

للقُرآنِ الكَريم

(سورة النور)

بعثدادُ القِسْمِ العِلْمِيِّ مِكُوسَيْكِيةِ ٱلدُّرَرِ ٱلسَّنِيَّةِ

مراجعة وتدقيق

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا

> الإشرائ المتألفات المتأرّ الم*شيخ عكوي بُرجيد الملقاور السَّسق*ان

> > المجلد التاسع عشر

الدُّرِزُ لِيَسْلِينَ

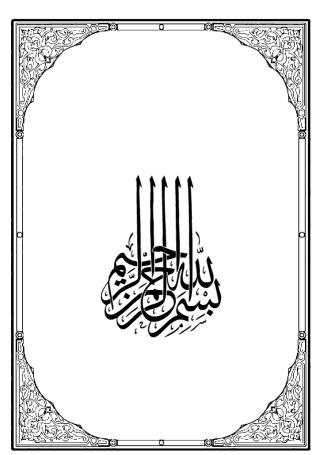

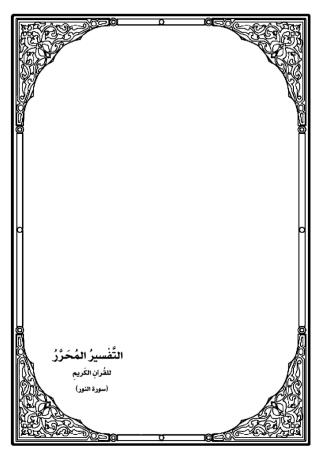



رىك: ٥-٥٥-١٥٤-٣-٨١٥٤

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى

۱٤٤١ هـ - ۲۰۲۰ م

مؤسسة السعوب السعوب المعالمة العرب المعالمة العرب السعوب 1747 المطهون 1914 - سوال 1844، 1944 من المعالمة العرب المعالمة المعالمة

تَفْسيرُ سُورَةِ النُّورِ





## سهرةُ النَّهر

أسماءُ السُّورة:

سُمِّيَت هذه السُّورةُ بسُورةِ (النُّور)(١)، مما يذُلُّ على ذلك:

١ - عن سعيد بن جُبَير، قال: ((سُئِلتُ عن المتلاعنَين -في إمرة مُصعَب-: أَيْفَرَّ قُ بِيْنهما؟ قال: فما دَرَيتُ ما أقولُ، فمضيتُ إلى منزل ابن عُمرَ بمكَّةَ، فقلتُ للغلام: استأذِنْ لي، قال: إنَّه قائِلٌ (٢)، فسَمِعَ صَوتِي، قال ابنُ جُبَير ؟ قلتُ: نعَمْ، قال: ادخُلْ، فواللهِ ما جاء بك هذه السَّاعةَ إلَّا حاجةٌ، فدخلتُ، فإذا هو مفترشٌ بَرْ ذَعَةً(٦)، متوسِّدٌ وسادةً حَشوُها ليفٌ، قلتُ: أبا عبدِ الرَّحمن، المتلاعِنانِ أَيُفَرَّقُ بيُنهما؟ قال: سُبحانَ اللهِ، نعَمْ! إنَّ أوَّلَ مَن سأل عن ذلك فلانُ بنُ فلانٍ، قال: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ أنْ لو وجدَ أحدُنا امرأتَه على فاحشةٍ، كيف يَصنعُ؟ إنْ تكلَّمَ تَكلُّمَ بأمر عظيم، وإنْ سكتَ سكتَ على مثل ذلك! قال: فسكَتَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلم يُجِبُه، فلمَّا كان بعْدَ ذلك أتاهُ، فقال: إنَّ الذي سألْتُك عنه قد ابتُليتُ به! فأنزل الله عزَّ وجلَّ هؤلاء الآياتِ في سورة «النُّورِ»: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ ... ﴾ [النور: ٦ - ٩]، فتلاهُنَّ عليه، ووعَظَه وذَكَّره، وأخبَره أنَّ عذابَ

<sup>(</sup>١) شُمِّيت هذه السورة بسورة (النور)؛ لكثرة ذكر (النور) فيها. يُنظر: ((بصائر ذوى التمييز)) للفير وزابادي (١/ ٣٣٤).

قال ابن عاشور: (وهذه تسميتُها في المصاحفِ وكتب التَّفسير والسُّنَّةِ، ولا يُعْرَفُ لها اسمُّ آخَرُ). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۳۹).

<sup>(</sup>٢) قائل: هو اسمُ فاعِل مِن: قالَ يَقِيلُ؛ فهو مِن القَيلولةِ، وهي النَّومُ نِصفَ النَّهارِ. يُنظر: ((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) للقرطبي (٤/ ٢٩٤)، ((شرح النووي على مسلم)) (178/1).

<sup>(</sup>٣) البَّرْذَعَةُ: ما يُوضَعُ على ظَهر البَعير والدَّابَّةِ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبيدي (١٥/ ٢٥٥).





الدُّنِها أهوَنُ مِن عذابِ الآخرةِ. قال: لا، والَّذي بعَنك بالحَقِّ ما كذَّبُتُ عليها. ثمَّ دعاها، فوعَظها وذكَّرها، وأخبرَها أنَّ عذابَ الدُّنيا أهونُ مِن عذابِ الآخرةِ. قالت: لا، والَّذي بعَنك بالحَقِّ إنَّه لكاذِبٌ. فيدأ بالرجُل، فشَهِدَ أربَعَ شهاداتِ باللهِ إنَّه لَمِنَ الصادقينَ، والخاصِةُ أنَّ لعنة اللهِ عليه إنْ كان مِن الكاذبينَ، ثمَّ ثنَّى بالمرأةِ، فشَهِدَت أربعَ شهاداتِ باللهِ إنَّه لَونَ الكاذبينَ، والخاصِةُ أنَّ غَضَبَ اللهِ عليه إنْ كان مِن الصَّادقينَ، ثمَّ مَثَى عليها إنْ كان من الصَّادقينَ، ثمَّ مَرَّق بننهما))".

حن أبي إسحاق الشَّيْبانيَّ، قال: ((سألتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي أَوفَى: هل رَجَمَ
 رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم؟ قال: نعَمْ. قال: قلتُ: بعدَما أُنزِلَت سورةُ
 «النُّهر» أَمْ قلَيُها؟ قال: لا أدرى))(١٠٠

## بيانُ المُكِّيِّ والمُدنيِّ:

سورةُ النُّورِ مَدَنيَّةٌ (٣)، ونقلَ الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن المفَسِّرينَ (١).

## مَقاصِدُ السُّورةِ:

من أهمٌّ مقاصدِ هذه السورةِ: ذِكرُ أحكام العفافِ والسترِ(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٩٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۷۰۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ١٣٦)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٠٢)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) ممّن نقل الإجماع على ذلك: ابنُ الجوزي، والقرطيُّ، وأبو حيان، والفيروزابادي، والبقاعيُّ. يُنظر: ((نفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٧٥)، ((نفسير الفرطبي)) (١٥٨/١٣)، ((نفسير أبي حيان)) (٨/ ٥)، ((بصائر ذوي النمسيز)) للفيروزابادي (١/ ٣٣٤)، ((مصاعد النظر)) للبقاعي (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٥٨/١٢).





## موضوعاتُ السُّورة:

مِن أبرز الموضوعاتِ الَّتي تناولَتُها سورةُ النُّور:

١ - تقريرُ وُجوبِ الانقيادِ لِما أُنزِلَ في هذه السورةِ مِن أحكامٍ وآدابٍ.

٢- بيانُ حَدِّ الزِّنا.

٣- بيانُ عُقوبةِ قاذِفِي المُحصَناتِ.

٤ - حُكمُ قَذفِ الزَّوجاتِ، وتَشريعُ اللِّعانِ.

٥ - ذِكرُ قِصَّةِ الإفكِ.

٦- ذِكرُ آداب الاستِئذانِ، ووجوب غَضِّ البَصَر وحِفظِ الفُروج.

٧- نَهِيُ النِّساءِ عن إبداءِ زينِتِهنَّ إلَّا لِمَن استَثناهم اللهُ تعالى.

٨- الأمرُ بإنكاح الأيامَى مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ.

٩ - الحديثُ عن مظاهِر قُدرةِ اللهِ تعالى في هذا الكُونِ.

١٠ - ذَمُّ أحوالِ أهل النَّفاقِ، والإشارةُ إلى سوءِ طَوِيَّتِهم.

١١ - وَعَدُ اللهِ تعالى للمُؤمِنينَ بالاستِخلافِ في الأرضِ، والتَّمكينِ للدَّينِ، والأمن بعدَ الخَوفِ.

١٢ - بيانُ صِفاتِ المؤمِنينَ الصَّادِقينَ.







#### الأنات (١-٢)

﴿ مُورَةُ أَنْزَلْتُهَا وَفَرَضَنْهَا وَلَوْكَ فِيمَا مَائِنَةٍ فِينِ لَمُلَكُمُ لَلَّكُونَ ۞ الزَّائِيةُ وَالْوَانِ فَالْمِلْوا كُلُّ وَمِدِ يَشْهَا عِلْهُ جَلَّادُ وَلَا أَغُدُكُمْ بِهِمَ أَنْفَةً فِي دِينِ اللّهِ الْكُثُمُ أَنْوَدُونَ بَاللّهِ وَالْفَرِيرَ الْأَجْدِرِ وَلَلْسَهُمُّ عَلَابُهُمَا طَلَهِمَةٌ مِنَ الشُوْمِدِينَ ۞ الزَّانِ لَا يَنكِحُمُ إِلَّا وَاشِيَّةً أَنْ شُمْرِيَّةً وَالْوَانِيَّةُ لَا يَنكِحُمُهَمَا إِلَّا وَلَيْنَةً أَنْ شُمْرِيَّةً وَالْوَانِيَّةُ لَا يَنكِحُمُهَمَا إِلَّا وَلَيْنَةً أَنْ شُمْرِيَّةً وَالْوَانِيَّةُ لَا يَنكِحُمُهَمَا إِلَّا وَلِينَةً أَنْ شُمْرِيَّةً وَالْوَانِيَّةُ لَا يَنكِحُمُهَمَا إِلَّا وَلِينَةً أَنْ شُمْرِيَّةً وَالْوَانِيَّةُ لَا يَنكِحُمُهَمْ إِلَّا وَلِينَةً أَنْ شُمْرِيَّةً وَالْوَانِيَةً لَا يَنكِحُمُهُمْ إِلَّا وَالْمِنَةُ أَنْ شُمْرِيَّةً وَالْوَانِيَةُ لَا يَنْكُونُهِمْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقَةُ لَا يَنْكُونُونِهَ ﴾ [

### غُريبُ الكُلمات:

وْمُرِدُةً ﴾: السُّورةُ: مَجموعُ آياتٍ ممَّا انزل اللهُ تعالى، معلومُ الابتداءِ والانتِهاءِ، والسُّورَةُ: بالهَمْزِ وبتَركِه؛ فبالهَمْزِ مِن السُّوْرِ: وهو البَّقِبَّةُ مِمَّا يَشْرَبُ الشَّارِبُ؛ لأنَّ كُلَّ سُورةِ مِن القُرآنِ بَعَيْةٌ منه. وبغيرِ الهَمْزِ: قبل: مِنَ السُّورِ بمعنى الجماعة؛ لأنَّ السُّررةَ مُشْتَمِلةٌ على جماعةِ الآياتِ. أو مِن السُّورِ المُحيطِ بالأبنية؛ لأنَّ السُّه، ةَ مُحطةٌ الآياتِ. وقبلَ غَيْرُ ذلك''،

﴿ رَأَفَةٌ ﴾: الرأفةُ: أرقُّ الرَّحْمةِ، وأصلُ (رأف): يدُلُّ على رِقَّة ورَحْمةٍ ١٠٠.

﴿ طَاهِنَةٌ ﴾: أي: جماعةٌ، والطَّائِفةُ: جماعةٌ مِن النَّاسِ؛ وتُطلَقُ على الواحدِ فما فَوْقَه، وأصلُ (طوف): دَوَرانُ الشَّيءِ على الشَّيءِ "".

(۱) يُنظر: ((مقايس اللغة)) لابن فارس (۱۰ م۱۱)، ((تفسير السمعاني)) (۲/ ۱۹۷)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤٤)، ((تفسير القرطي)) (۱۸ /۱۵۸)، ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروز ابادي (۱/ ۸۵)، ((نفسير ابن عاشهر)) (۱/ ۵۵).

(۲) يُنظر: (تفسير ابن جرير) (۱۲۹/۱۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۶۰)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۷۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۸)، ((البيان)) لابن الهائم (ص: ۲۰۱).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٤٩/١٧)، ((الصحاح)) للجوهري (١٣٩٧/٤)، ((مقايس اللغة)) لإبن فارس (٣/ ٣٣٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٣١).





# المُعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّ هذه الشُّورة أَنْزَلَها، ووضَّحَ فيها واجباتٍ ونواهي، وقدَّرَ فيها ما تضَّمَّتُنَّه من الحُدودِ والحُقوقِ، وأوجبَ العملَ بما اشتمَلتْ عليه، وأنزَلَ فيها آياتٍ واضحاتٍ فيها تِبيانٌ للحَقِّ لِمَن تَدبَّرها؛ وذلك لكي تَتذكَّروا بهذه الآياتِ وتَتَطف الها و تَعملُوا.

ثمَّ يُبيِّنُ سبحانَه بعدَ ذلك حدَّ الزاني والزانية؛ فيأمُّرُ تعالى بجَلْدِهما مِنهَ جَلدةِ لكلِّ منهما -إذا كانا حُرِّينِ، مكلِّفينِ، بِكرَينِ، غيرَ مُحصَنينِ-، وينهى المُؤمنينَ أَنْ تَأْخُذَهم بهما رِقَةٌ في حُكمِ الله، تَمنعُهم من إقامةِ الحَدِّ عليهما كما أَمَرَ اللهُ تعالى، إنْ كانوا يُؤمِنونَ باللهِ واليومِ الأَخِرِ، ويأمُّرُ أَنْ يُشهَدَ ذلك الجَلْدَ جَماعةٌ من المُؤمنينَ.

وبييِّنُ تعالى أنَّ الزانيَ لا ينكِحُ إلَّا زانيةً مِثلَه أو مُشرِكةً، والزانيةَ لا ينكِحُها إلَّا زَانِ مِثلُها أو مُشركٌ، وأنَّه سبحانَه حَوَّم ذلك على المُؤمنِينَ.

تَفسيرُ الآيات:

﴿ سُورَةُ أَنْزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا ۚ ءَالِئَتِ بِيِّنَتِ لَعَلَكُمْ لَنَكُونَ ۞﴾.

﴿ سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا ﴾.

القراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التفسيرِ:

في قولِه: ﴿ وَفَرَضْنَهَا ﴾ قراءتانِ:

١ - قِراءة ﴿ وَقَرْضْنَاهَا ﴾ بتشديد الرَّاء؛ أي: فَرضْنا فرائضَها، فحُذف المضافُ. وقبل: معناها: أَنْزَلْنا فيها الأحكامَ الكَثيرةَ قَرْضًا بَعدَ فَرْض. وقبل: بَيَّنَا وفصَّلْنا ما





فيها مِن أمرٍ ونَهي، وتَوقيفٍ وحَدِّ(١).

٢- قِراءة ﴿ وَقَرْضَنَهَا ﴾ بتَخفيفِ الرَّاء؛ أي: أَلْرَ مُناكُم العملَ بما فَرَضْنا فيها
 و مَثّناً من الداحيات والدُّقه ق (١٠).

### ﴿ سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا ﴾.

أي: هذه سُورةٌ أنَزلُناها ويَيَّنَا ما فيها مِن الواجباتِ والنَّواهي، وقدَّرْنا ما فيها مِن الحُدودِ والحُقوقِ، وأَوجَبْنا الإيمانَ بها وبما تضمَّتْه، والعملَ بما فيها"ً.

### ﴿ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا ۚ مَايَنتِ بَيْنَتِ ﴾.

أي: وأنزَلْنا في هذِه السُّورةِ علاماتٍ، ودَلالاتٍ واضحاتٍ تُبيِّنُ الحَقَّ لِمَن يَر ها(٤).

### ﴿لَعَلَكُمْ لَذَكُّرُونَ ﴾.

(١) قرأ بها ابنُ كثيرِ وأبو عَمرِو. يُنظر: ((التيسير)) لأبي عمرو الداني (ص: ١٦١)، ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٠).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢٠١/٢)، ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٢٦٥، ٢٢٠)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٩٤).

(٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((التيسير)) لأبي عمرو الداني (ص: ١٦١)، ((النشر)) لابن الجزري (٢٠٠/٢).

ويُنظل لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢٠١/٢)، ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٢٥٩)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٩٤).

- (٣) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) ((۱۲/ ۱۳۱، ۱۳۷۰)، ((نفسير الفرطبي)) ((۱۸/ ۱۳۸)، ((مجموع الفتاری)) لابن تيمية (۱۸/ ۲۸۱)، ((نفسير ابن کثير)) (۱۸)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۲۱)، ((نفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۹۲، ۱۹۳).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۳۸/۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/٥)، ((تفسير السعدي))
   (ص: ٥٦١).





أي: وذلك لكى تَتذكَّروا بهذه الآياتِ وتَتَّعظوا، وتَعملُوا بها(١).

﴿ اَلزَائِيهُ وَالزَّانِ فَأَجَلِدُوا كُلَّ دَحِدِ مِنْهَا مِائَةَ جَلَدَّةً وَلاَ تَأْخُذُكُمْ بِهَا زَأَفَةً فِ دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُوْخُونَ بَاللّهِ وَالْوَمِرُ الْآخِرُ وَلَضَهُمْ عَلَنْهُمُ اللّهَائَةُ مِنَ اللّهُومِينَ ۞ ﴾.

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْنَةً جَلْدَةٍ ﴾.

أي: مَن زَنَى مِن النِّساءِ أو الرِّجالِ -إذا كانا خُرَينِ، مكلَّفينِ، بِكرَينِ، غيرَ مُحصَنَين- فالجِلدوا كلَّ واحدِ مِنهما مِئةَ جَلدةِ؛ مُقوبةٌ لهما<sup>17</sup>.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۹)، ((تفسير النسفي)) (۲/ ۴۸٦)، ((تفسير القاسمي)) (۲۰۸/۷).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧٩/١٧٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٠٣)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٧٩).

قال الشّمعاني: (وأمَّا قولُ عامَّةِ المُلَمَاءِ فهو: أنَّ الآيَّةَ مخصوصةٌ للإبكاءِ، وأنَّ اللَّبِّ يُرجَمُ ولا يُجلَدُ، وأَغَنَّ أهلُ العِلمِ أنَّ هذه الآيةَ ناسِخةٌ للآيةِ المذكورةِ في الإمساكِ في سورة النساءِ). ((نفسير السمعاني)) (١/ ٢٩٨).

وقال القرطبي: (هذه الآيةُ ناسخةٌ لآيةِ الحَبسِ وآيةِ الأذى، اللَّتينِ في سورة النَّساء، باتَّفاقِ). ((نفسير القرطبي)) (١٩٩/١٢).

وقال السخاوي: (وقيل: ليس هذا بَنْسَخٍ؛ لأنَّه سبحانه قال: ﴿ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَكِيلًا ﴾؛ لأنَّه قد كان الحُكمُ مُنتظرًا). ((جمال القراء)) (٢/ ٢٥٢).

وقال الشنقيطي: (حَسِّ الرَّوانِي فِي اليُّيوتِ مَنسوخٌ بالجَلاِ والرَّجِمِ، أو أَنَّه كانت له غايةٌ يَتهي إليها، هي بحملُ اللهِ لهنَّ السَّيلَ، فبحَمَل اللهُ السَّيلَ بالحَدِّ، كما يذُلُّ عليه قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: 'فَخُلُوا عَنِّي، قد جَمَلَ اللهُ لهنَّ سَبِيلًا...، الحديثُ). ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) (ص: ٢٥، ٥٥).

وقال ابنُ عنيمين: (قَوَلُ: ﴿ وَالْوَيْهُ وَالْوَلِيَّةُ وَالْفَاقِلُ فَلَ فَيَعِرْ مِنْبُمَا مِلْةً جَلَقَوْفِ [الور: ٢] هذه الأَيةُ نابِحةٌ لاَيةِ النَّساء، وإن شِنتَ فَقُل: مُنْتِئَةً الأَنْ آيةَ النَّساء لِس فيها جَرَمُ أَنَّ هذه هي المُغوبةُ لأنَّ الله قال: ﴿ أَنْ يَضِّلُ اللهُ فَلَمْ تَسْبِيكُ ﴾ [النساء: ١٥]، فجَعَل اللهُ لهنَّ سيلًا). ((لقناء الباب المغنوح – اللفاء رقم ١٨٦)) بتصرف.





عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((خُذُوا عنِّي، خُدُوا عنِّي، قد جَعَلَ اللهُ لهُنَّ سَبِيلًا ١٠٠ البِكُرُ بالبِكْرِ: جَلْدُ مِنةٍ، ونَغَى سَنةِ، والنَّيْبُ بالنَّيْب: جَلْدُ مِنةٍ، والرَّجِمُ ٢٠٠)) ١٠٠.

## ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾.

= وقال الشوكاني: (وأمًّا مَن كان مُعصَنَا بِن الأحرارِ، فعليه الرَّجمُ؛ بالشُّيُّةِ الصَّحيحةِ المتواترةِ بإجماعِ أهلِ المِلمِ، وبالقرآنِ المنسوخِ لَفظُه الباقي مُحكمُه، وهو: "الشَّيثُ والشَّيخُةُ إذا زَيَّا، فارجُموهُما البِنَّةً). ((فضيرِ الشوكاني)) (1/2).

وقال السعدي: (هذا المُحكمُ في الزَّانِيَّ والزَانِيَّ البِكرَين: أَنَّهما يُجلُدُ كُلُّ منهما منةَ جُلدَةٍ، وأثّا الشِّبُ فقد فَّت الشُّنَّ السعديةُ المشهورةُ أنَّ حَدَّه الرَّجمُّ). ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٠١). وقال ابن عاشور: (لا شكَّ في أنَّ القضاءَ بالزَّجم وقع بعدُ نَولِ سورةِ النُّورِ). ((نفسير ابن عاشدر) (١٤///٤٤).

قال القرطمي: (الخبرُ في قولِ: ﴿فَإَلَمْهُوا ﴾؛ لأنَّ المعنى: الزانيَّةُ والزاني مجلودان بمحكم الله. وهو قولُ جيدٌ، وهو قولُ اكترِ النُّحاةِ. وإن شنتَ قدَّرتَ الخبرُ: يَنبغي أن يُجلَدَا). ((نَضير الفرطمي)) (۱۲/ ۱۲۰).

(۱) سَبِلَا: أي: طريقًا وحَدًّا واصِحُا، أشار إلى قولِه تعالى: ﴿فَأَلْسَكُوكُ فِي اَلْبَيُوبَ حَقَّى ثَنَّوَكُنُ الْمَوْتُ أَوْ يَجَمَّلُ اللَّهُ ثَمَّزَ سَبِيدًا ﴾ [النساء: ١٥]. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١١٨/١١)، ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٢/٣٢٨/١).

(٣) قال النووي: (واختلفوا في جَلْدِ النَّبِ مع الرَّجِم؛ فقالت طائِعةً: يِجِبُ الجَمعُ بِيُنهِما، فِيَجلَدُ 
نَمُ يُرجَمُ، وبه قال عليُّ مِنْ أَبِي طالبِ رَضِيَ الله عنه، والحَسَنُ البَصريُّ، وإسحاقُ بِنُ راهَوَيه، 
وداودُ، وأهلُ الظَّاهِ، ويَعشُ أصحابِ الشَّافِيّ، وقال جماهيرُ المُلَماءِ: الواجِبُ الرَّجمُ 
وَحَدَه... وحُجَّةُ الجُمهورِ أَنَّ النَّي صلَّى الله عليه وسلَّم اقتصَرَ على رَجمِ النَّبِ فِي أحاديثُ 
كثيروا منها: قِصَةُ مَاعِز، وقِصَةُ المرأةِ الغامِليَّةِ، وفِي قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: واغذُ يا أَنْسُ 
على امرأةِ هذا، فإن اعترَوت فارجُمْها. قالوا: وحديثُ الجَمع بِينَ الجَلْدِ والرَّجم مَسوحٌ؛ فإنَّه 
كان في أَوْلِ الأمرِ). ((شرح النووي على مسلم)) (١/٩ ١/٨٠). ويُنظر: ((المحلي)) لابن حزم 
(٢/ ١٧٣ - ١٧٧)، ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٣٥ -٣٥).

(٣) رواه مسلم (١٦٩٠).





### مُناسَبتُها لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا قال تعالى: ﴿ فَلَجِلْهُ فَلَ فَعِدْ مِتْهَا ﴾، وكان الجَلْدُ مُوجِعًا، وكان المُباشِرُ له قد يَرِقُ على المَجلودِ مِن وَجَوِه؛ نُهِيَ المُسلِمون أنْ تأخَلَهم رَافَةٌ بالزَّانيةِ والزَّاني، فَيَرُكوا الحدَّ أو يَتَفُصوه أو يُخفَّفوه (٢٠) فقال تعالى:

# ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ولا تَأْخُذُكم - أَيُّها المُؤمِنونَ - بالزَّانِيَّ والزَّانِي رِقَّةٌ في حُكمِ الله، تَمنعُكم مِن إقامةِ الحَدُّ عليهما على الوجو الذي أمَرَ به اللهُ تعالى'''.

## ﴿إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾.

أي: إنْ كُنتُم -أيُّها المؤمنون- تُؤمِنونَ حقًا باللهِ وبالبَعثِ يومَ القِيامةِ للجَزاءِ على الأعمالِ، ثوابًا أو عِقابًا، فأقيموا الحَدَّ على الزَّانِيَينِ كما أمرَكَم اللهُ، ولا تَأْخُذُكُم بهما رأفةٌ في دِينه''

## ﴿ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: ولْيَحضُّرُ جَلْدَ الزَّانِيَنِ جماعةٌ<sup>01</sup>....

أخَدُهَا: أَنَّهُ رَجُلٌّ واجِدٌ. وهو قُولُ النَّخَعِيُّ، ومجاهدٍ، واحتجًا بِقُولِه تعالى: ﴿ وَلِنَ طَآلِهَنَانِ مِنَ ٱلنُّذِينِينَ آفَتُنَكُراً ﴾ [العجوات: ٩].

وثانيها: أنَّه اثنانِ. وهو قَولُ عِكرمةً، وعَطاءِ ...

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٥٠).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/۱۳۹، ۱۶۶)، ((تفسير الرازي)) ((۲۳) (۲۳)، ((تفسير ابن
 کثیر)) (۲/۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: (۵۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٨٢)، ((نفسير ابن جرير)) (١٤٤/١٧)، ((نفسير ابن كثير)) (٦/ ٨)، ((نفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) قال الرازي: (اختلفوا في أقَلِّ الطَّاثِفَةِ؛ على أقوالِ:







## مِن المُؤمنِينَ، تَحُفُّ وتُحيطُ بهما(١).

= وثالثها: أنّه ثلاثةٌ. وهو قُولُ الزَّهْرِيُّ، وقتادةً قالوا: الطَّائفَةُ هي الفِرقَةُ التي يعكِنُ أن تكونَّ خُلْفَةً، كانَّها الجماعةُ الحاقَّةُ حَوْلَ الشَّيءِ، وهذه الصُّروةُ أقَلُّ ما لاَ بُدُّ فِي خُصولِها هو الثَّلاثةُ. ورابعُها: أنَّه أوبعةُ بِعَدُدِ شُهودِ الزَّنا، وهو قُولُ ابن عَلَى والشَّافعِ، رَضَىَ الله عنهها.

وخامِسُها: أَنَّه عَشَرةٌ. وهو قَولُ الحَسَنِ البَصريُّ؛ لأنَّ العَشَرةَ هي العَلَدُ الكامِلُ). ((تفسير الرازي)) (٣١٧/٢٣). ويُنظ: ((الأم)) للشافعر (٢٦٧/٦).

ممَّن اختار القولَ الأوَّلَ: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٤٩/١٧).

قال ابنُ جرير: (أولى الأقوالي في ذلك بالصواب: قولُ مَن قال: أقلَّ ما يَبِغي حضورُ ذلك بِن عَدَوِ المُسلِمِينَ: الواحدُ فصاعدًا؛ وذلك أنَّ اللهَ عَمَّ بِقَولِه: ﴿وَلَوْتَمَيَّهُ عَلَيْهُمُا طَلَّيْفَةٌ ﴾ [النور: ٢]، والطَّأَيْفِةُ عَن دَتَعُ عند المَرْبِ على الواحِدِ فصاعدًا، فإذا كان ذلك كذلك، ولم يكُن اللهُ تعالى وَكُو اللهِ عَن اللهُ عَلَى أَنَّ مُرادَه مِن ذلك خاصُّ مِنَ النَّذَيةِ كان معلومًا أنَّ حضورَ ما وقع عليه أدنى اسمِ الطَّأَفِينِ فَل المحتَّمِ مُحْرِجٌ عُنهِمَ الحدَّمثًا أمْره اللهُ به بقَوله: ﴿وَلَيْتَهَدُ عَلَيْهَا لَلْهَا أَمْنُ عَلَى ما وَصفتُ - أَستَجِبُ أَلْ يُقْشَرُ بعدَدِ مَن يَوْمُ ذلك الموضمَ عن أربعةِ أنفُى؛ عَدْمِ مَن تَقبلُ تَعادَّهُ على الزَّناه لاللَّه للأَوْقالِ لالَّهُ ذلك إذا كان كذلك فلا خِلاكَ بِينْ الجَمِع أَنْهُ قد أَدَى المقيمُ الحدَّ ما عليه في ذلك، وهُم فِيما ووَنَ ذلك مُختَلِفونَ).

وممَّن اختار القولَ الثانيَّ وأنَّ المرادَ اثنانِ فصاعِدًا: مقاتلُ بن سليمان، والزَّجَّاجِ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ١٨٢)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٢٨/٤).

وممَّن اختار الفولَ الثالثُّ وأنَّ العرادَ ثلاثةٌ فأكثَّرُ: البيضاوي، وأبو حيان، وأبو السعود، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (١٩/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/٨)، ((تفسير أبي السعود)) (١/ ١٦-١)، ((تفسير الشوكاني)) (١/٧).

قال ابنُ عطيةً: (وقولُه: ﴿ وَلَوْلَمَنَهُمُ مَلَكُمُهُمُ اللَّهُ ثِنَ ٱلنَّهُوبِينَ ﴾ المُقصدُ بالآية الإخلاطُ على الزَّناقِ، والتَّويئُجُ بَخضرةِ النَّاسِ، فلا خِلافَ أنَّ «الطَّائِفَة» كُلِّما كُثُرَت فهو اليَّقُ بامِتِنالِ الأمرِ). ((تفسير ابن عطية)) (٢٤/٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۶۵، ۱۵۹ه) ((تفسير البيضاوي)) (۱۸/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۸/۸، ۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰۱۳/۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۶۱). قال الشنقيطي: (قول: ﴿وَوَقَتِهُمُ عَلَيْهُمُا ﴾ أي: حدَّهما بلا يَزاع). ((أضواء البيان)) (۱۶۵۶).





﴿ اَلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَائِمَةَ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّائِيةُ لَا يَنكِحُهَمَّا إِلَّا زَانٍ أَوْ شُمْرِكٌ وَمُرْمَ ذَالِكَ عَلَى اَلشَّوْمِينَ ۞﴾.

## سَبِبُ النُّزولِ:

عن عبد الله بن عَمرو رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان رجلٌ يُقالُ له: مُرْتَدُ ابنُ أَبِي مِرثَد، وكان رجلًا يَعولُ الأسرى من مكّة حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بَغِيِّ بمكة يُقالُ لها: عَناقُ، وكانت صديقة له، وإنَّه كان وعَد رجلًا وكانت امرأة بَغِيِّ بمكة يُقالُ لها: عَناقُ، وكانت صديقة له، وإنَّه كان وعَد رجلًا أسارى مكّة في لبلةٍ مُقيرة. قال: فجاءت عَناقُ فأبصرَت سوادَ ظلِّي بجنبِ الحائفي، فلما انتهت إلى عرقتُ (اللهُ الزَّنا! قالت: عرجبًا وأهلاً، هلم في عن عناقُ، حرَّم اللهُ الزِّنا! قالت: عا أهلَ الخيام، هذا الرجلُ يحمِلُ أَسراء كمن : عالى قال: في أمن الخيام، هذا الرجلُ يحمِلُ أَسراء كمن في فاوا وحتى قاموا على رأسي فبالوا، فظلَّ بولُهم على رأسي، فإلوا، فظلَّ بولُهم على رأسي، وأعماهم اللهُ عني. قال: ثمَّ رجَعوا ورجعتُ إلى صاحبي فحملتُه، وكان رجلاً ثقيلاً، حتى انتهيثُ إلى الإذخِر ("، ففككتُ عنه كَبُلَه (")، فبعلتُ الحيال وليُعِين وكان رجلاً ثقيلاً، حتى انتهيثُ إلى الإذخِر ("، ففككتُ عنه كَبُلَه (") فجعلتُ الحياله وليُعِيني (") حتى قدم ألمه عليه وسلَّم، وأعلى وللهُ على الله عليه وسلَّم، فاتيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أحيه أبيه على الله عليه على المنهنة عقبه عبله على الله عليه على الله عليه على الله عليه وسلَّم، فاتيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم،

<sup>(</sup>١) عَرَفَتْ: أي: عَرَفَتْني. يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (٩/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) أُسَراه: جمْعُ أُسيرِه والمعنى: تنبَّهوا يا أهلَ الخيام وخُذوا هذا الرجلَ الذي يذهب بأُساراكم. يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (١٧/٩).

<sup>(</sup>٣) الخَندَمة: جبلٌ بمكَّةً. يُنظر: ((معجم البلدان)) لياقوت (٢/ ٣٩٢).

 <sup>(</sup>٤) الموادُ بالإذخرِ هنا: مكانٌ خارج مكَّة يَنبُتُ فيه الإذخرُ. ويَحتبِلُ أنْ يكون الموادُ بالإذخرِ:
 أذاخر، وهو موضعٌ قُربَ مكَّة . يُنظر: ((تحقة الأحوذي)) للمباركفوري (٧/٩).

<sup>(</sup>٥) كَبْلُه: أي: قَيْدُه. يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (٩/ ١٧).

<sup>(</sup>٦) ويعييني: أي: يُتعِبُني ويُجهدُني. يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (٩/ ١٧).





فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أنكِعُ عناق حرتين -؟ فأصلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلم يُرَدَّ عليَّ شبيّا، حتَّى نزلت: ﴿ الْأَلِنَ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَائِيَةً أَنْ مُشْرِكَةً وَالْزَائِيَةُ لَا يَنكِحُمُ إِلَّا زَائِيةً أَنْ مُشْرِكَةً ﴾ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يا مَرْثُلُ، الزَّانِي لا يَنكِحُهُمُ إِلَّا زَائِيةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّائِيةُ لا يَنكِحُهُمَ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً، فالا تَنكَحُمُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً،

﴿ اَلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَائِمَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّائِيةُ لَا يَنكِمُهَاۚ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرْمَ ذَالِكَ عَلَ الشَّوْمِينَ ۞﴾.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كان في الحكمِ المذكورِ في الآيةِ السابقةِ مِن الغلظةِ على الزَّاني لما ارتكب مِن الحرام المتصفِ بالعارِ ما يُفهِمُ مجانبته؛ صرَّح به'''، فقال تعالى:

﴿ اَلْزَانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُفْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾.

أي: الزَّاني لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانيةً مِثْلَه أو مُشرِكةً باللهِ، والزَّانيةُ لا يَنْكِحُهَا إلا زانٍ مِثْلُها أو مُشركٌ بالله<sup>(۱۲)</sup>.

(١) أخرجه أبو داود (٢٠٥١)، والترمذي (٣١٧٧)، والنسائي (٣٢٢٨).

قال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٦/ ٢٦٠): (حسن صحيح جدًّا). وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (٢٠٥١): (حسن صحيح).

(٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٠٦).

(٣) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٢٩/٤، ٣٠)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تبعية (١٥/٥٥). - ٣٢١)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١٥/١)، ((تفسير القاسمي)) (٣٢٧ - ٣٢٥). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦١).

قال الشتقيطي: (العُمُلماءُ اسْتَلَقوا في العراو بالنُكاحِ في هذه الأَيَّةِ فقال جماعةُ: العرادُ بالنُكاح في هذه الآيةِ: الوَطءُ الذي هو نفْسُ الزَّنا. وقالت جماعةً أخرى مِن أهلِ العِلمِ: إنَّ العرادُ بالنُكاح في هذه الآيةَ هو عقدُ النُّكاحِ). ((أضواء البيان)) (١٤٧/٥) ١٨٤٤).





- من اختار أنَّ العرادَ بالتكاح هنا: عقد الزواج: الزجَّاحُ، وابن تيسة، وابن القيم، والسعديُ، وابن القيم، والسعديُ، وابن عثير: ((معاني القرآ) وإعرابه) للزجاج (١/ ٢٩/١). ((مجموع الفتاوي)) لابن لتيم تيسية (١/ ٢٥-٦٧). ((زاد المعاد)) لابن القيم (١/ ٢٥-٦٧). ((زاد المعاد)) لابن القيم (٥/ ١٤-١). ((زقسير السعدي)) (ص. ٢٢). ((نفسير ابن عشيين - سورة النور)) (ص. ٢٢). والمعنى على هذا القول: أنَّ مَن أَشَفَ بالزَّنّا، من رجُّل أو امرأة، ولم يثبُّ من ذلك، أنَّ المُقترة على الزواج به إثنا أنَّ يلتزمَّ حُكمَ الله سُبحانَه ويعتقد وجوبَه عليه، أو لاه فإنَّ لم يلتزمُه ولم

ومتَّى قال بهذا القُولِ بِنَّ السَّلَقِ: ابن عباس في راويةَ عنه ومجاهدٌ في روايةَ عنه وسعدُ بن جُبِير في روايةِ عنه وعطاء ابن أبي رباح، وقنادة والزَّهري، والشمبي، والقاسم بن أبي بزة. يُنظ : ((نضير ابن جرير )) (۱/۷ - ۱۵)، (نضير النه ي)) (۲/ ۱۳۸۰).

قال الشنقيطي: (وهؤلاء الذين فشّروا النكاخ بالعقبر انقشموا قِسمين؛ منهم مَن قال: لا يجوزُ نكاحُ الزانيَّة بحالِ ... ومنهم مَن ذهَب إلى جوازِ نكاجِها، وقالوا: إنَّ الأَيَّة مَسْـوخةٌ بقولِه تعالى: ﴿ وَلَكِيمُواْ الْأَيْنَىُ بِعَكُمُ ﴾ [النور: ٣٣]...). ((نفسير سورة النور)) (ص: ٣٧).

وُمَن اختار أنَّ معنى النَّكَاحِ هنا: الوطءُ: ابنُ جرير، وابن عطيَّه، وابن جُزِيٌ، وابن كثير. يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱٦٠)، ((نفسير ابن عطية)) (١٦٢/٤)، ((نفسير ابن جزي)) (١/ /٢)، ((نفسير ابن كنير)) (١/ ٩).

والمعنى على هذا القُول: لا يَقُعُ فِي الزَّنَا إِلَّا زَانِ عاصِ أَو شَمْرِكُ لا يعتَجُدُ شُرِعَتُه ولا يُواقفُ عليه مِنَ الشَّاءِ إِلَّا زَانِهُ عاصِيةٌ أَو شَمْرِكَةٌ لا تَعتَقِدُ شُرِعَتُه يُنظر: ((نفسير ابن جزي)) (٢/ ٦٠)، ((نفسير ابن كثير)) (1/ ٩).

ومشّن قال بهذا القُولِ مِنَّ الشَّلَفِ: ابنُّ عَيَّاسٍ فِي روايةٍ عنه، ومجاهدٌ في رواية عنه، ويخرِّمهُ، وسعيدٌ بن جُبَيرٍ في رواية عنه، وعُرْوةُ بن الزَّبِيرِ، والشَّحَاك ومكحولٌ، ومقاتل بن حيان، وابن زيد. يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (١/ ٧٥ ١)، ((نفسير ابن كثير)) (1/ ٩).

وذهب الشّعَيه في إلى أنْ لفظ النّكاح مُشترَكُ بين الوطء والتَّرويج، فيُحتَّلُ النّكامُ في هذه الآية على الوّط؛ وعلى الترويج ممّا، ويكونُ ذِكْرُ الشُّرِكَةِ والشُّرِكِ على تفسيرِ النّكاحِ بالوّط؛ دونَ المَقدِ، فقال: (هذه الآيةُ الكريمةُ بن أصعَبِ الآياتِ تحقيقًا؛ لأنَّ حمَّلَ النّكاحِ فيها على التَّرويج لا يُلايمُ وَنِرَ المُشْرِكَةِ والمُشرِكِ، وحمَّلَ النّكاحِ فيها على الوّط؛ لا يُلائِمُ الأحاديثَ الواردةَ العتملقة بالآية؛ فإنها تُمثِنُ أنْ المواذ بالنّكاح في الآية: التَّرويجُ، ولا أعلَمَ مَخرِجًا واضِحًا =





عن أبي هُرِيرَةَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((لا يَنكِحُ الزاني المجلودُ إلَّا مِثلَة))('\.

- من الإشكال في هذه الآية إلا مع بَعضي تَعشَف، وهو أنَّ أصحَّ الأقوال عند الأصوليَّن - كما حرَّره أبو السباس إمارٌ تعبيَّة في رساليّة في علوم الغُرات، وعزاه لا جَلَّره عُلماء المداهب الاربعة: هو جوازُ خمل المُشترُل على مَعشيه، أو معانيه... وإذا عَلمت ذلك فاعلَمْ أنَّ الثّكامُ مُشترُل بِن الوَّطه، الوَّطه والتَّروبع.... وإذا جاز خمل المُشترُل على معشيه فيتحملُ الثّكامُ في الأيّق على الوَّطه، وعلى النَّروبع. منا ويكونُ وَكُرُ المُشترِلة على مُقسير التَّكام بالرَّطة ودونَ الغقيه، وهذا هم نو على تُقسير التَّكام بالرَّطة ودونَ الغقيه، وهذا هم نو غلم نوع المنافرة والمشترِلة على تقسير التَّكام بالرَّطة ودونَ الغقيه، وهذا هم نوع أن التَّمنُ إلى إلى أن إلى إلى أن إلى إلى أن المنافرة والمنافرة للله تعالى / . ((أخواء السيان) (ه/ 19 ع).)

وقيل: المعضى: أنّه في الأعمّ الأعلّي أنَّ الفاسِقَ الخَينتُ الذي من شأيه الزُنا لا يَرغَبُ في تكاح الشّاء، وأسلامية الخَينةُ الشّالحاتِ مِنَّ النّساء، وإنما يرغَّبُ في فاصقةٍ خييةٍ مِن شَكِله، أو مُشركة، والفاسفة الخَينةُ المُسْافِحةَ كذلك لا يَرغَّبُ في يكاجها الشُّلَحاةُ مِن الرَّجالِ، وإنَّما يرغَّبُ فيها من هو مِن شَكِلها ين المُسْتَعَةِ أو المُشْتِوقِ أو المُشْتِوقِ أو المُشْتِويَّ، وما القولِ في الجملة: القَفْلُ - ورنتبه إليه الرازيُّ - والزخشير الزمخشري)) (١٩٤/ ٢١٥). ((تفسير الزمخشري)) (١٩/ ٢١٠). ((تفسير النوكاني)) (١٩/ ٧). (الفسير أبي السعود)) (١٩/ ١٥-١٥). ((تفسير النوكاني)) (١٩/ ٧).

وقال ابن عاشور: (المرادُ مِن قولي: ﴿ وَالْقُونِ لَا يَتَكُمُ إِلَّا وَلَيْنَ ... ﴾ إلغ: مَن كان الزَّنا دأبًا له قبل الإسلام وتخلق به، ثمَّ أسلم وأراد تزوَّج امراؤ مُلازهة للزَّنا يتلِ البغايا ومَنْجَفاتِ الأحدانِ، ولا يكنُّ إلَّا عين مُسلِماتِ لا محالةً؛ فقيم اللهُ المسلمين عن تزوِّج مِثلِها بقولية: ﴿ وَمُثْرِمَ وَلَكَ عَلَى اللهُ المسلمين عن تزوِّج مِثلِها بقولية: ﴿ وَمُثْرِمَ وَلَلَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المسلمين عن تزوِّج مِثلِها بقولية: ﴿ وَمُثْرِمَ وَلَلَّهُ اللهُ المسلمين عن تزوِّج مِثلِها بقولية: ﴿ وَمُثْرِمَ وَلَلَّهُ اللهُ المسلمين والنّما هو شانُ أهل الزَّنا أي غير المؤلّم المؤلّمة اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

وقيل في معنى الآية غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٧٢/٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/٧).

(١) أخرجه أبو داود (٢٠٥٢) واللفظ له، وأحمد (٨٣٠٠).

صحَّحه ابنُ القطَّان في ((الوهم والإيهام)) (٥/ ٤٨٩). وجوَّد إسنادَه محمد بن عبد الهادي =





### ﴿ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

#### أي: وحَرَّمَ اللهُ ذلك(١) على المُؤمنِينَ(١).

= في ((ننقيح التعليق)) (٣/ ١٨٥)، وابنُ كثير في ((إرشاد الفقية)) (١٤٩/٢) وقوَّاه. ووثَّق رجالُه ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (٢٩٦)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داو د) (٢٠٢).

(١) قبل: الإشارةُ بقولِه: ﴿ وَلِكَ ﴾ ترجعُ إلى تزوُّجِ المؤمنِ غيرِ الزَّاني بزانية، والعكس، وذلك بِناءٌ على أنَّ المرادَ بالنّكاح في الآيةِ عقدُ الزَّواجِ.

قال ابن تيميَّة: (لَمَّا أَمَّرَ اللهُ تعالى بعُقويةِ الزَّانِيَنِ حرَّمَ مُناكَحتَهما على المُؤمِنينَ؛ هَجُرًا لهما، ولِمَا معهما مِن النُّنوبِ والسِيَّاتِ. ((مجموع الفتاوي)) (١٥/ ٣١٥).

وقيل: الإشارةُ تَرجعُ إلى الزُّنا، أي: حُرِّم الزُّنا على المؤمنينَ، وذلك على القولِ بأنَّ المرادَ بالنّكاح في الآية الوّطءُ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٠).

(٢) يُنظر: ُ(رتفسير ابن كثير)) (٦/ ٩)، ((نظم الدور)) للبقاعي (٢٠٧/١٣)، ((نفسير الشوكاني)) (٤/ ٨).

قال الشنقيطي: (اعلَمُ أنَّ العلماء اختلَفوا فِي جَوازِ يَكاحِ العَفِيفِ الزَّالِيَّةَ، ويَكاحِ العَفِيقِة الزَّالِيَّة، فلَمَّتِ جُماعَةً مِن أهلِ العلمِ؛ منهم الأثِنَّةُ الثَّائةُ إلى جوازِ يَكاحِ الزَّالِيَّةِ مِع الكراهةِ الشَّرِيهِيُّةِ عندَ مالِكِ وأصحابِه، ومَن وافقَهم). ((أضواء البيان)) (ه/١٤)، ويُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٣/ ١١٤)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي، (٣/ ١٧٢)، ((الحاوي الكبير)) للماؤردي (8/ ١٨٩/).

وقال الشوكاني: (وقيل: هو مكروهٌ فقطُ [أي: نكاح الزواني]، وعَبَّر بالتَّحريمِ عن كراهةِ التَّنزيهِ مُبالغَةُ في الزَّجْرِ). ((تفسير الشوكاني)) (8/ 4).

وقال الشنقيطي: (وهنا قد يودُ سؤالٌ، وهو كيفَ سوَّغ هؤلاء الأنمةُ الأجِلَّاءُ للمسلمِ العفيفِ مقاربةَ الزانيةِ بالزَّراج منها، وهي زانيةٌ خبيثةٌ خسيسةٌ؟

والجوابُ: أنَّ هؤلام الأتمة لم يُجيزوا له ذلك على أن يتركها وشأتها، وإنَّما جوَّزوا له ذلك معَ المحافظة عليها، والضربِ على يدها وزجرِها، وإذا وقع منها ما لا يَتَبَعَى مِن ارتكابِ الفاحشة، وهو لا يدرى وقد عيل ما يقدرُ عليه مِن الاحتياطاتِ التي تحولُ بينها وبينَ ذلك فلا حرجَ عليه، وتكونُ منه على حدُّ قولِ القائلِ: اجْتَنِ الشَّارَ، وأنَّقِ الخشبة في النارِ). ((نفسير سورة النور)) =





## الغُوائدُ التربويَّةُ:

١- سُمَّيتُ سُورة النور بهذا الاسم؛ لقوله تعالى: ﴿ لَمُتَهُ فُورُ السَمَعُونِ وَ الْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥]، وإذا تأمَّلتَ السُّورة وَجدتَ ذِخْرَ النورِ فيها، وأنَّ الله نورُ السمواتِ والأرضِ، وقولَه: ﴿ وَمَن لَمَّ يَحْمَلُ اللَّهُ لَهُ فُولَ هَمَا لَهُ مِن فَوْرٍ ﴾ [النور: ٤٤]؛ تَبَيْنَ لك انَّ الله قورُ السبو عَله قَم إله الله عَن أسبابِ ظُلمةٍ القَلبِ ولذلك فإنَّ الزِّنا - سواءٌ كان بالعَينِ، أو بالرِّجلِ، أو باللّيانِ، أو باللّسانِ، أو بالغرْج- تأثيرُه على القلبِ وعلى نُورِ القلبِ أعظمُ مِن غيرِه، وتأثيرُ البقفَّة في تُور القلبِ أعظمُ مِن غيرِه، وتأثيرُ البقفَّة في تُور القلب أبلمُ (١٠).

 ٢- في قَولِه تعالى: ﴿ أَنْزَلْنَهُ ﴾ يَبَنَ تعالى أنّه هو الذي أَنْولها، مُعَبَّرًا عن نفْسِه بصيغةِ الجَمعِ التي تدُلُّ على عَظَمتِه تعالى، وذلك يتضمَّنُ عَظَمةٌ هذه السورة؛
 ويدلُّ على وجوب امتِتالِ أوامرِها، وما فيها من حدودٍ وأحكام وآداب(٢٠).

<sup>=</sup> وقال ابن تبميَّة: (والذين لم يَعملوا بهذه الآية ذكّروا لها تأويلًا وتَسخَاء أمَّا التَّارِيلُ فقالوا: المراذ بالنَّكاحِ الرَّطَءُ... وأمَّا النَّسخُ فقال سعيةُ بنُّ السيِّبِ وطافقةٌ: تسَخَها قَولُه: ﴿وَلَيُكِمُوْ الْإَمْنَى بِيكُمْ ﴾ [النور: ٣٣]). وبيَّن ضَعفَ هذا القولِ. يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تبسية (٣/ ١٧٨).

وذهب الحنابلةُ إلى أنَّه يَحرُمُ الزواجُ بالزانيةِ حتى تَتوبَ. يُنظر: ((العبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (١٨٨/٦) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٨/٨٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٢٢).





غانيًّا؛ ذكَرَ سُبحانَه مِن فاتحتِها إلى تمامِ ثلاثٍ وثلاثينَ آيةً أَرْبَعَ عَشْرةَ وسيلةً وقائيَّةً، تحجُبُ هذه الفاحِشة، وتقاوِمُ وقوعَها في مجتمّعِ الطُّهِرِ والعَفافِ؛ حماعة المسلمين، وهر:

الأولى: تطهيرُ الزُّناةِ والزَّواني بالعُقوبةِ الحَدِّيّةِ.

الثانية: النطهُّرُ باجتنابِ نِكاحِ الزانيةِ وإنكاحِ الزَّواني، إلَّا بعد التَّوبةِ ومَعرفةِ الصَّدق فيها.

الثالثة: تطهيرُ الألسنةِ عن رميِ النَّاسِ بفاحشةِ الزَّنا، ومَن قال ولا بيِّنةَ فيُحَدُّ حَدَّ القَدْف.

الرابعة: تطهيرُ لسانِ الزَّوجِ عن رَمي زَوجتِه بالزِّنا ولا بَيِّنَةَ، وإلَّا فاللَّعانُ.

الخامسة: تطهيرُ النُّفُوسِ وحَجبُ القلوبِ عن ظَنَّ السُّوءِ بمُسلمٍ بفعلِ الفاجشةِ.

السادسة: تطهيرُ الإرادةِ وحَجبُها عن محبَّةِ إشاعةِ الفاحِشةِ في المسلمينَ.

السابعة: الوِقايةُ العامَّةُ بتطهيرِ النَّفْسِ مِن الوساوِسِ والخَطَراتِ التي هي أُولى خُطواتِ الشَّيطانِ في نُفوسِ المؤمِنينَ؛ لِيُوقِعَهم في الفاحشةِ، وهذا غايةٌ في الوقاية مِن الفاجشةِ.

الثامنة: مشروعيَّةُ الاستِنذانِ عندَ إرادةِ دُخولِ البَيتِ؛ حتى لا يقَعَ النَّظَرُ على العَوْراتِ.

التاسعة والعاشرة: تطهيرُ العَينِ مِن النَّظَرِ المحَرَّمِ إلى المرأةِ الأجنبيَّةِ، أو منها إلى الرجُلِ الأجنبيَّ عنها.

الحادية عشرة: تحريمُ إبداءِ المرأةِ زينتَها للأجانِب عنها.





الثانيةَ عشرةَ: مَنعُ ما يُحَرِّك الرَّجُلَ ويُثيرُه، كضَربِ المرأةِ برِجْلِها؛ لِيُسمَعَ صَوتُ خَلخالها، فيَجلِبَ ذَوي النُّفُوسِ العريضةِ إليها.

الثالثة عشرة والرابعة عشرة: الأمرُ بالاستعفافِ لِمَن لا يجِدُ ما يستطيعُ به الزَّواجَ، وفعل الأسباب''.

٤ - ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلِّ وَجِدِ يَنْهُمَا مِأْنَةً جَلْدٌ ۖ وَلَا تَأْخُذُكُم بهمَا زَأْفَةٌ في دين الله ﴾ قد نهانا اللهُ عزَّ وجلَّ أن تأخذَنا بالزُّناةِ رأفةٌ، بل نُقيم عليهم الحدُّ؛ فكيف بما هو دون ذلك من هَجر وأدب باطن، ونهى وتوبيخ وغير ذلك؟! وبهذا يتبيَّنُ لك أنَّ العقوباتِ الشرعيَّةَ كلَّها أدويةٌ نافعةٌ يُصلِحُ اللَّهُ بها مرَّضَ القلوب، وهي مِن رحمةِ اللهِ بعِبادِه، ورأفتِه بهمُ الدَّاخِلةِ في قَولِه تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]؛ فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يَجدُها بالمريض، فهو الذي أعان على عذابه وهلاكِه، وإنْ كان لا يُريدُ إلا الخيرَ؛ إذ هو في ذلك جاهلٌ أحمقُ، كما يَفعلُه بعضُ النساءِ والرجالِ الجُهَّالِ بمرضاهم وبمَن يُرَبُّونه مِن أولادِهم وغِلمانِهم وغيرهم، في ترْكِ تأديبهم وعُقوبتِهم على ما يأتونه مِن الشرِّ، ويتركونَه مِن الخير؛ رأفةً بهم؛ فيكونُ ذلك سببَ فَسادِهم وعداوتِهم وهلاكِهم. ومِن الناس مَن تأخذُه الرأفةُ بهم؛ لمشاركتِه لهم في ذلك المرض، وذَوقِه ما ذاقوه مِن قوَّةِ الشهوةِ وبُرودةِ القلب والدِّياثةِ؛ فيتركُ ما أمَر اللهُ به مِن العقوبةِ، وهو في ذلك مِن أظلَم الناس وأديِّثهم في حقٍّ نفْسِه ونُظرائِه. ومنهم مَن تأخذُه الرأفةُ؛ لكونِ أحدِ الزانيين مَحبوبًا له، فمَن لم يكن مُبغِضًا للفواحش، كارهًا لها ولأهلِها، ولا يَغضبُ عندَ رُؤيتِها وسماعِها؛ لم يكُنْ مريدًا للعقوبةِ عليها، إنَّ الرأفةَ والرحمةَ يُحِبُّهما اللهُ ما لم تكُنْ مضيعةً لدِين اللهِ(١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص: ٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٢٨٧ - ٢٩١).





٥- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ اَلزَّائِيةُ وَالرَّانِ فَاجْلِدُوا كُلْ وَجِدْ مِنْهَا مِانَةَ جَلْدُوْ وَلا تَأْخَذُكُم بِيما رَأَنَةً فِي رِينالَتِهِ إِن كُمْمُ تَوْمُنُونَ بِاللهِ وَالْقِرِمِ الْآخِرِ وَلِنَشَهُ عَذَابُهُمَا طَأَيْفَةٌ مِنَ النَّوْمِينَ ﴾ فيه أنَّ الرَّنا حرامٌ، وهو مِن الكَبائرِ، ويدُلُّ عليه أنَّ اللهَ تعالى أوجبَ المئةَ فيها بكَمالِها، بخِلافِ حَدَّ القذفِ وشُربِ الخَمْرِ، وشرَع فيه الرَّجْمَ، ونهَى المؤمنينَ عن الرَّأَفَةِ بِعَنْ الرَّخْمَ، ونهَى المؤمنينَ عن الرَّأَفَةِ بِعَنْ الرَّحَبَ هذِهِ الفاحةة، وأمَرَ بشهورِ الطائفة للشّهيرِ (١).

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ الزَّانِ لا يَحَكُمُ إِلّا زَائِمَةَ أَوْ نُشْرِكَةٌ وَالزَّائِيةُ لا يَحَكُمُهَا إِلَّا ذَانِ أَوَلَمْ لَهُ مَا الزَّانِةَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

أينظر: ((تفسير الرازي)) (۲۳/ ۲۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٦/١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٣١٥).





## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ رُورَةُ أَنْزَلْتُهَا وَوَضْنَهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آمَنْتِ بِيَنْتِ لَمُلَكُّرُ لَذَكُّرُونَ ﴾ يُستدُلُّ به لِمَا يُصدَّرُ به المولَّقون أمامَ كُتبَهم، والشُّروعِ في مَقاصدِهم مِن الخُطبِ والشَّراعِ في مَقاصدِهم مِن الخُطبِ والدِّيباجاتِ (۱).

٢- قولُه تعالى: ﴿ وَاَتَرْلَنَا فِهَمْ اَعْلَيْتِ فَيْنَتِ ﴾ فيها حُجَجٌ وتوحيدٌ، وفيها دلائلُ الأحكام، والكُلُّ آياتٌ بَيِّنَاتٌ: حُجَمُ المُقولِ ثُرْشِدُ إلى مسائِلِ التَّوحيدِ، ودلائلُ الاحكامِ ثُرشِدُ إلى وجو الحَقّ، وترفعُ غُمَّةَ الجَهلِ، وهذا هو شَرفُ السورةِ، وهو اقلُّ ما وقع التحدي به في سَبيلِ المُعجزةِ؛ فيكونُ شَرفًا للنبيَّ في الولاية، وسَرفُ النهائية".

٣- قال الله تعالى: ﴿ التَّالِيَهُ وَالرَّانِ قَاجِلُهُ وَالْ فَارَعِيرِ تِنْهَا عِلْهَ جَلَةَ ﴾ ذَكَر الله مُسبحانه وتعالى الذَّكَرَ والأُنتَى، و(الزاني) كان يَكفي منهما؛ فقيل: ذَكرَهما للتأكيد، كما قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَّمُوا الَّذِيهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٦٨، ويَحتبولُ أَنْ يَكونَ ذَكَرَهما هنا لتلا يَظنَ ظان الرجُل لَمَّا كان هو الواطئ، والمرأةُ محلُّ، لسنتُ واطنة، فلا يجبُ علها حَدُّ".

٤- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ الزَّائِيَةُ وَالزَّانِ فَالجِلْنُوا كُلُّ وَخِيرِ يَنْهُمَا يِأْنَةَ جَلْدَةٍ ﴾ فيه ردِّ على من قال: إلاَّ تُحدُّ قال: إلاَّ تُحدُّ العبدَ إذا زنَى بها مجنونٌ، أو الكبيرةُ إذا زنَى بها صبيِّ، أو عكسُه لا يُحدُّ، وعلى من قال: لا يُحدُّ، وعلى من قال: لا يحدُّ، وعلى عَشكر من قال: لا حدَّ على الزانى بحَربيَّةً أو مُسلِمةٍ في بلادٍ الحَرْب، أو في عَشكر

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٦٠).





أهلِ البغيِ، أو بنَصرانيَّةِ مُطلقًا، أو بأَمَةِ امرأتِه، أو مَحْرَمٍ، أو مَن استَدخلَتْ ذَكَرَ نائم''.

٥ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ الزَّائِيةُ وَالزَّانِ فَالْجِلْدُوا كُلَّ وَعِيرِ عَنْهُمَا مِأْقَةً جَلَمَوَ ﴾ فيه وجوبُ الجيئة السُّنَّةُ (".
 الجلي على الزّاني والزّانية، وأنَّه بِنهُ جَلدة، أي: في البكر كما بيّنتُه السُّنَّةُ (".

٦- قولُه تعالى: ﴿ كُلُّ وَهِو يَنْهُمُا ﴾ فيه ذلالةٌ على أنّه ليس أحدُهما بأولَى بالمُقوبة مِنَ الآخُو (٣٠).

٧- قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ النَّائِيةُ وَالنَّلِيةَ فَالْمِلْا فَلْ وَهِرِ عَنْهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ استُدِلً به على الله و الشهر الله و الشهر الله و الله

٨- في قَولِه تعالى: ﴿ وَلِشَهْدَ عَذَاتِهُمَا طَآلِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ دَليلٌ على أنَّ حَدَّ الجَلْدِ
 هذا يُقامُ عَلائهٌ عَنْ سَرَّ (١٠).

وذهب الجمهورُ بِن الحنفيُّةِ والشافعيَّةِ والحنابلةِ إلى أنَّ العريضَ مرضًا لا يُرجَى زوالُه يُضرَبُ بها مجموعة، دَفعةً واحدةً، وذلك في الجملةِ. يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٥/ ٢٤٥)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشرييني (٤/ ١٥٤)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (٦/ ٨٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٨).

 <sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

وتقدُّم الكلامُ عن حديث عبادة بن الصَّامتِ في الجمعِ بينَ الجلدِ والرَّجمِ للنُّبِّ (ص: ١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٦/١٤٦، ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٨)، ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (٣/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٣٨٣).





٩- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ الْإَلِيَةُ وَالِزْقِ الْجَهِدُوا كُلْ وَجِدِ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْفَوْكُو تَأَخْذُكُو عِهَا وَأَنْةً الْإِيهُ وَالْإِنْ وَالْقَافِيةُ مَا مُلَائِمًا الْمَافَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ المِسْتِهُ وَيَحصُلَ بذلك الخزيُ، أَنْ يَحصُرُ عذابَ الزائينِ جماعةٌ مِن المُؤمنِينَ المِشتهرَ ويَحصُلَ بذلك الخزيُ، وليُسْتاهِ وليُسْتاهِ والحدلِّ بعلاً عِقْرَى بها العِلم، ويحونُ أقربَ الإصابةِ الصوابِ فلا يُرادُ فيه ولا يُنقَصُ ١٠٠. وأيضًا فإلَّه المَّذِي التسامُلِ فيه؛ فإنَّ الإخفاة ذريعة للإنساء، فإذا لم يَشْهَدُه المؤمنون فقد يَساءلون عن عدم إقامتِه، فإذا تبيَّنَ لهم إهمالُه فلا يُعدَّلُه المؤمنون فقد يَساءلون عن عدم إقامتِه، فإذا تبيَّنَ لهم إهمالُه فلا يُعدَّلُه المُدودِ.

وفيه فائدةٌ أخرى، وهي أنَّ مِن مقاصدِ الحدودِ مع عُقوبةِ الجاني: أنْ يَرتدِعَ غيرُه، وبحُضورِ طائفةِ مِن المؤمنين يتَّعظُ به الحاضرونُ ويَزدَجِرون، ويَشيعُ الحديثُ فيه بَقُل الحاضِر إلى الغائب''.

وفيه أيضًا تنكيلٌ للزَّانيَينِ إذا جُلِدا بحضرةِ النَّاسِ؛ فإنَّ ذلك يكونُ أبلغَ في زجرِهما، وأنجَعَ في رَدعِهما، فإنَّ في ذلك تقريعًا وتوبيخًا وفضيحةً إذا كان النَّاسُ حُضورًا".

١- قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْخُذُكُم بِهَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾، قولُه تعالى: ﴿ بِهَا رَأَفَةٌ ﴾ أي: لِينٌ، ولعلّه عَبَّر بها إعلامًا بأنَّه لم يَنهُ عن مُطلَقِ الرحمةِ؛ لأنَّ الرافة اشدُّ الرحمةِ أو أرَقُها، وتكونُ عن أسبابٍ مِن المرؤوفِ به، وكذا قولُه: ﴿ فِي دِينَ القَمِ ﴾، أي: الذي شَرَعَه لكم المَلِكُ المحيطُ بصِفاتِ الكَمالِ؛ إشارةً إلى أنَّ الممنوعَ منه رحمةٌ تُودِّي إلى تزلُّ الحدَّ أو شيءَ منه أو النَّهاوُ فِيه أو الرَّضاعن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۵۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٨/٦).





مُنتهِكِه، لا رِقَّةُ القلبِ المطبوعُ عليها البشرُ(١).

١١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلا تَأْخُلُكُم عِهَا رَأَفَةٌ ﴾ فيه الحثُّ على إقامةِ الحدودِ،
 والنهيُ عن تعطيلِها، وأنّه لا يجوزُ العفوُ عنها للإمامِ ولا لغَيرِه، وفيه ردُّ على مَن
 أجازَ للسيِّد المَغَفَوْ (١٠).

١٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَأْخَذُكُم بِهَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُمْمُ تُوْمُونَ بَاللَّهِ وَالْكِيْرِ اللَّهِ فَل اللَّهِ عَلْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ ").

الجوابُ: أنَّ النهيَ مُتَوَجَّهٌ إلى أن تَحْمِلَ الرَّفَةُ بهما على المحاباةِ في ترْكِ الحَدِّ، أو تحفيفِه، أو نقصِ العددِ؛ فلا يُقامُ الحَدُّ كما يَنبغي<sup>(1)</sup>، أمَّا رِقَّةُ القلبِ التي لا تَمنعُ مِن إقامةِ الحَدِّ كما يَنبغي، فلا يَتعلَّقُ بها النَّهِيُّ<sup>(0)</sup>.

١٤ - في قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ وَاللَّهِ وَٱلْكِثِورِ ٱلْآخِيرِ ﴾ سؤالٌ: وهو أنَّ اإنْ الله وقوع كما تُفيدُ الشكَّ، ومع ذلك تأتي في الكتابِ والسُّنَّةِ في الأمورِ المتحقّقةِ الوقوع كما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٦١).

<sup>(</sup>٤) والفاعدةُ: أنْ شُعلُقُ الجِطابِ إذا كان مَقدورًا شَيلِ عليه، وإنْ كان غيَّرَ مَقدورِ صُرِف الجِطابُ للأثرِ أو سَبِه، يُنظر: ((قواعد التنسير)) للسبت (٢/ ٨٧٤-٨٧٧). ويُنظرُ أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي (/ ٢٤٨/١) 230، (٢/ ١٨٥-١٨٨) و(٥/ ٢٩٩-٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٣٢، ٣٣).





هنا، وكما في قولِه تعالى: ﴿ لَتَنْخُلُنَّ ٱلْسَنْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاةَ اللَّهُ مَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٧٧]؟

الجوابُ: قدِ اختلفَ الكوفيُّونَ والبصريُّونَ في الجوابِ عن ذلك؛ فالكوفيُّون يقولون: إنَّها في كلِّ المواضع للتَّعليل؛ فهي مُطِّرِدةٌ عندَهم بهذا المعنى.

وأمّا البصريُّون فيقولون: إنْ جاءتْ مع فغلِ المشيئةِ كما في قَولِه تعالى: 
﴿ لَكَنَّ عُلْنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامُ إِن شَلَةَ اللَّهُ ﴾ [الفتح: ٢٧]، فالشرطُ دَخَل على أشرِ
مُحَقَّقٍ؛ وليس المرادُ منه الشكَّ، بلِ المرادُ تعليمُ الخلاتي بألّا يتحدَّنوا عن
المستقبلِ إلَّا بالمشيئةِ، وإنْ لم تكنْ مع فعلِ المشيئةِ -كما في هذه الآيةِ التي
نحنُ بصددِها: ﴿ إِن كُثُمُ تُوْتُونَ ﴾ - فهي شرطيَّةٌ لم يُجأً بها لتعليقِ الجزاءِ على
الشرطِ، بل جِيءَ بها للتَّهيئِ والحتَّ على العملِ، وهذا أسلوبٌ معروفٌ، كما
يقالُ: ﴿ إِنْ كَنتَ ابنَ الكرامِ فافعلُ كذا ﴾، وأنت لا تشكُّ في كونِه ابنَ الكرام؛
ولكنْ تَدُمُّةً على العمل (١٠).

١٥ - في قولِه تعالى: ﴿ وَلَيْشَهُدْ عَكَابُهُما ﴾ العرادُ بالعذابِ هنا: الجَلْدُ المنصوصُ
 عليه في قولِه تعالى: ﴿ فَالْجِلُوا كُلُّ وَعِهر يَنْهَا مِاثَةَ جَلَدَةٍ ﴾، وهذا بدلُّ على أنَّ الجَلْدَ
 يُسمَّى عذابًا (١٠).

٦٦ - قال الله تعالى: ﴿ الْزَانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِينَهُ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِمُهُمْ إِلَّا زَانِيةٌ أَوْ مُشْرِكٌ وَهُمْ وَاللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير صورة النور)) للشنقيطي (ص: ٣٣). ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢١٢,٢١١/٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٣٤).





ذلك ويَزجُرُ؛ وأنَّ فاعلَه إمَّا مُشركٌ وإمَّا زانٍ؛ ليس مِن المؤمنين الذين يَمنهُم إيمائهم من ذلك؛ فإنَّ كمالَ الإيمانِ وحقيقتَه يمنمُ ذلك، فلا يَقَمُّ إلَّا عندَ نوع ضَعفِ في الإيمانِ، وفي الصَّحيحِ: ((لا يَزني الزَّاني جِين يَزني وهو مُؤمِنٌ))"، فَسَلَب حقيقةَ الإيمانِ الَّتِي بها يستجقُّ حُصولَ النَّوابِ والنَّجاةِ مِن العقابِ؛ وإنْ كانَ مَمَه أصلُ الإيمانِ الَّذي يُعْارِقُ به الكَفَّارَ، ويَحرُّجُ به مِن النَّارِ"،

 إذا كان رَجُلُ له جاريةٌ تَرني؛ فليس له أنْ يَطأَها حتَّى تَحيضَ ويَستبرِنَها مِن الزَّنا؛ فإنَّ ﴿ الزَّافِ لا يَنجُمُ إِلَّا رَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةٌ ﴾ عَقدًا ووطْنًا، ومتى وطِنَها -مع
 كو بها زانية - كان دَيُّوثًا "".

٨٥ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُمُ إِلَّا زَانِـنَةً أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُمُهَا إِلَّا زَانٍ أَمْ مُثِلِكٌ ﴾ أسنذ النَّكاحُ في الموضِعَينِ إلى الرَّجُلِ؛ تنبيهًا إلى أنَّ النساءَ لا حَقَّ لُهنَّ في مُباشَرةِ المققدِ<sup>(١)</sup>، وذلك بِناءَ على أنَّ المرادَ بالنَّكاح هاهنا: العقدُ.

٩٠ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ الزَّانِ لاَ يَنكِمُ إِلاَ رَانِيةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالْزَانِيةُ لاَ يَنكِمُهُماۤ إِلَّا رَانِيةً وَمُ مُشْرِكَةٌ وَمُشْرِكَةٌ وَالْزَانِيةُ لاَ يَنكِمُهُماۤ إِلَّا رَانِية حتى تَتوب، وكذلك إنكاحُ الزاني حتى يتوب؛ فإنَّ مُقارَنةَ الزوج لزوجيه، والزوجة لزَوجِها أشدُّ الاقتراناتِ والازدواجاتِ، وقد قال تعالى: ﴿ اَنشُرُوا أَلْيَن عَلَيْوا وَلَيْتُهُمْ ﴾ [الصافات: ٢٢] أي: قُرناهم؛ فحرَّمَ اللهُ ذلك؛ لِمَا فيه مِن الشرَّ العظيم، ممَّا بعضُه كافِ للتحريم (٥)، وذلك أنَّ الزانيةَ فيها إفسادُ فراش الرَّجُلِ، فالعَلمِ المُثلِّ المُؤلِّ النَّهُ فِي السَّرِ المَّالِيةِ في السَّرِيمُ المَّالِيةِ في السَّرِيمُ المُثَلِّ الْمُؤلِّلِيةِ في السَّرِ عَلَيْهِ الْمُؤلِّ الْمُؤلِّ الْمَالِيةِ في السَّرِيمُ الْمُؤلِّ الْمُؤلِّ الْمَالِيةِ في السَّرِيمُ النَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤلِّ الْمَالِيةِ في السَّرِيمُ الْمَالِيةِ في السَّرِيمُ الْمَالِيةِ في السَّرِيمُ الْمَالِيةُ في السَّرِيمُ اللَّهُ الْمَالِيةُ في السَّرِيمُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٣١٦)، (٢٠ / ١٢٤)، (٢٨/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الفتاوي الكبري)) لابن تيمية (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦١).





وفي مُناكحتِها مُعاشرةُ الفاجرةِ دائمًا ومصاحبتُها، والله قدْ أَمَرَ بِهَجِرِ السُّوءِ وأهلِهِ ما داموا عليه، وهذا المعنى موجودٌ في الزاني؛ فإنَّ الزانيَ إِنْ لَم يُفسِدُ فراشَ امرازَته كان قرينَ سُوءِ لها، كما قال الشعبيُّ: (مَن رَوَّجَ كريمتَه من فاسقِ فقدُ قطَعَ رَحِمَها)\!\، وهذا ممَّا يَدخُلُ به على المرأةِ صَررٌ في دِينها ودُنياها؛ فيَكاحُ الزانيةِ أَشدُّ مِن جِهةِ الفراشِ، ونِكاحُ الزاني أَشدُّ من جِهةِ أَنَّه السيدُ المالكُ الحاكمُ على المرأةِ؛ فتَبقَى المرأةُ الحُرَّةُ العفيفةُ في أَسْرِ الفاجرِ الزاني، الذي يُقشِّرُ في حُقوقِها، ويَتعلَّى عليها\!\.

٧- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ الزَّانِ لا يَنكِمُ إِلاَ زَانِمَةُ أَوْ شَرِّكُهُ وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِهُ مَهَا إَلَا ذَانِ أَوْمُ مُسْرِكُهُ وَهُمْ وَالْذَانِيةُ لا يَنكِهُ مَهَا إِلَّا فَالكريمةُ تَدَلُّ على تحريمِ أَوْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الكريمةُ تَدَلُّ على تحريمِ يكل الذلك قولَه: ﴿ مُتَصَنَتَتٍ عَبَرَ مُسْنَفِحِيرَ ﴾ [النساء: ٢٤]، مُسْنَفِحِيرَ ﴾ [النساء: ٢٤]، وقوله: ﴿ فَتْصِينِينَ غَيْرَ مُسْنَفِحِيرَ ﴾ [النساء: ٢٤]، وقوله: ﴿ وَأَجْلُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْحَكُمُ وَالْحَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَوْلَةً ذَلِكَ إِلَيْكُمْ أَوْلَةً ذَلِكَ إِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّ

والجواب عن هذا مُختَلَفٌ فيه اختلافًا مَبنيًّا على الاختلافِ في حُكمٍ تَرَوُّجِ العفيفِ للزَّانِيَّةِ، أو العفيفةِ للزَّانِيُ؛ فمَن يقولُ: هو حرامٌ، يقولُ: هذه الآيةُ مُخصَّصةٌ لعُمومٍ: ﴿ وَلَنكِحُوا الْأَيْمَنُ مِنكُرٌ ﴾، وعُمومٍ: ﴿ وَلُهِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَاثَةَ ذَلِكُمْ ﴾، والذين يقولون بعَدم المنح -وهُم الأكثرُ - أجابوا بأجوبةٍ:

الأوَّل: أنَّها مَنسوخةٌ بقولِه: ﴿ وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ ﴾.

الثَّاني: أنَّ النَّكاحَ في هذه الآيةِ الوطءُ؛ وعليه فالمرادُّ بالآيةِ أنَّ الزَّانيَ لا يُطاوِعُه

<sup>(</sup>١) الأثر في: ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم (٤/ ١٣٤)، ((شُعَب الإيمان)) للبيهقي (١١/ ١٥٧). (٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٣١٦).

الجزء ١٨ الحزب ٣٥





على فِعلِه ويُشارِكُه في مُرادِه إلَّا زانيةٌ مِثلُه، أو مُشرِكةٌ لا ترَى حُرمةَ الزَّنا.

النَّالث: أنَّ هذا خاصٌّ؛ لأنَّه كان في نِسوةٍ بَغايا، كان الرَّجُلُ يَتزوَّجُ إحداهُنَّ على أنْ تُنفِقَ عليه ممَّا كَسَبَهُ مِن الزَّنا؛ لأنَّ ذلك هو سببُ نزولِ الآية؛ فزَعَم بعضُهم أنَها مُختَصَّةٌ بذلك السببِ؛ بدليلِ قوله: ﴿وَأَيْمِلَ لَكُمْ مَّاوَرَاتَهَ ذَلِكُمْ ﴾. وقوله: ﴿وَلَيْكُواْ الْأَيْمَىٰ مِنكُ ﴾(١.

١٦ - قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِي لَا يَنكِحُمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ شَفْرِكُمُ وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِحُمُهَا إِلَّا زَانٍ
 أَوْ مُشْرِكٌ وَهُومَ وَاللَّهِ عَلَى الشَّوْمِينَ ﴾ استُيلً به على أنّه لو زَوَّجَ الأَبُ عَفيفة بفاجٍ ؛
 فإنَّ النَّكاحَ فاسدٌ ").

٢٢ - في قوله تعالى: ﴿ وَحُرْمَ قَالِكَ عَلَى ٱلنَّوْمِينَ ﴾ إنَّما خَصَّهم بالذَّكْرِ؛ لأَنَهم
 هم المنتفِعون بالأمرِ والنَّهي، والتَّحليلِ والتحريم؛ فلا دليلَ فيه لِمَن يقولُ: إنَّ الكَفَارَ ليسوا مخاطبينَ بفروع الشَّرِيعة (٣٠)!

### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ شُورُةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَزَلْنَا فِيهَا عَائِدِتٍ بَيْنَتِ لَعَلَكُم لَذَكُرُونَ ﴾

- قَولُهُ: ﴿ مُورَةً ﴾ خبرُ مبتدَإِ مَحذوفٍ، أي: هذه سُورةٌ، وإنَّما أُشيرَ إليها مع عَدم سَبْقِ ذِكْرِها؛ لأنَّها باعتِبارِ تَونِها في شرَفِ الذَّكرِ في حُكْمِ الحاضِرِ المُشاهَدِ('').

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنفيطي (ص:١٦٧). وقال الشنفيطي عن الجواب الثالث: (وهذا أضعفُها).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٠٢/١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٥).





- قُولُهُ: ﴿ وَأَرْتَنَهَا وَقَرْضَتُهَا وَأَرْتَنَا فِيمَ آلَئِنَهِ بِيَسْتِ ﴾ صِفاتٌ لـ ﴿ مُرَدَّ ﴾ والمقصودُ مِن تلكَ الأوصافِ: التَّنوية بهذه السُّورة؛ لِيُقْبَلَ المُسلِمونَ على تَلقِّي ما فيها. وفي ذلكَ امتِنانُ على الأَمَّةِ بتَحديد أحكام مِسِرتِها في أحوالها؛ ففي قوله: ﴿ أَنْزَلْنَا) مِنَ الإسناد إلى ضميرِ المَجْلالةِ النَّالُ على العِناية بها وتَشريفها. والمقصودُ مِن إسناد إنزالها إلى اللهِ تعالى: تَنْويةٌ بها. وعَبَّرُ عن إنزالها بصِيغةِ المُضِيَّ - وإنَّما هو واقعٌ في الحال- باعتبار إدادة إنزالها، فكأنَّه قبل: أزَدْنا إنزالها والبلاغها، فجعَل ذلكَ الاعتِناء والمقاضي؛ حِرصًا عليه. وهذا مِن استِعمالِ الفِملِ في معنى إرادة وتُورَة مُؤكدةٌ وقوه النَّاد والمَقانُ للسُّورة، مُؤكدةً لِما أفاذه التَّنكِرُ مِنَ الفَخامةِ مِن حِيثُ الشَّاد أَنْ الفَّخامةِ مِن حِيثُ الشَّاد أَنْ المَّخامةِ مِن حِيثُ الشَّاد أَنْ المَّادِ اللهُ المَّادِ المَا الْمُؤمنَ مِن حِيثُ الشَّاد أَنْ المَّاد اللهُ المَّادِ المَا الْمُؤمنَ المَّذَانَ المَّادُ المَّانَ اللهُ عَلَى اللهُ المَّادِ اللهُ المَّادُ المَّانُ المَّادُ المَّذَانِي اللهُ المَادِيدُ المَّذَانَةُ المُنْتَ المَّن المَّذَانِ المَادَةُ المُنْتَانِ اللهُ المَادِيدُ المَّادُ المَّانُ المَّانُ المَادَة المَّذَانِ المَادَة المَّذَانِ اللهُ المَّذَانِ المَّذَانِ المَّانُ المَّانُ المَّذَانِ المَّذَانِ المَّذَانِ المَّذَانِ اللهُ المَّذَانِ المَّذَانِ المَّذَانِ المَادَة المَّذَانِ المَانَّةُ المَّذَانِ المَّذَانِ المَانَّةُ المَّذَانِ المَّذَانِ المَّذَانِ المَّذَانِ المَانَ المَّذَانِ المَّذَانِ المَانَ المَانَ المَانَة المَّذَانِ المَّذَانِ المَّذَانِ المَّذَانِ المَانِع المَنْ المَانَع المَّذَانِ المَنْ المَانَع المَانِي المَانِي المَانِي المَانِي المَانِع المَانِي المَانَانَةُ المَانَةُ المَانِ المَانَانِ المَانَع المَانَع المَانِي المَانَع المَانَع المَانِ المَانَع المَانِي المَانَع المَانِي المَانِع المَانِي المَنْ المَانِع المَانِي المَانِع المَانِي المَانِع المَا

- قَولُهُ: ﴿وَوَقَضَنَهَا ﴾، أي: فَرَضْنا ما بُئِن فيها، وإنَّما قال ذلكَ؛ لأنَّ أكثَرَ ما في هذه السُّورةِ مِن بابِ الأحكامِ والحُدودِ<sup>٣٠</sup>؛ فقولُه: ﴿وَفَرَضْنَهَا ﴾ بمَنزلةِ بَراعةِ الاستِهلالِ؛ لأنَّ قولُه: ﴿ الرَّائِنَةُ وَالَّائِينَ فَلَيْلُواْ ... ﴾ إلى آخِرِ السُّورةِ مِنَ الأحكام كالتَّفصيلِ <sup>٤١</sup>.

- وأيضًا في قوله: ﴿ وَقَرَضَنَهُا ﴾ مِنَ الإيذاذِ بغاية وِكادةِ الفَرْضيَّةِ ما لا يَخفَى (٥٠). - قَولُه: ﴿ وَقَرَضْتُهَا ﴾ فُرِئَ بالتَّشديد هكذا ﴿ وَقَرْضُنَاهَا ﴾؛ لِلمُبالَغةِ في الإيجاب وتَوكيده، أو لأنَّ فيها فرائضَ شتَّى، أو لكثرةِ المفروض عليهم (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٢/١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٠١)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٦/١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٦/١١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٨)، ((تفسير أبي حيان)) =





- وقولُه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آلَيْتِ بِيَنْتِ ﴾ إِنْ أُريدَ بها الآياتُ الَّتِي نِيطَتُ بها الأَحكامُ المَفروضةُ، فتكريرُ ( أَنْزَلْنَا) مع استلزامِ إنزالِ السُّورةِ لإنزالِها؛ لإبرازِ كمالِ العِنايةِ بشأنِها. وإِنْ أُريدَ جَميعُ الآياتِ، فتكريرُ ( أَنْزَلْنَا) مع أنَّ جميعَ الآياتِ عَيْنُ السُّورةِ، وإنزالَها عَيْنُ إِنزالِها؛ لاستِقلالِها بعُنوالِو راتِي داعٍ إلى تَخصيصِ إنزالِها بالذَّكر؛ إبانةَ لخَطَرَها، ورَفعًا لمُحلِّها ().

- وأيضًا قولُه: ﴿ وَآتِكَ فِيمَا يَلْنَتِ بِيَنَتُو ﴾ تَنُويهُ آخُرُ بهذه السُّورة؛ تنويه بكلَ آية السَّمَلَتُ عليها السُّورة؛ مِن الهَدي إلى التَّوحيد، وحقيَّة الإسلام، ومِن حُجَج وَمَشيل وما في دَلائل صُنع الله على سَعة قُدرته وعِلْمه وحِكْمتِه، وهي ما اشارَ إليه قولُه: ﴿ وَلَقَدْ الزَّلَا إِلَيْكُمْ الْمَدِتُ مُبَيِّنَتُ وَمَثْلًا مِن اللَّينَ عَلَوْ مِن قَلِمُكُمْ وَمِرَعُ اللَّهِ عَلَى اللهِ وَلَهُ الرَّالِقُ اللهِ وَلَهُ اللهِ اللهِ وَلَهُ اللهِ اللهِ وَلَهُ اللهِ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَمَنْهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ الللهِ وَلَهُ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهُ اللهِ وَلَهُ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ الللهِ وَلَهُ الللهِ وَلَهُ الللهِ وَلَهُ الللهِ وَلَهُ الللهِ وَلَهُ اللللهِ وَلَهُ الللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللللهِ وَلَهُ اللللهِ وَلَهُ اللهِ وَل

- قَولُه: ﴿ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ ﴾ فيه إيذانٌ بأنَّ حَقَّها أنْ تَكونَ على ذُكْرٍ منهُم، بحيثُ

<sup>= (</sup>٨/ ٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٥)

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٤٣، ١٤٤).





متى مَسَّتِ الحاجةُ إليها استَحضَرُوها(١).

- وجُملةُ: ﴿ لَمُلَكُمُ لِنَكُمُونَ ﴾ مُرتبِطةٌ بجُملةِ: ﴿ وَلَرْتَنَا فِيهَا تَانِيَتِ بَيْنَتِ ﴾؛ لأنَّ الآياتِ بهذا المعنى مَظِنَّةُ التَّذَكُّرِ، أي: دلايلُ، مَظِنَّةٌ لَحُصولِ تَذكُّرِ كُم؛ فحَصَلَ بهذا الرَّجاءِ وَصُفْ آخَرُ للسُّورةِ، هو: أنَّها مَبَعَثُ تَذكُّرِ وعِظَةٍ '').

٧- قولُه تعالى: ﴿ النَّانِيةُ وَالنَّي فَلْجَلِمُوا كُلْ وَجِهْ وَتَهْمَا عِلْقَهْ مِّلَا وَلَا تَأْهُلُو عِيمَا وَأَنْهُ عَلَيْهُمُ الْمَلْفَعْ فَنَ النَّوْمِينَ ﴾ ابتداء كلام، وهو كالعُنوانِ والتَّرجمة في التَّبويب؛ فلذلك أَتِي بَعدَه بالفاء المُؤْذِنة بأنَّ ما بَعدَها في قُوَّةِ الشَّرطِ؛ فالتَّقديرُ: الزَّانيةُ والزَّاني ما بَعدَها في قُوَّةِ الشَّرطِ؛ فالتَّقديرُ: الزَّانيةُ والزَّاني مما أَنْزِلتُ له هذه الشُورةُ وفُرِضَتْ. ولَمَا كان هذا يستدعي استِشراف السَّامع، مما أنزِلتُ له هذه الشُورةُ وفُرِضَتْ. ولَمَا كان هذا يستدعي استِشراف السَّامع، كان الكلامُ في قُوَّةِ: إنْ أَرْدُتُم حُكْمَهما فاجْلِدوا كلَّ واحدِ منهُما منةَ جَلْدةِ (٣٠) وإنَّما يُدِئ بالزَّنا، مع أنَّ الشُورةَ تَضمَّنَتْ أحكامًا كثيرةَ فيما يَعمَّقُ بالزَّنا وينكاحِ الزَّواني، وقَذْفِ المُحْصَناتِ، والتَعلاعُنِ، والحِجابِ، وغَيرِ ذلكَ؛ لقُبحِ الزِّنا، وما ليَحدُثُ عنه مِن المَفاسِدِ والعاراً.).

- وقُدَّمَ وَكُرُ الزَّانِيةِ على الزَّانِي للاهتِمامِ بالحُكم؛ لأنَّ المرأةَ هي الباعِثُ على زِنَّا الرَّجُلِ، وبمُساعَقَتِها الرَّجُلَ يَحصُلُ الزَّنا، ولو مَنْعَتِ المرأةُ نَفْسَها ما وَجَد الرَّجُلُ إلى الزِّنا تَمكينًا؛ فتقديمُ المرأةِ في الذَّكْرِ لاَنَّه أَشَدُّ في تَحذيرِها، ولاَنَّها أصلُ الفِتنةِ بَهَنْكِ ما أُمِرَتْ به مِن جِجابِ النَّستُّر والتَّصوُّنِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۶۶).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٨/٧).





والتَّحذُّرِ". وقيل: قُدَّمتْ لانَّ زِناها أَفحشُ واَكثُرُ عارًا، وهو لأجلِ الحَبَلِ أَضَرُّ؛ فقدَّمها لانُّ أثْرَ الرَّنائيدُو عليها مِن الحَبَلِ وزَوالِ البَّكارةِ، وحالُ النَّساءِ الحَجبَةُ والصَّبانَةُ؛ فقَدَّمَ ذِكْرَهُنَّ تَغليظًا واهتمامًا". وقيل: قُدَّمتِ الزانيةُ في الاَيةِ؛ لاَنَّه في ذلك الزَّمانِ كان زِنَا النساءِ فاشيًا، وكان لإماءِ العربِ وبغايا اله قت رائتٌ، وكُنَّ مُجاهرات مذلك".

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيثُ جاءَ قولُه: ﴿ الْزَانِيَةُ وَالَزَانِيَ فَالْمِلُوا كُلْ وَيَهِر يَتُهَا عِلْقَ جَلَفَقَ ﴾ الآية، فقُدَّمَتِ المرأةُ في آية حَدَّ الزَّنا، وأُخَرَثُ في آيةِ حدَّ السَّرِقةِ: ﴿ وَالسَّرِقَ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَـمُوا أَلِيرِيهُمَا ﴾ [المائدة: ٢٨]؛ أمّا وجهُ تقديم المرأةِ في آيةِ حَدَّ الزَّنا فقد سبَق، وأمَّا وجهُ تقديم الرجُلِ في آيةِ حدَّ السَّرِقةِ فلأنَّ السَّرِقةَ إِنَّما تَتَولُّدُ مِنَ الجَسارةِ والقُوَّةِ والجُرأةِ، وهي مِنَ الرَّجُلِ أَفوى وأَكثَرُ (١٠). - في قولِهِ تعالى: ﴿ فَأَجْلِدُوا ﴾ سؤالٌ: ما الموجِبُ لدخولِ الفاءِ في قولِهِ تعالى: ﴿ فَأَخْلِدُوا ﴾؟

والجوابُ: ما ذَكَرَه بعضُ العلماءِ مِن أنَّ الموصولَ إذا تضمَّنَ معنى الشرطِ دخلتِ الفاءُ في خبرِه، و(أل) في: ﴿ الزَّائِيَّةُ وَالزَّائِيَّةُ وَالرَّائِيَّةُ وَالمَّامِطَ؛ لأَنَّها دخلَتْ على صفةٍ صريحةٍ، والمعنى: إذا زَنَيَا فاجلِدوهما<sup>(د)</sup>.

- قَولُه: ﴿ فَأَجْلِدُوا ﴾ في لَفظِ الجَلْدِ إشارةٌ إلى أنَّه لا يَنبَغي أنْ يَتجاوَزَ الألمُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير البيضاوي)) (۱۹/۶)، ((نظم الدر)) للبقاعي (۱۳/ ۲۰٤)، ((نفسير أبي السعود)) (۱۵٫۲۰۱)، ((نفسير ابن عاشور)) (۱۶۱/۱۸)

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٦٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٢٥، ٢٦).





إلى اللَّحم؛ لأنَّ الجَلْدُ ضَرْبُ الجِلْدِ، أي: لا يَكونُ الضَّرِبُ يُطيُّرُ الجِلْدَ حتَّى يَطَهَرَ اللَّحمُ؛ فاختيارُ هذا اللَّفظِ دُون الضَّربِ مَقصودٌ به الإشارةُ إلى هذا المعنى على طَرِيقةِ الإدماج''\.

- فَولُهُ: ﴿ فَلَى وَهُو يَتْهُمُنَا ﴾ تأكيدٌ للعُمومِ المُستفادِ مِنَ النَّعرِيفِ في ﴿ الزَّائِيةُ وَالزَّانِ﴾؛ فلمْ يَكتَفِ بأنْ يُقالَ: فاجلِدوهُما، كما قال: ﴿ وَالنَّسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَّـ مُوَّا لَهَذِيهُمَا ﴾ [[المائدة: ٣٨]، ولئلاً يُتُوهَمُ أنَّ المئة بِنُهَما شَاصَفةً.

- وفي قوله: ﴿ لَا تَأَخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ ﴾ قُدَّمَ المَجرورُ ﴿ بِهِمَا ﴾ على عامِلِه ﴿ رَأَفَةٌ ﴾؛ للاهتمام بذِكْرِ الرَّانِي والرَّانِيَةِ، تَنبِهَا على الاعتِناءِ بإقامةِ الحدِّ. والنَّهيُ عن أنْ تأخُذَهم رَأفةٌ: كِنايةٌ عنِ النَّهيِ عن أثَرِ ذلكَ، وهو تَرْكُ الحدِّ أو نَفُصُهُ أو تخففُهُ (\*).

- وعُلِّقَ بالرَّافةِ قولُه: ﴿ فِي دِينِ أَلَّهِ ﴾؛ لإفادةِ أَنَّها رَأَفةٌ غيرُ مَحمودةٍ؛ لأنَّها

(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۱۰)، ((حاشية الطبيي على الكشاف)) (۱۱ /۱۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۷ /۱۶۷).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٤٦، ١٤٧).

(٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ١٥٠).





تُعطَّلُ دِينَ اللهِ، أي: أحكامَه، وإنَّما شَرَعَ اللهُ الحدَّ استِصلاحًا؛ فكانتِ الرَّافَةُ في إقامتِه فَسادًا. وفيه تَعريضٌ بأنَّ اللهَ الَّذي شَرَعَ الحدَّ هو أرأفُ بعِبادِه مِن بعضِهم بيَعض(''.

وقيل: سرُّ تقييد النَّهيِ عنِ الرأفةِ بقولِه تعالى: ﴿ فِي بِينَ اللَّهِ ﴾، هو أنَّ الرُّقَة إذا منَعَتْ مِن إقامةِ الحَدَّ فهي واقعةً في دينِ اللهِ، ودينُ اللهِ هو الإسلام، ويدخلُ فيه الأوابِرُ والنَّواهي والحدودُ، وغيرُ ذلك ممّا يَشملُه الدِّينُ (١٠).

- وجُملةُ: ﴿إِن َكُمُّمُ ثَقِيْنُونَ وَلَقُولَآلِيْرِ ٱلْآخِرِ ﴾ تَـرْطٌ مَحدُوفُ الجوابِ لذّلالةِ ما قَبْلَهَ عليه، أي: إنْ كنتُم مُؤمِنينَ فلا تأخُذُكُم بهِما رَأفَةٌ، أي: لا نَوْتُرْ فيكُم رَافَةٌ بِهِما. والمقصودُ: شِنَّةُ التَّحذيرِ مِن أنْ يَتأثّروا بالرَّافَةِ بِهِما، بحيثُ يُفرَضُ اتَّهم لا يُؤمِنونَ '''.

- وأيضًا قولُه: ﴿ إِن مُكُمُّ مُوْمُونَ وَاقْوَ وَأَلْقِرِ ٱلْآخِرِ ﴾ مِن بابِ التَّلهبِ والتَّهبيعِ والغضبِ للهِ، حتَّى يقولَ السَّامُ: كيف لا أُومِنُ باللهِ واليرمِ الاَّخِرِ؟! فإنَّ الإيمانَ بهما يَقتضِي الجِدِّ في طاعتِه تعالى، والاجتهادَ في إجراء أحكامِه، وذُكِرَ اليومُ الآخِرُ؛ لتَذكيرِ ما فيه مِن العِقابِ في مُقابلةِ المُسامحةِ والتَّعطيلُ (٤٠).

- وعَطْفُ الإيمانِ باليومِ الآخِرِ على الإيمانِ باللهِ في قولِه: ﴿إِن كُمُّمُ تُؤْمِنُونَ يِاللَّهِ وَالْيُورِ ﴾؛ للنَّذكيرِ بأنَّ الرَّافَة بِهِما في تَعطيلِ الحدَّ او نَقْصِه نِسيانٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٥٠، ١٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٣٢، ٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۹/۳). ((تفسير اليضاوي)) (۱۹۸۶). ((تفسير أبي حيان)) (۱۹/۸). ((تفسير أبي السعود)) (۱۹۲۸). ((تفسير اين عاشور)) (۱۰۱/۱۸). ((إعراب القرآن ويانه)) لدووش (۱/۲،۲۵،۲۵).





لليومِ الآخِرِ؛ فإنَّ تلكَ الرَّافَة تُفْضِي بهما إلى أنْ يُوْخَذَ منهما العِقابُ يومَ القيامةِ؛ فهي رَافَةٌ ضارَّةٌ، كرَّافَةٍ تَرَكِ الدَّواءِ للمَريضِ؛ فإنَّ الحُدودَ جَوابرُ على ما تُؤذِنُ به إِلَّةُ الشَّرِيعةِ (١٠

- قَوْلُهُ: ﴿ وَلَيْشَهُدْ عَكَابُهُما طَلَهَمَةٌ ثِنَ ٱلشَّوْمِينَ ﴾ سَمَّى الجَلدَ عذابًا؛ إذْ فيه إيلامٌ وافتضاحٌ، وهو عُقوبةٌ على ذلك الفعلِ ". وقولُه: ﴿ وَلَيْشَهُدْ عَكَابُهُمَا طَلَهَمُةٌ مَنَ ٱلشَّهُمَةُ مَنَ ٱلشَّوْمِينَ ﴾ وين التَّكيلِ؛ فإنَّ التَّفضيحَ قد يُنكُلُ أكثرَ ممَّا يُنكُلُ التَّخْرِ مَمَّا يُنكُلُ التَّرَ ممَّا يُنكُلُ التَّخْرِينَ؛ لأنَّ ذلك أفضَحُ، والفاسقُ بيْنَ صُلحاءِ قَوْمِه أَحْجَارُ ".

٣- قولُه تعالى: ﴿ النَّافِ لَا يَنجَمُ إِلَّا رَائِيةً أَنَّ شَرِيَةً وَالنَّبِهُ لَا يَنجَمُهُمَا إِلَّا رَائِيةً أَنْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّائِيةَ لَا يَنجَمُهُمَا إِلَّا رَائِيةً أَن مُشْرِكَةٌ وَهُومٌ مَلَاتَ الْمُعْلَمِ وَمِنَ الكلامِ بَعَد اللّهَ لَمُؤْمِنيةً وَقُدْمٌ قَبْلَهَا خُكُمُ التّنائِجُ بَعَد أُولِيّها، وقُدْمٌ قَبْلَهَا خُكُمُ عُفورةٍ الزَّنَا؛ لإفادة مُخلِمه وما يَقتَضيه ذلك مِن تشنيع فِغلِه! ٥٠٠.

- وقولُه: ﴿ اَلزَّانِ لَا يَنجُمُ لِلَّا رَائِيةً أَوْ مُشْرِكَةُ وَالزَّانِيةُ لَا يَنكِمُهُمَّا إِلَّا رَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ خُكُمْ مُؤْسَسٌ على الغالبِ المُمتاو؛ جِيءَ به لزَجْرِ المُؤمِنِينَ عن نِكاحِ الزَّواني - وذلك على قولٍ في التفسيرِ-، بَعدَ زَجْرِهم عنِ الزَّنا بهنَّ، كأنَّه قبلُ: الزَّاني لا يَرغَبُ إِلَّا في نِكاحٍ إحداهما، والزَّانيةُ لا يَرغَبُ في نِكاجِها إِلَّا أَحدُهُما، فلا تَحومُوا حَولَه؛ كيْ لا تَنتَظِموا في سِلْكِهما، أو تَتَسِموا بسِمَتِهما؛ فإيرادُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥١/١٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٥٦).





الجُملةِ الأُولى مع أنَّ مَناطَ التَّنفيرِ هي الثَّانيَة؛ إمَّا للتَّعريضِ بقَصْرِهم الرَّغِة عليهِنَّ، أو لتأكيدِ المَلاقةِ بين الجالِيَينِ؛ مُبالَغةً في الزَّجرِ والتَّنفيرِ. وعَدَمُ التَّعْرُضِ في الجُملةِ الثَّانيةِ للمُشرِكةِ؛ للتَّبيهِ على أنَّ مَناطَ الرَّجرِ والتَّنفيرِ هو الزَّنا لا مُجرَّدُ الإشراكِ وإنَّما تُعرَّضَ لها في الأولى؛ إشباعًا في التَّنفيرِ عنِ الزَّانيةِ بِنَطْمِها في سِلْكِ المُشرِكةِ ('').

- وايضًا في قوله: ﴿ الرَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا رَائِنَةً أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالرَّائِيةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا رَائِهُ مَشْرِكُ ﴾ مُناسَبةٌ حَسَنةٌ حيثُ قُدُمَتِ الرَّائِيةُ على الرَّائِي أَوَّلَا مَمْ قُدُمْ عليها ثانيا؛ وذلك لأنَّ تلك الآية صِيفَتْ لَعُقوبَتِهما على ما جَنيَا، والمرأةُ هي المادَّةُ التّي منها تَشْأَتِ الحِنايةُ؛ لاَنَّها لو لمْ تُطْمِعِ الرَّجُلَ، ولمْ تُومِضْ له، ولمْ تُمكِنه: لمْ مَطمَعُ ولمْ يَتمكَّن؛ فلمًا كانتْ أصلاً وأوَّلا في ذلك بِداً بذِكْرِها، وأمَّا النَّائِيةُ فمَسوقةٌ لِذِكْرِ النَّكاحِ، والرَّجُلُ أصلاً فيه؛ لأنه هو الرَّجْبُ الطائِبُ، ومنه يَبدأُ الطَلبُ ''. وقيل: لأنَّ سَبَت نُرولِ هذه الآيةِ كان رَعْبةً رَجُلٍ في تَرَوَّجٍ امرأةٍ تَعَوَّدَتِ الزَّنَا؛ فكان المَقامُ مُقتَضيًا الاهتِمامَ بما يَرَبَّبُ على هذا السُّوالِ مِن مَذَمَّةِ الرَّجُلِ الذِّي يَرَوَّجٍ مِثْلَ تلك المرأةِ (أَ

- وعَطْفُ قُولِهِ: ﴿ أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ على ﴿ زَانِيَةً ﴾، وقولِه: ﴿ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾ على ﴿ إِلَّا زَانِ ﴾؛ لزيادةِ التَّفظيع'''.

- وجُملةُ: ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ تكميلٌ للمَقصودِ مِنَ الجُملتينِ قَبْلَها،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٦، ١٥٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱۲،۳۱۳،۳۱۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۹۸/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/۷)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۳۹۲، ۹۹۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٧/١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ١٥٦).





وهو تصريحٌ بما أُريدَ مِن تَفظيع نِكاحٍ الزَّانيةِ، بَيَانِ الحُّكُمِ الشَّرعيِّ في الفَضيَّةِ، وعُطِفَتِ الجُملةُ؛ لأَنّها أفادَتْ تَكميلًا لِما قبلَها، وشأَنُ التَّكميلِ أَنْ يكونَ بطريقِ العَطفِ<sup>(١)</sup>.

- قَولُهُ: ﴿ وَحُومَ ذَلِكَ عَلَى ٱلشَّفِينِينَ ﴾ إذا كان معنَى الآيةِ على الخَبرِ؛ فيَكونُ فيه التَّهبيرُ عنِ التَّنزيهِ بالتَّحريم؛ مُبالغَةً في الزَّجرِ، وإذا كان مَعناها النَّهيَ؛ فقولُه: ﴿ وَصُرْمَ وَلِكَ عَلَى ٱلشَّرْمِنِينَ ﴾ مؤكَّدٌ لمعنَى النَّهينَ<sup>؟</sup>.



<sup>(</sup>١)يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٥٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٩)، ((حاشية الطبيي على الكشاف)) (١٤/١١)، ((تفسير أبي السعود)) (٥٧/ ١٥).





#### الأنتان (٤-٥)

﴿ وَالَّذِينَ رَمُونَ ٱلْمُحْمَنَدِتُ ثَمْ لَوَ يَأْلُوا بِأَرِيمَةِ شُهَلَةَ فَاصْلِدُوهُمْ نَمَنِينَ خَلَةَ وُلا نَصْبُوا لَمُمْ مُهَدّةً أَبَدُأً وَأَوْلَئِكِكَ هُمُ ٱلفَدِيمُونَ ۞ إِلَا الَذِينَ تَافِا مِنْ هَدِ وَلِكَ وَأَسْلَمُوا فَإِنّا لَهُ عَفَوْرَ رَحِيدٌ ۞﴾.

### غَرِيبُ الكُلمات:

﴿ يَرْمُونَ ﴾: أي: يَشتُمون، ويَقْذِفون بالزِّنَا، وأصْلُ (رمي): نَبْذُ الشَّيءِ(١٠).

﴿الْمُتُمَنَّتِ﴾: أي: ذواتَ الأزواجِ، والمُحْصَناتُ أيضًا: الحرائرُ وإنْ لم يكُنَّ مُتزوِّجاتِ، والعفائفُ، وأصْلُ (حصن): الجفْظُ والجياطةُ والجزْرُ<sup>(1)</sup>.

### المُعنى الإجماليُّ:

يذكرُ الله تعالى تشريعًا آخَرَ يكفُلُ حماية الأعراضي، فيقولُ مبيَّنَا حدَّ القذفِ: والذين يَقذِفونَ المسلماتِ الحرائرَ المكلَّفاتِ العَفيفاتِ بالفاحشةِ دونَ أن يشهَدَ معهم أربعة شُهداءً مِن الرجالِ العدولِ، فيُجلَدُ كلُّ واحدٍ منهم ثمانينَ جَلدةً، ولا تُقبَلُ لهم شهادةٌ أبدًا، وأولئك هم الخارِجونَ عن طاعةِ الله، إلَّا الذين تابوا ونَدِموا على ما فعَلوا، وأصلحوا أعمالَهم؛ فإنَّ الله يغفِرُ ذنوبَهم ويرحَمُهم.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۱٦١)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٣٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٤).

(٢)يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ١٣٤،١٣)، ((تفسير ابن جرير)/١٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٤٤)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (١٩/٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٣٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٥).

قال الرازي: (الإحصان... مأخوذٌ مِن منْعِ الفرْجِ، فإذا تزوَّجَتْ منعَنُه إلَّا مِن زَوجِها، وغيرُ المُتزوَّجةِ تَمنَعُه كلَّ أحدٍ). ((نفسير الرازي)) (۲۲/ ۲۲۳).





#### تَغسيرُ الآيتين:

﴿ وَالَّذِينَ وَمُونَ ٱلْمُحْسَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْيَمَةِ شُهَلَّةَ فَأَخِلُوهُمْ فَنَذِينَ جَلَدَةُ وَلَا نَقَبُلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَكُ وَأُولَئِيكَ هُمُ الفَنِيشُونَ ۞ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا نَفَّرَ اللهُ تعالى مِن نكاحٍ مَنِ اتَّصفَ بالزَّنا مِن رجُلٍ أو امرأةٍ- عطَفَ على ذلك تَحريمَ القذْفِ بما يُوجِبُ تَعظيمَ الرَّغبةِ في السَّترِ، وصِيانةِ الأعراضِ، وإخفاءِ الفواحش''،

وأيضًا لَمَّا عظَّمَ اللهُ تعالى أمْرَ الزَّاني بوُجوبِ جَلْدِه، وكذا رَجْمُه إِنْ كان مُحصَننًا، وأنَّه لا تَجورُ مُقارَنتُه، ولا مُخالَطَتُه على وَجُو لا يَسلَمُ فيه العبْدُ مِنَ الشَّرِّ- بِيَنَ تعالى تَعظيمَ الإقدام على الأعراضِ بالرَّمي بالزَّنا؛ فقال''':

﴿ وَالَّذِينَ زَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُوا إِلَّايِعَةِ شُهَلَةً فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدةً ﴾.

أي: والَّذين يَقْذِفون (") المسلماتِ الحرائرَ المكلِّفاتِ العَفيفاتِ (١) بالزِّنا، ولم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٦١).

 <sup>(</sup>٣) حكى الرازي الانفاق على دُخولِ الكافرِ تحتَ عُمومِ قولِه: ﴿ وَالْقَيْنَ يَرُمُونَ ٱلمُعْمَنَتَ ﴾، قال:
 (لأنَّ الاسمَ يتناولُه). ((نفسير الرازي)) (٣٣٣/٣٣٧).

قال الشُقيطيُّ: (قولُه تعالى في هذه الآية: ﴿ يُرْبُونَ ﴾ معناهُ: يَقُونُون المُخصَّناتِ بالزَّنا صريحًا، أو ما يَستايِّهُ الزَّنَاءُ كَتَفِي نَسَبٍ ولَّذِ المُخصَّةِ عن أبيهِ؛ لأَنَّه إِنَّ كان مِن غَيرِ أبيه كان مِن زِئًا). ((أصواء البيان)) (٥/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) قال البِقَاعيُّ: (﴿ اللَّهُ صَنَّتِ ﴾ جمّعُ مُحصَنةِ، وهي هنا المُسلِمةُ، الحُرَّةُ، المُكلَّقةُ، العَفيفةُ). ((نظم الدور)) (١/٣ / ٢١٤).

وقال الرازيُّ: (ظاهِرُ الآيةِ يَتناوَلُ جميع العفائفِ؛ سواءٌ كانت مُسلمةً أو كافرةً، وسواءٌ كانت حُرَّةً أو رقيقةً، إلَّا أنَّ النَّفَها، قالوا: شرائطُ الإحصانِ خمْسةٌ: الإسلام، والعقُلُ، والنُّموعُ، =





يُحضِروا أربعةً مِنَ الرِّجالِ المُدولِ؛ لِيَشْهدوا علَيهِنَّ أَنَّهم رأُوهُنَّ يَفعلُنَ الرِّنَا؛ فاجلِدوا كلَّ واحدِ منهم ثمانينَ جَلدة؛ عُقوبةً لهم على القذفِ بلا بِيَّةِ (١٠).

### ﴿ وَلَا نَفْنَالُوا لَمُ مَّ شَهَدَةً أَبَدًا ﴾.

أي: ولا تُقْبَلوا للقاذِفِينَ بعدَ جَلدِهم شَهادةً في بَقيَّةٍ حياتِهم؛ عُقوبةً أُخرى لهم على مَعصيتِهم(").

= والحُرِّيةُ، والعِفَّةُ مِن الزِّنا). ((تفسير الرازي)) (٣٢٣/٢٣).

وهذه الشرائط الخمسة اتفقت عليها المذاهب الفقهيئة الأربعة، وخالف الحنابلة في البلوغ؛ فقالوا: لا يُشترَطُ في التقذوفِ البلوغُ، بل أن يَكونَ مِنلُهُ يَطْأُ وَيُوطَأً. يُنظِر: ((بدانم الصنانم)) للكاساني (/ / 4)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (٨/ ٨٨)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (// ١٩٠٤/)، ((كتاف الفناع)) للنُهُ تِن (١/ و١٠).

وقال القرطيةُ: (قَدْفُ الرَّجالِ داخلٌ في حُكمُ الآيةِ بالمعنى، وإجماعِ الأَمْةِ على ذلك... وحكى الزَّجالِ النَّفَاءَ مَل ذلك... وحكى الزَّجارِيقُ أَنَّ المعنى: الأَمْضَاتِ عَلَيْ المُفْضَاتِ عَلَيْ المُفْضَاتِ عَلَيْ المُفْضَى المُخْصَاتِ عَلَيْ اللَّمَاءِ اللَّمَاعِينَ المُفْضَاتِ عَلَيْ السَّاءِ ١٤٦٤). (تضير القرطي) (١٧٢/١٠). ومثن حكى الإجماع أيضًا: ابنُ كثيرِ، (١٣/١٥)، ((أضواء السانة) للشقيط (٥/ ٢١)).

(۱) يُنظر: ((تقسير ابن جرير)) (١٧/ ١٦١)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٥٣/ ٥٥٠). ((تقسير ابن كثير)) (١٣٦/ ١٣٥)، ((تقسير السعدي)) (ص: ٢٦١)، ((قضواء البيان)) للشنقيطي (م/ ٢٨٤هـ): ٢٤٤٤).

قال ابنُ عاشورِ: (الشُّهداءُ الأربعةُ هم غيرُ القاذِفِ؛ لأنَّ معنى: ﴿ يَأْتُوا إِلَّوْمَةِ شُهَانَةٍ ﴾ لا يتحقَّقُ فيما إذا كان القاذِفُ مِن جُملةِ الشُّهداءِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٩/١٨).

قال الشنقيطيُّ: (يُشتَرَطُ في شُهودِ الزَّنا أنْ يكونوا ذُكورَا، ولا توسِخُ فيه شَهادةُ النَّساءِ بحالٍ، ولا نملَمُ أحدًا مِن أهلِ العلْمِ خَالَفَ في ذلك إلاَّ شيئًا يُرْوى عن عطاءِ وحثًادِ: أَنَّه يُقبُلُ فِه ثلاثةُ رجالِ وامرأتانِ. وقال ابرُّ قُدَامَةً في «المُغْنِي»: وهو شُدُودٌ لا يُعوِّلُ عليه). ((أضواء البيان)) ( / ٣٧٣). ويُنظر: ((العغني)) لابن قدامة (/٦٩/٩).

(٢)يُنظر: ((نفسير السمر قندي)) (٢/ ٤٩٦)، ((نفسير القرطبي)) (١٧٨/١٢)، ((نفسير السعدي)) = =





## ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾.

أي: وأُولئِكَ القاذِفونَ هم الخارِجونَ عن طاعةِ اللهِ(١).

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيدٌ ٥٠

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ ﴾.

أي: إلَّا الَّذِينَ نَدِموا على قَذْفِهم، وأقلَعوا عن مَعصيةِ القذفِ بعدَ وُقوعِهم فيها، وعَزَموا على عدَم العودةِ إليها<sup>٣٠</sup>،.......

= قال ابن تبيئةً: (قولُد تعالى: ﴿ وَكَنْ تَقَبُّلُوا لَمُكَمّ مَنْ مَنْ أَلَى فِهَ فِهَا انْصَّى فِي أَنَّ هَولا الفَذَفَة لا تُشْتُلُ المَمْ مَنهادةً أبناء واحدًا كانوا أو عَددًا؛ بلَّ لفظُ الاَينَ يَستظِمُ العَمَدُ على سَبيلِ الجمعِ والبَدَلِيهِ الأَنَّ الآية نزلَت في أهل الإهلِ باتُعَانِي أهلِ العلْم والحديثِ والفِقْو والتَّعسِيّ، وكان الَّذين قَدْمُوا عائشةً عددًا، ولم يَكونوا واحدًا). (مجموع الفتاوي)) (١٥ / ٣٥٣، ٢٥٥٤.

(١) يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب (٥٠٣٣/٨)، ((نفسير الفرطبي))
 (١٧٨/١٢)، ((نفسير ابن كثير)) (١٤/١٤)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٦١).

(٢) قال ابن عطية: (تضَمَّنَت الآيةُ ثلاثةَ أحكام في القانِفِ: جَلَدُه، ورَدُّ شهادتِه أبناً، وفِسفَه؛ فالاستِتناءُ غيرُ عاملِ في جَلْدِه بإجماعٍ، وعامِلُ في فِسْقِه بإجماعٍ، واختَلَف النَّاسُ في عَمَلِه في رَدُّ النَّهِادِيَّ. ((نفسير ابن عطية)) (٢٠٥/١).

معَّن تَقُل الاثَّمَاق أيضًا على أَنْ الاستثناء لا يَرجعُ إلى جعلةِ الجَلْدِ، وأنَّ القاذِف إذا تاب وأصلَحَ لا يسقطُ عنه حَدُّ القَلْفِ بالتَّرْبِةِ: ابنَّ جرير، وابنُّ رُضْد، وابن كثير، والشوكائيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷۲/۷۷)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (۲۶/۴۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/۱۶)، ((تفسير الشوكاني)) (۱/۱۶).

قال الشنفيطي: (الجُملةُ الأُولى التي هي: ﴿فَأَعِلِدُومٌ مَنَيْنِ جَلَدَةٌ ﴾ لا يَرجِعُ لها الاسيتناءُ في قولِ عامَةِ أهل العِلم، ولم يحالِف إلاّ مَن شَذًّ. ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٣٤).

ومثن نَفَلُ الاثَّمَانُ ايضًا على أَنْ الفِسْقَ يَرَولُ بِالتَّهِيّةِ، وأَنْ الجُملةَ الأخيرةَ التي هي قُولُنَ هُمُ ٱلْفَيْشِرَىُّ ﴾ يَرِجِعُ لها الاستِنتاءُ: انْ جرير، والسُّوكانِي، والسَّغِيطِي. يُنظِر: ((غسير ابن جرير)) (١٧٧/١٧)، ((تفسير الشوكاني)) (١/ ١١)، ((أضواء البيان)) للشفيطي (٣٣/٥).

واختَلَفُوا في قَبُولِ الشُّهادةِ بعد التَّوبةِ؛ فذَهَب الجُمهورُ إلى أنَّ الاستِثناءَ عامِلٌ في رَدٍّ =





= الشَّهادةِ، فإذا تاب القانِفُ فَيِلَت شَهادتُه، ومِشْنَ نَسَبهِ إلى الجُمهورِ: الماؤرْديُّ، وابنُ مطلَّة، ونسبه الرازيُّ إلى أكثرِ الصَّحابةِ والتابعينَ ومثن اختاره: السعديُّ، وابنُ عثيمينَ، يُنظر: ((نفسير الماوردي)) (¢/٧) ((نفسير ابن عطية)) (٥/١٥)، ((نفسير الرازي)) (٣٧/٧٣٧)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٩٦)، ((نفسير ابن عثيمين – سورة النور)) (ص: ٢٥).

وهو مذهَّبُ جُمهور الفُّهَاءِ مِنَّ المالكيَّةِ، والشَّافعيَّة، والحنابلة، يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (۲:4/3)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (٣١٧/١٣)، ((شرح منتهى الإرادات)) للنُّهُ في (٢/ ٩- ٩٥).

قال مكنِّ: (وهو مذهَبُ أكثِر الفُقُها؛ منهم: الشَّنبيُّ، والزُّهْرِي، وأبو الزَناد، ومالكُ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عيد، وهو قول عُمرَ بنِ الخطابِ، وابن أبي طلحةَ عن ابنِ عبَّاسٍ، وعطاء، ومجاهد، وطاؤس، ويه قال عُمرٌ بن عبد العزيز، وعبد الله بن عتبة، وابنُّ المستَّبِ. (((الهداية إلى بلوع النهاية)) ( / ٣٤ م ٠٠).

وقال أبو حيان: (وقد وقع الخيلاتُ في قَبِلِ شهادتِهم إذا تابوا؛ بِناءَ على أنَّ هذا الاستئناءَ راجعٌ إلى جُملةِ النَّهي، وجملةِ الحُكمِ بالقِسقِ، أو هو راجعٌ إلى الجملةِ الأخيرةِ، وهي الثَّالِثُ، وهي الحُكمُ بِفِسقِهم). ((تقسير أبي حيان)) (٨/ ١٥).

وقال المنتقيطي: (اعلمَ أنَّ المَقَرَّرَ فِي أُصولِ العالكيَّةِ والصَّافعَيَّةِ والعَنابلةِ: أنَّ الاستِئناةِ إذا جاء بعد بجدلٍ مُتعاطفاتِ أو مُفرَّداتِ تُتعاطفاتِ: أنَّه يرجعُ لجَميجِها إلَّا لدليلِ مِن نقلٍ أو عَقلٍ يُخَصَّمُه بِمَعْها، خلافًا لأبي حنيفًا القابلِ برُجوعِ الاستِئناءِ للجُملةِ الأخيرةِ فقط). ((أضواء الهان) (و(۲۲)، ويُنظ (نضيه الفرطي) (۱/ ۱۸/ ۱۸).

وقال أيضًا: (الذي يَظهُرُ لنا في مسألةِ الاستناءِ بعد جُمَل مُتعاطِبْت أو مُقرَداتِ مُتعاطِبْت: هو ما ذكّره بَعضُ المناخُرين؛ كابنِ الحاجِب مِنَ العالكيَّةِ، والغزاليُّ من الشَّافعيَّة، والأمديُّ من السخابلة؛ مِن أنَّ المُحكمُ مُرجوعِه إلى المخالفة، ولا يُعحكمُ مُرجوعِه إلى المُجتعِ ولا إلى الأخيرة إلاَّ المُنتانِ المُعلَّمُ إن وَأَمّا فَلنا؛ إنَّ هذا هو الأظهُرُّ ولأَنْ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿ وَلَا المُنتانَة إلى اللهِ المَالِّق إلى اللهِ اللهُ اللهُ تعلَّى ما ذكرُنا اللهُ تعلَّى الأبيل اللهِ اللهُ المُعلَّمُ عَنْناه اللهُ اللهُ المُعلَّمُ عَنْناه وهو الوَقفُ، وذلك الأَنْ بعضَ الآياتِ لم يَرجعُ فيها الاستناءُ للأولى، ويَعضَها لم يَرجعُ فيه الاستناءُ للاخيرةِ؛ فذلَّ ذلك على أنَّ رُجوعَه إلما قبَل السيّاءُ للأخيرةِ؛ فذلَّ ذلك على أنَّ رُجوعَه إلى المَعلِّم المَعلَّم عَلَى اللهُ والمَعلَّم المَعلَّم اللهُ المَعلَمُ المَعلَم المَعلَّم المَعلَّم المَعلَّم المَعلَم المَعلَم المَعلَم المَعلَم المَعلَم المَعلَم المَعلَّم المَعلَم المَعلَم المَعلَم المَعلَم المَعلَم المَعلَمُ المُعلَم المَعلَم المَعلَمُ المَعلَم المَعلَم المَعلَم المَعلَم المَعلَم المَعلَمُ المَعلَم المَعلَم المَعلَم المَعلَمُ المَعلَم المَعلَمُ المَعلَمُ المَعلَمُ المُعلَمُ المَعلَمُ المَعلَمُ المَعلَمُ المَعلَمُ المُعلَمُ المَعلَمُ المَعلَم المَعلَمُ المُعلَمُ المَعلَمُ المُعلَمُ المَعلَمُ المُعلَم المَعلَمُ المَعلَمُ المُعلَمُ المَعلَمُ المُعلَمُ المَعلَمُ المَعلَمُ المَعلَمُ المَعلَمُ المَعلَمُ المَعلَمُ المُعلَمُ المَعلَمُ المُعلَمُ المَعلَمُ ال

وقال الماوَرْدي: (وفي صفةِ التَّوبةِ قولانِ: أحدُهما: أنَّها بإكذابه نَفْسَه، وقد رواه الزُّهري عن =





وأصلَحوا أحوالَهم وأعمالَهم(١).

#### ﴿ فَإِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

## أي: فإنَّ اللهَ يَستُرُ ذُنوبَهم ويَتجاوزُ عن مُؤاخذَتِهم بها، رَحيمٌ بهم، فاقْبَلوا

= ابن المستيّب: أنَّ مُحَدِّ بنَ الحطَّابِ جَلَدُ أَبا يَكُوةً وَشِيلَ بنَ مَميدِ ونافِحٌ، وأبي أبو بَكُرةَ أن وقال الهم: مَن أكذَبَ تُفْسَه، أحرزَ شَهادتَه، فأكذَبَ تَفْسَه شِيلٌ ونافِحٌ، وأبي أبو بَكرةَ أن يَمْتَلَ. قال الزَّهريُّ: وهو واللهِ الشُّنَّة، فاحقَظوه، الثاني: أنَّ تويّه منه تكونُ بصلاح حالِه، وندّبه على قَذْفِه، والاستغفارِ منه، وتَركِ الفردِ إلى مِنْلِه. قاله ابنُّ جريرٍ). ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٧٥). ويُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (١/ /٧٠)

ممَّنا اعتار القولَ الأوَّلُ -أنَّ التويةَ لا تعصُّلُ الأَّ بِإِكَانِهِ نَفْسَ: السمعانيُّ والقرطيي، والسعدي. يُنظر: ((نفسير السمعاني)) (٣/ ٥٠)، ((نفسير القرطي)) (١٨/ ١٨١)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٦٢).

وممَّن قال به من السَّلَف: طاوسٌ، وعطاءٌ، وسعيدُ بنُ المسيِّ، والشَّعيُّ، والزُّهْريُّ، وإسحاقُ، وأبو عُبيد، وأبو ثور. يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (٧/ ١٠٨).

وهو مذهبُ الشافعيَّة، والحنابلة. يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماؤرَدي (٢٢/١٧)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (٣٠/ ٥٩٠).

ومَنَّنَ اختار القولَ النَّانِيَّ - أَنَّهُ لا يُشْتَرَ هُ اِكِفَايُهُ نَفْسَه، بل توبُّهُ بأن يُصلحَ حالَه، ويُفلغَ ويَندَمَ، ويَعزِمَ الْاَ يَمودَ لَبِشِلْ ذَلك: ابنُ جرير، وابنُ جُزي، وهو ظاهِرُ اختيارِ الشوكانيُّ، واختاره ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۷۰، (نفسير ان طاشور)) ((تفسير ابن جزي)) (۱۲/ ۱۱)، ((تفسير الشوكاني)) (۱/ ۱۱)، ((نفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۰۰).

وهو مذهبُ المالكيَّة. يُنظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (٢/ ٨٩٧)، ((الذخيرة)) للقوافي (١/ / ٢٢).

قال ابنُ عاشور: (ليس مِن شَرطِ التَّرِيةِ أَنْ يُكذُّبُ نَفْتَهُ فِما فَلْكَ بِه...؛ لأَنَّه قد يكونُ صادقًا، واكتَّا عجَزَ عن إنباتِ ذلك بأربعةِ شُهداء على الشّفةِ المعلومةِ؛ فتَويَّهُ أَنْ يُصلِحَ ويُحسَّنَ حالَه، ويَشِيِّتُ فِي أَمْرهَ). ((نفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٦٠).

(۱) يُنظر: ((تَعْسِرُ ابنَ جرير) (۱/ ۱۷۲، ۱۷۵)، ((تَفْسِرِ القَرطِي)) (۱۸/ ۱۷۸، ۱۸۲)، ((تَفْسِرِ ابن كثير)) (۲/ ۱۹)، ((نظم الدور)) للبقاعي (۱۵/ ۲۱۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۲۲)، ((تفسر ابن عاشو، )) (۱۸/ ۱۱).





شَهادتَهم، ولا تُسَمُّوهم فاسِقينَ؛ فقد صاروا عُدولًا غيرَ فَسقةٍ ١٠٠٠.

الغُوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - عاقَبَ هؤلاء القاذِفينَ للمُحصَناتِ بثَلاثِ عُقوباتٍ:

أُولاها: حِسَّيَّةٌ، وتتمَثَّلُ في جَلْدِهم ثمانينَ جَلدةَ، وهي عُقوبةٌ قَريبةٌ مِن عُقوبةٍ لزَّنا.

وثانيتُها: مَعنويَّةٌ، وتتمَثَّلُ في عدَم قَبولِ شَهادتِهم؛ بأن تُهدَرَ أقوالُهم، ويَصيروا في المجتمَع أشبَة ما يكونون بالمنبوذينَ الذين إنْ قالوا لا يُصَدِّقُ النَّاسُ أقوالُهم، وإن شَهدوا لا تُقبَلُ شهادتُهم؛ لأنَّهم انسلَخَت عنهم صِفةُ الثَّقةِ مِن النَّاسِ فِيهم.

وثالثتُها: دينيَّةٌ، وتتمَثَّلُ في وَصفِ اللهِ تعالى لهم بالفِسقِ، أي: بالخُروجِ عن طاعتِه سُبحانَه، وعن آداب دينِه وشريعتِه.

وما عاقَبَ اللهُ تعالى هؤلاء القاذِفينَ في أعراضِ النَّاسِ بتلك العُقوباتِ الرَّادِعةِ إلَّا لجكم، مِن أَهَمَها: حمايةُ أعراضِ المُسلِمينَ مِن ألسِنةِ السُّوء، وصيانتُهم مِن كُلُّ ما يَخدِشُ كرامتهم، ويَجرَحُ عَفافَهم، وأقسى شَيء على النُّفوسِ الحُرَّةِ الشَّرِيفةِ الطَّاهِرةِ: أن تُلصَقَ بهم النَّهُمُ الباطِلةُ. وعلى رأسِ الرَّذائِل التي تُؤدِّي إلى فسادِ المُجتمَع: مَركُ السِنةِ السُّوءِ تَنَهَشُ أعراصَ الشُّرَفاءِ دونَ أن تجدَ هذه الألسِنةُ مَن يُخرِسُها أو يَردَعُها<sup>(1)</sup>.

٢ - قال تعالى: ﴿ إِلَّا النَّبِينَ نَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَحُواْ فَإِنْ أَللَهُ غَفْرٌهُ رَّجِيدٌ ﴾ فعطفت الإصلاح على التّوبة؛ لأنَّ التّوبة التي لا أثر لها في العَمَلِ لا شأنْ لها ولا قيمة أ

<sup>(</sup>١)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧٦ /١٧٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٨٢ /١٨٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (١٠/ ٨٦).





في نَظَرِ الدَّينِ؛ ولذلك جرى القُر أَنُ على عَطفِ العَمَلِ الصَّالِحِ عليها عندَ ذِكِرِها أو وَصْفِها بالنَّصُوحِ، وترى كثيرًا مِنَ النَّاسِ يُظهِرونَ التَّوبةَ بالنَّدَمِ والاستِغفارِ والرُّجوعِ عن النَّنبِ، ثمَّ لا يَلبَنونَ أن يعودوا إلى ما كانوا تابوا عنه؛ ذلك بأنَّه لم يكُنْ للتَّوبةِ أثَرٌ في نُفوسِهم يُنبَّهُهم إذا غَفَلوا كَيْ لا يعودوا إلى ما اقترَفوا، ويهديهم إلى اتَّخاذِ الوَسائِل لإصلاح شَانِهم، وتقويم أشرِهم(١٠).

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّيْنَ يَرُمُونَ الْمُعَمَّنَتِ ثُمُّ لَرَ يَأْوَا يِأْوَمِيَةِ شُهَاتَهَ فَالْجِلُوهُمْ مَنْنِينَ جَلْدَةً ﴾ لَمّا كانت معصيةُ الزِّنا كبيرة مِن أَمُّهاتِ الكباثِ، وكان مُتعاطيها كثيرًا ما يَتستَّرُ بها، فقلَما يَطلَعُ أحدٌ عليها- شدَّدَ اللهُ تعالى على القاذفِ؛ حيثُ شرَطَ فيها أربعة شهراءً؛

٢- القاذِفُ قد يكونُ ذَكَرًا والمقذوفُ أنشى، وقد يكونُ أنشى والمقذوفُ ذكرًا، وقد يكونُ أنشى والمقذوفُ ذكرًا، وقد يكونُ انشى والمقذوفُ أنشى؛ فالقِسمةُ رباعيةٌ. وقد نصَ في قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ بَرْمُنَ ٱللَّمُعَمَّنَتِ ﴾ على قذفِ الذُّكورِ للإناثِ، وبقيَّةُ الصورِ المسكوتِ عنها داخِلةٌ في حُكمِ المنصوصِ بالإلحاقِ بنفى الفارقِ".

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُعْصَنَتِ ثُمُّ لَزَ يَأْوَلَ إِنَّرِيمَةِ شُهَاتَهُ فَأَجْلِهُ وَهُرُ ﴾
 اختُجَّ به على أنَّ مَن قذَفَ نفْسَه، نمَّ رجَع، لا يُحدُّ لنفْيه؛ لأنَّه لم يَرْمُ أحدًا (١٠).
 ٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يُمُونَ ٱلْمُعْصَنَتِ ثُمُ لَزَ يَأْوَلُ إِلَّوْهِمَ فَيْهَا مَا أَلْمُوثَرَ ﴾ فيه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٣/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٩).





أنَّ الرُّنَا لا يُقبَلُ فِيه إِلَّا أربعةُ رِجالٍ، لا أقَلُّ، وسواءٌ شَهِدوا مُجْتِمِمينَ أو مُتفرَّقينَ، ولا يُقبَلُ فِيه نِساءً"١٠.

٣- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّيْنَ رَمُونَ اللَّمْعَمَنَتِ ثُمْ لَا يَأْتُواْ إِلَّذِيمَةِ ثَمْلَةَ فَالْمِلْدُوثُر تَمْنِينَ جَلْنَةَ ﴾ فيه أله يُجلدُ القاذف ثمانينَ إذا فذف مُحصَنةً، ومَفهو مُه: أنه إذا فذف مَن عُرِفت بالزَّنا لا يُحدُّ للقذف، ويُصرَّح بذلك قولُه: ﴿ ثُمُ لَوَ بَأْتُواْ إِزْنِيمَةِ شُهِلَةً ﴾ ٣٥.
لكنْ ينبغى صونُ الألسنةِ عن الخوض في الأعراض.

وَلُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ رَمُونَ اللَّهُ حَمَنَتِ ثُمَّ لَرْ يَالْوَا بِأَرْيَمَةِ شُهَلَّةَ فَأَ بِلِدُوثُرَ نَمَنِينَ
 جَلَدَةُ وَكَ نَقْبُلُواْ لِمُمْ شَهَادَةُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَهُ انَّ العَاذِفَ لا تُعَبِلُ شَهادَتُه (\*).

٨- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَا نَقَبُلُوا لَمُ مَهَدَهُ أَلِكَ ﴾ أنَّ عدمَ قبولِ شهادةِ القاذِفِ لا يجري حُكْمُه على الرَّوائِة، فَقُبَلُ روائِتُه في حالِ أنَّ شهادتَه لا تُقْبَلُ، سواءٌ كان قبَلُ توريّه أو بعنه السَّهادة - بعدَ التَّورية؛ كان قبَلُ المهادة - بعدَ التَّورية؛ ولهذا لم يتوقّفِ البخاريُ ومسلمٌ في رواية أبي بَكْرةً. وهنا قد يَردُ سؤالٌ لطالبِ العلم، وهو: كيف تُقْبُلُ روايتُه دونَ شهادتِه، مع أنَّ كلًّا منهما تترتَّبُ عليه أحكامٌ، وهو إخارٌ؟!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





والجوابُ: أنَّ الشَّرعَ فَرَّقَ بيْن الشَّهادةِ والروايةِ؛ فشهادةُ المرأةِ لا تُقْبَلُ في دِرهم إلَّا إذا كانت مع غيرِها مِن النَّساءِ، وتكونُ شَهادةُ النَّيْنِ كشَهادةِ رجُلِ واحدِ؛ وروايتُها تُقْبَلُ ولو كانت في نصَّ تُرْهَقُ به النَّفوسُ(''.

9- الفِسْقُ قد يكونُ ناقِلًا عن المِلَّةِ؛ كما قال في حقَّ إليلسَ: ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَنْرِ رَبِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله

١٠ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّهِى رَمُونَ الشَّحْصَتَتِ مُّ الْوَيَاقُوا إِلْهَ وَهُمَاتَهَ فَالْمِلُومُ مَنْيِنَ جَلَةَ وَكُونَ فَقَالُهُ مَا اللهِ عَلَى إِلَيْهِ فَي فَعِيمُ اللهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وانتهاكِ عِرْضِ أخيه، وتسليطِ النَّاسِ على الكَلْمِ وانتهاكِ عِرْضِ أخيه، وتسليطِ النَّاسِ على الكلامِ بما تكلم به، وإزالةِ الأُخْوَةِ النَّي عَلَى الكلهِ بِينَ أهلِ الإيمانِ، ومَحيَّةٍ أَنْ تَشْيعَ الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا دليلٌ على أنَّ القذفَ مِن كبائرِ الذُّنوبِ "") ولا أَسمَة الفِسق لا يقمُ إلَّا على صاجب كبيرة (").

١١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَاتَهَ فَأَجْلِدُوهُمْ فَمَنِينَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٩٩٩).





جَلَدَةُ وَلاَ نَقَبُلُواْ فَمْ تَبَلِدُمُ أَلِنَا فَأَوْلَتَهَكَ هُمُ الْفَنِيقُونَ \* إِلَّا الَّقِينَ الْفِل فَهِ، يُستلُّ بالآية لقولِ مَن قال: إِنَّ شَهادةَ القاذِفِ لا تَسقُطُ بمُجرَّو القاذِفِ حتَّى يُقامَ عليه الحدُّ؛ لأنَّه تعالى إنَّما نَهى عن قبولِ شَهادتِهم إذا لم يأتوا بالشُّهداء، وللقاذِفِ الإنبانُ بالشُّهداء ما لم يُحدِّ، فهذا بَيِّنٌ أَنَّ شَهادتَه لا تَسقُطُ إِلَّا بإقامةِ الحدَّ عليه؛ لاحتِمال إتبانِه بالشُّهداء (").

17 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّهِ مَرْمُونَ الشَّحْصَنَتِ مُ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْمَعَوْ شُهَلَة فَالْمِيلُوهُ مَنْيِينَ جَلْدَة وَلا يَقْبِولُوهُ مَنْيِينَ جَلَدة وَلا تَشْعَدُوا فَإِنَّ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١٣ - في قولِه تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ وَاكَ وَأَسْلَمُواْ فَإِنَّ اللهُ عَفْرُدُ رَحِيدٌ ﴾ دَليلٌ
 على أنَّ شهادة القاذف بعد التَّوية مقبولاً"، وذَنْبُه مَعْفورٌ".

 <sup>(</sup>١) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (٣/ ٣٤٤)، ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسبوطي (ص: ١٨٩).

وهذا مُذَهَّبُ الْخَفَيَّةِ: أَنَّهُ لِايجوزُ عَمُو المقذوفِ عن القاؤفِ، خِلاقًا للجُمهورِ مِن المالكَيَّةِ
والشَّافعيَّةِ والحنابلةِ الذين يَرُونَ جوازَ ذلك، وأنَّه يَسمُّطُ حَدُّ القَذفِ بالمَفوِ عن المقذوفِ، وقَبُد
المالكَيُّ جوازَه بكُونِه قَبْلَ الرَّفعِ إلى الإمامِ وصاحِبِ الشَّرطةِ أو الخَرَس، إلَّ أن يريدَ سَرًا ا على نُفْهِه، فيجوزُ أيضًا بعد الرَّفع يُنظر: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجمَّاس (١/ ٢٠٠ على ١/ ٢١٧)، ((النخرة)) للقرافي (٢/ ٣٣٧)، ((١/ ١٨٠)) ((المخرى)) للرَّفون (١/ ١٨٥)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (١/ ١٨٠)، ((المغنى)) لابنَ قدام (٢٠ (٢١٣)، ((الإتفاع)) للخجَّادِي (٢/ ١٩٥)).

<sup>///</sup> ١/ ١/١٠/١٠ عَلَيْهِم: (الحَدُّ يُستجدُّ المقدّوفُ، فلا أُستوفَى إلَّا بطَلَيه، باتُفاقي الفُهُهاء، فإنْ عفا عنه سَقَط عنذ جمهور المُلماء؛ لأنَّ المُغلَّب فيه حقُّ الأدميُّ، كالقِصاصِ والأدوالِ. وقبل: لا يَسقُطُ؛ تغليبًا لحقُّ الله؛ لعَدَم المماثَلَة، كسايِّر الحُدور). ((السياسة الشرعية)) (ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ١٥٤).

وتقدُّم ذِكرُ الخلافِ في ذلك (ص: ٤٣).





١٤ - في قولِه تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ وَلِكَ وَلَسْلَحُواْ فَإِذَ الشَّعَفُورُ رَحِيدٌ ﴾ دليلٌ واضحٌ على أنَّ مَنِ اعتابَ مُسلِمًا، وأوصلَ إليه أذى القولِ في شَنْم نفْسِ أو البَاء فَتُوبَّهُ منه تَحُطُّ ذُنْبَه، وتغفيرُ خَطيتُته، وإنْ لم يُحَلِّلُهُ صاحبُه (''؛ ألا ترى أنَّ القاذِفَ قد عَمَّ المَقذوفَ وآذاهُ بقَذْفِه، ثمَّ أو جَبَ اللهُ له المَغفِرةَ والرَّحمةَ بتَويتِه منه، ولم يُشتِر طُ عليه تَحليلَ المقذوفِ عنه؟ فالقِضاصُ والمَظالِمُ ما كان في مالٍ أو نَفْس أو مُجْرِح دونَ الكلام، واللهُ أعلمُ (''.

### بلاغةُ الآيتين:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَاللَّذِي زَوْنَ ٱلْمُحْسَنَتِ ثُمْ الرَّيَالْوَا بِالرِّيمَةِ شُهَلَةَ فَاجْلِدُوهُ مَنْذِينَ جَلَدَةً
 وَكَ نَشَارُوا لَمْ مَنْزَدَةً لَهُمَا أَلْفَاعِلُونَ هُمُ ٱلْفَئِيشُونَ ﴾

- قُولُهُ: ﴿ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ اللَّهُ مُسَنَتِ ... ﴾ خُصَّ النَّساءُ بذلك، وإنْ كان الرِّجالُ يَشْرَكُونَهَنَّ فِي الحُكْمِ؛ تَنبيهًا على عَظيمِ حَقِّ أَمَّ المُؤمنينَ عائِشةَ رضِيَ اللهُ عنها (٢)، ولأنَّ القَذفَ فيهِنَّ أشنتُعُ وانكرُ للنُّفوسِ، ومِن حيث هُنَّ هَوَى الرِّجالِ؛ ففيه إيذاءٌ لهُنَّ ولأزواجِهنَّ وقراباتِهنَّ (١٠).

- وفي التَّعبيرِ عنِ التَّقُوُّو بما قالوا في حقِّهِنَّ بالرَّميِ ﴿ رَمُونَ ﴾ المُنْبئِ عن صَلابةِ الأَلةِ، وإيلام المَرْميِّ، وبُعْدِه عنِ الرَّامي: إيذانٌ بشِدَّةِ تأثيرِه فيهِنَّ،

<sup>(</sup>۱) ومِن أهلِ العلمِ مَن يرَى أنه يُستَرَطُ في توية المغتابِ والقاذفِ طلبُ عفو مَن اغتابِه وإبرائِه، وسنهم مَن فرَّق بين ما إذا عَلِم به مَن اغتابِه وقذَّهَ فَيَستجلُّه حِينَّكِ، وإلَّا دعا له واستَغَفَّى ولم يُعْلِمُه. وسُحكي عن أكثرِ العلماءِ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٢١/٣٣٧-٣٣٦)، ((الأنصاف)) للنووي (ص: ٤٦٦)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢٥/ ٣٠٠)، ((الإنصاف)) للمرداوي (١/ ٢٥/ ٢٥)، ((مغني المحتاج)) للشريبي (٢٥/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٢)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٥٦١، ٥٦٢).





وكونيه رَجْمًا بالغَبِ، والمُرادُ به رَمْيُهنَّ بالزَّنا لا غَيْرُ، وعَدَمُ التَّصريحِ به؛ للاكتِفاءِ بإيرادِهنَّ عَقِيبَ الزَّواني، ووَصْفِهنَّ بالإحصانِ اللَّالَّ بالوَضعِ على نَزاهيتهنَّ عنِ الزَّنا خاصَّةً؛ فإنَّ ذلك بمَنزلةِ النَّصريحِ بكَونِ رَمْيِهنَّ به لا مَحالتُ<sup>(۱)</sup>؛ فخُذِفَ المَرميُّ به في هذه الآيةِ لظُهورِ المَقصودِ بقَريةِ السَّياقِ وذِكْر المُحْصَناتِ، أي: يَرمُون المُحْصَناتِ بالزَّنا<sup>(۱)</sup>.

- ولَمَّا كان إقْدامُ المُجترِئِ على القَذْفِ -معَ ما شَرَطَه فيه لدَرءِ الحدِّ إرادةَ السَّترِ- بَعيدًا؛ أشار إليه بأداةِ التَّراخي، فقال: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَمَةِ شُهَدَاءً﴾".

- قَولُهُ: ﴿ ثُمُّ لَوْ أَوْلَا إِلَّهُ ثُمَّلَةً ﴾ فيه خَذْفُ مُتعلَّقِ الشَّهادةِ؛ لظُهورِ أَنَّهم شُهداءُ على إثباتِ ما رَمى به القاذِفُ (1).

- قَولُهُ: ﴿ فَلَبْلِلُو مُرْ نَمُنِينَ مَلْدَةً ﴾ فيه تخصيصُ رَهْبِهنَّ بهذا الحُكْمِ، مع أنَّ حُكمَ رَهْي المُحصَنِينَ أيضًا كذلك؛ لخُصوصِ الواقعةِ، وشُبوعِ الرَّهْي فيهنَّ (').

- قَولُهُ: ﴿ وَلَا نَفَتْلُواْ لَمُ مَنْهَدَةٌ ﴾ عَطفٌ على (الجَلِدُوا)، داخِلٌ في حُكْمِه تَتِمَّةٌ له؛ لِمَا فيه مِن معنَى الزَّجرِ؛ لأنَّه مُؤلِمٌ للقلبِ، كما أنَّ الجَلدَ مُؤلِمٌ للبَدنِ، وقد آذَى المَقذوفَ بلِسانِه؛ فعُوقِبَ بإهدارِ مَنافِعِه جَزاءُ وِفاقًا (١٠)

- واللَّامُ في ﴿ لَمُمْ ﴾ مُتعلِّقةٌ بمَحذوفٍ هو حالٌ مِن ﴿ شَهَدَةٌ ﴾؛ قُدِّمتْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۱۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۸/۱۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٨/١٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٧).





عليها لكَونِها نَكِرةً، ولو تَأخَّرَتْ عنها لكانتْ صِفَةً لها، وفائدَتُها: تَخصيصُ الرَّدِّ بِشَهادتِهِمُ النَّائِشةِ عن أهْلِيَّتِهِمُ النَّابِيّةِ لهم عنذ الرَّمْي(''.

- قَولُهُ: ﴿ وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَيقُونَ ﴾ كلامٌ مُستأنفٌ، مُعَرَّرٌ لِمَا قَبْلَه، ومُبيَّنٌ لسُوءِ حالِهِم عندَ اللهِ عَزَّ وجلَّ، وما في اسمِ الإشارةِ (أُولَئِكَ) مِن معنى البُعدِ؛ للإيذانِ بُعدِ مَنزلتِهم في الشَّرِّ والفسادِ<sup>(٣)</sup>؛ فعُبُرٌ باسمِ الإشارة؛ للإعلانِ يفسِّههم؛ ليَتميَّزوا في هذه الصَّفةِ النَّمِهةِ "ا.

- والحَصرُ(1) في قوله: ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَيْقُونَ ﴾؛ لِلمُبالَغةِ في شَناعة فِسْقِهم، حتَّى كانَّ ما عَداهُ مِن النُسوق لا يُعَدُّ فِسْقًا(1).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ نَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَاكِ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرٌ رَّحِيمٌ ﴾

- قَولُه: ﴿ مِنْ مَلِدِ دَلِكَ ﴾ لتَهويلِ المَتوبِ عنه، أي: مِن بَعدِ ما اقتَرفُوا ذلك الذُّنْبَ العظيمَ الهائِلُ".

- ومَفعولُ (أَصْلَحُوا) مَحذوفٌ؛ دَلَّ عليه السَّياقُ، أي: أَصلَحوا أَنفُسهم باجتِنابِ ما نُهُوا عنه (()، وأصلَحوا أعمالَهم بالتَّدارُكِ، ومنه الاستِسلامُ للحَدِّ، أو الاستِحلالُ مِنَ المَقذوفِ (().

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (١/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) بُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٩ ١٥٩).

 <sup>(</sup>٤) وهو المستفادُ بِن دُخولِ صميرِ الفصلِ ﴿ مُمُ ﴾ بِين طَرَقِي الجُملةِ؛ لتَغويةِ النَسيةِ، وكذلك
 دُخولُ (ال) على الخبرِ ﴿ الْقَنْبِيدُونَ ﴾؛ فكأنهمُ استَخفُّوا النَوصفَ الكاملَ بِنَ الفِستِ، وأنه لا فاسِنَ إِلَّا لِهُم.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٨).

<sup>(</sup>۷) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱٦۰).

<sup>(</sup>٨) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٩).





- وقولُه: ﴿ وَلَنَّ الْمَعْنُولُ وَعِيدٌ ﴾ تعليلٌ لِما يُعيدُه الاستِئناءُ مِن المَفْوِ عِنِ المُواخَذةِ
بمُوجَبِ الفِسْقِ ( ( ) فَفُرَّعَ ﴿ وَلَوْاَلَهُ عَفُولٌ رَحِيدٌ ﴾ على ما يَقتضيه الاستِئناءُ مِن
معنى: فاقبَلوا شَهادَتَهم، واغفِروا لهم ما سَلَفَ؛ فإنَّ الله عَفورٌ رحيمٌ ، أي:
فإنَّ اللهَ أَمْرَ بالمَعْفرةِ لهم؛ لأنَّه عَفورٌ رَحيمٌ ، كما قال في آية البقرة: ﴿ إِلَّا
اللّهِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَنُوا فَأُولَتَهِكَ أَنُوبُ عَلَيْمٍ \* وَأَنَّ التَقَوْبُ الرّحِيمُ ﴾ [البقرة:
إما الله وإنَّما صُرَّحَ في آية البقرةِ بما قُلْرَ نَظيرُه هنا؛ لأنَّ المقامَ هنالِك مَقامُ
إطنابٍ؛ لشِدَّةِ الاهتِمامِ بالمُوهِم؛ إذْ ثابُوا إلى الإيمانِ والإصلاحِ، وبَيانِ ما
أَوْلَ إليهم مِن الهُدى بَعْدَ ما كَتَموه وكَتَمه سَلَقُهم ( ) .



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٦٠).





#### الآيات (١٠-١)

﴿ وَالَّذِينَ بَرْمُنَ أَزْدَجُهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُّ شُهَلَةًا إِلَّا أَنْشُكُمْ فَسَهَدَةً أَخَوِهِمْ أَنَيُمُ شَهَدَتِ إِلَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الصَّدِيقِينَ ۞ وَالْخَيْسَةُ أَنَّ لَمَنْتَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِينَ ۞ وَيَنْزَأُنَا عَنَهُا الْعَنَابُ أَنْ تَشَهَدُ أَنْهِمْ مُهَمَّدَتِ إِلَيْهِ إِنَّهُ لِينَ الْكَذِينِينَ ۞ وَالْخَيْسَةُ أَنَّ عَصَبَ اللّهِ عَلَيْمًا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحَمَّتُهُ وَأَنْ أَلَّهُ فَوَانًا وَاللّهِ

غُريبُ الكُلمات:

﴿ وَيَدْرُونُا ﴾: أي: يَدْفعُ، وأصْلُ (درأ): دَفْعُ الشَّيءِ (١٠).

المُعنى الإجماليُّ:

بغد أن بين الله تعالى حُكمَ القذفِ بصِفةٍ عامَّةٍ، بيننُ حُكمَ القذفِ إذا ما حدّث بينَ الزَّوجينِ، فيقولُ: والذين يَرمونَ زوجاتِهم بالزَّنا، وليس لهم شهودٌ يَشهدون بما رمَوهنَّ به مِن الزَّنا إلا أنقُسُهم، فشهادةُ أحيهم التي تُزيلُ عنه حدَّ القَذفِ أن يَحلِفَ بالله أربعَ مرَّاتٍ إنَّه صادقٌ فيما رماها به مِن الزَّنا، ويَحلفُ في المرَّقِ الخامسةِ بانَّ لعنةَ الله عليه إن كان كاذبًا فيما رماها به. ويدفعُ عن الزوجةِ المقذوفةِ حدَّ الزنا - وهو الرجمُ حتى الموتِ - أن تَحلِفَ أربعَ مرَّاتٍ إنَّه لكاذبٌ في اتَّهامه لها بالزَّنا، وتحلفُ في المرَّة الخامسةِ باستحقاقِها غَصَبَ اللهِ إن كان زوجُها صادقًا في اتَّهامه لها بالزَّنا. ويُبيِّنُ تعالى أنَّه لولا فَضْلُه عليكم ورحمتُه، لعاجَلكم بالعقوبةِ، وأنَّ الله توَّابٌ لِمَن تاب مِن عبادِه، حكيمٌ فيما شرَعَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٠١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ١١٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٧١).





### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَالَّذِينَ رَمُونَ أَرْدَجُمُ وَلَرْ يَكُنْ لِمَّمْ شَهِدَا إِلاَّ أَنْسُكُمْ فَشَهَدَةُ أَصَدِهِ أَرَجُ شَهَدُن إِنَّا إِلَّا أَنْسُكُمْ فَشَهَدَةُ أَصَدِهِ أَرَجُ شَهَدُن إِنَّا إِلَّا أَنْسُكُمْ فَشَهَدَةُ أَصَدِهِ أَرَجُ شَهَدُن إِنَّا إِلَّا أَنْسُكُمْ فَشَهَدَةً أَصَدِهِ أَرَجُ شَهَدُن إِنَّا إِلَيْهِ أَلِيدًا لِمِنَ الْفَسَندِيقِينَ ۚ ۞ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ الله تعالى رمِّيَ المُحصّناتِ، دخّلَ في عمومِه الزومُجُ إذا رمى زوجتَه، ولمَّا كان له أحكامٌ خاصَّة، والقرائِنُ تذُلُّ على أنَّه لا يَرمي زوجتَه إلَّا إذا كان صادِقًا؛ لاَنَّ زناها مصيبةٌ وعارٌ عليه هو، والإنسانُ لا يَذْكَرُ عبيّا يَعودُ عليه-جعَل اللهُ تعالى له مَخرَجًا إذا قَذْفَ زوجتَه، بتشريع حُكم اللَّعانِ<sup>(۱)</sup>.

### سَبِبُ النُّزولِ:

عن سَهلٍ بنِ سَعدٍ رضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ عُونِيْوِرًا أَتَى عاصِمَ بنَ عَدِيِّ، وكان سيّدَ بَنِي عَجْلانَ، فقال: كيف تقولونَ في رَجُلٍ وجَدَ مع امرأتِه رَجُلا: أيقتُلُه فَتَقْتُلُونه، أَمْ كيف يَصنَعُ؟ سَلْ لي رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك. صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المسائِلَ، فسألَّهُ عُونِيْورٌ، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كرِهَ المسائلَ وعابَهَا، قال عُونِيورٌ، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فجاء عُونِيورٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ مَلَى اللهُ وجَدَمع امرأتِه رجُلا: أيقتُله فتَقَتْلونه، أمْ كيف يصنَعُ؟ فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد أنزلَ اللهُ القُرآنَ فيك وفي صاحِبَيكَ، فأمَرُهُما رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عليه وسلَّمَ: قد أنزلَ اللهُ القُرآنَ فيك وفي صاحِبَيكَ، فأمَرُهُما رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عليه وسلَّمَ: قد أنزلَ اللهُ القُرآنَ فيك وفي صاحِبَيكَ، فأمَرُهُما رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٥١).







إنْ حَبَسْتُها فقد ظَلَمْتُها، فطلَّقَها، فكانتْ شُنَّةً لِمَن كان بَعْدَهما في المُتلاعنين، 
ثمَّ قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: انْظُروا؛ فإنْ جاءتْ به أسْحَمَ ('') أذْعَجَ 
العينين ''، عظيمَ الأَلْيَنين، تَحَلَّج السَّافين '''؛ فلا أحسبُ عُويمرًا إلَّا قد صَدَقَ 
عليها، وإنْ جاءت به أُحيمِرَ كانَّه وَحَرَهٌ''، فلا أحسبُ عُويمرًا إلاَّ قد كذَبَ 
عليها. فجاءت به على النَّعبَ الذي نعَتَ به رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن 
تَصديقِ عُويمر، فكان بَعْدُ يُنسَبُ إلى أُمِّه) (''.

وعن ابنِ عبَّاسِ رضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ هِلالَ بنَ أُمِّيَّةَ قَذَفَ امرأتَه'') عندَ

<sup>(</sup>١) أَسْحَمَ: أي: أسودَ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) أَدْعَجَ العينَينِ: أي: شديدَ سَوادِهما. يُنظر: (((فتح الباري)) لابن حجر (١١٧١).

 <sup>(</sup>٣) خَدَلَتُح الشَّاقِينِ. أي: مُمتلئ الشَّاقِينِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١٥/٢). ((فتح الباري))
 لابن حجر (١/١١٠).

<sup>(</sup>٤) كانَّه وَحَرَّةٌ، الوَحَرَةُ، كَسُرةٌ من حَسْراتِ الأرض تُشيِّهُ الحرباء، وهي حمراهُ، وإذا دبَّت على اللَّحْمِ وَحَر، أي: اشْتَدَّ حماه. يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للهروي (٢٢٢)، ((نفسير غريب ما في الصحيحين)) للحميدي (١٣٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤٧٤٥) واللفظ له، ومسلم (١٤٩٢).

 <sup>(</sup>٦) قال ابنُ حَجْرٍ: (في هذه الرواية أنَّ آياتِ اللَّعانِ نَزَلَت في قِشَةِ هلالِ بنِ أُمَيَّة، وفي حديثِ سَهلِ
 بن سَعدِ العاضي أنَّها نَزَلت في عُويعر...

وقد اختلف الأنتَّةُ في هذا الموضيءُ فدنهم من رجَّح أنها نزلت في شأن مُويسر، ودنهم من رجَّح أنها نزلت في شأن مُويسر، ودنهم من رجَّح أنها نزلت في شأن مُلال، وصادف محيءً عوب أنها ونتي شأن مالله، وصادف محيءً عوبد أنها ونتي شأنهها ممنا في وقت واحد، وقد جنح النوويُّ إلى هذا، وسبَّمَه الخطيُّ... ويؤيَّدُ التقاؤلُ في يَشَوَّ مُؤيسر: الخطيُّ... ويؤيَّدُ التقاؤلُ في يَشَوَّ مُؤيسر: عاصِم بنُ عَبادةً... والقاؤلُ في يَشَوَّ مُؤيسر: عاصِم بنُ عَبادةً... ويحتَبلُ أنَّ التُزولُ سَيق بسبب هلال، فلما جاء عويمرٌ ولم يكُن عَلِم بما وقع لهلالِ أعلته التَّيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالمُحكم... وجنح القُرطيقُ إلى تجويز نُرولِ الآية مُرَّتين، قال: وهذه الاحتمالاتُ وإن بَعُدت أولى من تغليطِ الرُواةِ المُقاظِ. وقد أنكَّرَ جماعةً وَيُرْ هلالٍ فيمن لاعَن ... وكلامُ الجَمِع =





النَّيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشريكِ ابن سَحْماءَ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: البِّينَةَ، أو حَدٌّ في ظَهْركَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إذا رأى أحدُنا على امر أبه رجُلًا، يَنطلقُ يِلْتِمسُ السِّنَةَ؟! فجعَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: السِّنَّةَ، وإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فقال هِلالِّ: والَّذي بعثكَ بالحقِّ إنِّي لصادِقٌ؛ فلَيُنزِلَنَّ اللهُ ما يُرِّيُّ ظَهْرِي مِن الحدِّ، فنزَلَ جبريلُ وأَنزَلَ عليه: ﴿ وَٱلَّذِنَ زَمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَر يكُن لْمُمْ شُهَدَاتُ إِلَّا أَنفُسُكُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِأَلَقُ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّدِيقِينَ \* وَٱلْخَيِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينَ \* وَيَدْرُؤُا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكُذِيدِي \* وَٱلْخَيِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٦ - ٩]، فانصرَفَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأرسَلَ إليها، فجاء هِلالٌ فشَهدَ، والنَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّ اللهَ يَعلَمُ أنَّ أَحَدَكما كاذِبٌ؛ فهلْ منْكما تائبٌ؟ ثمَّ قامتْ فشَهِدَتْ، فلمَّا كانت عندَ الخامسة وَقَّفُوها، وقالوا: إنَّها مُوجِهٌّ، قال ابنُ عبَّاس: فتلكَّأَتْ ونكَصَتْ، حتَّى ظَننًا أنَّها ترجِعُ، ثمَّ قالت: لا أفضَحُ قَومي سائرَ اليوم، فمَضَتْ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَبْصِر وها؛ فإنْ جاءت به أَكْحَلَ الْعَيْنَين (١)، سابغَ الألْيَتين (١)، خَدَلَّجَ السَّاقين؛ فهو لشريكِ ابن سَحماء، فجاءت به كذلك، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لولا ما مَضي مِن كِتاب اللهِ

<sup>=</sup> مُتفَقِّبُ). ((فتح الباري)) (۱/ ۱۰۰، ۵۰۱) ويُنظر: ((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) للقرطبي (۲/ ۲۰۰)، ((شرح النووي على مسلم)) (۱۲۰/۱۰)، ((المحرر في أسباب نزول القرآن)) للمزيني (۱/ ۲۷۹–۷۶۲).

<sup>(</sup>١) أَكْمَلَ المَيْنِينِ: الكَمَل: سَوادٌ فِي أَجْفانِ المَيْنِ خِلْقَةً. يُنظر: ((نفسير غريب ما في الصحيحين)) للحميدي (١٦٩)، ((النهاية)) لابن الأثير (٤/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>٢) سابغ الألكتين: أى تامّهما وعظيمهما، والآليةُ: العَجيزَةُ والمؤخّرةُ، للنّاسِ وغيرِهم. يُنظر:
 ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ١٣٣٨)، ((ناج العروس)) للزّبيدي (٧٧/ ٩٥).





#### لَكان لي و لَها شَأْنٌ))(١).

# ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَّمُ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُمُ ﴾.

أي: والَّذِين يَقذِفون زَوجاتِهم بالزَّنا، وليس لدَّيْهم أربعةُ شُهودٍ يَشْهَدون على صِحَّةَ ما رَمَوهنَّ به غيرُ أنفُسِهم (1).

### ﴿ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِأَلَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الصَّدِيقِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) مَهُ: هي كَلِمةُ زَجر. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧٦/١٧)، ((تفسير السمعاني)) (٣/٣٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٢).





أي: ففي تلك الحالِ يَشْهَدُ الزَّوجُ أَربَعَ شَهاداتٍ، يَحلِفُ فيها باللهِ فيقولُ: إِنَّه لَوِنَ الصَّادقينَ فيما رَمَى به زَوجتَه مِن الزَّنا<sup>(١)</sup>.

﴿ وَٱلْحَنْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ أَنَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينَ ٧ ١٠٠٠٠

أي: والشَّهادةُ الخامِسةُ يقولُ فيها: إنَّ لَعنةَ اللهِ عليه واجِبةٌ وحالَّةٌ إنْ كان مِنَ الكاذيبنَ فيما رَمّي به زوجتَه مِنَ الزِّنا(").

﴿ وَيُدَرُوُّا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَنَّتِ بِأَلَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكُندِينِ ٢٠٠٠

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كانت هذه الأيمانُ مُقتضِيةً صِدقَ دَعوى الزَّوجِ على المرأةِ، كان مِن أثرِ ذلك أَنْ تُعتبرَ المرأةُ زانيةً، أو أن يكونَ حَملُها ليس منه؛ فهو مِن زِنَا؛ لأنَّها في عِصمةٍ؛ فكان ذلك مُفْتضِيّا أَنْ يُقامَ عليها حَدُّ الزَّنا، فلم تُهبِل الشَّرِيعةُ حَقَّ المرأةِ، ولم تَجعَلُها مأخوذةً بأيمانٍ قد يكونُ حالِفُها كاذِبًا فيها؛ لأنَّه يُتَّهمُ بالكذِبِ لِتَبْرِية نفْسِه، فجعَلَ للزَّوجةِ مُعارَضةً أيمانٍ زَوجِها، كما جعَلَ للمشهودِ عليه الطَّعنَ في الشَّهادةِ بالتَّجريح أو المُعارَضةِ؛ فقال تعالى ":

﴿ وَيُذَرُوُّا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِمْ إِلَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لِمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞﴾.

أي: ويَدفَعُ حَدَّ الزِّنَا عن الزَّوجةِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ، تَحلِفُ فيها باللهِ فتقولُ: إِنَّ زُوجَها لَمِنَ الكاذبينَ فيما رَمَاها به مِنَ الزَّنا<sup>ن</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/۱۸/۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱/۱۲/۱۸)، ((تفسير ابن کثير)) (۱/ ۱۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۲۰)، ((أضواء البيان)) للمستقبطي (٥/ ٤٦٦، ۱۶۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۷۸/۱۷)، ((نفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٦٢)، ((نفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٧/١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ١٨٧، ١٨٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٤، ١٥)، =





### ﴿ وَٱلْخَنْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ أَلَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ٢٠٠٠.

أي: وتَشْهَدُ المرأةُ الشَّهادةَ الخامِسةَ، فتقولُ فيها: إنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إنْ كان زَوجُها مِنَ الصَّادقِينَ فيما رِمَاها به مِنَ الرَّنا<sup>(١)</sup>.

### ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنْ اللَّهَ تَوَاَّبُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ.

= ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٦٥)، ((أضواء البيان)) للشنفيطي (٥/ ٤٦٤).

قال الرازي: (قولُ تعالى: ﴿ وَيَبَدُونَا مُتَا الْفَائِكَ أَنْ تَشَهَدُ آيَخَ مُبَدَنَجِ إِلَيْهِ ﴾ الألف والأدم الدّاجلانِ على العذاب لا يفيدانِ اللّمومَ و لأنّه لم يَجِبْ عليها جميعُ أنواع العذاب، فوجَبَ صَرفُهما إلى المعهودِ الشَّابِق، والمعهودُ الشَّابِقُ هو الحَدُّهُ لأنّه تعالى ذَكْرَ فِي أَوْلِ الشُّروة؛ ﴿ وَلَيْمَهُ عَلَيْهُما طُهِّفَةٌ مِنَّ الْفَوْيِينَ ﴾ [الروز: ٢]، والمرادُّ منه الحَدُّ، وإذا ثبّت أنَّ المرادُ مِنْ العذاب في قولِه: ﴿ وَيَتَرَفُّا عَبِّ الْهَكَابُ ﴾ هو الحَدُّ، ثبت أنّها لو لم تلاعِنْ لحَدَّت، وأنّها باللّمانِ دَفَتَت الحَدَّا. ((تفسير الرازي)) (٣٣/ ٣٣٣). ويُظر: ((نفسير ابن عنيين – سورة النور)) (ص: ٣٩).

قال مكي: (قَولُه: ﴿ وَيَوَدُوُا مَهَا آهَدَكُ ﴾ يعني الحَدَّ، أي: يَدفَعُ عنها حَدَّ الزَّائِيةِ شَهادتُها بالله أربَعَ شَهاداتِ إِنَّه لَمِنَّ الكافِيسَ، والخابِسة أنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إن كان مِن الشَّادقِينَ. وقيل: العذابُ هنا: الرَّجمُ، ومعناه: العذالِ الذي عَهِنتُم مِن فِعْلِ نَبِيّكم، ولذلك أنمي بالألفي واللَّرم. وقيل: هو الجَلدُ إن كانت غيرَ مُحصَّنِه، والرَّجمُ إن كانت مُحصَّنةً). ((الهداية الى بلوغ النهاية)) ((م) - غ. ه).

(١)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٨٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٠٧)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٤٩٠).

ويترتَّبُ على اللَّمانِ نُموتُ الشُّرقِةِ بِينَ الزَّوجِينِ، وذلك باتَّفاقِ المتفاهِبِ الفِقهِيَّةِ الأربَعةِ: الحَقيِّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِيقَةِ، والحَنالِيةِ. يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (٤٠/٧)، ((التاج والإكليل)) للمتوَّاق (٤/٢٨)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: ٢٥١، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (٨/٨٨).

وتحرثم الزَّوجةُ بذلك على الزَّوجِ تَحريمًا مُؤَيِّدًا، وهو مَذَهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ، والشَّائِعيَّةِ، والخَنْالِيَّةِ. يُنظر: ((التاج والإكليل) للمواق (١٣٨/٤)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: ٢٥١)، ((المبدع)) ليرهان الدين ابن مفلح (٨/٨).





أي: ولولا فَضْلُ اللهِ عليكم -أيُّها النَّاسُ- ورَحمَتُه بكم، وأنَّ اللهَ يجودُ على خَلْقِه بِيَعَهِ، ويُنزِلُ رَحمَته على مَن تابَ مِن عِبادِه، حَكيمٌ في قَلَرِه وشَرْعِه وتَدبيرِ خلْقِه، ومِن ذلك ما شرَعَ لعِبادِه مِن حُكْمِ اللَّعانِ- لَعاجَلَكم بالعُقوبةِ على مَعاصيكم، ولفَضَحَ المُذْنِبينَ منكم، فاشْكُروا اللهَ واتَّقوهُ^^.

# الغوائدُ التَّربويَّةُ:

ا - في قوله تعالى: ﴿ وَالْخَنْكَ الْمَ نَتَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنْ ٱلْكَذِينَ ﴾ الضّميرُ هنا ضَميرُ عَنْهِ إِنّا أَنْ الرّوجَ يَجعلُهُ ضَميرَ مُتكلِّم؛ يعني يقولُ: (أنَّ لعنةَ اللهِ عَلَيَّ)، ولا يقولُ: (انَّ لعنةَ اللهِ عَلَيَّ)، ولا يقولُ: (عليه)، وهذا مِن بابِ النَّادُّبِ في اللَّفظِ: أَنَّ يُعَبِّرُ بضَميرِ الغَيْبَةِ؛ لئلَّا يُضِيهُ اللَّهَ عَلَى اللَّمَا عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَى المُتكلِّمُ اللَّعنةَ إلى نَفْسِه (١).

٢- قَولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ أَلَهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ أَلَفَهُ تَوَاتُ حَكِيمٌ ﴾ فيه من أحكام الحكم البالغة، وآثار التَّفضُّل والرَّحمةِ ما لا يُخفى؛ أمَّا على الصَّادقِ فظاهرٌ، وأمَّا على الكَذيا، ودَرُهُ الحدِّعنه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جربر)) (۱۸۸/۱۷)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۰۸)، ((تفسير ابن کثير)) (۱۲/۵)، ((تفسير أبي السعود)) (۱۹/۲)، ((تفسير الشوکاني)) (۱۳/۶).

قال السعدي: (﴿ وَلَوَلا تَشَكُلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ( وَرَصَتُكُ وَلَكُ اللّهُ وَاللّهُ حَجَيْحَمُ ﴾ جواب الشرط محدوث، يدُلُّ عليه سِياق الكلام، أي: لأَخَلَّ بالحد الشّلاعتين الكاذب منهما ما دعا به على نفيه، ومن رحمتيه وفضليه ثبوتُ هذا المحكم الخاص بالزوجين؛ ليشدَّة الحاجةِ إليه، وأنْ بيَنَ لكم شِدَّة الزَّنا وظفاعت، وفظاعة القذف به، وأنْ شرعَ التَّوية مِن هذه الكباتِر وغيرها). (تضير السعدي)) (ص: 20، 201).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٣/ ٢٩٠).

قال النووي: (بِن آمابِ الكلامِ ... أنَّه إذا عَرَضَ في الحكايةِ عَن الغَيْرِ ما فيه سوءٌ، واقتَضَتِ الحكايةُ رُجوعَ الشَّعِيرِ إلى التُنكَلُمِ؛ صرَفَ الحاكي الضميرَ عن نفْسِه، تصاوُنًا عن صورةٍ إضافةِ السُّوءِ إلى نفْسِه، ( رشرح النووي على مسلم) (٧/ ٧) و (١/ ٤١٤).





وتَعريضُه للتَّوبةِ، حسْبَما يُنْبِئُ عنه التَّعْرُضُ لعُنوانِ تَوَّالِبَيَّه سُبحانه، ما أعظَمَ شَأَنُه، وأوسَعَ رَحْمتَه، وأدَقَّ حِكمتَه''!

# الغُوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّهِن يَرُمُن آلَوَ عَمُ مَلَز يَكُمُ لَمَّ شُهَدَا إِلَّا ٱلشَّهُمْ مُنسَهَدَةُ أَحَدِيرُ
 أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِاللَّهِ إِنَّكُم لَينَ الْفَهَدِيقِيكَ ﴾ فيه أنَّ شَرْطً اللَّعالِ سَبْقُ قَذْفِ"!.

٢- قَوْلُ اللهِ نعالى: ﴿ وَلَلْيَعَ يَرْمُونَ أَنْوَجَهُمْ ﴾ دَليلٌ على أَنَّ كَلَّ رَوْجٍ رَمَى زَوجَتُهُ -حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَّةً، مُسلِمةً أَوْ دَقِيَّةً -؛ فَاللَّعانُ بَيْنهما واجبٌ، لا يُزِيلُه افتراقُ أحوالي الأزواج، وأنَّه باسم الزَّوجيّة لا بغيرِها ٣٠، فاللَّعان إنَّما يَكُونُ بَيْن الزَّوجينِ، لا بيْن الرجُل وأَجْسَيَّه، ولا السَّيِّد وأَمَّتِه ٥٠٠.

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ رَبُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَّا يَكُنْ أَمَّمْ شُهَلَا إِلَّا أَنشُكُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَلَيْعَ مُتَهَدَّةُ أَحَدِهِمْ أَلَقَ مُنْهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَلَقَ مَن قولِهِ: ﴿ وَأَنْوَجُهُمْ ﴾ يَشْمَلُ ما قَبْلُ وَاللَّهُ عَلَى المرأةِ ثمَّ رماها بالزّناء أُجْرِي بينهما اللَّمانُ؛ لأنَّها زَوجتُه ٥٠.

3 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ رَمُونَ الْوَحَجُمُ وَلَرْ يَكُنْ أَمُّهُ شَهَدَا إِلَّا اَنشُعُمْ مُسَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْتَهُ مُشَهَدَةً إِلَيْهُ اللَّهُ مُسَلًا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٣).





واشتراطِ التَّرتيبِ فيها، وألَّا يُنْقَصَ منها شَيءٌ، ولا يُبَدَّلَ شَيءٌ بشَيءٌ ".

 ٥ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَلْيَنِ رَمُونَ أَزَوْجَهُمْ ﴾ فيه أنَّ اللَّعانَ مُختَصِّ بالزَّوجِ إذا رمَى امرأتُه، لا بالمكس (").

٦- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَأَلِينَ رَمُونَ أَوْزَجُهُمْ ﴾ فيه أنَّ الشَّبة في الولَدِ مع اللَّعانِ
 لا عِبْرةَ به، كما لا يُعتبرُ مع الفِراشِ، وإنَّما يُعتبرُ الشَّبةُ حيث لا مُرجَّح إلَّا هو(").

٧- قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّيْنَ يَرَمُونَ أَلْوَجُهُمُ وَلَا يَكُنُ لَمُّمُ شَهَادُ إِلّا أَلَشُعُ فَتَهَدُدُ أَسَوِهِ 

أَيْنَعُ نَهَدُنَ إِللّٰهِ إِلَى الْهَدَيْقِينَ \* وَالْمَيْسِةُ أَنَّ لَمَسْتَ اللَّوعَيْةِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِينَ \* 
وَيَدَوُّا عَمْ اللّهُ الله الله الله الله عليها في غاية الصَّراحة، والقاعِدةُ هي: (أنَّ أحكامَ الشَّرِع تكونُ 
الشَّرع، وذلالتُها عليها في غاية الصَّراحة، والقاعِدةُ هي: (أنَّ أحكامَ الشَّرع تكونُ 
على حسَبِ الظَّاهِر، ولو كان الواقعُ بخالِفُه)؛ لأنَّ المتلاعِنينِ متكاذِبانِ، فالزَّوجُ 
يُشِتُ أَنَّ زوجتَهَ زانيةٌ، وهي تدَّعي أنَّه قاذِف كاذبٌ، ونحن نقطعُ أنَّ أحدَهما 
كاذبٌ، ونحن نقطعُ أنَّ أحدَهما 
كاذبٌ، ولو أقرَّ الرجُلُ لو جَبَ عليه الرَّجمُ، ومع ذلك فالشَّرعُ صَدَّقِهما 
لاَياتِ إلى أنَّ الأَخذَ يَكونُ بالظَّاهِر، وأنَّ ذلك رحمةٌ منه تعالى، كما قال تعالى: 
﴿ وَلَوَلا فَضَلُ اللهُ عَلَيْكُو وَرَحَمْكُمُ وَلَ اللهُ عَلَى حَبِعِمْ ﴾، أي: لولا ذلك لَمَا قَبِلُ 
منكم هذه الظَّواهر، والواطنُ غيرُ صحيحةٍ (ف.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر ما رواه البخاري (٤٧٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٤٥).





٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَزَيْكُن لَمُّمْ شُهُنَادًا إِلَّا أَنشُكُمْ ﴾ استذلَّ به مَن قال: لا لِعانَ
 إذا أقام الرَّوجُ الليَّنةَ بزنا زَوجِيه (١٠).

9 - قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَنَهَ هَدَةُ أَحَدِهِ ﴾ استدَلَّ به مَن قال: إنَّ اللَّعانَ شَهادةٌ
 لا بعد "".

١٠ - في قوله تعالى: ﴿فَنَهَمْدَةُ أَصَعِيرَ آنَعُ شَهَدَتٍ فِاتِهِ ﴾ أنَّ البَدَلَ يُجْعَلُ له حُكُمُ المُبلَدَلِ منه؛ فإنَّه لَمَا كانتِ البَيْنَةُ على الزَّنا أربعة شُهودٍ؛ وكان الزَّوجُ إذا قَذَفَ رَوجتَه بالزَّنا يُعتَبَرُ شاهِدًا، والتَّعدُدُ الشَّخصيُّ في حَقَّه مُعتنعٌ، نجُعِلَ التَّعدُدُ لفَي نَفْسِ الشَّهادةِ، ويَكُونُ هذا تَفْريرًا للقاعدةِ المشهورةِ المعروفةِ: أنَّ البَدَلَ له حُكُمُ المُبلَدَلِ منه؛ فلمَّا كانت شَهادةُ الزَّوجِ على زَوجتِه بالزَّنا بمَنزلَةِ شَهادةٍ رُجُل، صار تكرارُها بمَنزلةِ تكرارِ الرَّجالِ وتعدَّو الشَّهودِ"؟.

اقال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَرُونَ أَزَنَجُهُمْ وَلَرْ يَكُنْ فَمْ شُهَدَادٌ إِلَّا أَنشُهُمْ فَشَهَدَهُ أَلَيْمِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْهَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى لَكِنَ الصادقينَ فيما رميتُها به\( اللَّهِ إِنَّى لَكِنَ الصادقينَ فيما رميتُها به\( اللَّهِ إِنَّهِ لَكُنْ اللَّهِ إِنِّي لَكِنَ الصادقينَ فيما رميتُها به\( اللّهُ إِنَّهُ اللّهُ إِنِّي لَكِنَ الصادقينَ فيما رميتُها به\( اللّهُ إِنَّهُ اللّهُ إِنِّي لَكِنَ الصادقينَ فيما رميتُها به\( اللّهُ إِنَّهُ اللّهُ إِنَّهُ اللّهُ إِنَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٢ - قال اللهُ تعالى: ﴿ أَزْبَعُ شَهَا كَانِ إِلَّهِ ﴾ أفادتِ الآيةُ الكريمةُ أنَّ هذه الشَّهادةَ

وهذا مذهبُ الحَنفَيَّة، خلاقًا للجُمهور مِن المالكيَّة والشَّافعيَّة والحتابلة اللَّذِينَ قالوا: إِنَّ اللَّمانَ يَمينُ وليس بشهادة، يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (١٧٨/٤)، ((فيين الحقائق)) للزَّنْلَمي (٣/ ١٤/)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (١١٠/١)، ((بداية المجتهد)) لابن رُشد (٣/ ١١٨، ١١٩،) ((الحاوي الكبير)) للماؤردي (١٢/١١)، ((كشاف القناع)) للنَّهُونِي (٩/ ٢٩٤)،

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ۱۸۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٥).





مَغْرونةٌ بَقَسَمٍ؛ لأنَّه يقولُ: (أشهَدُ باللهِ)، كأنَّما قال: (أشهَدُ مُغْسِمًا باللهِ)؛ ولهذا سمَّاها اللهُ تَعالى شَهادةً" (.

17 - قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ رَمُونَ أَرْدَعَهُمْ وَلَا يَكُنْ لَمَّمْ شُهَدَةٌ إِلَّا أَشْمُمْ فَشَهَدَةُ أَسَوْمَ أَرَبَعُهُمْ وَلَا يَكُنْ لَمَّمْ شُهَدَةً إِلّا أَشْمُمْ فَشَهَدَةُ أَعَيْمِ أَرْجُهُمْ شَهَدَاتُ الزَّوجِ على زَوجِتِه اللّهِ يَدُنسُه ما يُدنسُّها إلَّا إِذَا كان صادقًا، ولأنَّ له في ذلك حقًا، وخوفًا مِن إلْحاقي أولادٍ ليسوا منه به، ولغير ذلك مِن الجكم المَفقودة في غيره ".

3 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّذِي يَرْمُونَ أَوْرَجُهُمْ وَلَرْ يَكُنْ لَمَّمْ شُهَلَةٌ إِلّا أَنشُهُمْ فَشَهَدَةُ
 أَشَيِعْ أَرْبَعُ شَهَدَتُ إِنَّاقً لِينَ الصَّلِيقِينَ ﴾ وَالْمَنْيَسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنْ الْكَذِينَ ﴾ المُخيينَ ﴾ الحَثيث به على بُطلانِ قولِ الخوارجِ في أنَّ الزَّنا والقذَف كُفُرٌ؛ مِن وَجهن:

الوَجْهُ الأوَّلُ: أنَّ الرَّامِيَ إنْ صدَقَ فهي زانيَّهٌ، وإنْ كذَبَ فهو فاذفٌ، فلا بُدَّ -على قولِهم- مِن وُقوعِ الكُفرِ مِن أخَدِهما، وذلك يكونُ رِدَّة، فيجِبُ على هذا: أنْ تَفَعَ الفُرقَةُ، ولا لِعانَ أَصْلًا، وأنْ تكونَ فُرقةَ الرَّذَةِ، حتَّى لا يتعلَّق بذلك توارُثُ النَّةَ.

الوَجْهُ النَّاني: أنَّ الكُفْرَ إذا ثبَّتَ عليها بِلِعانِه، فالواحِبُ أنْ تُعْتَلَ لا أنْ تُجلَدَ أو تُرجَمَ؛ لأنَّ عُمُوبةَ المُرتَّد مُباينةٌ للحدَّ في الزَّنا".

١٥ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوْجَهُمْ وَلَرْ يَكُنْ لَمُّمْ شُهَدَآ إِلَّا أَنفُسُمُمْ فَشَهَدَةً

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٣/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣٦/٢٣).





لَمَيهِرْ أَرَيْحُ شَهَدَنَ وَاللَّهِ إِلَّهُ لِمِنَ الصَّكِيقِينَ \* وَالْخَيْسَةُ أَنَّ لَمَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ آلكَذِيهِنَ ﴾ الآيةُ دالَّةٌ على بُطلانِ قَولِ مَن يقولُ: إنَّ وُفوعَ الزَّنا بُفسِدُ النَّكاحُ؛ وذلك لأنَّه يجِبُ إذا رماها بالزَّنا أنْ يكونَ قولُه هذا كانَّه مُعترِفٌ بفسادِ النَّكاحِ، حتَّى يَكونَ سَبيلُه سَبيلُ مَن يُهِرُّ بالنَّها أُختُه مِن الرَّضاعِ أو بالنَّها كافرةٌ، ولو كان كذلك لَوجَبُ أَنْ تَقَعَ الفُرقَةُ بنفْسِ الرَّمي مِن قبْلِ اللَّعانِ، وقد ثبَتَ بالإجماعِ فسادُ ذلك''.

٦٦ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَلْخَيْسَةُ أَنَّ لَمَنتَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَغِينَ ﴾ ليس لها مُعْابِلٌ في عدد شُهود الرَّنا، فلعلَّ حِكْمة زِيادة هذه اليمين مع الأيمانِ الأربَعِ القائمة مَقامَ الشُّهود الأربعة: أَنَّها لِتَقوية الأيمانِ الأربَع، باستِذكارِ ما يترتَّبُ على أَيْمانِه إِنْ كانت عَموسًا مِن الجرمانِ مِن رَحمةِ اللهِ تعالى. وهذا هو وَجُهُ كُونِها مُخالِفة في صِيغَيْها لصِبَغُ الشَّهاداتِ الأربَعِ الَّي تقدَّمَتُها. وفي ذلك إيماءٌ إلى أنَّ الأربَع قي المجعولةُ بدَلًا عن الشُهودِ، وأنَّ هذه الخامسة تَذيلٌ للشَّهادة، وتَغلِظ للسَّهادة،

١٧ - في قولِه تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْسَةُ أَنَّ لَمَّنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَذِيبِنَ ﴾ دَلالةٌ على جَواز الاستِثناء في الدُّعاءِ<sup>٣٠</sup>.

٨٥ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَنْزَلُمُ عَنْهَا ٱلْعَلَابَ أَنْ تَشْهَدُ أَيْعَ شَهَدَتِيمٍ وَاللّهِ ۚ إِنَّهُ لَينَ الْكَوْبِينِكَ ﴾ فيه أنَّ يعانَ الزَّوجِ يُوجِبُ على المرأة حدَّ الزَّنا، وأنَّ لها دفْعَه بأنْ تقولَ أربع مرَّاتٍ: أشْهَدُ باللهِ إنَّه لَمِنَ الكاذبينَ، والخامسةُ: أنَّ غَضَبَ اللهِ عليها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتاوي أركان الإسلام)) لابن عثيمين (ص: ٤١٠).





انْ كان مِنَ الصَّادِقِينَ (١).

٩٠ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَشِرُقُوا عَنْهَا ٱلْعَلَابَ أَن تَشْهَدُ أَرْبَعَ تَسْهَدُنِيمَ وَاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِينَ اللّٰهَ اللّٰهِ على أَنْهُ اللّٰهِ على أَنَّه اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ على أَنَّه لا يجوزُ تَقديمُ لِعانِ الزَّوجِ " !
 لا يجوزُ تَقديمُ لِعانِ الزَّوجِةِ على لِعانِ الزَّوجِ " !

٢٠ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَنْرَقُا عَنَهَ الْعَكَابَ أَنْ تَتَهَدَ أَرْيَعَ شَهَدَتِ إِلَّهُ إِنَّهُ لِينَ الْكَيْدِينِ ﴾ قَلَمًا كانت أيمانُ المرأة إلرّة أيمانِ الرَّجلِ، وكانت أيمانُ الرَّجلِ بدَلًا مِنَ الشَّهادة وسُمِّيت شَهادةً؛ كانت أيمانُ المرأة - لِرَدِّها- يُناسِبُ أَنْ تُسمَّى شَهادةً، ولاَتِها كالشَّهادة المُعارضة؛ ولكونها بمتزلة المُعارضة؛ كانت أيمانُ المرأة كلُها على إبطال دَعواهُ، لا على إثباتٍ بَرَاءتِها أو صِدْقِها (الله .

71 - قال تعالى: ﴿ وَلَقَنِيسَةَ أَنَّ عَسَبَ اللّهِ عَلَيْ إِن كَانَ مِنَ الشّنيقِينَ ﴾ لا ريب أنَّ المرأة المروّة الروّة الروّة الروّة الزانية استحقّب الغضب لشيئين: لأجُلِ ما في الزّنا من التحريم، ولاثّها اعتدَت فيه على الزوج فافسَدَت فواشه؛ ولهذا كان للزَّوج إذا قلّف امراته ولم يأتِ بأربعة شُهداء أن يلاعِنها؛ لما له في ذلك مِن الحقّ، ولأنَّه مظلومٌ إذا كان صادقًا، وعليه في زناها من الضَّرر ما يحتاج إلى دفيه بما شرّعه الله، كالمقدوف الذي له أن يستوفي حَدَّ القذف مِن القاذِف الذي ظلّمة في عرضه، فكذلك الزوجُ له أن يستوفي حَدَّ الفاحشة مِن البَنِيِّ الظَّالمةِ له، المُعتَديةِ عليه، كما قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في حقَّ الرجُلِ على امراتُه، ((فلا يُوطِئنَ لما الله عليه وسلَّم في حقَّ الرجُلِ على امراتُه: ((فلا يُوطِئنَ المُعتَدية عليه، لمُعتَدية عليه من تكرَهونَ)) (19 فله أنه الهذا كان له أن يَقذِفَها ابتِذاء، وقذَفُها إمَّا مباحٌ له،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٧/١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٠٨٧)، والنسائي في ((السنن الكبري)) (٩١٦٩)، وابن ماجه (١٨٥١) =





وإمَّا واجِبٌ عليه إذا احتاج إليه لنفي النَّسَبِ، ويَضطرُها بذلك إلى أحدِ أمرينِ: إمَّا أن تعترفَ فَيُقامَ عليها الحَدُّ، فيَكُونَ قد استوفى حَقَّه، وتطهَّرت هي أيضًا من الجزاء لها والنُكالِ في الآخرةِ بما حصل. وإمَّا أن تبوء بغضَبِ الله عليها وعقابِه في الآخرةِ الذي هو أعظمُ مِن عقابِ الدُّنيا؛ فإنَّ الزَّوجَ مظلومٌ معها، والمظلومُ له استيفاءُ حَقَّه؛ إمَّا في الدنيا، وإمَّا في الآخرةِ، قال الله تعالى: ﴿لاَ يُحِبُ اللهُ تَلْجَهُر بِالشُوّةِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُهِرَ ﴾ [النساء: 18٨].

٣٢ - قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عَسْبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِن الصَّدِيقِينَ ﴾ يؤ حَدُ مِن هذه الآية رَدِّ على بعض العلماء - كالمالكيَّة - القاتلينَ: ﴿إِنَّ التخصيصَ بالشَّرطِ المتأخِّرِ لا يُفيدُ، وإنَّما يكونُ ندمًا ﴾ فإنَّهم قالوا: لو قال للمرأة: ﴿أَنَا المخالِحُ لَكِ إِنْ أَمضى وليُّك حَصلتِ المخالِحةُ وإنْ لم يُمضى الوليُّ، بخلافِ ما لو قال: ﴿إِنْ أَمضى وليُّك فأنا المخالِحُ لكِ ﴿ فإنَّ المخالَحةَ لا تحصُلُ إِذَا لَم يُمْضِ الوليُّ والقرآنُ يدُلُ على خلافِ ما ذهبوا إليه؛ فإنَّ المَخالَحة تَا تَحَرُّ وصيغةُ الفعلِ «غضب» متقلَّمةٌ، وهي تغيدُه لو تأخَرَثْ (١٠).

٣٣ - في قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلْ اللهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ وَلَاَ اللهُ قَوْلُ حَصِيمٌ ﴾ إشارة إلى أنه قد يُخفّفُ في التشريع تخفيفٌ يَلزَمُ معه قطمُ النظَر عن الواقع في نفس الأمر؛ ففي الآية تخفيفٌ اقتضتهُ رحمهُ اللهِ وحِكمتُه، فالأحكامُ قد تكونُ مشروعةً تشريعاً قطعيًا بناءً على الظَّاهر، والباطنُ غيرُ صَحيح ؟ ؟!

<sup>=</sup> من حديث عمرو ابن الأحوص رضي الله عنه.

قال الترمذي، وابن العربي في ((أحكام القرآن)) (٢/ ٥٠٠): (حسَنٌ صحيحٌ)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (١٨٥١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (٢/ ٣٨٧-٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٥٧).





٢٤ - في قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلْ أَلَهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَاتُ حَكِم ﴾ 
حُجَّةٌ لِمَن يَحذِفُ مِن لَفْظِ الكلامِ ما لا يَتِمُّ على الحقيقة إلَّا به؛ التِماسَ الإيجازِ
والاختصار، كقول الشَّاعر:

فإنَّ المَنيَّةَ مَن يَخْشَها فسَوفَ تُصادفُه أَيْنَما(١)

لآنَه جلَّ وتَعالى ابتداً به ﴿ لُولَا ﴾، ولم يَصِلْه بنّي، يكونُ تمامُه ظاهرًا في اللَّفظِ؛ فكانَّه -واللهُ أعلَمُ-: (ولولَا فضلُ اللهِ عليكم ورَحمتُه، وأنَّ اللهَ توَّابٌ حكيمٌ؛ لَمَا يَبَنَ لكم هذه الأحكامُ التِّي قَبْلَ هذا الكلام، ولكنْ مِن فَضْلِه عليكم بيَّنَ لكم، وأنضفَ المَرْمِيَّ مِن الرَّامي، وظَهَرَ الزَّانيَ والزَّانيَة بالجَلْدِ)، أو شَيِّ هذا معناهُ<sup>(()</sup>.

7 - قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ ﴾ فيه إثباتُ الأسبابِ والموانع؛
 لأنَّ هذه الآية فيها مانغٌ وفيها سببٌ؛ فالسببُ ذُنوبُنا وما نحنُ عليه مِنَ الأخطاء،
 والمائمُ الَّذي يَمنَمُ مِن المُقوبةِ هو قَضْلُ اللهِ ورَحمتُ ".

77 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُرْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّهَ قَالَمُ حَكِمُ ﴾ فيه بَيانُ فضلِ اللهِ ورَحمتِه على عِبادِه بالشَّرعِ والقدَر؛ لقوله: ﴿ وَلَوْلا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُهُ ﴾؛ فإنَّ هذا يتعلَّقُ بالشَّرعِ وبالقدَر؛ أمَّا بالشَّرعِ فلو لا أنَّ اللهَ تفضَّلَ علينا ورَحِمَنا، وشرَعَ للأزواجِ ما شرَعَ مِن اللَّعالِ، لَكانَ الزَّوجُ يقعَ في حرَجٍ عظيم؛ لأنَّه إنْ تكلمَ عليه حلَيْه القذفِ، وإنْ سكتَ سكتَ عن أمْرٍ عظيم، لكنْ مِن رَحمةِ اللهِ وفضلِه أنَّه شرَعَ اللَّعانَ.

 <sup>(</sup>١) أيّنما: المرادُ: أيّنما ذَهَب. وقائلُ البيت هو: النّبورُ بنُ تَوْلَبٍ. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن))
 لابن قنية (ص: ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٥٣).





كذلك في القدّر في قضيَّة المُتلاعنَينِ: أنَّه لولا أنَّ اللهَ تعالى يُعِبُّ السُّرُ، لَفضحَ المرأةَ، وأظهَرَ آيةَ تدُلُّ على صِدْقِ الزَّوجِ، أو بالعكْسِ إذا كان الزَّوجُ كاذبًا، لكنْ مِن رَحمةِ اللهِ أنَّه سُبحانَه وتَعالى يَستُرُ على عِبادِه في الدُّنيا مِثْلَ هذه الأمور، ثمَّ يُجازيهم عليها في الآخرةِ(').

٧٧ – قال الله تعالى: ﴿ وَقَوْلَا فَشَلْ اللهِ عَلَيْكُ وَرَحْتُهُ، وَأَنْ أَللهُ وَقَالُ حَصِيمٌ ﴾ إذ بادئ الرأي يقتضي (تواب رحيم)؛ إذا الرّحمة مُناسِبةٌ للتوبة، لكنْ عبر به؛ إشارةٌ إلى فائدة مشروعيَّة اللّعان وحِكمتِه، وهي السَّتْرُ عن هذه الفاحِشةِ العَظيمةِ "، وايضًا ففي ذِكْرٍ وَصْف (الحكيم) هنا مع وَصْف (تَوَّاب): إشارةٌ إلى قَدْه من التَّوس؟.

بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُهُ تعالى: ﴿ وَٱلنَّينَ يَرُمُونَ أَزَوْجَهُمْ وَلَرْ يَكُنْ فَمُ شَهَدًا ۚ إِلَّا أَنْسُكُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ مُشَهَدًة إِلَّا أَنْسُكُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ مُشَهَدًة بِإِلَّا إِنَّا أَنْسُكُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ مُشَهَدًة بِإِلَيْهِ إِلَيْهِمْ أَرْبَعُ مُ أَمْ يَعْمِدُ أَرْبَعُ مُ أَمْ يَعْمِدُ أَرْبَعُ مُ أَمْ يَعْمِدُ أَرْبَعُ مُ أَمْ يَعْمِدُ أَرْبَعُ مِنْ إِلَيْهِمْ أَرْبَعُ مِنْ أَلْمَ يَعْمِدُ أَرْبَعُ مُ أَمْ يَعْمُ أَلَا يَعْمُ أَلْمُ مُنْهَا لَمُعْمَالِهُمْ أَصْلَاعُ أَنْهُمْ أَمْ اللَّهُ إِلَيْهُ أَلْمُ أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا أَنْهُمْ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُهُمْ أَوْلَا عَلَيْهِمْ أَرْبُعُ أَلَيْهُمْ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ أَلْهُ إِنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِمْ أَلْمُ إِلَيْهُمْ أَلْمُ أَلْمُ أَنْهُمْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْهُمْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْهُمْ أَلَا أَنْهُمْ مُعْمَلِهُمْ أَلَهُمْ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَهُ إِلَيْهُمْ أَلْهُمْ أَلْهُمْ أَلِهُ أَلِهُمْ أَلْمُلْفِيمُ أَلِهُمْ أَوْمُ أَمْ أَلْمُ لَكُمْ أَلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُشَهَدًا لَمُعْلِيمٌ إِلَيْهُمْ أَلَهُمْ أَلَهُمْ أَلَهُمْ أَلَهُمْ أَلَهُمْ إِلَيْهُمْ أَلَهُمْ أَلِهُمْ إِلَيْهُمْ أَلِهُمْ أَلَهُمْ أَلِهُمْ أَلَهُمْ أَلِهُمْ أَلَهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلَهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلَهُمْ أَلَهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلَهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلَهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلْمُ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلَهُمْ أَلْمُؤْمِلُومُ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلَهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُ أَلِهُمْ أَلَهُمْ أَلَالِهُمْ أَلَهُمْ أَلِهُمْ أَلَهُمْ أَلِهُ أَلِهُمُ أَلَهُمْ أَلِهُمْ أَلَالِهُمْ أَلِهُمْ أَلَالِهُمْ أَلْمُ أَلَهُمْ أَلَهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلَالْمُلْعِلَالِهُمْ أَلْمُ أَلِهُمْ أَلَهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلَالْمُلْعِلَالِهُمْ أَلَالْمُ أَلِهُمْ أَلِهُمْ أَلَالِهُمْ أَلَكُمْ أَلِهُمُ أَلَالِهُمُ

بدأ الله شبحانه في اللّمان بذِكْرِ الزَّوج، فقال: ﴿ وَالَّذِي َرُمُونَ اَنَوْجَهُمْ وَكُر يَكُنْ
 مَنْمُ تَهْمَا إِلَا أَشُسُهُمْ فَشَهَدَمُ أَحَدِهِ أَرْبَعُ مُتَهَدَدْتٍ فِاللّهِ إِللّهِ إِنْهُ إِلَى الْصَدِيقِ ﴾ وَالْحَدَيثُ أَنْ عَشَهَد الله عَلَيْهِ أَلَهُ مَلَى الصَّدِيقِ ﴾ وَالْحَدِيثُ أَنْ مَنْهَ الله عَلَيْهِ أَلَهُ اللّهَ عَلَيْهِ أَلَهُ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ أَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الله الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهُ اللّهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله الله عَلَيْهُ الله الله الله عَلَيْهُ الله الله على الله على الله عالمَة الله الله عنها الله على الله عنه الله عنها الله على الله ع

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٩/١٨).





قَوِمِها وأهلِها؛ ولهذا يجبُ عليه الحَدُّ إذا لم يُلاعِنْ؛ فكانتِ البُداءةُ به في اللَّمَان أُولى مِن البُداءةُ به في اللَّمَان أُولى مِن البُداءةُ به أَن اللَّمَان أُولى مِن البُداءةُ بها وأمَّا في الزَّنا فهو مِن المرأةِ أَتَبَعُ منه بالرَّجُلِ، لأَنَّها تَزيدُ على مَنْطيه وتَعليقَ نَسَبٍ مِن غيرِه عليه، وفضيحة أهلِها وأقارِبها، والجِناية على مَحْض حتَّى الزَّوج، وخِيانتَه فيه، وإسقاط حُرْمتِه عندَ الناسِ، وتَعييرُه بإمساكِ البَغِيُّ، وغيرَ ذلك مِن مَفاسِدِ زَنَاها؛ فكانتِ البُداءةُ بها في الحَدَّ أَمَمَّاً.

- قَولُه: ﴿ وَلَا يَكُنْ لَهُمُ مُهُدَّا إِلَّا ٱللَّهُمُ ﴾ لم يُعَيَّدُ بعَددٍ؛ اكتِفاءُ بالتَّقييدِ في قَذْفِ غير الزَّه جات'').

- و﴿أَنْشُكُمُ ﴾ بَدَلٌ مِن ﴿ شُهَدَة ﴾، أو صِفَةٌ لها، على أنَّ (إلَّا) بمعنى (غَير)؛ جُعِلوا مِن جُملةِ الشُّهداء؛ إيذانًا مِن أوَّلِ الأمرِ بعَدَمٍ إلغاء قُولهم بالمرَّق، ونَظْمِه في سِلْكِ الشَّهادةِ في الجُملةِ؛ وبذلك ازدادَ حُسْنُ إضافةِ الشَّهادةِ إليهم في قولِه تعالى: ﴿ فَتَهَدَّهُ لَكِيرٍ ﴾ ".

- وحُذِفَ مُتعَلِّقُ ﴿ شُهَدَاتُهُ الظَّهُورِهِ مِنَ السَّيَاقِ، أي: شُهداءُ على ما ادَّعَوْهُ معَّا رَمَوْا به أزواجهُم (').

- فَولُهُ: ﴿ إِنَّكُهُ لِيَنَ ٱلصَّهَدَدِقِينَ ﴾ أصْلُهُ: (على أنَّه)، فحُذِفَ الجازُ، وكُسِرَتْ (إنَّ)، وخُلِّق العاملُ عنها باللَّام؛ للتَّاكدِ<sup>(ه)</sup>.

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَٱلْحَيْمِتُهُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينِ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (٥/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٩٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٨).





- قُولُه: ﴿ وَلَلْفَنِسَهُ ﴾ فيه إفرادُ الشَّهادةِ الخامسةِ عنهُنَّ، مع كَونِها شَهادةً أيضًا؛ لاستِقلالها بالفَحوى، ووكادَتِها في إفادةِ ما يُقصَدُ بالشَّهادةِ مِن تَحقيق الخَبر وإظهارِ الصَّدقِ<sup>(١)</sup>.

- قَولُه: ﴿ أَنَّ لَمَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ فيه تعيينُ خُصوصِ اللَّعَةِ له في الدُّعاء؛ لأنَّه إِنْ كان كاذبًا فقد عَرَض بامرأتِه لِلعَنةِ النَّاسِ ونَبْذِ الأزواجِ إِيَّاها؛ فناسَبَ أَنْ يكونَ جَزاؤُه اللَّعنةُ ".

## ٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَلَلْنَيْسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْمَ ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّنِيقِينَ ﴾

- قَولُهُ: ﴿ وَلَلْتَهِسَةَ أَنَّ غَضَالَهُ عَلَيْاً ﴾ عُيِّنَ لها في الخامسةِ الدُّعاءُ بغضَبِ اللهِ عليها إنْ سَدَقَ زَوْجُها؛ فناسَبُ أَنْ يكونَ إللهِ عليها إنْ سَدَقَ زَوْجُها؛ فناسَبُ أَنْ يكونَ جَزَاؤُها على ذلك غَضَبَ ربِّها عليها كما أغضبَتْ بَعْلَها (٣). أو لأنَّ النَّساءَ كثيرًا ما يَستَعمِلْنَ اللَّعْنَ، فربَّها يَجتَرِقْنَ على التَّعُوُّهِ به؛ لسُقوطٍ وَقْعِه عن قُلُوبِهنَّ، بخلافِ غضَبه تعالى (٤).

وقيل: خُصَّتِ المرأةُ بالغضّبِ؛ لأنَّه أبلَغُ مِنَ اللَّمْنِ الَّذِي هو الطَّرْدُ؛ لأنَّه قد يَكونُ بسبّ غيرِ الغضّبِ، وسبّبُ التَّفليظِ عليها: الحَثُّ على اعتِرافِها بالحقِّ؛ لِمَا يُصدُّقُ الزَّوجَ مِنَ القَرينةِ؛ مِن أنَّه لا يَتجشَّمُ فَضيحةً أَهْلِه -المُستلزِم لفَضيحَةِه- إلَّا وهو صادِقٌ (٥٠)، وهي تَعلمُ صِدفَه فيما رماها به؛ ولهذا كانت الخامسةُ في حقَّها أنَّ غضبَ الله عليها، والمغضوبُ عليه هو الذي يَعلمُ الحقَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر :((المصدر السابق)) (١٦٨/١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٩)

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢١٨/١٣)، ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٢٠١).





ثم يَحيدُ عنه(١)، ولأنَّها مادَّةُ الفسادِ، وخالِطةُ الأنساب(١).

وقيل: خُصَّتِ المرأةُ بلفظِ النفسبِ؛ لِيظَمِ النَّذْبِ بالنَّسبةِ إليها؛ لأنَّ الرجُلَ إذا كان كاذبًا لم يَصِلْ ذنْبُه إلى أكثرَ مِن القذْفِ، وإنْ كانت هي كاذبةً فذنْبُها أعظَمُ؛ لِمَا فيه مِن تلويثِ الفِراشِ، والتَّعرُضِ لإلحاقي مَن ليس مِن الزَّوجِ به؛ فَتَسَمِّرُ المُحْرِمَيَّةُ، وتئبُّتُ الوَلايةُ والوِيراثُ لِمَن لا يَستجِقُهما<sup>٣</sup>٪.

٤- قَولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْلَا نَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُو وَرَحْتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَلَّكُ حَكِم ﴾ تذييلٌ إليها مَزَّ مِن اللهِ والرَّحمةِ منه، والمَّقشُّلِ مِن اللهِ والرَّحمةِ منه، والمُؤذِنةِ بأنَّه توَّابٌ على مَن تابَ مِن عِبادِه، والمُشْئِنةِ بكمالِ حِكْمَتِه تعالى، فلمَّا لذَخُرُ الصَّفاتِ تَذييلُانًا.

- وجُوابُ (لُوْلَا) في قولِه: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحَمْتُهُ ﴾ مَحدوف الشّرطِ الَّذي تَهويلِ على تَفخيم مَضمونِ الشَّرطِ الَّذي كان سببًا في امتِناعِ حُصولِه (٥٠) وأيضًا لِتَذَهَبُ النَّهُسُ كلَّ مَذهبٍ مُمكِن في تَقديرِه بحسبِ المَقامِ (١٠). وأيضًا فَمَ حذفٌ مع جَوابِ (لولا)، أي: كأنُ يُعالَ في بَيانِه: فلان صادِقٌ في قذفِه فلانة بالزِّنا؛ لكونِ المقذوفةِ قد زَنتُ في نَفْسِ الواقع، وسُولُ المَقذوفةِ لم تَزْنِ في نَفْسِ الواقع، وسُولُ المَقذوفةِ لم تَزْنِ في نَفْسِ الواقع، وسُولُ السَّقارُ على ذلك كلَّه؛ لأنَّ الغَرَضَ الأسْمى هو الصَّونُ، نَفْس الواقع، وسُولُ السَّتارُ على ذلك كلَّه؛ لأنَّ الغَرَضَ الأسْمى هو الصَّونُ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ١٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الشريني)) (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٩/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٨/١٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نفسير الزمخشري)) (٣/ ٢١٧)، ((نفسير اليضاوي)) (٤/ ١٠٠)، ((نفسير أبي السعود)) (١٩/ ١٥)، ((نفسير ابن عاشور)) (١٦/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٨٥).





والصَّونُ يتطلَّبُ التحوُّطَ، والتَّحوُّطُ يَستدعي السُّكوتَ عمَّا لا يَحسُنُ التَّصريحُ به''.

- وأيضًا في قولِه: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ أَلَهُ طَيْكُمْ وَرَحْتُهُ ﴾ الْغِفاتُ؛ فقد النُّفِت مِنَ الغَيبة إلى خِطابِ الرَّامِينَ والمَرميَّاتِ؛ لتسجيلِ المِنَّةِ على المُخاطِينَ، بحيثُ لا تَبقَى لدَيْهِم أعذارٌ واهيةٌ يَتشبَّون بها إذا لهم تَجاوَزوا حُدودَ ما بَيَّته لهم "". - قَولُه: ﴿ طَيَّكُمْ ﴾ فيه ما يُعرَفُ بالتَّغليبِ؛ فقد عَلَّبَ صِيغةَ الذُّكورِ على صِيغةِ الإناب، حيثُ لمْ يَقُل: عليكُم وعليكُنَّ؛ لانَّه بِصَددِ مُخاطَبةِ الفريقين، أي: القاذف, والمَقدو فات".

- وقد تكرَّرَ قُولُه: ﴿ وَلَوْلَا فَشَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَيَحْتُهُ ﴾ أربع مَرَّاب [النور: ١٠، ٢١،٢٠،١٤]؛ كرَّرَه لاخيلافِ الأجوبةِ فيه؛ إذْ جَوالُ الأوِلِ مَحذوفٌ تَقديرُه: لَفَضَحَكُم، وجوالُ النَّانِي قولُه: ﴿ وَلَسَكُمْ فِي مَا آفَشَنَمْ فِيهِ عَلَاكُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: 3١]، وجوالُ النَّالِع: ٤٤]، وجوالُ النَّالِ مَحذوفٌ تَقديرُه: لعَجَّلَ لكمُ العَذابَ، وجوالُ الزَّامِع: ﴿ مَا زَكُ مِنكُمْ مِنْ أَهَوْ إِلَمَا ﴾ [النور: ٢١].

وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ عيثُ جاءً قولُه هنا في آخِرِ المَشْرِ الأُولى مِنَ السُّورة: ﴿ وَلَوْلاَ فَشَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ وَالَى عَلَيْكُمْ ﴾ وقال في آخِرِ العِشرين مِن أولِ السُّورة: ﴿ وَلَوْلاَ فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَنَّ اللَّهَ رَمُوكَّ رَحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٠]؛ فاحتَلَفَتْ خاتِمَتَا الاَيْمَيْنِ، وحُذِفَ جَوابُ (لُولَا) منهُما؛ ووَجْهُه: أنه ذُكِرَ هنا وَصْفُ اللهِ بأنَّه ﴿ وَلَوْكَ حَكِمُ ﴾ لِمَا مرَّ مِن الأحكام العظيمةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٥٩)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٧٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٩٤).







<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٨٥، ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ٩٥٠).





#### الأيات (١١-١٨)

#### غُريبُ الكُلمات:

﴿ إِلَّا لِلَّهِ ﴾: أي: الكَذِبِ والبُّهَانِ، وقيل: الإِفْكُ: أسوأُ الكذبِ، وأصلُه يدُلُّ على قَلبِ الشَّيءِ، وصَرفِه عن جهَةٍ '').

﴿ مُصْبَةً ﴾: العُصبةُ: الجماعةُ مِن العَشَرةِ إلى الأربعينَ، وأصلُ (عصب): يذُلُّ على ربطِ شَيءٍ بشّيءٍ "'.

﴿ كِبَرُهُ ﴾: أي: مُعظَمَه، أي: معظمَ ذلك الإثم والإفكِ، ومنه الكِبُرُ: وذلك أن يرى الإنسانُ نفُسُه أكبَرَ مِن غيرِه، وقيلَ: الكِبُرُ: الإثمُ، وهو مِن الكبيرةِ، وأصلُ

- (١) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنية (ص: ٣٠)، ((تفسير ابن جرير)) ((۱۸/ ۱۸۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ ۱۱۸/)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩)، ((النبيان)) لابن الهاتم (ص: ١٤٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٥٣، ٩٩٠).
- (٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قيبة (ص: ٢١٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٤٢)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٢٣٦/٤).





#### (كبر): خِلافُ الصِّغَرِ (١).

﴿ أَفَضْتُمْ ﴾: أي: خُضتُم، وأصلُ (فيض): يذُلُّ على جَرَيانِ الشَّيءِ بسُهولةٍ (١٠٠

﴿ نَلَقَوْنَهُ ﴾: أي: يُلقيه بعضُكم إلى بعضٍ، يقالُ: تلقَّيتُ الحديثَ مِن فلانٍ، أي: أخذتُه عنه فقَبلتُه، وأصلُ التلقّي: التكلُّفُ لِلِقاءِ الغَيرِ".

﴿ هَيِّنَا ﴾: يَسيرًا سَهلًا، لا تَبِعةَ فيه، وأصلُه يدلُّ على اليُّسرِ والسُّهولةِ(١٠).

﴿ يُمَّنَنُ ﴾: أي: افتراءٌ وكَذِبٌ يَبَهَتُ سامِعَه لفظاعتِه، يقالُ: يَهَت فلانٌ فُلانًا: إذا كذّب عليه، وأصلُه مِن قولِهم: بُهِت الرجُّلُ: إذا تحبَّر؛ فالبهتانُ كَذِبٌ يُحيِّرُ الإنسانَ لعِظَهِه، ثم جُعِلَ كلُّ باطل يُتحيَّرُ مِن بطلانِه بُهتانًا ( \* ).

# ﴿ يَعِظُكُمُ ﴾: أي: يُوصِيكُم ويُذكِّرُكم، والوَعظُ: زجرٌ مُقتَرِنٌ بتخويفٍ (١٠).

- (۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قبية (ص: ۱۳۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۱/۱/۱۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/۳۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۹۷)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۵۲)، ((النهائية)) لابن الأثير (۱/۲۶).
- (٢) يُنظر: ((غرب القرآن)) لابن قبية (ص: ٢٠١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١٧)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٤٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٥٥).
- (٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ٣٠١). ((قفسير ابن جرير)) (٢١٥/٧). ((غريب القرآن)) القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٠٠). ((الغريبين)) للهروي (٢٠١/٥). ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٤). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٤). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٧/٨).
- (٤)يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٩٨)، ((النهاية)) لابن الأثير (ه/ ٢٩٠)، ((تفسير القرطبي)) (٢٠٤/١٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٦٤).
- (ه) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ۱۲۲)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (۱۷/۳)، ((الغريبن)) للهواحدي ((الافريبن)) للواحدي (۱٤۸ )، (البسيط)) للواحدي (۲۱/ ۲۰)، ((البيان)) لابن الهاتم (ص: ۲۱۰).
- (٦) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٤/ ٣٣٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦ / ١٢٦)، =





# المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: إنَّ الذين قدَّقوا أمَّ المؤمنينَ عائِشةَ كَذِبًا وباطلَا، جماعةً منكم -أيُّها المُسلِمونَ-، لا تَحسَبوا قدْقَهم لها شرًّا لكم، بل هو خيرٌ لكم؛ لكلَّ فردٍ من أولئك القاذفينَ حظُّه من العذابِ بقدْرِ جُرمِه، والذي تحمَّل مُعظَمَ ذلك الافتِراءِ والكَذِبِ له عذابٌ عظيمٌ. هلَّا حين سَمِعتُم ذلك الإفكَ ظننتُم -أيُّها المُؤمنونَ والمُؤمناتُ- بإخوانِكم وأخواتِكم خيرًا مِن العفافي والصَّلاح، وقلتُم: هذا الفذف كذِبٌ وافتراهُ باطِلٌ! وهلَّا جاء هؤلاء المُفتَرونَ القاذِفونَ بالباطِلِ بأربعةِ رجالٍ عُدولٍ يشهَدون على صِحَّةِ قولِهم! وما داموا لم يأتوا بالشَّهداءِ فإنَّهم -في حُكم الله تعالى- كاذِبونَ.

ولو لا فَضلُ الله عليكم ورحمتُه بكم - بإمهالكم للتَّوية، وعدَم تعجيلِ العقوية لكم، وعَفوه عنكم - لنزلَ بكم بسبّبِ خَوضِكم في حديثِ الإفكِ عذابٌ عظيمٌ حينَ تناقلتُم بينكم هذا الحديثَ السيِّئ دون تحرُّجٍ أو تمهُّل، وتفَوَّهتُم بكلام لا عِلمَ لكم بحقيقتِه، ولا دليلَ معكم على صِدقِه، وتظنُّونَ خَوضَكم الباطِلَ هذا شيئًا يسيرًا سهلاً، وهو -عنذ الله - ذنبٌ عظيمٌ!

وهلًا قلتُم وقتَ سماعِكم هذا الإفكّ: ما يَصِحُ لنا أن نتكلَّم بهذا الباطِل، نُنزُهُك -يا ربَّنا- ونتعجَّبُ مِن شناعةِ ما سَمِعْناه، ونبرَأُ إليك مِن هذا الافتراء العظيمِ! يُذَكِّرُكم اللهُ ويُحَذِّرُكم مِن العودةِ لهذا الإثمِ العظيمِ إن كنتُم مؤمنينَ بالله حقًّا، ويوضِّمُ اللهُ لكم آياتِه، واللهُ عليمٌ بأحوالِ خَلقِه، حكيمٌ فيما يأثمُر به ويَنهى عنه.

<sup>= ((</sup>المفردات)) للراغب (ص: ٨٧٦)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٨٧).





#### تَغسيرُ الآيات:

﴿إِنْ اللَّذِي َالْهِ عَلَيْهُ فِي مُعَمِّدُ فِي مُعْمَدُ فِي مُكُولِكُمْ مِنْ الْمُوكُولُولُ لَكُولُ الرَّبِي مِنهُم مَا اكْتَسَدُ مِنْ الإِنْدُ وَاللَّذِي وَالَّذِي مُولَدُ كِيرَهُ مِنهُمْ لَهُمْ عَلَيْهُمْ ﴿ كَا عَلِيمٌ ﴿ كَ

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

بغدَ أَنْ بَيْنَ اللهُ سبحانه وتعالى حُكْمَ الفَذفِ بالنَّسِيةِ للمُحصَناتِ، وبالنَّسِيةِ للزَّوجاتِ، أَنْبَحَ ذلك بإيرادِ مثَلٍ لِما قاله المُنافِقونَ في شأنِ أَمَّ المؤمِنينَ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها، ولِما كان يجبُ على المؤمِنينَ أن يُفعلوه في مِثلٍ هذه الأحوالِ<sup>(۱)</sup>. فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ مَنَّاتُو يَالِأَهْلِي عُصْبَةٌ مِنْكُولًا تَحْسَبُوهُ نَثَرًا لَكُمْ بَلَ هُوَ غَرُّ لُكُمْ ... ﴾.

### سَبَبُ النُّزولِ:

عن الزُّهْرِيَّ، قال: أخبرَني سعيدُ بنُ المسيِّ وعُرُوهُ بنُ الزَّبيرِ وعَلَقَمهُ بنُ وقَاصِ وعُيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بن عُبتَ بنِ مَسعودٍ، عن حديثِ عائشة رَوجِ النبيَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حين قال لها أهلُ الإفكِ ما قالوا، فبرَّاها اللهُ ممَّا قالوا، وكلُّهم حدَّثني طائفة بن حديثها، وبعضُهم كان أوْعَى لحديثها بن بعضٍ، وأثبَّتَ اقتِصاصًا، وقد وَعَيتُ عن كلَّ واحدٍ منهم الحديث الذي حدَّثني، وبعضُ حديثهم يُصَدِّقُ بعضًا؛ ذكروا أنَّ عائشة رَوجَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أراد أن يَخرُجَ سَفرًا (( أَتَى عائشةُ: فأيَّهُنَّ خرَج سهمُها خرَج بها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معه. قالت عائشةُ: فأقرَع بينَّنا في غزوةِ غزاها، فخرَج فيها سهمي، فخرجتُ مع رسولِ الله صلَّى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (١٠/٩١).

 <sup>(</sup>٢) شفرًا: أي: إلى سفرٍ؛ فهو تُعِب بترع الخافضِ، أو ضُمِّن (يَخرُجُ) معنى: يُنشئ؛ فالنصبُ على المغمولية. يُنظر: ((شرح القسطلاني) (٤/ ٣٩٠).





اللهُ عليه وسلَّم، وذلك بعدَما أُنزل الججابُ، فأنا أُحمَلُ في هَوْ دَجِي(١)، وأُنزَلُ فيه مَسيرَنا، حتى إذا فَرَغ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن غَزْوه وقَفَلَ (")، ودَنَوْنا مِن المدينةِ؛ آذَنَ (٣) لَيلةً بالرَّحيل، فقُمتُ حين آذَنوا بالرَّحيل، فمَشيتُ حتى جاوزتُ الجيش، فلمَّا قضيتُ مِن شأني أقبلتُ إلى الرَّحل، فلمَستُ صدري، فإذا عِقْدي مِن جَزْع ظَفَارِ (٤) قد انقطع، فرجعتُ، فالتمستُ عِقدي، فحبسَني ابتغاؤه، وأقبل الرَّهطُ الذين كانوا يَرْحَلون لي(°)، فحَمَلوا هَوْدَجي، فرَ حَلوه على بعيري الذي كنتُ أركَبُ، وهم يَحسَبون أنِّي فيه -قالت: وكانت النِّساءُ إذ ذاك خِفافًا، لم يُهَبِّلْنَ (١٦ ولم يَغْشَهُنَّ اللحمُ؛ إنَّما يأكُلنَ العُلْقةَ (١٧ مِن الطعام، فلمْ يَستنكرِ القومُ ثِقلَ الهَودَج حين رحَلوه ورفَعوه، وكنتُ جاريةٌ حديثةً السِّنِّ- فَبَعَثُوا الجملَ وساروا، ووجدتُ عِقدي بعدَما استمَّر الجيشُ، فجئتُ منازِلَهم وليس بها داع ولا مُجيبٌ، فتيمَّمتُ<sup>(٨)</sup> منزلي الذي كنتُ فيه، وظننتُ أنَّ القومَ سيَفقِدوني فيرجِعونَ إليَّ، فبينا أنا جالسةٌ في منزلي غلبَتْني عيني فنِمتُ، وكان صفوانُ بنُ المُعَطَّل السُّلميُّ ثمَّ الذَّكُوانيُّ قد عَرَّسَ(١) مِن وراءِ الجيشِ،

<sup>-</sup>(١) الهَوْدُجُ: مَرَكَبٌّ مِن مَراكِبِ النَّسَاءِ يكونُ على البعيرِ . يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٠٤ / ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) وقَفَل: أي: رَجَع. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٧/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) آذَنَ: أي: أعلَمَ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (٧/ ٢٥٨).

 <sup>(</sup>٤) جَزْع طَقَارِ: الجَزْعُ: خَرَزٌ يماني، وظَفَارِ: قَرِيةٌ في اليَمَنِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))
 (١٠٤/١٧).

<sup>(</sup>٥) يُرْ حَلُون لي: أي: يَجِمَلُونَ الرَّحْلَ على البعيرِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٧/ ١٠٤).

<sup>(</sup>١) يُهَبَّلُنَ: أي: يَتَقُلُنَ بِاللَّحمِ والشَّحمِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٠٤/١٠).

<sup>(</sup>٧) العُلْقَةَ: أي: القَليلَ. يُنظرَ: ((شرحَ النووي على مسلم)) (١٧٤ / ١٠٤).

<sup>(</sup>A) فتيتَمَتُ: أي: قَصَدَتُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۱۷/ ۱۰٥). (٩) عَرَّس: التَّمَويسُ: النُّولُ آخِرَ اللَّيلِ في السَّقَرِ لِنَوْمٍ أو استراحةٍ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۱۷/ ۱۰۵).





فاذَّلَجُ ('' فأصبَعَ عندَ منزلي، فوأى سوادَ إنسانِ نائم، فأتاني فعرَفَني حينَ رآني - وقد كان يراني قبَّلُ أن يُضرَبَ الحِجابُ علَيَّ- فاستيقظتُ باسترجاعِه حينَ عرَفَني، فخَمَرتُ '' وجهي بجلبايي، وواللهِ ما يُكلِّمُني كَلِمةً، ولا سيغتُ منه كَلِمةً غيرَ استرجاعِه، حتى أناخَ '' راحلتَه، فوَطئَ على يَدِها فزَكِتُها، فانطلَق يَقودُ بيَ الراحلة، حتى أتَّيْنا الجيشَ بعنَما نزَلوا مُوغِرينَ '' في تَحْرِ الظَّهيرةِ ('')، فهَلَكَ مَن هلكَ في شأني، وكان الذي تولَّى كِبْرَه عبدُ اللهِ بنُ أبيَّ ابنُ سَلولَ.

فقدِ مننا المدينة، فاشتكيتُ حينَ قدِ منا المدينة شَهرًا، والنَّاسُ يُفيضونَ في قولِ أهلِ الإفكِ، ولا أَشكرُ بشَيءٍ مِن ذلك، وهو يَرِيبُني (٢) في وَجَعي أنِّي لا أعرِفُ مِن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اللُّطفَ الذي كنتُ أرى منه حينَ أشتكي؟ إنَّما يَدخُلُ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيُسَلَّمُ، ثمَّ يقولُ: كيف يَبكُمْ؟ فذاك يَريبُي، ولا أشعُرُ بالشَّرُ.

حتى خرجتُ بعدَما نَقَهْتُ<sup>٣</sup>، وخرَجَتْ معي أُمُّ مِسْطَح فِيَلَ المَناصِعِ<sup>٣</sup> -وهو مُتبَرَّزُنا- ولا نخرُجُ إِلَّا لِيَلا إلى لَيْلٍ، وذلك قبَلَ أن نتَّخِذَ الكُنْفَ قَريبًا

(١) اذَّلَجَ: أي: سار آخِرَ اللَّيلِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٧/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) فخمَّرتُ: أي: غطَّيتُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٠٥ /١٠).

<sup>(</sup>٣) أناخ: أي: أبرَكَ بَعيرَه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) مُوغِرِين: الموغرُ: النازُلُ في وقت الوَغْرة، وهي شِدَّةِ الحَرُّ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٧/٧).

<sup>(</sup>٥) نحرِ الظَّهِرةِ: أي: وقت القائلةِ وشِيدَّة الحَرُّ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٧/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٦) يَريبُني: أي: يُوهِمُني ويُشَكَّكني. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٠٦/١٧).

<sup>(</sup>٧) نَقَهْتُ: بَرِثْتُ مِن المَرَضِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٠٦/١٧).

 <sup>(</sup>A) المتناصيغ: مَواضِعُ خارِجَ المدينةِ كانوا يتِرَّزُونَ فيها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))
 (١٠٦/١٧).





مِن بُيوتِنا، وأمْرُنا أمْرُ العَرَبِ الأُولِ في التنزُّو، وكنَّا نتأذَّى بالكُنُفِ أن نتَّخِذَها عندَ بيوتِنا، فانطلقتُ أنا وأمُّ مِسْطَح -وهي بنتُ أبي رُهْم بن المُطَّلِب بن عبدِ مَنافِ، وأمُّها ابنةُ صَخر ابن عامر، خَّالةُ أبي بكر الصِّدِّيق، وابنُها مسطَحُ بنُ أَثَاثةَ بن عبَّادِ بن المُطَّلب- فأقبلتُ أنا وبنتُ أبي رُهْم قِبَلَ بيتي حين فرَغْنا مِن شأنِنا، فَعَثَرَتْ أَمُّ مِسطَح في مِرْطِها(١١)، فقالت: تَعِسَ مِسطَحٌ! فقلتُ لها: بئسَ ما قُلتِ! أَتُسُبِّينَ رَجُلًا قد شَهدَ بَدرًا؟! قالت: أَيْ هَنْتَاهُ(١)، أَوَلَمْ تَسمَعي ما قال؟! قلتُ: وماذا قال؟ قالت: فأخبَرَتني بقولِ أهل الإفكِ؛ فازددتُ مرضًا إلى مرَضي، فلمَّا رجعتُ إلى بيتي، فدخَل علَيَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسلَّم، ثمَّ قال: كيف تِيكُمْ؟ قلتُ: أتأذَنُ لِي أن آتي أبوَيَّ؟ -قالت: وأنا حينَيْذِ أريدُ أن أتيقَّنَ الخبرَ مِن قِبَلِهما-، فأذِنَ لي رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجئتُ أبَوَيَّ، فقُلتُ لأمى: يا أُمَّتَاهُ، ما يتحدَّثُ الناسُ؟! فقالت: يا بُنيَّةُ، هَوِّني عليك؛ فواللهِ لْقَلَّما كانت امرأةٌ قَطُّ وَضِيئةٌ ٣٠ عندَ رجُل يحبُّها، ولها ضرائِرُ، إلاَّ كثَّرْنَ عليها، قالت: قلتُ: سُبحانَ اللهِ، وقد تحدَّث النَّاسُ بهذا؟! قالت: فبكيتُ تلك الليلةَ حتى أصبحتُ لا يَرْ قأُ(١) لي دَمعٌ، ولا أكتَحِلُ بنوم، ثم أصبحتُ أبكي.

ودعا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليَّ بنَ أبي طالبٍ وأُسامة بنَ زيدِ حين استلبتَ الوحيُ، يستشيرُهما في فِراقِ أهلِه، قالت: فأمَّا أسامةُ بنُ زيدِ فأشار على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالذي يَعلمُ مِن براءةِ أهلِه، وبالذي يعلمُ في نفْسِه لهم مِن الوُدَّ، فقال: يا رسولَ الله، هم أهلُك، ولا نعلمُ إلَّا خيرًا. وأمَّا

(١) مِرطِها: المِرطُ: كِساءٌ مِن صُوفٍ أو غَيرِه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٠٧/١٧).

<sup>(</sup>٢) هَنتُاهُ: أي: يا هذه، أو يا امرأةُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٠٧/١٧).

<sup>(</sup>٣) وضيئةً: أي: جميلةً حَسناءً. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٠٧/١٧). (٤) لا يَر قَأْ: أي: لا يَنقَطِمُ يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٠٧/١٧).

الجزء ١٨ الحزب ٣٥





عليُّ بنُ أبي طالب فقال: لم يُضَيِّق اللهُ عليك، والنِّساءُ سواها كثيرٌ، وإنْ تسأل الجاريةَ تَصْدُقْك. قالت: فدعا رسولُ الله صلِّي اللهُ عليه وسلَّم بَريرةَ، فقال: أيْ بَريرةُ، هل رأيتِ مِن شَيءٍ يَريبُكِ مِن عائشةَ؟ قالت له بَريرةُ: والذي بعثُك بالحَقِّ، إِنْ رأيتُ عليها أمرًا قَطُّ أَغْمِصُه (١) عليها أكثَرَ مِن أنَّها جاريةٌ حديثةُ السِّنِّ، تنام عن عَجِين أهلِها، فتأتى الدَّاجِنُ(١) فتأكُلُه. قالت: فقام رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبر، فاستَعْذَرَ (٢) مِن عبدِ اللهِ بن أُبيِّ ابن سَلولَ، قالت: فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو على المِنبر: يا مَعشرَ المُسلمينَ، مَن يَعذِرُني مِن رجُل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما عَلِمتُ على أهلي إلَّا خيرًا، ولقد ذكَّروا رجلًا ما علمتُ عليه إلَّا خيرًا، وما كان يدخُلُ على أهلي إلَّا معي. فقام سعدُ بنُ معاذِ الأنصاريُّ، فقال: أنا أَعذِرُك منه يا رسولَ اللهِ، إن كان مِن الأوس ضَرَبْنا عُنْقَه، وإن كان مِن إخوانِنا الخَزرج أَمَرْتَنا ففعَلْنا أَمْرَك، قالت: فقام سعدُ بنُ عُبادةَ -وهو سَيِّدُ الخَزرج، وكان رجلًا صالِحًا، ولكِن اجتَهَلَتْه الحَمِيَّةُ (١٠) فقال لسَعدِ بن مُعاذٍ: كذَّبْتَ، لَعَمْرُ اللهِ (٥) لا تقتُلُه، ولا تقدِرُ على قَتلِه! فقام أُسَيْدُ بنُ حُضَير -وهو ابنُ عَمَّ سعدِ بن مُعاذ- فقال لسَعدِ بن عُبادةَ: كذَّبْتَ، لَعَمْرُ اللهِ لنَقْتُلَنَّه؛ فإنَّك منافِقٌ تجادِلُ عن المنافقين! فثار الحَيَّانِ: الأُوسُ والخزرجُ، حتى هَمُّوا أَن يَقتَتِلُوا، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائِمٌ على المِنبَر، فلم يزَلْ

<sup>(</sup>١) أغمِصُه عليها: أي: أعيبُها به. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٧٩/١٧).

<sup>(</sup>٢) الدَّاجِنُ: أي: الشاةُ التي تألُّفُ البِّيتَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٧٩ / ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) فاستعذر: أي: قال مَن يقومُ بمُذري إن كافاتُه على قبيحٍ فِعالِه ولا يلومُني، أو من ينصُرُني؟ يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٧/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) اجتَهَلَنه: أي: استَخَفَّتُه وأغضَبُهُ وحَمَلَتُه على الجَهلِ. والحَويثُّ: أي: العَصبيُّهُ والأنقَةُ والغَضُبُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٣٢٢)، ((شرح النووي على مسلم)) (١٧/ ١١٠).

<sup>(</sup>٥) لعَمْرُ اللهِ: هو قَسَمٌ ببَقاءِ اللهِ تعالى ودَوامِه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٢٩٨).





رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُخَفِّضُهم (١) حتى سكَتوا وسكَتَ.

قالت: وبكيتُ يَومي ذلك لا يَرْقأُ لي دمعٌ، ولا أكتَحِلُ بنوم، ثمَّ بكيتُ ليلتي المُقبلةَ لا يَرقأُ لي دمعٌ، ولا أكتَحِلُ بنوم، وأبوايَ يَظُنَّانِ أَنَّ البَّكاءَ فالِقٌ كَبدي، فينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنَتْ علَيَّ ام أةٌ من الأنصار، فأذنتُ لها، فجَلَسَت تبكي. قالت: فبينًا نحنُ على ذلك دخَلَ علينا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَلَّم ثمَّ جلس، قالت: ولم يجلِسْ عندي منذُ قيلَ لي ما قيل، وقد لَبِث شَهِرًا لا يُوحَى إليه في شأني بشّيءٍ. قالت: فتشهَّدَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ جلَس، ثمَّ قال: أمَّا بعدُ، يا عائشةُ، فإنَّه قد بلغَني عنكِ كذا وكذا، فإنْ كُنتِ بريئةً فسيُبرِّ تُك اللهُ، وإن كنتِ ألممْتِ(٢) بذنْب فاستغفري اللهَ وتوبي إليه؛ فإنَّ العبدَ إذا اعترَف بذنب ثم تاب، تاب الله عليه. قالت: فلمَّا قضى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مقالتَه، قَلَصَ (٢) دمعي حتى ما أُحِسُّ منه قطرةً! فقلتُ لأبي: أجبُ عنِّي رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما قال، فقال: واللهِ ما أدرى ما أقولُ لرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم! فقلتُ لأمي: أجيبي عنِّي رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: واللهِ ما أدرى ما أقولُ لرَّسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم! فقلتُ -وأنا جاريةٌ حديثةُ السِّنِّ، لا أقرأُ كثيرًا مِن القرآنِ-: إنِّي واللهِ لقد عرَفْتُ أنَّكم قد سمِعتُم بهذا حتى استقَرَّ في نفوسِكم، وصدَّقتُم به، فإنْ قلتُ لكم: إنِّي بريئةٌ -واللهُ يعلمُ أنِّي بريئةٌ - لا تُصَدِّقوني بذلك، ولئنْ اعترَفْتُ لكم بأمر -واللهُ يعلمُ أنِّي بريئةٌ - لَتُصدِّقونَني! وإنِّي واللهِ ما أجِدُ لي ولكم مثلًا إِلَّا كما قال أبو يوسفَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَانْصِفُونَ ﴾ [يوسف:

<sup>(</sup>١) يُخفِّضُهم: أي: يُسَكِّنُهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٥٨/١٢).

<sup>(</sup>٢) أَلْمَمْتِ: أي: فَعَلْتِ ذَنِبًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١١١ /١١).

<sup>(</sup>٣) قلَصَ: أي: استمسَك نزولُه فانقَطَع. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٤٧٥).





## ١٨]، قالت: ثمَّ تحوَّلتُ فاضْطَجَعتُ على فِراشي.

قالت: وأنا - واللهِ - حِينَاذِ أعلَمُ أَنِّي برينةٌ، وأَنَّ اللهَ مُبرَّهِي ببَراءتي، ولكِنْ واللهِ ما كنتُ أظُنُّ أن يُنزَل في شأني وخي يُملَى، ولَشَأني كان أحقرَ في نفسي مِن أن يتكلَّم الله عا كنتُ أظُنُّ أن يُنزَل في شأني وخي يُملَى، ولَشَأني كان أحقرَ في نفسي من أن يتكلَّم اللهُ عليه وسلَّم في النَّمِ رُويا يُبرِّتُنِي اللهُ بها. قالت: فواللهِ ما رام (١٠ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مجلِسته، ولا خرّج مِن أهلِ النَبتِ أحدٌ حتى أنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ على نبيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخذه ما كان يأخُدُه مِن البُرِحاء (١٠ عندَ اللهُ عليه وسلَّم، فأخذه ما كان يأخُلُه مِن البُرحاء (١٠ عندَ اللهُ عليه وسلَّم، فأخذه ما كان يأخُدُه مِن البُرحاء (١٠ عندَ اللهُ عليه وسلَّم اللهُ عليه وسلَّم أن اللهُ فقد العَن أَنْ فله اللهُ عليه وسلَّم بِنَا اللهُ نقل اللهُ عليه وسلَّم بِنَا اللهُ نقل اللهُ عليه وسلَّم بَها أَنْ قال: أَنْشِري يا عائشَهُ، أمّا اللهُ فقد هو الذي أنول براءتي؛ قالون اللهُ عَزَ وجلَّ واللهِ لا أقومُ إليه، ولا أحمَدُ إلاّ اللهُ هو الذي أنول براءتي؛ قالون اللهُ عَزَ وجلَّ هؤلاء الإيابِ براءتي. قَدَر الناه عَزَ وجَلَّ هؤلاء الإيابِ براءتي.

قالت: فقال أبو بكرٍ -وكان يُنفِقُ على مِسْطَحٍ؛ لقَرابِتِه منه وفَقرِه-: واللهِ لا أُنفِقُ عليه شيئًا أبدًا بعدَ الذي قال لعائشة؛ فانزَل اللهُ عَزَّ وجلَّ: ﴿ وَلا يَأْتُلِ الْوَلُوا الْفَصْلِ مِنكُرُّ وَالْسَعَةِ أَنْ يُقِوَّا أَنْهِي الْفَرْقِى وَالْسَيَكِينَ وَاللّهُ يَحِيِئِنَ فِي سَيِيلِ اللّهِ وَلَيْتَمُواْ وَلَيْصَفَحُوااً أَلَا يُجِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَيْ مُورِّعَ إلى مِسطَع النَّفَقة الني كان يُغفِّر عليه، وقال:

<sup>(</sup>١) ما رام: أي: ما فارق. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) البُرَحاءِ: أي: شِدَّةِ الحُمَّى أو شِدَّةِ الكَربِ. يُنظر: ((فتع الباري)) لابن حجر (٨/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) الجُمَانِ: أي: اللُّولوِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) سُرُيّ: أَيْ: كُشِفَ وأُزيلَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١١٧/١٧).





#### لا أَنز عُها منه أبدًا.

قالت عائشةُ: وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سأل زينبَ بنتَ جَحشٍ زوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمري: ما عَلِمْتِ؟ -أو: ما رأيتِ؟ - فقالت: يا رسولَ اللهِ، أَحْمِي سَمعي وبصري، واللهِ ما عَلِمتُ إلَّا خِيرًا. قالت عائشةُ: وهي التي كانت تُسابِيني (() مِن أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فعصَمَها اللهُ بالوَرَح، وطَفِقَتْ أختُها حَمْنةُ بنتُ جَحشٍ تُحارِبُ لها، فهلكَت فيمَن هلكَ)). قال الزُّهرِيُّ: فهذا ما انتهى إلينا مِن أمر هؤلاءِ الرَّهطِ (().

## ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُونِ ﴾.

أي: إنَّ الذين جاؤوا بالبُهتانِ والكَذِبِ الشَّنيعِ بقَذْفِهم عائشَةَ، جماعةٌ في عداوكم، أَيُّها المُسلِمونُ<sup>٣٠</sup>.

### ﴿لا تَعْسَبُوهُ مُثَرًّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾.

أي: لا تظنُّوا قَذْفَهم لها شَرًّا لكم، بل هو خيرٌ لكم في الدُّنيا والآخرة (١٠).

(١) تُساميني: أي: تُعاليني. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٤٧٨).

(٢) رواه البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠) واللفظُ له.

قال ابنُ الجوزي: (أجمع المفسّرون أنَّ هذه الأية وما يتعلَّقُ بها بعدَها نزلت في قصَّةِ عائشةً رضيَ الله عنها). ((نفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٨٢). ويُنظر: ((نفسير الشوكاني)) (٤/ ١٤).

(٣) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (١٧/ ١٨٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٩٨/١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٢/ ٢٢١–٢٢٣).

قال ابنُ كثير: ﴿ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَمُهُ ۗ هُوَ أَيْنَ جَمَاعَةٌ مَنكم، يعني: ما هو واجدٌ ولا اثناؤ، بل جماعةً، فكان المقدَّمُ في هذه اللَّمَةِ عبدَ اللهِ بنَ أَبِيُّ ابنَ سَلولَ: رأسَ المنافقين؛ فإنَّه كان يجمَمُه ويستوشيه، حتى دخَل ذلك في أذهانِ بعضي المسليمين، فتكلَّموا به، وجزَّره آخرون منهم، ويقي الأمرُ كذلك قريبًا من شهر، حتى نزَل القرآنُ. (زنفسير ابن كثير)) (1/ 19).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ١٨٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٩٨/١٢)، ((تفسير ابن =





كما قال تعالى: ﴿ وَعَمَىٰ آنَ تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ غَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَمَىٰۤ آنَ تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَمْلُمُ وَالشَّهُ لَا تَعْلَمُوك ﴾ [البقرة: ٢١٦].

وقال سُبحانَه: ﴿فَسَىٰنَ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْثًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْثِيرًا ﴾ [النساء: 19].

﴿لِكُلِّ أَمْرِي مِنْهُم مَّا أَكْتَسَ مِنَ ٱلْإِنْدِ ﴾.

أي: لكلِّ واحدٍ ممَّن تكلُّم بالإفكِ نَصيبُه مِن العذابِ؛ جزاءً له بقَدرِ ذَنبِه (١).

= كثير)) (٦/ ٢٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٢١-٢٢٣).

قال ابن عاشور: (خيرًا لهم؛ لأنَّ فيه منافِعَ كَبيرةً؛ إذ بهيزًر به المؤمنون الخُلُفُسُ مِن المنافقين؛ وتُشرَعُ لهم بسَيّهِ أحكامً ترزعُ أهلَ الفِسْقِ عن فِسِقِهم، وتشيئُنَ منه براءةً فُضَلانِهم، ويزدادُ المنافقونَ غيظًا، ويُصبِحونَ محقِّرينَ مذموعينَ، ولا يفرحون بطَلَّهم خُزْنَ المسلمين؛ فألَّهم لَكُنّا احتلقوا هذا الخبَرَ ما أرادوا إلَّا أذَى المسلمين، وتجيءُ منه مُعجزاتٌ بتزولِ هذه الأباتِ بالإنباء بالغيبِ، (رتفسير ابن عاشور)) (١/ ١/ ١/ ٤/ ويُنظر: (رتفسير السعدي)) (ص: ٥٦٣).

وقال ابنُ جُزي: (والخبرُ في ذلك من خمسةِ أوجُو: تَبَرِيَّة أَمَّ المومنينَ وكرامةُ الله لها بلازالِ الوَّحِي في شأنِها، والأَجْرُ الجزيُلُ لها في الفِرْيَةِ عليها، ومُوعِظةُ المؤمِنينَ، والانتِفامُ مِن المُفتَرِينَ). ((نفسير ابن جزي)) (ص. ١٩٠٧).

وقال ابن الأثير: (قال عروةً: لو لم يُكُن لعائشةً مِن الفضائلِ إلَّا قصةً الإفافِ لكضّ بها فضلًا وعلوَّ محيد؛ فإنَّها نزَل فيها مِن القرآنِ ما يُخلَى إلى يوم القياءة). ((أسد الغابة)) (١٩٧/٦). ومِن أو يُجو الخَيريَّةِ أيضًا: أنَّه ظهر بذلك نقاءً وطُهرٌ فِراشِ النَّينِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنَّه لا يُمكِنُ لَغِرائِيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتَمَثَّى بهذا.

ومنها: الأجرُّ العظيمُ الذي تربَّب على ما أصاب المؤينينَ في هذه الحادثةِ بنَ الأذى والمشتَّقَةِ والجَهِدِ الجَهدِيد، حتى أنَّه بن حِكمةِ اللهِ عَزَّ وجَلُّ انَّ الزَّحَيْ الفَطَّحَ ضَهُرَا كابِلُاً ومنها: وفعةُ شأنِ الشَّي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِكُونِ اللهِ سُبحانَه وتعالى يلااغٍ، بَشَّب عنه. ومنها: تأديبُ المؤمنينَ وعِظَنُهم بما يَبغى أن يَكونوا عليه بن عنَم إطلاقِ القرلِ والنَّجُرُّ وعلى

أعراضٍ الأجفَّاءِ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين – سورة النور)) (ص: ٥٧). (١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/ ١٩١١)، ((تفسير السمرقندي)) (٢٠ ٢/ ٥٠)، ((الوسيط)) =





## ﴿ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

أي: والذي تحمَّل مُعطَّمَ ذلك الإثمِ والإفكِ، له عذابٌ عظيمٌ في الآخرةِ^``. ﴿ لَوَلَا إِذْ بَوْمُتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِنَدُنُ بِأَنْفُسِمَ خَيْرًا وَقَالُواْ هَذَا إِنْك ﴾ وَلَوْلَا إِذْ بَوْمُتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِنَدُنُ بِأَنْفُسِمَ خَيْرًا وَقَالُواْ هَذَا إِنْكُ

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذكرَ اللهُ سُبحانَه وتعالى قِصَّةَ الإفكِ، وذكرَ حالَ المقذوفينَ والقاذفينَ؛ عقَّبَها بما يلينُّ بها مِن الآداب والزَّواجر'''.

وأيضًا لَمَّا أخبر اللهُ سُبحانَه وتعالى بعقابِ أهلِ الإفكِ، وكان في المؤمنينَ

= للواحدي (٣/ ٣١١)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۹۲، ۱۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٣).

وقال ابن كثير: (﴿ وَاللَّهِ مَنْ لَكَ كِبْرَهُ ﴾ قبل: ابتدأ به. وقبل: الذي كان يجمَعُه ويَستوشيه ويُذيعُه و نُشعُهُ). ((نفسر ان كثر)) (٥/ ٢٥).

قال ابنُ جرير: (لا جِلافَ بِيْن أهلِ العِلمِ بالسِّيرِ أنَّ الذي بدأ بذُّي الإقليّ، وكان يجمعُ أهلَه ويحدُّنُهم: عبدُ الله بنُ أبيُّ ابنُّ سَلولَ، ويَعلُهُ ذلك على ما وصفتُ كان تولُّهِ كِيْرُ ذلك الأمرِ). ((نفسير ابن جرير))(۱۷/ ۱۹۷).

وقال ابن عطية: (والإشارةُ بقولية: ﴿ وَالْقَوَى تَوَلَّقُ كِيرُهُ ﴾ إلى عبد الله بن أُتِي ابن سَلولَ، والعذابُ المستوَّقَدُ به هو عذابُ الآخرة، وهذا قولُ الجمهور، وهو ظاهِرُ الحديثِ). ((تفسير ابن عطية)) (١٩/٤)

وممّن نسّبَ إلى الأكثرينَ أيضًا أنَّه عبدُ الله بنُ أُبِيُّ ابنُ سَلولَ: السمعانيُّ، وابنُ كثير. يُنظر: ((نفسير السمعاني)) (٣/ ٥١٠)، ((نفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥).

قال ابنُ كثيرِ: (وقيل: بل المرادُبه حسَّانُ بنُ ثابتٍ، وهو قولُ غريبٌ، ولو لا أنَّه وقَع في صحيح البخاريُّ ما قد يلأُلُ على ذلك لَمَا كان لإيراوه كبيرُ فائدةٍ؛ فإنَّه مِنَ الصحابةِ الذين كان لهم فضائلُ ومناقبُ ومآثرُ). (زغمسير ابن كثير)) (1/ ٢٥)

(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۳/ ۳٤٠).





مَن سَمِعَه وسكَت، وفيهم مَن سَمِعه فتحَدَّث به متعجَّبًا مِن قائِلِه، أو مثلبَّنًا في أمرِه، وفيهم مَن أكذَبه- أتْبعه سُبحانَه وتعالى بعتابِهم في أسلوبِ خطابِهم، مُثنيًا علم مَن كذَّمه، فقال مُستأنفًا مُحتَّضًا "!

## ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا ﴾.

أي: هلَّا حين سَمِعتُم قولَ أهلِ الإفكِ ظَنَّ المؤمنونَ والمؤمناتُ بعضُهم ببعضِ السلامةَ مما رُمُوا به مِن الإفكِ<sup>(١٦)</sup>!

#### ﴿ وَقَالُواْ هَاٰذَا إِفْكُ مُّبِينٌ ﴾.

أي: وقال المؤمنونَ والمؤمناتُ: هذا الذي يقولُه أهلُ الإفكِ كَذِبٌ واضِحٌ علم أُمَّ المؤمندَ<sup>:١١</sup>).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشريبني)) (٢/ ٦٠٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۲۱۳)، ((تفسير النسفي)) (۲/ ٤٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٣)، ((تفسير ابن عاشمر)) (۱۸/ ۱۷۶).

مثن اختار في الجملة أنَّ المرادَ: ظنَّ المؤمنن والمؤمناتُ بإخوابهم وأهل ديهم الذين هم منهم بن المؤمنين والمؤمنات خيرًا: ابنُ جرير، والزَّجَاعُ، ومكّي، والسمعاني، والبغوي، والسمعاني، والمنقبطي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۱۷)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (۲۹/۳۶)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (٥٠٤٥)، ((تفسير السمعاني)) (۱/۱۳)، ((تفسير السمعاني)) (۱/۲۳)، ((تفسير السمعاني)) (۱/۲۹۶)، ((تفسير السمعاني))

ومثن اختاد أنَّ المرادَ: أنَّه كان يَبِنِي أن يَتِيسَ فُضلاءُ المؤمنينَ والمؤمناتِ الأمرَّ على أنْفُههم، وإذا كان ذلك يَبدُّدُ في حقَّهم، فهو في حقَّ عائشةً أَبَدَّدُ؛ لفَصلِها: ابنَّ عطية، وابنُّ جزي، وابن كثير، والثعالي، والشوكاني، يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٧٠)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٨)، ((تفسير ابن كثير)) ((٢/ ٢٧)، ((تفسير الثعالي)) (٤/ ١٧٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٣/١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧)، ((تفسير أبي =





﴿ لَوْلَا جَانُو عَلَيْهِ بِأَرْمَهُو شُهَدَأَةً فَإِذْ لَمْ بَأَثُواْ بِالشُّهَدَاّهِ فَأُولَتِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الكَدْيُونَ ۞﴾.

## ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾.

أي: هلَّا جاء أهلُ الإفكِ بأربعةِ رِجالٍ عُدولٍ يَشْهَدونَ على صِحَّةِ ما رَمَوا به عائشةَ رَضي اللهُ عنها"!

# ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَٰتِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَانِبُونَ ﴾.

أي: فإذ لم يأتِ القاذِفون بأربعةِ شُهَداءَ يَشهَدونَ على صِحَّةِ ما قالوا، فإنَّهم في حُكم اللهِ كاذِبونَ<sup>١١</sup>).

#### = السعو د)) (٦/ ١٦١).

قال ابن كثير: ( ﴿ هُكَنَا إِنْكُ تُحِينًا ﴾ أي: كذب طاهرً على أم الموضين؛ فإنَّ الذي وقع لم يكن ربية، وذلك أنَّ محيم أم المنوان في وقع لم يكن ربية ، وذلك أنَّ محيم أم المنافق في وقع الطَّهيرة، والمحيثُ بكماله يُشاهدون ذلك، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين اطَهُرِهم، لو كان هذا الأمرُ فيه ربيةً لم يكن مكذا جهرة، ولا كان يَقدَمان على مثل ذلك على رووس الأشهاد، بل كان يكونُ هذا الو تُقدَّرَ خُفيةً مستورًا؛ فتينَّ أنَّ ما جاء به أهلُ الإفك مثار رَحوا به أمَّ المؤمنينَ هو الكَافِبُ البَّحَدُ، والقولُ الزورُ، والرَّعونَة الفاحثةُ الفاجرةُ، والصفقةُ الخاسرةُ!). ((نفسير ابن كت ) ((۲۷)).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/ ٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٧/٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٣)، ((أضواء اليان)) للشنقيطي (/ ٣٧٣).
- (۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۱٤/۱۷)، ((نفسير ابن كثير)) (۲۷/۲)، ((نفسير السعدي))
   (ص: ۵۱۳).

قال القرطبي: (قد يعجِزُ الرجلُ عن إقامةِ البَّيّْة وهو صادقٌ في قذفِه، ولكنَّه في مُحكم الشَّرع وظاهرِ الأمرِ كاذبٌ لا فمي علم الله تعالى، وهو سبحانَه إنَّها رشِّب الحدودَ على مُحكمِه الذي شرعه في الذُّنيا لا على مقتضى عِلمِه... وأجمع اللَّمَاعاُهُ أنَّ أحكامُ الدُّنيا على الظاهر، وأنَّ السَّرائز إلى الله عَرْ وجلِّ). ((تفسير القرطبي)) (٢٠٣/١٢).

وقال ابنُ تيمية: (القاذِفُ كاذِبٌ، ولو كان قد قذَف مَن زني في نفس الأمر؛ لأنَّه أخبَر بما =





﴿ رَاتُولَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُرْ وَرَحْمَنُهُ فِي الذُّنِّ وَالْآخِرَةِ لَسَتَكُرْ فِي مَا أَفَضَنْدُ فِيهِ عَذَابُ عَلِيجُ ﴿ اللَّهِ عَلَى ﴾

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى لهم بإقامةِ الدَّلِلِ على كَذِبِ الخائضينَ في هذا الكلامِ أَنَّهم استحَقُّوا الملامَ، وكان ذلك مرَغَبًا لأهلِ التقوى؛ بِيَّن أَنَّهم استحَقُّوا بالتقصيرِ في الإنكارِ عمومَ الانتقام في سباقِ مُبَشِّر بالعفوِ (١٠) فقال تعالى:

﴿ رَاتُولَا فَضَلُ اللَّهِ عَلِيْكُرْ وَرَحْمُنُهُ. فِي الذُّنِّ وَالْآخِرَةِ لَسَنْكُرْ فِي مَا أَفَضَنْدُ فِيهِ عَذَابُ عَلِيمُ ۚ إِنَّ ﴾.

أي: ولولا فضلُ الله عليكم - أيُها الخائضون في الإفكِ- ورحمتُه بكم في الدُّنيا والآخرة، بإمهالِه لكم لتتوبوا، وقَبولِ توبيّكم، وعَفوه عنكم، وعدّمٍ ممّاجلتِكم بالعقوبةِ- لأصابَكم بسبّب خوضِكم في عِرض عائشةَ عذابٌّ عظيمٌّ".

= لا يحلُّ له الإخبارُ به، وتكلَّف ما لا عِلمَ له به). ((مجموع الفتاوى)) (١٣/ ٣٧١). وقال السعدي: (فإنَّهم كافبونَ في حُكم الله؛ لأنَّ الله حرَّم عليهم التكلُّم بذلك، مِن دونِ أربعةِ

ون استمدي، وتوجه ناوي على عجم الماء في المستحرج عليهم مسمم يست، بن دور اربح شهرو؛ ولهذا قال: ﴿ فَأَوْلَتِكَ عِندَ اللَّهِ مُمْ الْكَوْلِيُونَ ﴾ ولم يقل •فأولتك هم الكاذبون، وهذا كلَّه من تعظيم حُرمة عِرض المسلم؛ يحبث لا يجوزُ الإقدامُ على رميه، مِن دون نصابِ الشَّهادةِ بالصّّدقِ). ((نفسير السعدي)) (ص: ٩٢٥).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٣٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۱۱۶)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۲۱۱)، ((تفسير الفرطي)) (۲/ ۲۲)، ((تفسير اليضاوي)) (۱/ ۱۰۱)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۲۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۵۲).

ال ابنُ كثير: (وهذا فيمن عند إيمانُ رزقه اللهُ بسبِّه التوبةُ إليه؛ كمِسطح، وحسانَ، وخَمَنةُ بنتِ جحشٍ أختِ زبَّ بنتِ جحش. فأمَّا مَن خاص فيه مِن المنافقين -كعبدِ الله بنِ أُمِّيُّ ابنِ سُلولُ وأضرابِه- فليس أولئك مرادينَ في هذه الآية؛ لأنَّه ليس عندَهم مِن الإيمانِ والعملِ الصالحِ ما يُعاوِلُ هذا ولا ما يُعارِضُه، وهكذا شأنُ ما يُردُّ مِن الوعيدِ على فِعلٍ معيَّنٍ، يكونُ مطْلَقًا =





﴿إِذْ نَلَقُونَهُ بِٱلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لِتَسَ لَكُمْ بِهِ. فِلْرٌ وَتَصَبُّونَهُ. هَيَنَا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۞﴾.

## ﴿إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُونِ ﴾.

أي: لَمَسَّكم عذابٌ عظيمٌ حين تتلقَّونَ الإفكَ، ويأخُدُه ويَرويه بعضُكم عن مض(١٠).

## ﴿ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾.

أي: وتقولونَ في عائشةَ كلامًا ليس لكم أيُّ دليلِ على صحَّتِه(١٠)!

## ﴿ وَتَعْسَبُونَهُ مَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾.

= مشروطًا بعدم التوبق، أو ما يقابِلُه مِن عملٍ صالحٍ يوازنُه أو يرجَعُ عليه). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٨)

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۰/۱۷)، ((الرجيز)) للواحدي (ص: ۲۷۹)، ((تفسير ابن جزي))(۲/ ۲، ۱۶)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۲۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٤).

قال ابن الجوزي: (ذَكَرَ الوقتَ الذي لولا نَصْلُه لأصابهم فيه العذابُ، فقال: ﴿فِيْ تَلَقُوْيَهُ ﴾، وكان الرجُلُ سنهم يَلْفى الرجُلَ فيقولُ: بلَمَنني كذا، فيتلقًاه بعضُهم من بعضٍ). ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ۲۸۶).

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۱۸/۱۷)، ((الوسيط)) للواحدي (۱۱/۳۱)، ((نفسير البيضاوي)) (۱۰۱/٤)، ((نفسير ابن کثير)) (۲۸/۲)، ((السراج العنير)) للشريني (۲۸/۲).

قال ابنُّ تِممَّة: (قول: ﴿فَإِنْ تَلَقَّنُمُ وَالَّمَلِيَّكُو تَقُولُونَ لِلْفَوْلِكُو مَالِّيْنَ لِكُمْ بِعِد العذاب، وهو تلقي الباطل بالألسنة، والقول بالأفواء، وهما نوعانِ محرَّمانِ: القولُ بالباطلِ، والقولُ بلاعلم). ((مجموع الفتاری)) (۱۵/ ۳۲۱).

وقال ابن جُزيّ: (في هذا الكلام عِتابٌ لهم على خوضِهم في حديثِ الإفاقِ، وإن كانوا لم يُصَدِّقُوه؛ فإنَّ الواجِبُ كان الإغضاءَ عن ذِكِره، والتركُ له بالكَلْيَّة، فعاتَيَهم على ثلاثةِ أشياءً، وهي: تلقَّيه بالألسنةِ، أي: السؤالُ عنه، وأخَدُّه بِن المسؤولِ، والثاني: قولُهم ذلك، والثالث: أنهم حَسِيةٍ مثنًا، وهو عنذ الله عظمًا). ((تفسير ابن جزي) (١٣/ ١٣)، ١٤٤).





أي: وتَظُنُّونَ أنَّ تلقَّيَكم الإفكَ، وروايةَ بَعضِكم له عن بعضٍ، والخوصَ فيه بلا علم- أمرٌ سهلٌ يسيرٌ، وهو عندَ اللهِ ذُنبٌ عظيمٌ مِن كبائرِ الذُّنوبِ''!

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ مِرْمُونَ الْمُصْمَنَتِ الْفَوْلَنَتِ الْمُؤْمِنَدَتِ لُمِينُواْ فِي الدُّنْبَ وَالْآخِرَةِ وَكُمْ مُذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ٢٣].

وعن أبي هُريرة رضِيَ الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((اجتَيوا السَّبْمَ المُوبِقاتِ"، قيل: يا رسولَ الله، وما هُنَّ؟ قال: الشَّركُ بالله، والسَّحرُ، وقتُلُ النَّفسِ التي حرَّم اللهُ إلا بالحقَّ، وأكلُ مالِ اليتيم، وأكلُ الرَّبا، والتولِّى يومَ الزَّحفِ"، وقَذفُ المُحصَناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ))(1).

﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَيِعْتُمُوهُ قَلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَالَ تَتَكُلَّمَ عِبَدَا سُبِحَنَكَ هَذَا بَيْتَنُّ عَلِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾. ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَيِعْتُمُوهُ قَلْتُمْ نَا يَكُونُ لَنَالَ تَتَكُلَمَ بِهَذَا ﴾.

أي: وهلًا حين سَمِعتُم الإفكَ قلتُم: ما يَنبغي لنا أن نتكلَّمَ بهذا الباطِلِ أو نذكُرُه لأحد<sup>ن</sup>.

<sup>(</sup>١)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٨/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (٢٠٤/٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٣)، ((تفسير ابن کثير)) (٢٨/٦).

<sup>(</sup>٢) المُوبِقاتِ: أي: المُهلِكاتِ. يُنظر: ((إكمال المُعْلِم)) للقاضي عياض (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) التولِّي يومَ الزَّحفِ: أي: الإعراضُ عن الحَربِ، والفِرارُ بِن الكُفَّادِ. يُنظر: ((شرح المشكاة)) للطّبِين (٢/ ٥٠٥)، ((عمدة القاري)) للعَبِيني (١٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩) واللفظُ له.

 <sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۸/۱۷)، ((تفسير ابن کثير)) (۲۹/۱)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٥٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۸۰).

قال ابن كثير: (هذا تأديث آخرُ بعد الأوَّل: الأمرِ بالظنَّ خيرًا، أي: إذا وُكِرَّ ما لاَ يَلِيقُ من القولِ في شأنِ الخِيْرَةِ فأوَّلى يَبْغِي الظُّنُّ بِهم خيرًا، وألا يُسْعِرَ نَفْتَه سوى ذلك، ثم إن عَلِقَ بنفْسِه شَيَّ من ذلك -رسوسةً أو خيالُ- فلا يُنْجِعْ أن يتخلَّم به). ((تفسير إبن كثير) (١/ ٢٩).





### ﴿ سُبْحَنَكَ هَنَا أَبْتَنُّ عَظِيدٌ ﴾.

أي: ننزِّ هُك -يا ربَّنا- ونبرأُ إليك من هذا الكَّذِبِ العظيم(١)!

﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ۚ أَبِدًا إِن كُنُمُ مُّوْمِينَ ﴿ ﴾.

أي: يَنصَحُكم اللهُ ويُذكَّرُكم ويَنهاكم؛ لثلاً تَعودُوا لِقَذفِ المُحصَناتِ، والخَوضِ في أعراضِهنَّ بلا عِلم، إن كتتُم مؤمنينَ باللهِ وتَمرعِه، وتتَعظونَ بِعِظاتِه، فتنتهُون عمَّا نهاكم عنه، وتأثيرون بأمره'').

﴿ وَبُهُ بَيْنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَنَةِ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ١

﴿ وَيُهَا إِنَّ أَلَتُهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ ﴾.

أي: ويوضِّحُ اللهُ لكم آياتِ كتابِه، فيَجعَلُها لكم واضِحةَ الدَّلالةِ على المقصود؛ لتعمَلوا إبها وتتَّعِظوا<sup>٣٠</sup>.

ما دمتُم، وفيه تهييجٌ عَظيمٌ، وتقريعٌ بالغٌ). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٧).

<sup>=</sup> وقال ابن عاشور: (معنى ﴿ فَلَشُرَ مَا يَكُونُ لَنَا ﴾ أن يقولوا لِلَّذِينَ أخيرُ وهم بهذا الخبرِ الأقلف. أي: قلتُم لهم زجرًا وموعظةً. وضميرُ ﴿ فِلْكَا ﴾ مرادَّبه الفائِلون والمحاطّبون؛ فائمًّا المحاطّبون فاشَّهم تكلُّموا به حين حدَّثوهم بخبرِ الإفابِ، والمعنى: ما يكونُ لكم أن تكلَّموا بهذا. وأمَّا المتكَلَّمون فلِتنَّرِهِم مِن أن يجريَ ذلك البهانُ على السَّيِّهم). ((نفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٨٠)

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۷، (۱۸)، ((نفسير الزمخشري)) (۲۲۰ (۲۲)، ((نفسير ابن کثير)) (۱۹ /۲)، ((نفسير ابن عثيمين - صورة النور)) (ص: ۸۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۸/۱۷)، ((البسيط)) للواحدي (۱۸/۱۲)، ((نفسير ابن كثير)) (۱۹/۲)، ((نفسير الشوكاني)) (۱۷/۶)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۵٦٤). قال الشوكاني: (وعظ سُبحانَه الذين خاضوا في الإفلي، فقال: ﴿ يَعِلْكُمُ لِلْمُ لَقَالَ نَمُوُولًا لِينْلِيهِ اللّهَ أي: ينصَّمُكم اللهُ، أو يُعَرِّمُ عليكم، أو يَنهاكم؛ كراهةَ أن تعودوا، أو مِن أن تعودوا، أو في أن تعودوا لوشل هذا القذفِ مُذَةً حياتِكم إن كتم مؤمِنيَّ؛ فإنَّ الإيمانَ يَقضي عنَمَ الوقرع في مِثلِه

<sup>(</sup>٣) يُنظر:((تفسير ابن جرير))(١٧/ ٢١٩)،((تفسير البيضاوي))(٤/ ٢٠١)،((تفسير ابن كثير)) =





#### ﴿ وَأَلِلَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ﴾.

أي: واللهُ عليمٌ بكلِّ شيءٍ، ومِن ذلك عِلمُه بعبادِه وما يُصلِحُهم، وعِلمُه بأعمالِهم، فيُجازي كلَّا بما فدَّم مِن خيرٍ أو شرَّ، وهو ذو الحكمةِ النامَّةِ العامَّةِ، ومِن ذلك حكمتُه في شرعِه، وتكليفِ عِبادِه، وتدبيرِ خَلقِه، فيضَعُ كُلَّ شَيءٍ في موضعه اللائق به''.

## الغُوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قولُ الله تعالى: ﴿ لَوْلاَ إِذْ تَعِمْتُمُوهُ طَنَّ ٱلْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِنَثُ يِأْتَشِيمٍ خَيرًا وَقَالُواْ هَنَا إِنْكُ مُبِينٌ ﴾ فيه تنبيهٌ على أنَّ حَقِّ المؤمِنِ إذا سَمِعَ قالةً في أخيه أن يبني الأمرَ فيه على ظنَّ الخير، وأن يقولَ بِناءً على ظنَّة: هذا إفكَّ مُبينٌ هكذا باللَّفظِ الصَّريح ببراءة أخيه، كما يقولُ المُستيقنُ المطلَّعُ على حقيقة الحالِ، وهذا مِن الأحربِ الحسنِ (١٠)، فالواجِبُ على المؤمنين إذا سَمِعوا قولَ القاذِفِ أن يُكذِّبوه، وويَشْتَغِلوا بإحسانِ الظَّنَ، ولا يُسرعوا إلى التُّهجة فيمن عرفوا فيه الطَّهارة "".

٢ - قولُ الله تعالى: ﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ ٱلْمُؤْمِثُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَلْفُوسِمْ خَيْراً وَقَالُواْ
 هَذَا إِلْكُ يُبِينٌ ﴾ يدُلُ على أنَّ الواجِبَ فيمن كان ظاهِرُه العدالة أن يُظنَّ به خيرًا

<sup>= (</sup>۲۹/۲)، ((تفسير الشوكاني)) (۱۷/۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۳/۸۸).

قال البِفَاعي: (﴿ وَمُنْيَنُ أَلَهُ ﴾ أي: بما له مِن الأنصافِ بصِفاتِ الجلالِ والإكرامِ ﴿ لَكُمُ ٱلْأَبْتِ ﴾ أي: العلاماتِ الموضَّحةَ للحَقُّ والباطلِ، مِن كُلِّ أُمِرِ دينيُّ أُو دُنيويٍّ). ((ظم الدرر)) (١٣/ ١٣٣)

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٩/١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٩/٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٢٣/١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ٢٤١).





ويوجِبُ أن تكونَ عُقودُ المسلمين وتصَرُّفاتُهم محمولةً على الصِّحَّةِ والجوازِ (١٠).

٣- قولُ الله تعالى: ﴿ تُولا إِذْ سَحِمْتُوهُ طَنَ النَّوْمِيثُونَ وَالْمُوْمِنَتُ بِأَنْفُومِ مَبْرًا وَهَالُواْ هَنْ النَّوْمِيثُونَ وَالْمُومِنَّةُ بِأَنَّا إِلَيْكَ مُبِيرًا وَهَالُواْ هَمْ المِيطَهُرُ منهم رِيبَةٌ الآنا مأمورونَ بحسنِ الظَنَّ، وذلك يوجِبُ قَبولَ الشهادةِ ما لم يَظهُرُ منه ريبةٌ توجِبُ النَّه قُلْتُ عنها أو رقعاً?.

٤- في قولِه تعالى: ﴿ لَمُولَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ ٱلْمُؤْمِثُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَلْفَى عِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ
 هَذَا إِنْكُ ثُمِينٌ ﴾ دلبل على أن التصديق بالذابع من الخبر المُذكر والنَّحلةِ الفاحشةِ
 إلى المُخْبَرِ عنه - مُحَرَّمٌ ؛ وهو مُوجِبٌ على سامعِه إعدادَه في وجوهِ الكذبِ والذَّهِ والكذبِ
 والزُّورِ ، بل لازمٌ له أن يَلفِظ بتكذيبِه ، ولا يقتصرَ على إضمارِ القلبِ ونُبُوهِ عنه (٣٠)

٥ - قَولُه تعالى: ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُواْ هَلْنَا إِنْكُ ثُمِينٌ ﴾ فيه تحريمُ ظنَّ السُّوء، وأنَّه لا يُحكَمُ بالظنِّ ''ا.

3- قَولُ الله تعالى: ﴿ لَٰ لَا آيَا مَعْمَتُمُوهُ طَنَّ ٱلْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِنَثُ بِأَنْفُومِ مَجَرًا وَقَالُواْ
 هَذَا إِنْكُ ثُمِينٌ ﴾ فيه أن من عُرِف بالصلاح لا يُعدَلُ به عنه لخبرٍ مُحتَمَلٍ، وأنَّ القاذِف يُكذَّبُ شرعًا ما لم يأتِ بالشَّهَاء (¹¹).

وَلُ الله تعالى: ﴿ لَٰ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طَنَّ ٱلْمُؤْمِثُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَنْفُرِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ
 هَذَا إِذْكُ تَبْرِينٌ ﴾ جعل الله الخطاب عامًا مع المؤمنين كلَّهم، وأخبر تعالى أنَّ

 <sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤١/٢٤).

<sup>(</sup>٢) نُنظ : ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





قُلْتَ بعضِهم ببعض كقدحٍ في أنفُسِهم -وذلك على قولٍ في التفسير-؛ ففيه أنَّ المؤمنينَ في توادِّهم وتراحُههم وتعاطَّفِهم، واجتماعِهم على مصالحِهم-كالجَسَدِ الواحِد؛ والمؤمِنَ للمؤمِنِ كالبُنيانِ، يَشُدُّ بعضُه بعضًا، فكما أنَّه يُكرهُ أن يقدَحَ أحَدٌ في عِرضِه، فليُكرَهُ مِن كلِّ أحدٍ أن يَقدحَ في أخيه المؤمِنِ الذي بمنزلةِ نفْسِه، وما لم يَصِلِ العبدُ إلى هذه الحالةِ فإنَّه مِن نقصٍ إيمانِه، وعدَمٍ نُصحِه ١٠٠٤

٨- وفي عَطْفِ ﴿ وَقَالُواْ هَا لَمْ إِنَّهُ ثُمِينٌ ﴾ على قوله: ﴿ لَوْلَا إِذَ عَيْمَتُمُونُ فَالْمُنْ الْشَوْمُونَ
 وَلَلْمُوْمِنَتُ بِإِنْشُومٍ مَخَلًا ﴾ تشريع لوجوبِ المُبادَرة بإنكارِ ما يَسمَهُ المُسلِمُ مِن
 الطَّعنِ في المُسلِمِ بالقولِ كما يُنكِرُه بالظَّنِّ، وكذلك تَغييرُ المُنكَرِ بالقلبِ واللَّسانِ (١٠).

٩- قولُه تعالى: ﴿ وَتَقُولُونَ بِالْقَوْلُوكُمُ تَا لِيَسَ كَكُمْ بِهِ. عِلَمٌ ﴾ في هذا تربيةٌ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ تُغيدُ أَنَّ الإنسانَ يتنبَّتُ فيما يقولُ؛ ليكونَ قولُه معتبرًا، وليَسَلَمَ مِن إثمِ القولِ بلا علم، لا سيَّما إذا كان القولُ على الله؛ فإنَّه لا أحد أظلَمُ ممَّن الغَّرى على الله خلبًا، أو كان القولُ في النيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وآلِ بيته وأصحابِه ". ففيه مِن الأدّبِ الأخلاقيِّ أنَّ المرة لا يقولُ بلِسانِه إلاَّ ما يعلَمُه ويتحققُه، وإلَّا فهو أحدُر جُلين: أَفَى (الرَّبِ، يقولُ الشِّيءَ قبلَ أن يتينَ له الأمرُ، فيوشكُ أن يقولَ الكَذِبَ فيحسبَه النَّاسُ كَشَابًا، وفي الحديث: ((كفّى بالمرء كذبًا أن يقولُ الم يعتَقدُ حِلالتُه؛ قال أن يعتبَدُ حِلالتُه؛ قال أن يعتبَدُ حِلالتُه؛ قال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٦٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۷۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٤) أفِنُ: الأَفَنُ: النَّقَصُ. ورجُلٌ أفينٌ ومأفونٌ، أي: ناقِصُ العقلِ. يُنظر : ((النهاية)) لابن الأثير (١/٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٥).





تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فَوْلَدُ فِى الْحَيْزِةِ الدُّنِيَا وَيُنْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلِمِهِ. وهُوَ الَّذُ الْخِصَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٠٤]، وقال: ﴿ كَبُرُ مَقْتًا عِنداللَّهِ اللَّهِ الْمَعْدِ، فلا يَعِدُ إلّا يَقْمَلُونَ ﴾ [الصف: ٣]. هذا في الخبرِ، وكذلك الشأنُ في الوعدِ، فلا يَعِدُ إلّا بما يعلَمُ أنَّه يستطيعُ الوفاءَ به، وفي الحديثِ: ((آيةُ المنافقِ ثلاثٌ: إذا حدَّث كذَب، وإذا وعَد أخلفَ، وإذا التُعِنَ خان))(١).

• ١ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَتَعَسَّرُونَهُ هَيَّا وَهُو عِنداً اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ يُرشِدُ إلى أنَّ الواجِبَ على المحلَّفِ في كلَّ محرَّم أن يَستعظِم الإقدامَ عليه؛ إذ لا يأمَنُ أنَّه من الكبائِرِ (١٠) فهذا فيه الزَّجرُ البلغِمُ عن تعاطي بعضِ الذنوبِ على وجو التّهاونِ بها؛ فإنَّ العبدَ لا يُغيدُه حسبالهُ شبتًا، ولا يُحفَّفُ مِن عقوبةِ الذَّنبِ، بل يُضاعفُ الذَّنبَ، ويُسهَّلُ عليه مو اقعتَه مِزَّةً أَخْرَى (١٠).

١١ - قولُ الله تعالى: ﴿ رَتَّعَسَبُونَهُ هَيَّا وَهُو عَندَ اللهِ عَظِيمٌ ﴾ فيه مِن أدبِ الشريعةِ أنَّ احترامَ القوانينِ الشرعيَّةِ عجبُ أن يكونَ سواءً في الغَيبةِ والحضرةِ، والسرَّ والعلانة (1).

١٢ - قال تعالى: ﴿ وَلَؤَلَا إِذْ سَيْمَتُمُوهُ قَلْمَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكُلُمُ وَهُذَا سُبَحْنَكَ هَذَا مُتَلَامً وَهُمَا سُبْحَانَهُ وتعالى أو ذِكرُه ينبغي أن يُذكّر في كلَّ مَحَلَّ بِما يُناسُبُه؛ فعندَما يكونُ الأمرُ يقتضي انتِقاصَ اللهِ عزَّ وجلَّ نأتي بالتَّسبيح، وعندَما يكونُ الأمرُ موجِبًا لإظهارِ فضلٍ اللهِ ورحمتِه نأتي بالحَمدِ، وعندَما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٧٨).

والحديث أخرجه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٧٩).





يَشعُرُ الإنسانُ في نَفْسِه بعُلُو يَأْتِي بالتَّكبيرِ؛ ولهذا كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وجيوشُه إذا علوًا التَّنايا كِبَّروا، وإذا هبَطوا سبَّحوا<sup>(۱)</sup>، فالإنسانُ عندَما يَعلو يَشعُرُ في نَفسِه بالكبرياءِ، فيكبَّرُ اللهَ، وعندما يَهْبِطُ فيقتضي أَنْ يُسَبِّحَ اللهَ؛ لِيُنزَّهَه عن الشُّهُ لَ".

٣٠ - قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَيِعَتُمُوهُ قَلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكُلُمْ يَهُذَا سُبَحَنَكَ هَذَا بُيْتُونُ عَظِيمٍ إلله تعالى ورسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم أن يخالِج قلبه بعد الوقوفِ على الآياتِ والأخبارِ شَكٌ في طهارةِ نساءِ الأنبياءِ -عليهم الصلاةُ والسَّلامُ عن المُجورِ في حياةِ أزواجِهنَّ، وبعد وفاتِهم عنهنَّ "٠٠.

٤ - في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا بَكُونُ لَنَّا أَنْ تَتَكُلُم بَهُذَا سُبْعَنَكَ
 مَذَا بُهْتَنُ عَظِيمٌ ﴾ ذلالةٌ على أنّه يجبُ على الإنسان إذا سَمِعَ إفكًا ألّا يتكلّم به،
 بل يُدافعُ عن المَقولِ فيه، ويقولُ: هذا إفكْ ظاهِرٌ كبيرٌ".

١٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبْدًا إِن كُنُمُ مُّؤْمِينَ ﴾ يدُلُ
 على أنَّ الإيمانَ الصَّادِق يمنعُ صاحِبَه من الإقدام على المحرَّماتِ (٥٠).

اقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ طِيلِمٌ ﴾ فِتْقوا بَيَانِه ﴿ حَكِيمٌ ﴾
 لا يضَعُ شَيئًا إلَّا فِي أحكم مواضِعِه، وإن دَقَّ عليكم فَهُمُ ذلك؛ فلا تتوقّفوا في

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٩٩٩)، والبيهقي في ((الدعوات الكبير)) (٤٦٣) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

حسَّن إسنادَه النووي في ((المجموع)) (٤/ ٣٩٥)، وصحَّع الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (٢٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٣).





أمرٍ مِن أوامِره، واعلَموا أنَّه لم يختَرْ لنبيَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إِلَّا الخُلَّصَ مِن عِبادِه، على حسَب مَنازِلِهم عندَه، وقُربِهم مِن قَلبه'''.

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ جَانُو بِالْإِنْكِ عُسْبَةٌ مِنكُو ﴾ نزل في براءةِ عائشة المرضي الله عنها- فيما قُذِفَت به، فاستدلَّ به الفُقَهاءُ على أنَّ قاذِفَها يُقتلُ؛ لتكذيبه لنصَّ القرآنَ، ومَن خالفَ لتكذيبه لنصَّ القرآنَ، ومَن خالفَ الدَّرَانَ، ومَن خالفَ الذَّرَانَ ؛

 ٢- قُولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِن جَآمُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُر ﴾ فيه سؤالٌ: لِمَ تَرَكَ تسمة عائشة رضى الله عنها؟

الجوابُ: أنَّه تركّه تنزيهًا لها عن هذا القالِ، وإبعادًا لِصَونِ جانبِها العَليُّ عن هذا المراد''.

 ٣- في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ النَّيْنَ جَلَمُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ يَنكُرُ ﴾ كمالُ غَيرةِ اللهِ عزَّ
 وجلَّ على رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّه جَلَّ وعلا يدافعُ عن نبيَّه وعن فِراش نبيَّه هذه المدافَعة البليغةُ (١٠).

# ٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ عُصْبَةٌ مِّنكُو ﴾ الخطابُ للمؤمنينَ، وكونُهم مِن المؤمنينَ

قال ابن حزم: (قول مالكِ هاهنا صحيحٌ، وهي رِدَّةٌ تأمَّةٌ، وتكذيبٌ لله تعالى في قَطعِه بيراءتِها). ((المحلي)) (٢٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المحلي)) لابن حزم (١٢/ ٤٤٠)، ((الشفا)) للقاضي عياض (٢/ ١١٠٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٦٧).





يدُلُّ على أنّهم لم يَخرجوا مِن الإيمانِ بذلك -أي: بهذا القذفِ؟ لأنه صَدَرَ قَبْلَ أَنْ يَبِينَ النُحْرَمُ الله فِي هذا الله فِي هذا الله بن أُبِيَّ منهم لا يَضُرَّهُ فإنَّ القُرآنَ يتكلَّمُ عنِ ادارة الإسلام، وكونُ عبد الله بن أُبِيَّ منهم لا يَضُرُّ؛ فإنَّ القُرآنَ يتكلَّمُ عنِ الظَّهرِ، وهو في ظاهِرِه منهم، له أحكامُ الإسلامِ "، وإلاَّ فمَن قلْف عائشة بما رُمِيتْ به فإنَّه يَكفُرُ؛ لأنَّ مكذَّبٌ للقرآنِ "، قال المُلماءُ: قَذْفُ عائِشةَ -رضي الله عنها - كُفرُ؛ لأنَّ الله سَبَّع نفسته عند ذِكرِه، فقال: ﴿ مُبْتَحَنَكُ عَظِيمٌ ﴾، كما سَبَّع نفسته عند ذِكرِه، فقال: ﴿ مُبْتَحَنَكُ عَظِيمٌ ﴾.

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ لاَ تَعْسَبُوهُ مَثَراً لَكُمْ بَلْ هُو عَبْرٌ لَكُمْ ﴾ لإزالةِ ما حصل في نفُوسِ المؤمنينَ مِن الأسّفِ مِن اجتراء عُصبةِ على هذا البُهتانِ الذي اشتملت عليه الفِصَّة، فضميرُ ﴿ فَصَبُوهُ ﴾ عائدٌ إلى الإفكِ (٥٠).

٦- في قولِه تعالى: ﴿ لاَ تَعْسَمُوهُ مَثَرًا لَكُمْ مِنْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ دليلٌ على أنَّ مَن الجقهَ غَمَّ بالمُتَقَوَّلِ عليه مِن الزُّورِ، فإنَّه شريكُه في الأجرِ؛ لأنَّ المَرميَّة بالإفكِ أمُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٦٦).

قال النوويُّ: (براءُّ عائشةَ رضي الله عنها من الإفلِ، وهي براءةٌ قطعيَّةٌ بنصُّ القرآنِ العزيزِ، فلو تُشكَّكُ فيها إنسانُّ -والعياذُ بالله- صار كافرًا مرتفًا بإجماعِ المسلمينَّ). ((شرح النووي على مسلم)) (١٧/٧٧).

وقال ابن القيم: (واتَّفَقَتِ الأمَّةُ على كُفر قاذِفِها). ((زاد المعاد)) (١٠٣/١).

وقال ابن كثير: (وقد أجنمَ العلماءُ رحمهمُ اللهُ قاطيةً على أنَّ مَن سَبَّهَا بعدَ هذا ورماها بمنارماها به بعدَ هذا الذي ذُكِر في هذه الآيَّةِ، فإنَّه كافرُّ؛ لأنَّه معانِدٌ للقرآو. وفي بثيَّةٌ أَمُهابُ المؤمنينَ قولانِو: أَصَحُّهِما: أَتَّهَنَّ كَهِيِّ، واللهُ أعلَمُّ). ((تفسير ابن كثير)) (7 / ٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٧١).





المؤمنين رضي الله عنها وحُدَها، فجَمَعَ اللهُ معها مَن لَحِقَه أذَى القولِ، ورسولَ الله صلّى الله عليه وسلَّم وأبوَيها وكلَّ مَن لَحِقه غَمِّ بسبَيها، فقال: ﴿لاَ تَعَسَّبُوهُ شَرَّا لَكُمْ بِلَ هُو نَغِرٌ لَكُمْ ﴾ على لفظِ الجميع ''.

٧- في قولِه تعالى: ﴿ لاَ تَعْسَبُوهُ ثَرًا لَكُمْ بَل هُو خَيْرٌ لَكُرٌ ﴾ أنَّ الخيرَ قد يكونُ
 فيما يَتوقَّعُ الإنسانُ منه الشَّرَّ<sup>(۱)</sup>.

٨- في قولِه تعالى: ﴿ لاَ تَعْسَبُوهُ مَّرًا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلْ لِمُكِلِ الْمَهِي يَتْمُم مَّا أَكْسَبَ
 مِنَ ٱلإِثْرِ ﴾ دليلٌ على أنَّ قولَ الزُّورِ في المقولِ خيرٌ مُذَخَرٌ له، يُثابُ عليه في الآخرة، وقَدْ على قبل الآخرة، وقدرٌ على قائله، معدودٌ عليه في عدادٍ ذُنوبه "".

9 - في قَولِه تعالى: ﴿ لِكُلِّ آمَرِي مِتْهُم ﴾ عُدِلَ عن "على" إلى "اللام"؛ لِتُفيدَ الاستِحقاق، أي: لبيانِ أنَّ هؤلاء العُصبةَ الذين ارتكَبوا ما ارتكبوا مستحِقُّون لِمَا عليهم مِن الاثم(").

• ا في قَولَه تعالى: ﴿ لِكُلِّلَ آمَرِي يَتْهُم مَّا أَكْتَسَكِينَ ٱلْإِنْدِ ﴾ كمالُ عَذْلِ اللهِ
 جَلَّ وعلا؛ لأنه لا يُحَمُّلُ الإنسانَ أكثرَ ممَّا يَستجثَّ، ولا يُحَمَّلُ أحدًا وِزْرَ أحدٍ،
 فهذه الآيةُ دليلٌ على مسألتينِ: أنَّ الإنسانَ يُجازَى بقَدرِ عَمَلِه، وأنَّه لا يُجازَى بذنْ عَيره (٥٠).

ا - في قولِه تعالى: ﴿ وَاللَّذِى ثَوْلًا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَنَاثُ عَظِيمٌ ﴾ دليلٌ على أنَّ مَن سَنَّ شَرًا اعظمُ إثمًا ممَّن واطأهٔ عليه؛ لأنَّ المتولَّي للكِيْرِ كان السابق إلى الإفك،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٦٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٦٨).





وسائرٌهم صَدَّقَ قولَه؛ فاستوجَبَ ضِعْفَ العذاب(١).

١٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ لَٰ لَوَلَا إِذْ سَمِثْمُوهُ طُنَّ ٱلنَّوْمِيثُونَ وَٱلْمُؤْمِنَثُ بِأَنْفُرِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَذَا إِنْكُ ثُمِينٌ ﴾ أنَّ الإنكارَ يكونُ بالقلب واللِّسانِ '''.

١٣ - في قولِه تعالى: ﴿ ظُنُّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ وَالْفُسِمِ مَنْكِلَ ﴾ أنَّ مِن فوائدِ الإيمانِ أنَّ صاحبَه مَحلِّ للتُقْقِ، وأنَّ الإيمانَ مُوجِبٌ للعدالةِ؛ حيثُ إنَّ اللهُ نهَى أنْ يُظَنَّ بالمؤمنة ، إلَّا الخُرُ<sup>٣٧</sup>.

١٤ - قَولُهُ تعالى: ﴿ فَلَنَّ ٱلْكُوْمُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ وَأَنْشِيمٍ خَيْرًا ﴾ فيه وجوبُ إنزالِ الناسِ مَنازِلَهم؛ فالمؤمنُ يُظَنُّ به الخيرُ، والفاسِقُ -الذي هو مَحَلُّ التَّهمةِ- يُظنُّ به به ما يليقُ به ١٠٠.

١٥ - في قوله تعالى: ﴿ طَنَّ ٱلْمُؤْمُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ وَأَلْشُومِهَ خَيْرًا ﴾ وجوبُ احترامِ أعراضِ المؤمنينَ؛ وألَّا تُعرَّ ضَ لِمَا يُسيءُ إليها وما يَخدِشُ المجتمع الإسلاميَّ، فإذَ كان المقذوفُ له مكانةٌ في المجتمع الإسلاميَّ؛ فإنَّ قَذْفَه ليس عيبًا لشخصِه فقط، بل عيبٌ للإسلامِ كلَّه، وذلك كالعيبِ في علماءِ المسلمين، فهذا في الحقيقة عيبٌ للإسلامِ كلَّه؛ لأننا إذا عِبْنا واجهةَ الإسلامِ -وهم علماؤه- فقد عنا الاسلام كلَّه؛ لأننا إذا عِبْنا واجهةَ الإسلامِ -وهم علماؤه- فقد عنا الاسلامَ كلَّه؛ ...

المُّ وَلَهُ تعالى: ﴿ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِثُنَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَلْفُهِمْ خَيْلًا ﴾ أنَّ ظَنَ السُّوء
 بمن يَستجفُه لا يُنافى الإيمانَ؛ فالمؤمنُ ليس مَحَلًا لسُّوء الظنَّ، أمَّا غيرُه مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٧٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





الْفُشَّاقِ إِذَا كَانَ مَحَلَّا فَلا بِأْسَ، فإذَا كَلَّتِ القرائنُ مثلًا على أَنَّ هذا الرجُلَ مَحَلًّ لسُوءِ الظنِّ، فلا بأسَ أَنْ تَظُنَّ به، بل قد يجبُ على الإنسانِ أَن يَتَّهِمَ الشَّخصَ الذي ذَلَّتِ القرائنُ على اتَّهامِهِ (١٠).

القرائن لها تأثيرٌ، والإنسانُ يَحكُمُ بالظَّنَّ بحسب القرائن؛ لقوله تعالى:
 ﴿ لَوْلا إِذْ مَهِ مَسُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِنَثُ يَأْتُسِم مَ غَراً ﴾، فهذا يدُلُ على أنَّ القرائنَ لها تأثيرٌ في الأحكام، وأنَّ الإنسانَ يحِبُ عليه أن يبني ظَنَّه على قرائنَ ١٠٠ فالآية فيها تنبية على أنَّ حَقَّ المؤمِنِ أن ينظرُ في قرائنِ الأحوالِ وصلاحية المقام، فإذا نُسِبَ سُومٌ إلى مَن عُرف بالخير، ظنَّ أنَّ ذلك إفكَّ وبهتانٌ حَي يَتْضِحَ البُرهانُ ١٠٠

الهُ عَلَى تَولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُواْ هَذَا إِنْكُ ثُبِينٌ ﴾ ذَلالةٌ على أنّه يجبُ على
 القُضاةِ أن يَحكُموا ببُطلانِ مِثل هذه الإشاعاتِ في الذين ظاهِرُهم البراءَ <sup>60</sup>.

٩ - في قوله تعالى: ﴿ لَوَلا عَالَو عَلَيْهِ بِأَرْيَعَةَ مُهَدَّلَةً ﴾ ذَلالةٌ على أنّه لا يُقبَلُ في شَهادة الزّنا إلّا أربعةُ رجال؛ وذلك لأنّ «أربعة» مؤضّةٌ فيكونُ المعدودُ مُذَكَّرًا (٥)
 ٢٠ - في قوله تعالى: ﴿ فَوَلا جَامُو عَلَيْهِ بِأَرْيَمَةِ شُهَلَةً ﴾ حمايةُ اللهِ عزَّ وجلَّ للأعراض؛ حيثُ جَمَل البَّنَةَ على الزَّنا أربعةً رجال (١٠).

٢١ - في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ وَالشَّهَدَا وَالْوَاتِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلكَذِيثُونَ ﴾
 بيانُ أنَّ مِن الكذبِ: الخبرَ الذي لا يجوزُ الإخبارُ به -وإنْ كان خَبْرُه مطابِقًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظى: ((المصدر السابق)) (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٥/ ٤٤٦). (٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٧٦).





للمُختِر به - فحُكمُ اللهِ في مِثلِ هذا أن يُعاقبَ عقوبة المفتري الكاذب، وإنْ كان خبرُه مُطابِقًا، وعلى هذا فلا تتحقَّقُ توبتُه حتى يَعترفَ بالَّه كاذِبٌّ عند الله -وهذا على أحدِ القولَينِ-، كما أخبرَ اللهُ تعالى به عنه، فإذا لم يَعترف بأنَّه كاذبٌ وجعَلَه اللهُ كاذبًا، فائيٌ توبةٍ له؟ وهل هذا إلَّا محضُّ الإصرارِ والمجاهرةِ بمخالفةِ حُكمِ الله الذي حكَمَ به عليه (۱۷؛

٢٢ - قولُه تعالى: ﴿ لَوْلَا جَآمُو مَلْتِهِ بِأَرْهَمَ شُهْمَلَة ... ﴾ فيه توبيخٌ وتَعنيفٌ للّذين سَمِعوا الإفك فلم يَجِدُّوا في دَفْعِه وإنكارِه، واحتجاجٌ عليهم بما هو ظاهرٌ مكشوفٌ في الشَّرع: مِن وُجوبِ تكذيبِ القاذِفِ بغَير بَيَّتَه، والتَّكيلِ به إذا قَذَف امرأةً مُحْصَنةً مِن عُرْضِ نِساءِ المُسلِمين؛ فكيف بأمَّ المُعْوِمِينَ، الصَّدِّيقةِ بنتِ الصَّدِّيقةِ بنتِ الصَّدِّيقةِ وسلَّم، وحَبيةٍ حَبيب اللهِ "؟؟!

٣٣- في قوله تعالى: ﴿ وَلَوَلاَ هَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُرْ وَيَتَثَكُّهُ فِي اللَّذِيَّ وَالْآثِيَّ وَالْآثِيَّ وَالْآثِيَّ وَالْآثِيَّ وَالْآثِيَّ وَاللَّهِ عَلَيْكُرْ وَيَعَنَّكُمْ فِي مَا الْمَوانِعِ ما يعنعُ تأثيرُها؛ فقد يَجعُلُ اللهُ تعالى مِن العوانِعِ ما يعنعُ حصولَ الشَّيءِ مع تحقُّقِ أسبابِه؛ لأنَّ الأسبابُ وفقي المَشَّ بعذابٍ عظيمٍ- والمانعُ مِن هذا فضلُ اللهِ ورحمتُه''،

٢٤ - في قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَشَلْ اللَّهِ عَلَيْكُوْ وَثِعْتُهُ فِي الدُّنيَا وَالْكِينَ وَلَسَكُمُ فِي مَا أَنْفَشَرُ فِيهِ عَلَاثُ عَظِيمٌ ﴾ إثباتُ الأسباب، وربطُها بمسبّباتها (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢١٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (١/ ٢٢٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٧٩).





٧٥- في قولِه تعالى: ﴿ لَسَّكُو فِي مَا أَفَشَدُ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ أنَّ شُيوعَ المعصيةِ بينَ النَّاس سببٌ للعُقوبةِ العامَّةِ '' .

٢٧ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَتَعْسَبُونَهُ هَيْنَا وَهُوَ عِندَ أَللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ بيانُ عِظَمٍ قَذْفِ
 رُوجاتِ الرَّسولِ - عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ- بالرَّنا<sup>(١)</sup>.

٢٨ - قولُ الله تعالى: ﴿ رَفَضَهُ وَيَنْ الْهَدْ فَيَا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ يدُلُّ على أنَّ القَذفَ مِن الكبائرِ ﴿ وَهُو عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ إذاً .

79 - لَمَّا وصَفَ طَعنَ اليَهودِ في مريمَ بأنَّه بُهنانٌ عَظيمٌ، وذلك في قَولِه تعالى: ﴿ وَيَكَفُرِهِمْ وَقَولِهِمْ عَلَى مَرْيَحَ يُهْنَا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٦]، ووصف طَعْن المنافقينَ في عائشةً بأنَّه بهنانٌ عظيمٌ؛ حيث قال هنا: ﴿ مُنْهَحَنَكَ هَذَا بُهَنَنُ عَظِيمٌ ﴾ - ذَلَّ ذلك على أنَّ الرَّوافِضَ الذين يَطعنونَ في عائشة -رضِيَ اللهُ عنها - بمنزلةِ اليهودِ الذين يطعنونَ في مريمَ عليها السَّلامُ<sup>(٥)</sup>.

٣٠- قَولُه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ مُّلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن تَنَكَلُمَ بِهَٰذَا سُبْحَنكَ هَذَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتاوي نور على الدرب)) لابن عثيمين (١١/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٥٩)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ١١١).





يُمْتَنُّ عَظِيمٌ ﴾ هذا من بابِ الآدابِ، أي: هلًا إذ سمِعتُموه قلتُم: ما يكونُ لنا أن نتكلَّم بهذا! وإنما وجَب عليهم الامتناعُ منه؛ لؤجوه:

أحدُها: أنَّ المقتضيّ لكونِهم تاركينَ لهذا الفعلِ قائِمٌ، وهو العقلُ والدَّينُ، ولم يوجَدْ ما يعارِضُه؛ فوجبَ أن يكونَ ظَنَّ كونِهم تاركينَ للمَعصيةِ أقوى مِن ظَنَّ كونِهم فاعلينَ لها، فلو أنَّه أخير عن صدورِ المعصيةِ، لكان قد رجَّح المرجوحَ على الرَّاجِح، وهو غيرُ جائزٍ.

وثانيها: أنَّه يتضَمَّنُ إيذاءَ الرَّسول، وذلك سببٌ لِلَّعنِ؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَلَيْنَ يُؤْذُونَ اللهِ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللهِ فِي الشُّبْلَ وَالْآخِرَةِ ﴾ [الأحزاب: ٥٧].

وثالثها: أنَّه سببٌ لإيذاء عائشةَ وإيذاءِ أبوَيها ومَن يتَّصِلُ بهم، مِن غيرِ سَبَبٍ عُرفَ إقدامُهم عليه، ولا جنايةِ عُرِفَ صدورُها عنهم، وذلك حرامٌ.

ورابعها: أنّه إقدامٌ على ما يجوزُ أن يكونَ سببًا للضَّررِ مع الاستِغناءِ عنه، والعقُلُ يقتضي التباعُدَ عنه؛ لأنَّ القاذِفَ بتقديرِ كونِه صادقًا لا يستجقُّ الثوابَ على صدقِه، بل يستجقُّ العقابُ؛ لأنَّه أشاع الفاحشَّة، ويتقديرِ كونِه كاذبًا فإنَّه يستجقُّ العقابَ العظيمَ، ومِثلُ ذلك ممَّا يقتضى صريحُ العقل الاحترازَ عنه.

وخامسها: أنَّه تضييعٌ للوقتِ بما لا فائدةَ فيه.

وسادسها: أنَّ في إظهارِ محاسِنِ النَّاسِ وسَترِ مقابِحِهم اتِّصافًا بمقتضياتِ صفاتِ اللهِ تعالى.

فهذه الوجوه توجِّبُ على العاقِلِ أنَّه إذا سَمِع القَذْفُ أن يسكُتَ عنه، وأن يجتَهِدَ في الاحترازِ عن الوقوعِ فيه''<sup>)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٤٣).





٣١ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَوِمْتُوهُ فَلْتُرَمَّا يَكُونُ لَنَّا أَنْ تَتَكُلَّمَ بِهَذَا المُبْحَنَكَ هَذَا الموضِعِ؟
 هَذَا بُتَنَّ عَظِيدٌ ﴾ فيه سؤالٌ: كيف يليقُ (شبحانك) بهذا الموضِعِ؟

#### الجواب مِن وُجوهٍ:

الوجه الأوَّل: أنَّ المرادَ منه التعجُّبُ مِن عِظَمِ الأمر، وإنَّما استُعمِلَ في معنى التعجُّب؛ لأنَّه يُسَبَّحُ اللهُ عندَ رؤيةِ العجيبِ مِن صنائعِه، ثمَّ كثرُ حتى استُعملَ في كلَّ متعجَّب منه.

الوجه الثاني: المرادُ تنزيهُ الله تعالى عن أن تكونَ زوجةُ نبيَّه فاجرةً.

الوجه الثالث: أنَّه مُنزَّهٌ عن أنْ يرضَى هؤلاء الفِرقة المُفترينَ.

الوجه الرابع: أنَّه مُنزَّهٌ عن ألَّا يعاقِبَ هؤلاء القَذَفةَ الظَّلَمةَ (١٠.

٣٢- في قولِه تعالى: ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُواْ لِيشْلِيهِ أَلِمَّا إِنْ كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ أنَّ المؤمنَ هو الذي يَنتِفعُ بالموعظةِ، أمَّا غيرُه فإنَّه لا يَسْفِعُ ''.

٣٣- في قولِه تعالى: ﴿ يَعِظُكُمُ اللّهُ أَنْ تَعُودُواْ لِيتْلِيءَ أَبْدَا إِن كُنُمُ مُؤْمِينِكَ ﴾ فضلُ اللهِ ورحمتُه بالعِباو؛ حيثُ كان اللهُ سُبحانَه وتعالى يَعِظُهم عمَّا يضُرُّهم ويُنافي إيمانَهم، ولا شكَّ أذَّ الذي يَعِظُك ويُرْشِدُك وينصَحُك له فَصَلٌ عليك "٢.

٣٤- أنَّه ينبغي للمؤمِنِ إذا خَفِيَ عليه شيَّ أن يَتأَمَّلَ؛ لأنَّ الآياتِ مُبَيَّنَّةٌ وظاهِرةٌ، فمثلًا إذا خَفِيَ عليك حُكمُ شيءٍ مِن كتابِ اللهِ، فأعِدِ النظرُ؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿هَوَيُبَيِّنُ اللّهَ لَكُمُهُ﴾، فالآياتُ مُنبَّنَاتٌ، وخفاؤُها على الإنسانِ في بعضِ

يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٤٣، ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).





الأحيانِ يدُلُّ على قُصورِه؛ إمَّا في العلم، أو الفَهم، أو التَّدبُّرِ (١٠).

حي قوله تعالى: ﴿ وَيَبِينَ أَلَقَ لَكُمُ ٱلْآلِينَ وَاللّهَ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴾ إثباتُ الصّفاتِ والأسعاء؛ لأنَّ ﴿ عَلِيدٌ ﴾ من أسعائِه أيضًا،
 والأسعاء؛ لأنَّ ﴿ عَلِيدٌ ﴾ من أسعائِه أيضًا،
 وهما متضمّنانِ لِصِفْتِينَ: العِلم، والحِكمةِ (").

### بلاغةُ الآيات:

ا- قَولُه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاتُو بِالإَوْلِي عُصَبَةٌ يَنكُوْ لاَ تَصَبُّووْ تَمَوَّ لَكُمْ مِّلْ هُوَ خَيْرً لَكُونَ مِنتُهُم الْمَدْعَدَلَ عَلَمْ عَدَالً عَلِيمٌ ﴾ نَزَل للمُو يَشْرُه اللهِ عَلَيمٌ ﴾ نَزَل اللهِ في قَصَّة الإفلِ آمَانِهِ عَنْهُم اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عليها، صلَّى اللهُ عليه وسَلَم، وتسلية له، وتَنزيهٌ لأمُ المُؤمِنينَ رِضوانُ اللهِ عليها، وتَطهيرٌ لأهْلِ البَيتِ، وتَهويلٌ لهَن تَكلَّم في ذلكُ أو تسمِع به فلم تَمُجَّه أَذُناهُ، وعَلله المَيادِينَ والتَالينَ إلى يَومِ القيامة، وفوائدُ دِينيَّةٌ، وأحكامٌ وآدابٌ لا تَخفَى على مُنامَّلها ﴿ \*\*)

- فَولُهُ: ﴿إِنَّ اللَّذِيَ جَلَّهُو بِٱلْإِنْكِ ﴾ استِثنافُ ابتِدائيُّ ''). وفي لفظ (المَجيءِ) إشارةٌ إلى أنَّهم اظْهَروه مِن عندِ انفُسِهم مِن غيرِ أنْ يكونَ له أصُلِّ '').

- قَولُهُ: ﴿إِنَّ اللَّذِي َهَالُو بِالْإِدْلِي ﴾ معناه: قَصَدوا واهتَمُوا. وأصلُه: أنَّ الَّذي يُعـُبِرُ بخبرِ غريب يُقالُ له: جاء بخبرِ كذا؛ لأنَّ شأنَ الاخبارِ الغريبةِ أنْ تَكونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢١٧، ٢١٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٩/١٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٠).





مع الوافِدينَ مِن أسفارٍ، أو المُبتَعِدينَ عن الحَيِّ (١).

- قَولُهُ: ﴿ مُشْبَةً يَنكُو ﴾ ذِكْرُ ﴿ مُشْبَةً ﴾ تَحقيرٌ لهُم ولقولِهم، أي: لا يُعبَأُ بقَولِهِم في جانبِ تَزكيةِ جميعِ الأُثَةِ لَمَن رُميَتْ بالإفكِ. ووَصْفُ المُصبةِ بكونِهم ﴿ يَنكُرُ ﴾ يَدُلُّ على أنَّهم مِن المُسلِمينَ، وفي ذلك تَعريضٌ بهم بأنَّهم حادُوا عن خُلُقِ الإسلام، حيثُ تَصَدُّوا لِأَذَى المُسلِمينَ ".

- قَولُهُ: ﴿لاَ تَعْسَبُوهُ مُثَرًا لَكُمُ ﴾ جُملةٌ مُعترِضةٌ ١٠٠. وقيل: استِتنافٌ خُوطِبَ به رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبو بحرٍ وعائشةُ وصَفُوانُ رضِيَ اللهُ عنهم؛ تسليةً لهم مِن أوَّل الأمر ١٠٠.

- قَولُهُ: ﴿ مِنْ هُوَ خَيِّرٌ لَكُوْ ﴾ إضرابُ إبطالِ أنْ يَحسَبوه شَرًا، وإثباتُ أنَّه خَيرٌ لهُم؛ لأنَّ فِه مَنافعَ كثيرةً. وعَدَل عن أنْ يَعطِفَ خَيرًا على ﴿ فَمَرًا ﴾ بِحَرفِ (بَلْ)، فِيُقالُ: بَلُ خَيرًا لكم؛ إيشارًا للجُملةِ الاسميَّةِ الشَّالَةِ على النَّباتِ واللَّوامْ (''.

- قَولُهُ: ﴿ وَاللَّذِي تَوَكَّى كِبْرُهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴾ في التَّعبيرِ عنه بـ (الَّذي)، وتكريرِ الإسنادِ (١٠)، وتَنكيرِ العذابِ، ووَضْفِه بالمِظَمِ: مِن تَهوبلِ الخَطْبِ ما لا مَخفَ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٦٩، ١٧٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٧٢).

 <sup>(</sup>٦) لم يقُلُ: (وللذي تولَّى كبرَه عذابٌ اليمُ)؛ إنَّما كرَّر الإسناذ بجَعْلِ الجملةِ الظرفيَّةِ خبرًا للموصولِ؛
 لتغوية الحُكم.

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦١).





- وفي قوله: ﴿ ظُنَّ الْمُتُومُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بِأَنْفُهِمْ خَيْرًا ﴾ جَرى الكلامُ على الإبهامِ في التَّوبيخِ بطَريقةِ التَّمبيرِ بصِيغَةِ الجَمْعِ، وإنْ كان المقصودُ دُونَ عددِ الجَمْعِ؛ فإنَّ مَن لمْ يَظُنَّ خيرًا رَجُلانِ، فعُبَّرَ عنهما بالمُؤمِنينَ، وامرأةٌ، فعُبَّرَ عنها بالمُؤمِناتِ، على حَدَّ قولِه: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ (" [آل عمران: ١٧٣].

- وكذلك ﴿ طَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَلْفُسِمِ مَنِيَا ﴾ فيه التّعبيرُ بالأنفُس عنِ الآخرينَ يَنطوي الآخرينَ -هذا على قول في التفسير-؛ والتّعبيرُ بالأنفُس عنِ الآخرينَ يَنطوي على أبعَدِ النَّكتِ مَرَمَ، وأكثرِ ها مُفولًا بالمعاني الشّامِيّة؛ فهو أوَّلاً بُهيبُ بالمُؤمِنينَ إلى التّعاطُفِ وإجراء التَّوبيغِ على الفَّسِ بدَلًا مِن أَنْ يَذكُره بمُوء، وذلك أَدْعَى إلى اصطِناعِه وجَعْلِه مَحمولًا على المُوالاةِ والاصطِفاء، وذلك بتَصويره بصُورةٍ مَن أَخَذَ يَقَلِفُ نَفْسَه ويَرميها بما ليس فيها مِن الفاحشة، فأطلقتِ الأنسلم، بأخيه المُسلم،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٧٣، ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ١٧٤).





واتَّه كَنَفْسِه؛ تنفيرًا له مِن أنْ يعمَلَ معه ما يَسوؤه. ومجيءُ النَّفسِ حقيقة، الإحوانُ كثيرٌ في القُرآنِ، وهو ثانيًا يَحتولُ أَنْ يَكُونَ النَّعبيرُ بالأنفُسِ حقيقة، والمخصودُ إلزامُ سَيِّع الظَّنِّ بَنَفْسِه؛ لأنَّه لم يَعْتَنَ بَنَوازِع الإيمانِ ووَزالِعِه في حَقَّ غَيْرِه وَالْغاهُ، واعتبَره في حَقَّ نفْسِه وادَّعي لها البَراءة قَبَلَ مَعوفِه، بحُكُمِ الهَدى لا بحُكُم الهُدى، والمعنى: أنَّه كما تظنُّ بنَفسِك الخيرَ، يجبُ أَنْ تظنَّ لذَك بأخيك، إلَّا بيقين بُيْنُ خِلافَ ذلك ١٠٠ وقيل: قال ﴿ وَأَنفُسِمٍ ﴾ الأَنْ المَاسِرةُ اللهِ المَاسِرةُ اللهِ الرَّهم أَله؛ الأَنَّ المَالم واحدةً الأَنهم أها أهلُ ملة واحدة (١٠٠٠).

- ووقعَ قولُه: ﴿ يِأْتَفِيهِمْ خَيْرًا ﴾ في مُقابَلةِ ﴿ طَنَّ ٱلْمُنْهِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ ﴾؛ فَيْقَتَضِي التَّوزيعَ، أي: ظَنَّ كُلُّ واحدِ منهُم بالآخرينَ مَثَن رُمُوا بالإفافِ خَيرًا -على قولٍ في النفسيرِ - ؟ إذْ لا يَظُنُّ المَرَّ بنفسِه، وهذا كقولِه تعالى: ﴿ وَلا تَلْهِزُواْ أَنْفُتَكُرُ ﴾ [الحجرات: ١١]، أي: لا يَلْمِزْ بعضُكُم بعضًا ٣٠.

- وتوسيطُ الظَّرَفِ ﴿إِذَ ﴾ بين ﴿ لَوَلا ﴾ وفِعْلِها ﴿ يَمْتُمُوهُ ﴾؛ لتخصيصِ التَّحضيضِ بأوَّلِ زمانِ سماعِهم، وقَصْرُ التَّوييخِ على تأخير الإتبانِ بالمُحضَّض عليه عن ذلك الآنِ والتَّر دُّوفِه؛ لِيُعِيدَ أَنَّ عَدَمَ الإتبانِ به رأسًا في غاية ما يكونُ مِن القَبَاحِةِ والشَّناعَةِ، أي: كان الواجِبُ أَنْ يَظُنَّ المُؤمِنونَ والمُؤمِناتُ أَوَّلَ ما سَمِعوه ممَّن اخترَعَه بالذَّابِ أو بالواسطةِ، مِن غَيرِ تَلَعثُم وتَردُّو بهِثلِهم مِن آحادِ المُؤمِنينَ: خَيرًا (1) فَذِكَرُه مُنبَّدٌ على الاهتمام به؛ لوجوبِ المبادرة

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٥٧٨،٥٧٧). ويُنظر أيضًا: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (٦٦، ٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٢٠١)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢١/ ٣٧)، =





إلى المحضَّضِ عليه('')، وأنَّه كان الواجِبُ عليهم أن يحتَرِزوا أَوَّلَ ما سَمِعوا بالإفكِ عن التَكلُّم به('').

- وأيضًا في قوله: ﴿ وَلَا آيَ مَعْمَنُوهُ طَنَّ ٱلْمُؤْمِنُ وَٱلْمُؤْمِنَ كُلْمُ عِبْمُ ﴾ فيه فيه مناسبةٌ حَسَنةٌ احيث لمْ يَقُلُ: (لولا إذْ سيعتُموه ظئتُمْ بانفيكُم حَيرًا وقُلْمُ)، وعَمَلَ عِن الخِطابِ إلى الغَيبةِ، وعن الضَّميرِ إلى الظَّاهِرِ؛ ليبالغَ في التَوبيخ بطريقة الالتفاتِ، وليُصرَّع بلَفظِ الإيمانِ؛ دَلالةً على أنَّ الاشتِراكُ فيه مُعْتَضِ وفيه: تَنبية على أنَّ تلفي الأمتِراكُ فيه مُعْتَضِ وفيه: تَنبية على أنَّ تلفي الأمرَ فيها على الله يُتبي الأمرَ فيها على الظَّنِّ لا على الشَّكُ، وأنْ يقولَ بيولَ على أختِها أنْ يَنفي الأمرَ فيها على الظَّنِّ لا على الشَّكُ، وأنْ يقولَ بيولَ على - بِناءَ على ظُنَّة بالمُؤمِن الحَيرَ - ﴿ هَمْنَا اللهُ وَينِ الحَمْرَ بَرَاءَ أَخيهِ وبَرَاءَ ساحتِه، كما يقولُ المُستَيقِنُ المُطَلِعُ على حقيقة الحال. وهذا مِنَ الأدبِ الحسنِ ". وقيل: والأصلُ أيضًا: (وظئتُم بها)، أي: بأمَّ المُؤمِنينَ - رضِيَ اللهُ عنها - خيرًا؛ وعلَل عن المُدولِ مِنَ المُفرَدِ إلى الجماعةِ وسُلُولُ طريقِ الكِناية: الإشعاء بَعَظِيم شأَنِها، ورفعة مَنزلِها (اللهُ المِناتِها).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْهَمَةِ ثُهُمَاآةً فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَتِهِكَ
 يهذا لقي مُمُ الْكَذِيثِنَ ﴾

<sup>= ((</sup>تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٤ /١٨).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٣١، ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٤٣/٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۸/۳۱). ((تفسير البيضاوي)) (١٠١٤). ((تفسير أبي حيان)) (١/ ٢١). ((تفسير أبي السعود)) (١٦/ ١٦١). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٤/١٨، ١٧٥). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٢/ ٢٨٩، ٥٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حاشية الطبعي على الكشاف)) (١١/ ٣٤، ٣٥).





- قُولُه: ﴿ لَوْلَا جَمَاهُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهُدَاتُهُ ... ﴾ استِننافُ ثانٍ لتَوبِيخ العُصْبةِ اللّذين جاؤُوا بالإفك، ودَمَّ للمُ ((). وقبل: هو إمّا مِن تَمامٍ القولِ المُحضَّضِ عليه، مَسوقٌ لحَثُّ السَّامِعينَ على إلزام المُسمَّعين وتَكذيبِهِم إثْرَ تَكذيبٍ ما سَمِعوه منهُم بقولِهم: ﴿ هَلْأَ إِنْكُ تَبُونٌ ﴾، وتَوبيخِهم على تَرْكِ، وإنَّما قبل: ﴿ وَالشَّهَدَاءِ هَا لِزِيادةِ التَّقريرِ. وإمَّا كلامٌ مُبتذاً مَسوقٌ مِن جِهَتِه تعالى للاحتِجاج على كَذِبهم، بكونِ ما قالُوه قولًا لا يُساعِدُه الذَّليلُ أصلاً ().

- قَولُهُ: ﴿ فَأَوْلَتِكَ ﴾ إشارةً إلى الخائضينَ، وما فيه مِن معنى البُعدِ؛ للإيذانِ بغُلُوهِم في الفسادِ، وبغُلِ مَزلتِهم في الشَّرَّ"، وأيضًا التَّعبيرُ باسمِ الإشارة؛ لزيادةِ تَمييزهِم بهذه الصَّغةِ؛ ليَحذَرَ النَّاسُ أمثالَهم".

- وصِيغةُ الحَصرِ في قولِه: ﴿ فَأَلْلَتِكَ عِندَ اللّهِ هُمُ ٱلْكَذِينَ ﴾ للمُبالَغةِ؛ كأنَّ كَذِبَهم - لِقُوَّيه وشَناعَيه- لا يُعدُّ غَيْرُهم مِن الكاذِبِينَ كاذِبًا؛ فكأنَّهمُ انحصَرَتْ فيهم ماهيَّةُ المَوصوفِينَ بالكذِبِ. والتَّقييدُ بقولِه: ﴿ عِندَ اللّهِ ﴾ لزِيادةِ تحقيق تَذَيهِهم، أي: هو كَذِبٌ في عِلْمِ الله؛ فإنَّ عِلْمَ الله لا يكونُ إلَّا مُوافِقًا لنفْسِ الأمرِ، واسمُ الإشارةِ لزيادةِ تمييزِهم بهذه الصفةِ؛ ليَحذرَ الناسُ أمثالَهم. (٥).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ، فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَسَتَكُمْ فِي مَآ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (١٠١/٤)، ((حاشية الطبيي على الكشاف)) (٢٧/١١)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٦١/٦، ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





أَفَضَتُمْ فِيهِ عَلَاثُ عَظِيمٌ ﴾ على القولِ بأنَّ المعنى: ولولا فضْلُ اللهِ عليكُم ورَحمتُه لمَسَّكُم فيما أفضْتُم فيه عذابٌ عظيمٌ في الدُّنيا والأخِرةِ مَعَا؛ فيكونُ فيه تَقديمٌ و تأخيرٌ (١٠).

- قَولُهُ: ﴿ لَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضَّمْ فِيهِ ﴾، أي: حديثِ الإفكِ، والإبهامُ لتَهويلِ أمْره، والاستِهجانِ بذِكْره".

٥ - قَولُهُ تعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ وَالْمِنْذِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَالِسَ لَكُمْ بِدِ عِلْ وَتَحْسَبُونَهُ. هَنَا وَهُمْ عِندَ اللّهِ عَظِيرٌ ﴾

- قَولُه: ﴿إِذَ ﴾ ظرفٌ مُتعلِّق بـ ﴿أَفَشَدُ ﴾ [النور: ١٤]، والمقصودُ منه ومِن الجُملةِ المُضافِ هو إليها: استِحضارُ صُورةِ حَديثِهم في الإفكِ، وتَفظيعُها (٢٠)

- وفي قولِه: ﴿ إِذَ تَلَقَّرَنَهُ بِٱلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِٱفْوَاهِكُمْ مَالِثَسَ لَكُمْ بِهِ.عِلْرٌ ﴾ تعريضٌ بحِرْصِهم على تَلقِّي هذا الخبرِ؛ فهم حين يَتلقَّونَه يُبادِرونَ بالإخبارِ به بلا تَرَقَّ ولا تَزَيُّثِ، وهذا تَعريضُ بالنَّوبيخ أيضًا <sup>(2)</sup>.

- فإنْ قيل: كيفَ يُسنَدُ التَّلقِّي إلى الألسنةِ مع أنَّ الكلامَ يُتلقَّى بالأُذنِ؟

والجوابُ: أنَّه لَمَّا كان المقصودُ مِن تلقِّه بالأذُنِ أن يُتكلِّمَ به ويُشاعَ باللِّسانِ، عَبَّرَ عنه بحسَب المقصودِ؛ فكأنَّ اللِّسانَ هو الذي يَتلقَّاه.

وقيل: إنَّ في الكلامِ حَذْفًا دلَّ عليه المقامُ؛ أي: تَلَقَّونه حالَ كونِكم تُشِيعونَه بالسنتِكم؛ ففيه إشارةٌ إلى سرعةِ إشاعتِه، بحيث كانَّه لا يقَعُ على الأسماعِ، وإنَّما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسيرالرازي)) (٢٣/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ١٧٨).





يفَعُ على اللَّسانِ ثُمَّ يُنقَلُ مُباشَرةً! وليس فيه تكرارٌ على هذا التَّقديرِ مع قَولِه تعالى: ﴿وَتَقَوُّلُونَ بِأَفَوْلِهِكُمْ اَلْيَسَ لَكُمْ هِهِ عِلْرٌ ﴾؛ لأنَّ المقامَ مَقامُ توبيخِ يقتضي الإطنابُ(). وقبل غيرُ ذلك().

- وَجَهُ ذِكْرِ ﴿ وَإِلْفَرَاهِكُم ﴾ في قوله: ﴿ وَتَقُولُونَ بِالْفَرَاهِكُمُ مَا لِتَسَ لَكُم بِهِ. عِلْهُ ﴾ مع أنَّ القول لا يكونُ بغير الأفواو: أنَّه أُويدَ التّمهيدُ لقوله: ﴿ فَالْتَسَ لَكُم بِهِ. عَلْمُ ﴾، أي: هو قولُ عَبْرُ مُوافِق لِما في العِلْم، ولكنَّه عن مُحرَّد تَصوُّر؛ لأنَّ أُدلَةَ العِلْم قائمةٌ بنَّ يقضِ مَدلولِ هذا القول؛ فصارَ الكلامُ مُحرَّدَ أَلْفاظٍ تَحري على الأفواو؛ فالشَّيءُ المعلومُ يكونُ عِلْمُهُ في القلب، فيترَجِمُ عنه اللَّمالُ، وهذا الإفاق ليس إلَّا قولا يَجري على السَّتِكُم، ويَدورُ في أفواهِكُم مِن غَيرِ وَمَه عن عِلْم ").

- قَولُه: ﴿ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْرٌ ﴾؛ فيه تنكيرُ ﴿ عِلْمٌ ﴾؛ للتحقيرِ (١٠).

- قَولُه: ﴿ وَغَسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ زيادةٌ في تَوبيخِهم، أي: تَحسَبون الحديثَ بالقذْفِ أَمْرًا هَبِّنًا (\*).

٦- فَولُه تعالى: ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ سَيِعْتُمُوهُ كَالْتُدَمَّا يَكُونُ لَنَّا أَن تَنْتَكُمْمَ بِهَذَا سُبْحَننَكَ هَذَا بُهُنَدُّ عَظِيدٌ ﴾

(١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري-الحاشية)) (٢١ ٢٩)، ((حاشية الطبيي على الكشاف)) (١٨/ ٣٨، ٣٩)، ((تفسير القاسمي)) (// ٣٣٨)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٧٧٠ - ٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢ ١٩ ١٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٧٨).





- قُولُه: ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُرَمَّا يَكُوُنُ لِنَّالَّا تَتَكُلَّمَ بِهَنَا ﴾ توسيطُ الظّرفِ بين (لَوْلًا) و(فُلْتُمْ)؛ لتَخصيصِ التَّحضيضِ بأوَّل وَقْتِ السَّماعِ، وقَصْرِ التَّوبيخِ واللَّومِ على تأخيرِ القولِ المذكورِ عن ذلكَ الآنِ؛ لِيُعيدَ أنَّه المُحتملُ للوُقوعِ، المُفتِيرُ إلى التَّحضيضِ على تَرْجِه (١٠).

- قَولُه: ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ سَيَعْتُمُوهُ قُلْتُہ ﴾ عَطْفٌ على جُملةِ: ﴿ لَٰوَلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طُنَّ الْمُؤْمِثُونَ ﴾ إلخ [النور: ١٢]. وأُعيدَتْ (لَوْلَا) وشَوْطُها وجَوابُها؛ لزِيادةِ الاهتِمام بالجُملةِ '').

- قَولُهُ: ﴿ ثَا يَكُونُ لَنَآنَ تَتَكُمَّمَ بِهَذَا ﴾، ولمْ يَقُلُ: (ليس لنا أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهَذَا)؛
للتَّنبيهِ على أَنَّ الكلامَ في هذا وكَيْنُونةَ الخَوضِ فيه حَقيقٌ بالانتِفاءِ وذلكَ أَنَّ
قَولَك: (ما يَكونُ لي أَنْ أَفَعَلَ) أَشَدُّ في تَفْيِ الفِفْلِ عنك مِن قَولِك: ليس لي
أَنْ أَفَعَلَ. وهذا مَسوقٌ للتَّوبيخِ على تَناقُلِهمُ الخبرَ الكاذب. وكان الشَّأَنُ أَنْ
يقولَ القائلُ في تَفْسِه: ما يكونُ لنا أَنْ تَنكلَمَ بهذا، ويقولَ ذلك لمَن يُجالِسُه
ويَسمَعُه منه؛ فهذا زِيادةً على التَّوبيخِ على السُّكوتِ عليه في قولِه تعالى:
﴿ وَيَالُوا هَذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الشَّكوتِ عليه في قولِه تعالى:

- قَولُهُ: ﴿ مُشِحَنَكَ ﴾ تَعجُّبٌ مِن ذلك الإفكِ، أو ممَّن يقولُ ذلك (١٠)؛ فقولُه: ﴿ سُبُحَنَكَ ﴾ جُملةُ إنشاءِ وقَعَتْ مُعترضةً بين جُملةِ: ﴿ مَّا يَكُونُ لَنَّا أَنْ تَكُلَمُ

<sup>(</sup>۱)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۲۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۳)، ((تفسير أبي السعود)) (۱۲/ ۱۲۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۷۹)، ((إعراب القرآن وبيانه)) (۱/ ۵۸۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨٠/١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٢٠)، ((تفسير البيضاوي)) (١٠١/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٣))، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٣).





يهُذَا ﴾ وجُملة: ﴿ هَذَا بُهُنَّ عَظِيمٌ ﴾؛ النَّعجُّبِ. والأحسَنُ أَنْ يكونَ هنا الإعلانِ المُتكلِّمِ البَرَاءةَ مِن شَيء، بَنَمثيلِ حال نَفْسِه بحالِ مَن يُشهدُ اللهَ على ما يقولُ، فيَبَدِئُ بخِطابِ اللهِ بِمَعظيهه، ثمَّ بقولِ: ﴿ هَذَا بُمَتُنَّ عَظِيمٌ ﴾؛ تَبُوُ أَو مِن النَّعجُبِ مِن وُقوعِه (١٠٠ - وتَوجيهُ الخِطابِ إلى اللهِ تعالى في قولِه: ﴿ هُمْيَتَكَنَكَ ﴾؛ للإشعارِ بأنَّ اللهَ غاضبٌ على مَن يَخوضُ في ذلك، فعليهم أَنْ يَتَوجَهوا للهِ بالتَّويةِ منه لِمَن خاصُوا فيه، وبالاحتِراز مِن المُشارَكةِ فيه لِمَن لَمْ يَخوضوا فيه (١٠٠.

- وجُملةً: ﴿ هَٰذَا مُبْنَثُ مَظِيدٌ ﴾ تَعليلٌ لجُملةٍ: ﴿ فَايَكُونُ لَنَّا أَنْ تَنَكَّمَ بِهَذَا ﴾؛ فهي داخِلةٌ في تَوبيخِ المَقولِ لهم. ووَصفُ البُهنانِ بأنَه ﴿ عَظِيمٌ ﴾ مَعناهُ: أنّه عَظيمٌ في وُقوعِه، أي: بالِغُ في كُنْهِ البُهنانِ مَبْلغًا قويًا ".

٧- قَولُه تعالى: ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِمِهِ أَبَدًّا إِن كُنُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴾

- قُولُه: ﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُونُوا لِيِتْلِهِ قَبْلاً ﴾، في الكلام إيجازٌ بالخذف؛ فَهِعلُ ﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ عَلَى المن مفعولِ ثانٍ بَنْضِه، فالمصدرُ المأخوذُ مِن ﴿ أَنَ تَعُرُوا لَهِ يَعْلَى كُمْ ﴾ إلَّا بتقديرِ شيء محذوف، أو بتضمينِ فِعلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى التّحذيرِ عَرْفِ جرَّ محذوف، فجائزٌ أَنْ يُضعَّنَ فِعلُ ﴿ يَعِظُكُمُ ﴾ معنى التّحذير؛ والتقديرُ: يُحذَّرُكم مِن التّحذير؛ والتقديرُ: يُحذَّرُكم مِن التودِ لمِثْلِه، أو يُقدَّرَ حرف تَمِي، أي: التودِ لمِثْلِه، أو يُقدَّرَ حرف تَمِي، أي: ألّا تعودوا لمِثْلِه، وحَذَفُ حرفِ النّمي كثيرٌ إذا دلًّا عليه السّياقُ (1).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٨٠، ١٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨١/١٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨٢/١٨١).





- وقولُه: ﴿ إِن كُنُمُ مُؤْمِينَ ﴾ قهيجٌ وإلها بُ لهم، يَبعَثُ حِرْصَهم على الَّا يَعودوا لمِثْلِه؛ لأَنَّهم حَريصونَ على إثباتٍ إيمانِهم؛ فالشَّرطُ في مِثْلِ هذا لا يُقصَدُ بالتّعليق؛ إذْ ليس المعنَى: إنْ لَمْ تَكونوا مُؤمِنينَ فعُودوا لمِثْلِه، ولكنْ لَمَّا كان احتِمالُ حُصولِ مَفهومِ الشَّرطِ مُجْتَنَك، كان في ذِكْرِ الشَّرطِ تمثَّ على الامتنال''.

٨- قَولُهُ تعالى: ﴿ وَيَبْيَنُ أَلَقُ لَكُمُ ٱلْآَيْتِ وَ لَللّهَ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴾ فيه إظهارُ الاسمِ
 الجَليلِ في مَوقع الإضمار؛ لتَفخيم شأنِ البَيانِ (١٠)، ولتَأكيدِ استِقلالِ الاعتِراضِ
 التَّذيبلِيِّ، والإشعار بعِلَةِ الألوهيَّةِ للعِلْم والحِكمةِ (١٠).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۲ / ۲۲))، ((تفسير البيضاوي)) (۱۰۱ / ۱۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۲)، ((تفسير أبي السعود)) ((۲/ ۲۸)، ((تفسير ابن عاشور)) ((۱۸ / ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (١٩-٢١)

غُرِيثُ الكُلمات:

﴿ تَشِيعَ ﴾: أي: تفشُو وتَذيعَ، وأصلُ (شيع): يدلُّ على بَثِّ وإشادة (١٠).

﴿الْفَاحِشَةُ ﴾: أي: الزَّنا، والفاحِشةُ: كلُّ شَيءٍ مُستقبَحٍ ومُستشنَعٍ؛ مِن قَولٍ أو فِعل، وأصلُ (فحش): يدُلُ على قُبح في شَيءٍ وشناعةً''.

﴿رَمُوكٌ ﴾: أي: شديدُ الرَّحمةِ، والرؤوفُ: ذو الرأقةِ، والرأفةُ أعلَى معاني الرحمةِ وأرَقْها، وأصلُ (رأف): يدُلُ على رِقَّةٍ ورحمةٍ ".

﴿ خُطُونِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾: سَبيلَه ومَسلَكَه، وخُطواتٌ جَمعُ خُطوةٍ، والخُطوةُ: ما

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۱۹)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۳۵)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۵۰)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۳۲۱).

(٢)يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (٢١٩/٧٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٦١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤٧٨/٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٠).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ١٥٤) (٣/ ٥٩٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٣٥٠) ٤٠)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٧١)، ((التيبان)) لابن الهاتم (ص: ٤٤٢).





#### بين القَدَمين(١).

﴿ وَالْفَحْدَاتِهِ ﴾: الفحشاءُ مِن المعاصي: ما تناهَى قُبُحُه ممَّا يَستفحشُه مَن له عقلٌ سليمٌ، أو: هي كلُّ شيءِ مُستقبَع ومُستشنَع، من قولٍ أو فِعلٍ، أو: ما ظهر قُبُحُه لكلُّ أحدٍ، وأصلُ (فحش): يذلُّ على قُبُح في شَيء وشناعةٍ (").

﴿ وَٱلْمُنكِرِ ﴾: المنكرُ: كلُّ معصية تَستنكرُها العقولُ والفِطَرُ، أو: ما لم يُعرَفُ حُسنُه ولم يُؤْلَفُ، وأصْلُ (نكر): يدُلُّ على خِلافِ المعرفةِ الَّتي يَسكُنُ إليها الذَهُ ٢٠٠٠

﴿ زَكَ ﴾: أي: صلَح وطَهُر، وأصلُ (زكو): يدُلُّ على طهارةٍ ﴿ اللَّهِ

﴿ يَأْتَلُ ﴾: أي: يَحلِفْ، مِن الأَلِيَّةِ، وهي اليَمينُ، وأصلُه يدُلُّ على الاجتِهادِ والمُالَغةُ (٠٠).

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ۱۸)، ((تفسير ابن جرير)) (۳/ ۳۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۲۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۸۸)، ((البيان)) لابن الهائم (ص: ۱۵۰، ۲۰۱۰، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۳۵٤).

(٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٦١)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٧٨/٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٨)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم ((٧٧/٧)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٨١).

(٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٧٦)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٣٧٧)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٦٣٢).

(٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ٣٠٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١٨/٣)، ((نفسير القرطبي)) (٧/١/١/)

(ه) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ٣٠٦)، ((نفسير ابن جرير)) (٢٣٢/٧٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠١٥)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (١٣٧/١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٧٧).





﴿ وَالسَّعَةِ ﴾: أي: الغِنى والجِدَةِ، وأصلُ (وسع): يدُلُّ على خِلافِ الضَّيقِ والعُسر''.

﴿ وَلَيْمَعُواْ ﴾: العَفُوُ: التَّجاوزُ عَنِ الذَّنْبِ، وتركُ المؤاخَدةِ عليه، وأصلُ (عفو) هنا يَدُلُّ على تَرْكِ النَّيءِ. وقيل: أصلُه المحوُ والطَّمْسُ، مِن: عَفَت الرَّبِحُ الأثرُ؛ إذا طَمَسَنُه، والمعنى: فَلْيَطْمِسوا آثارَ الإساءةِ بِعِلْمِهم وتجاوُزِهم (").

﴿ وَلَيْسَفَعُونَا ﴾ : الصَّفَحُ: الإعراضُ عن المؤاخَدةِ بالنَّذْبِ، وتركُ التَّديبِ والعِتاب، وهو أبلَغُ مِن العفو، يُقالُ: صَفحتُ عنه: إذا أعرضتَ عن ذنبه، والأصلُ فيه أنَّ مَن أعرَض عن صاحبِه ولاه صَفحةَ عُنْقِه (أي: جانبَه)، وصرَف عنه وجُهَه، فكأنَّه أعرَض بوجهه عن ذنبه ٣٠.

#### المَعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: إنَّ الذين يُحبُّون أنْ يَظهرَ الزَّنا، ويَشيعَ خبرُه، والقذفُ به في المؤمنين؛ لهم عذابٌ مُؤلِمٌ في الدُّنيا والآخِرةِ، واللهُ يعلَمُ، وأنتم لا تعلمون إلَّا ما علَّمكم سبحانه وتعالى، ولولا قضلُ اللهِ على عبادِه ورحمتُه بهم، وأنَّه بهم رؤوفٌ رحيمٌ؛ لعجَّر, لهم المُعْوبةَ.

يا أيُّها الذين آمَنوا لا تتَّبعوا طرقَ الشَّيطانِ، ولا تَسلُكوا مسالِكَه، ومَن يَسلُكْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۳۲)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (۱۹٫٦)، ((المفردات)) للر اغب (ص: ۷۷، ۸۷۱)، ((التيبان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٥٦/٤)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (٢٦٥/٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٤٨٧)، ((تفسير ابن عيمين: الفاتحة والبقرة)) (٢٥٨/١)،

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (١/ ٢٢٣)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٣٣)، ((البسيط)) للواحدي (٣/ ٢٤٢)، ((الغريبيز)) للهروي (٤/ ١٠٨١)، ((المغردات)) للراغب (ص: ٤٨٦). ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (٣/ ٣٤)، ((أضواء البيان)) للشقيطي (٧/ ١٠٠).





طُرُقَ الشيطانِ فإنَّه يأمُّرُه بقبيحِ الأفعالِ ومُنكَراتِها، ولولا فَضلُ الله ورحمتُه بكم -أيُها المؤمِنونَ- ما تطهَّر أحدٌ منكم مِن الأوزارِ، ولكِنَّ اللهَ برحمتِه وفَضلِه يطهُرُ من يشاءُ، واللهُ سميعٌ لأقوالِكم، عليمٌ بأعمالِكم ونيَّاتِكم.

ثمَّ يقولُ الله تعالى: ولا يحلِفُ أهلُ الفَضلِ وأصحابُ الغِنى على اللا يُؤتوا أقاربَهم والمساكينَ والمهاجرينَ ما كانوا يُعطونهم إيَّاه من الإحسان؛ بسبَبِ ذنْبٍ فَعَلوه، وليُعفوا عمَّا كان منهم مِن جُرم، وليُعرِضوا عن ذَنبِهم ويَتُركوا عُقوبتَهم، وليُحسِنوا إليهم، ألَّا تُحِبُّونَ أن يغفِرَ اللهُ لكم؟ واللهُ غفورٌ رحيمٌ مع كمال فُدرتِه على العقاب.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ بِحِبُونَ أَن تَشِيعَ الفَحِشَةُ فِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَحُمْ عَدَاتُ لَايِمٌ فِى الدُّنيَا وَالْآخِرَةُ وَالْقَدْمِيْدُكُورُ وَانْشَرُ لَا تَعْلَمُونَ ۞﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ مُبحالَه ما على أهلِ الإفكِ وما على من سَمِع منهم، وما يَبغي أن يتمَسَّكوا به من آدابِ الدَّينِ؛ أَتَبَه بقَولِه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِيَّرُنَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنِحِشُهُ ﴾؛ لِيُعلَمَ أَنَّ مِن أَحَبَّ ذلك فقد شارك في هذا الذَّمُّ، كما شارك فيه مَن فَعَلَه ومَن لم يُنكِزُه، ولِيُعلَمَ أنَّ أهلَ الإفكِ كما عليهم العقوبةُ فيما أظهروه، فكذلك يَستحِقُون العقابَ بما أسرُّوه مِن محبَّةٍ إشاعةِ الفاحثةِ في المؤمنينَ (١٠).

وأيضًا لَمَّا حَذَّر اللهُ المؤمنينَ مِن العَودِ إلى مِثْلِ ما خاضوا به مِن الإفكِ على جميع أزمِنةِ المُستقبَلِ؛ أعقبَ تحذيرَهم بالوعيدِ على ما عسى أن يَصدُرَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٤٥).





منهم في المستقبّلِ، بالوعيدِ على محبَّةِ شُيوعِ الفاحشةِ في المؤمنين؛ فهو تحذيرٌ للمُؤمِنينَ، وإخبارٌ عن المنافقينَ والمُشركينَ ''ا.

وأيضًا لَمَّا كان مِن أعظمِ الوعظِ: بيانُ ما يستحقُّ على الذَنْبِ مِن العقابِ؛ سَّه هدله''':

﴿ إِنَّ الَّذِينَ بُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَحِثُةُ فِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَنَاكُ لَاِيمٌ فِى الدُّنَا وَالْآخِرَةِ ﴾.

أي: إِنَّ الذين يُحِبُّون (٣) أنْ يظهرَ الزِّنا، ويَشيعَ خبرُه، والقذفُ به (١) في أوساطِ

- (١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٤/١٨).
  - (۲) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (۲/ ۲۰۹).
- (٣) قال ابن جزي: (﴿ وَلِيَ اللَّذِينَ مُعِينُونَ أَن تَشِيعَ ٱلنَّتِحَدَّةُ ﴾ الإشارة بذلك إلى السانفين الذين أَخبُوا أَن يُشيعَ حديثُ الإفالِ، ثمَّ هو عامٌّ في غَيرِهم ممَّن أتَّصَف بصِفيهم). ((نفسير ابن جزي)) (٢/ ١٤).
- وقال ابن عطية: (وقالت فيرقة وقرألها الأظهّرُ: الآيةُ عائمةٌ في كلَّ قاذِفِ، منافقًا كان أو مؤيمًا؛ فالقاذِفُ المؤمِّرُ لا يَتَّضِفُ بحُبُّ شِباعِ الفاحشة في المؤمنينَ تجملة، لكَّهَ يُعِجَّهُا لمَقفوفِه، وكذلك آخَرُ لمَقفوفِه، وآخَرُ حتى تَثِيعَ الفاحِثةُ مِن مجموعٍ فِعلِهم؛ فهم لها مُجيُّون بهذا الوچه، مِن حيث آخَبُّ كُلُّ واحدِ جزءًا مِن شِباعِها). ((نفسير ابن عطية)) (٤/ ١٧١). ويُنظر: ((نفسير أبي جان)) (٨/ ٢٣).
- (٤) قال الماتريدي: (هذا يحتَمِلُ وجهين؛ أحدُهما: يُشبعونَ الفاحشةَ ويُليعونها في الذين آمنوا،
   هم الذين تولوا إشاعتها وإذاعتها فيهم، لهم ما ذُكِرَ من العذاب الأليم.
- والثاني: يُحِبُّونَ أن تشيمَ الفاحشةُ في الذين آمنوا؛ ليَكونَ ذلك ذريعةً لهَم في المؤمنينَ، فيقولون: إنَّ دينكم لم يمنَعكم عن الفواجش والمنكر). ((تفسير الماتريدي)) (٧/ ٥٣٤).
- وقال ابن نيسيَّة: (قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَجْيَقِنَ لَنَ فَتَنِحَ ٱلْفَتِحَةُ فِي الْقِينِ ، امْتُوا فَلَمْ عَلَىٰ ۗ لِلَّهِ فِي الْقُنِّ الْآَلْتِحَرَرُ ﴾ الآية، وهذا دَمُّ لِمَن يُحِبُّ ذلك، وذلك يحونُ بالقلبِ فقط، ويحونُ مع ذلك باللّسان والجوارع، وهو ذمَّ لِمَن يتكلَّمُ بالفاجنةِ، أو يُخيرُ بها؛ معجَّ لِوُقوعِها في المومنين: إنَّا حَسَدًا أو يُعْشَاء وأنَّا صَنِّمَ للفاحنةِ وإرادةً لها). ((مجموع الفتاوي)) (٥/ ٣٣٣).





### المُؤمِنينَ والمؤمِناتِ(١٠)؛ لهم عذابٌ مُؤْلِمٌ في الدُّنيا وفي الآخرةِ(١٠).

= وقال السعدي: (إذا كان هذا الوحيدُ لمجرَّز محيَّة أن تَشيعَ الفاحِشةُ، واسيَحلامِ ذلك بالقَلبِ، فكيف بعاهم أعظَمُ من ذلك؛ من إظهارِه وتَقَلِه؟! وسواءٌ كانت الفاحِشةُ صادِرةً أو غيرَ صادرةٍ). ((نفسير السعدي)) (ص: ٢٥٥).

(۱) مثن احتار أنَّ معنى ﴿فَتَعِيمَ الْفَتَحِيثَةُ ﴾: أن يُلِيعَ الزَّنَّا ويَظَهُرَ ويَشُثُو: مقاتلُ بن سليمان، وابن جرير، والسموقندي، ومكِّي، والبغوي. يُنظر: ((نفسير مقاتل بن سليمان)) (۲/ ۱۹۱)، ((نفسير ابن جرير)) (۱/ ۲/ ۱۷)، ((نفسير السموقندي)) (۳/ ۰۳ ۲)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (۸/ ۸/ ۵۰ د)، ((نفسير البغوي)) (۳/ ۹۵ ۲)،

ومثن اختار في الجملة أنَّ المرادَ: إشاعةُ خيرِ الفاحشّةِ، والقلف بها: الواحديُّ، وابن الجوزي، وجلال الدين المحلّي، وابن عاشور. يُنظر: ((السيط)) للواحدي (١٩٩/١)، ((نفسير ابن الجوزي» الجوزي» ((نفسير ابن ٩٨٥). ((نفسير ابن ٩٨٤). والمدين إلى مده الفاجشةِ أساعةً الجوزي» ((نفسير ابن عاشور)) (١٨٨ ع.١٤). قال بحر أبو زيد: (ومحبَّةُ إشاعةِ الفاجشةِ تَسَطّهُم جَميعَ الوسائِلِ القبيمةِ إلى هذه الفاجشةِ اسواءٌ كانت بالقول، أم بالإقرار، أو ترويج أسابِها، ومكفاً). ((حراسة الفضيلة)) (ص. ٧٧٠). باللّسان، وأنها تنسعُ بالقِعل، محبتُ يُشاهِمُهم النَّاسُ، وبالقول بحيثُ يُشاعُ عنهم ذلك، فهؤلاه والمُناسُ، وبالقول، بحيثُ يُشاعُ عنهم ذلك، فهؤلاه والمُناسُ، وبالقول، سويتُ يُشاعُ عنهم ذلك، فهؤلاه بعضي أن يُظهَرَ أنهُم ويَبَشَّنَ، ويُرون ويُشاعَدونَ). ((نفسير ابن عنيين—مورة النور)) (ص. ٩٩٤). وقال أيشا: (نظهرُ أنَّ فَعلَكُ مُؤلداً ويُضعَ عنيمن سورة النور)) (ص. ٩٩٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/۱۷)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱م۱۱)، ((تفسير ابن عطية))(ع/ ۱۷۱)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۲۸۵)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۲۰/ ۲۱)، ((تفسير ابن کتير)) (۲/ ۲۹)، ((جامع العلوم والحکم)) لابن رجب (۲/ ۲۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۱۸۵).

مثن اختار أنَّ العَلَبُ الألِيمَ في اللَّنيا بالحدِّ، وفي الآخرة بالتاز: الواحديُّ، والسمعاني، وابن الجوزي، وأبو حيان، وابن كثير، والشوكاني. يُنظر: ((السيط)) للواحدي (١٦٩/١٦)، ((نضير السمعاني)) (١/ ١/٢٥)، ((نفسير البن الجوزي)) (٢/ ١٨٥)، ((نفسير أبي حيان)) (٨/ ٢/٣)، ((نفسير ابن كثير)) (١/ ٢٩)، (نفسير الشوكاني) (١٧/٤).





#### ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

أي: واللهُ يَعلمُ جميعَ المعلوماتِ، ومِن جملةِ ذلك عِلمُه ما في القلوب مِن السُّرارِ والضمائرِ، فيَعلمُ مَن يُحِبُّ إشاعةَ الفاحشةِ، وهو معاقبُه عليها، ويَعلمُ كَذِبَ النين جاؤوا بالإفكِ، ويعلمُ ما في ذلك من المفاسِدِ فيَعِظُكم لتَجتَنبوا، وأنتم لا تعلمونَ إلَّا ما علَّمكم، وبيَّن لكم، فرُدُّوا الأمورَ إليه تَرشُدوا، ولا تَرُوُوا ما لا عِلمَ لكم، به (۱).

عن ابنِ عُمَّرَ رَضِي الله عنهما، قال: ((صَعِدَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِنبَرَ، فنادى بصوتٍ رفيع، فقال: يا معشَرَ مَن أَسْلَمَ بلِسانِه، ولم يُغْضِ الإيمانُ

= وممَّن قِلَد المَذَابَ فِي الأَّحَرِةِ بِالنَّارِ بِعدَمِ النَّرِيةِ وَمَوْتِهِم مُصِرِّينَ على ذلك: ابنُ جرير، والسموقندي، ومكمَّى، والنسفي، يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۹ / ۲۱۹)، ((تفسير السموقندي)) ((۴ / ۲۹). قال ابن عطية: (والعذابُ الأليمُ في الدُّنيا: الحدوث، وفي الأَجِرةِ يحتيلُ وجهَين؛ أخَدُهما: أن يَكُونَ القاذِفُ مَنَّعِقًا بِن بِينَ المُصابَّ بعذابِ الأَحْرِةِ لاَيْرِيكُ الحَدُّ حَسَبَ مُقتضى حديثِ عُبادةً بِن الصابِّ، ويَكُونُ أَنْرُه كَامِ المُحارِينَ إِذَا صُلِّيوا؛ لهم جَرِّيٌ في الذُّنا؛ ولهم في الأَحرَةِ عَذابٌ، والوجهُ النَّانِي: أن يُحكّمَ بأنَّ الحدُّ مُسِقِطٌ عَذابَ الأَحرِةِ حسَبَ حديثِ عُبادةً بِن الصابِّ، وانَّ قُوله: ﴿وَلَآكِحَرَةٍ ﴾ لا يريدُ به عُمومَ القَلْفَةِ، بل يريدُ إِمَّا المنافقينَ، وإمَّا من لم

وقال ابن جزي: (ورد في الحديث: أنَّ مَن عُرقِب في النَّنيا على ذنبٍ لم يُعاقبُ عليه في الأخرة [يُنظر ما أخرجه البخاري و ٣٨٩٦، ومسلم ١٧٠٩، مِن حديثٍ عُبادةً]، فأشكَّل اجتِماعُ الخَدْ معَ عذابِ الآخرةِ في هذا الموضِع، فيَحتَقِلُ أن يكونَ القانِفُ يُعذَّبُ فِي الآخرةِ ولا يُسقِطُ الخَدْ عنه عذابَ الآخرةِ بخلافِ سائِر الحدودِ، أو يكونَ هذا مختصًّا بعن قذَفَ عائشةً...، أو يكونَ لِمِن مات مُعِبرًا غِيرَ تاكِ، أو يكونَ للمُناقِقينُ . ((تفسير ابن جزي)) ((٢٤ /١)

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير) (۲/ ۲۲۰)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۲۱)، ((تفسير الفرطي)) (۲۰/۱۲)، ((تفسير ابن کثير) (۲/ ۲۹)، ((تفسير الشوکائي)) (۱۷/۶)، ((تفسير السعادي)) (ص. : ۲۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸۸)،





إلى قلبِه، لا تُؤذُوا المُسلِمينَ، ولا تُعَيِّروهم، ولا تَتَبعوا عَوْراتِهم؛ فإنَّه مَن تَتَبع عَوْرةَ أخيه المسلِمِ تَتَبع اللهُ عورتَه، ومَن تَتَبع اللهُ عَورتَه يَفْضَحُهُ ولو في جَوفِ رَحْله))".

# ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوكٌ رَّحِيدٌ ١٠٠٠.

أي: ولولا فَضُلُ اللهِ عليكم ورحمتُه وانَّه رؤوفٌ بكم؛ لعجَّل لكم المُقوبةَ على خَوضِكم في الإفكِ، لكِنَّه لم يعاقِبْكم، وتاب عليكم'''.

﴿ يَثَانُهُمُ الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَبِعُوا خُطُورَتِ الشَّيطَانِ وَمَن يَنِّجَ خُطُورَتِ الشَّيطَانِ فَإِنَّهُ بِأَلْمُ بِالْفَحْشَاةِ وَالشَّذَكِ وَلَؤَلَا فَضَلْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَبَى بِسَكُمْ فِن آلمَهِ أَلْمَا وَلَئِكِنَّ اللَّهُ يُدْرَي مَن بَنَاةً وَاللَّهُ مَنِهُمُ طَلِيمٌ ( ﴿ ﴾ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا أخبرَ تعالى بأنَّه ما أنزَل لهم هذا الشَّرعَ على لسانِ هذا الرَّسولِ الرؤوفِ الرَّحيمِ إلَّا رحمةً لهم، بعْدَ أن حذَّرهم موارِدَ الجَهلِ؛ نهاهم عن التَّمادي فيه في سياقي مُعْلِم أنَّ الدَّاعيَ إليه الشَّيطانُ العَلُوُّ؟).

وأيضًا لَمَّا نَهَى تعالى عمَّا نَهَى عنه فيما سَبَق بخصوصِه، نَهَى عن الذنوبِ عمومًا(نَّ)، فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٠٣٢)، وابن حبان (٧٦٣).

قال الترمذي: (حسنٌ غريبٌ)، وصَحَّع إسنادَه الزَّبْلعيُّ في ((تخريج الكشاف)) (٣٤٤/٢)، وحشّن الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (٢٠٣٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۷/ ۲۲۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۲۰۹)، ((الوسيط)) للواحدي (۲۲/۳)، ((نفسير البيضاوي)) (۲/ ۲۰)، ((نفسير ابن کثير)) (۲/ ۳۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٥).





# ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾.

أي: يا أيُّها الذين آمنوا لا تَسلُكوا طُرُقَ الشَّيطانِ التي يَدْعوكم إليها بوساوسِه، كإشاعةِ الفاحشةِ في الذين آمنوا(''.

# ﴿ وَمَن يَنِّع خُطُونَتِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ إِلْمُمُّ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ ﴾.

أي: ومَن يَسلُكُ طرُقَ الشَّيطانِ يقَعْ في الفَحشاءِ والمنكَرِ؛ لأنَّ الشيطانَ يامُرُ النَّاسَ بِفِعلِ الدُّنوبِ العظيمةِ القبيحةِ، كالزَّنا، ويأمُرُ بمُنكراتِ الأقوالِ والأفعالِ التي تُنكِرُها الشَّرِيعةُ والعقولُ السَّليمةُ "".

### ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكِنَ مِنكُم مِنْ أَحَدٍ أَبِدًا ﴾.

أي: ولولا فَضَلُ الله عليكم ورحمتُه بكم، ما تطهّر أحَدٌ منكم أبدًا مِن الشّركِ والمعاصي واتبًاع خُطواتِ الشَّيطانِ، ولا اهتدَى إلى الإيمانِ والتَّوبةِ النَّصوحِ وطاعة الرَّحمنِ<sup>(١)</sup>.

### ﴿ وَلَا كِنَّ أَلَّهُ يُدَّالِّي مَن يَشَآهُ ﴾.

أي: ولكنَّ اللهَ يُطهِّرُ مِن الذُّنوبِ وآثامِها، ويهدي إليه مَن يشاءُ مِن عبادِه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۷ / ۲۲)، ((نفسير القرطمي)) (۲۰۱/۱۲)، ((نفسير ابن كثير)) (۲۰/۱)، ((نفس السعدي)) (ص: ٥٦٤).

قال السعدي: (وخُطواتُ الشَّيطانِ يدخُلُ فيها سائِرُ المعاصي المتعَلَّقةِ بالقَلبِ واللَّسانِ والبَدَنِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٩٦٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۱ /۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲۰ /۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/۸۸).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: (نفسير ابن جرير)) (۱۲۱/۲۷). (نفسير ابن عطية)) (۱۷۲/۶)، (زفسير ابن كثير)) (۲۰/۱)، (زفسير السعدي)) (ص: ٥٦٤)، (زفسير ابن عاشور)) (۱۸۷/۱۸)، ((أضواء البيان)) للشقيطي (٥/٥٠).





#### ممَّن يستحقُّ ذلك(١).

كما قال تعالى: ﴿ بَلِ أَللَّهُ يُزِّكِي مَن يَشَآهُ ﴾ [النساء: ٤٩].

وعن زَيدِ بنِ أَرفَمَ رَضِيَ الله عنه، قال: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((اللهُمَّ آتِ نفْسي تَقْواها، وزَكِّها أنت خيرُ مَن زكَّاها، أنت وليُّها و مَهْ لاها))(۱).

### ﴿ وَأَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴾.

أي: واللهُ سميعٌ لأقوالِكم كُلِّها؛ خَيرِها وشَرِّها، عليمٌ بأقوالِكم وأعمالِكم وما في قلوبكم، وهو محيطٌ بكلِّ ذلك، ومُحصيه عليكم؛ لِيُجازيكم به "".

﴿ وَلَا يَأْتُولُ الْفَصْـٰلِ مِـٰكُرُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤَوَّا أَنِلِى الْفُرْقُ وَالسَّنَكِينَ وَالْمُهَوِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْمَغُوا وَلَيْمَعُمُواۚ أَلَا هُجُرُنَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْزُ وَلَلَّهُ عَلَمْ

#### سَبَبُ النُّزولِ:

عن أمَّ المؤمنين عائِشةَ بنتِ أبي بحرِ الصَّدِّيقِ -رَضِيَ الله عنهما- في قِصَّةِ الإفكِ، قالت: ((فأنزل اللهُ: ﴿إِنَّ اللَّينَ جَائُو بِالإَفِي ﴾ [النور: ١١] العشرَ الآباتِ كُلُّها في براءتي، فقال أبو بحرِ الصَّدِّئُقُ -وكان يُبَغِقُ على مِسْطَحٍ لِقَرابَيْهِ منه-: واللهِ لا أُنفِقُ على مِسطَحِ تَسِيًّا أبدًا بعد الذي قال لعائشةً؛ فأنزل اللهُ: ﴿ وَلاَ يَأْتِلُ أَلِمُوا الْفَضْرِ مِنكُرُّ وَلَسْتَةٍ أَنْ يُؤْتِواْ أَلْقِلَ الْفَرْيِّ وَلَالسَكِيْنَ وَالْلُهَ عِدِينَ فِي سَهِيلِ الشَّةِ

 <sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۱/۱۷)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۰/۱، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۶٤)، ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ۷۵).
 (۲) رواه مسلم (۲۷۲۲).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۲۲)، ((البسيط)) للواحدي (۲۱/ ۱۷۲)، ((نفسير ابن عطية)) (٤/ ۲۷۲)، ((نفسير النسفي)) (۲/ ۹۰)، ((نفسير ابن کثير)) (۲۰ /۳.).





وَلَيْمَعُواْ وَلَيْسَغُمُواْ أَلَا يُجْبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهَ عَفْقٌ رَّخِيمٌ ﴾ [النور: ٢٧]. قال أبو بكرٍ: بلى واللهِ، إنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، فرجَعَ إلى مِسْطَحِ النَّفقةَ التي كان يُغِقُ عليه، وقال: واللهِ لا أنزِعُها عنه أبدًا)) (().

﴿ وَلَا يَأْتُولُ الْفَصْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤَوَّا أُولِي الفَّرِينَ وَالسَّدِكِينَ وَالنَّهَ جِيرِت في سَيِيلِ القَرِيْقِ.

أي: ولا يَحلِفْ باللهِ أصحابُ الفَضلِ(٢) والغِني وذَوو السَّعةِ في الرِّزقِ، على

قال ابن جزي: (والفضلُ هنا يحتمِلُ أن يُريدَ به: الفضلَ في الدَّينِ، أو الفضلَ في المالِ، وهو أن يُفضُلَ له عن مقدار ما يَكفيه، والشَّعةُ هي اتَساعُ المال). ((نفسير ابن جزي)) (٢٤/٢).

مئن اختار أنَّ العرادَ بالفضلِ هنا: الفضلُ في الدَّينِ: السموقنديُّ، والرازي، والبيضاوي، والنسفي، وأبو السعود، والعليمي، والألوسي، وابن عاشور. يُنظر: ((نفسير السموقندي)) (٥٠٤/١)، ((نفسير الرازي)) (٢٤٩/٣٦)، ((نفسير البيضاوي)) (١٠٢/١٠)، ((نفسير النسفي)) (٢٥/١٩)، ((نفسير أبي السعود)) (١/١٥١)، ((نفسير العليمي)) (٢٢١/٩)، ((نفسير الألوسي)) (٢٢١/٣)، (نفسير ابن عاشور)) (١/١٨٩٨).

قال ابن عاشور: (والفضلُ: أصَّلُه الزَّيادةُ؛ فهو حِبدُّ التقصِ، وشاعَ إطلاقُه على الزيادةِ في الخَيِر والكمالِ الدِّينَّ، وهو المرادُ هنا: ويُطلَقُ على زيادةِ المالِ فوقَ حاجةِ صاحِبِه وليس مرادًا هنا؛ لأنَّ عَلْفَتُ هِزَّالَتَمَوَّ لِهُ عليه يُمِدُّ ذلك). ((تفسير ابنِ عاشور)) (۱۸۹/۸۸).

ومتن اختار في الجملة أن العرادَ به: الفضلُ في المالِ والغني: مقاتلُ بن سليمان، ويحيى بن سلام، والجملة أن السروان، ويحيى بن سلام، والحدي، والن عطية، وأبو حيان، والشوكاني، يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (١/ ١٩٣٥)، ((البسيط)) للواحدي (١/ ١٧٣٠)، ((تفسير البنوي)) (٢/ ٢٩٥)، ((تفسير البنوي)) (٢/ ٢٩٥)، ((تفسير النوي)) (١/ ٢٠٥)، ((تفسير النوي)) (١/ ٢٠٠). (تفسير النوي) (١/ ٢٠٠)، (تفسير أبي حيان)) (١/ ٨٠)، ((تفسير الشوكاني)) (١/ ٢٠٠).

الجزء ١٨ الحزب٣٦

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٦٧٩) واللفظ له، ومسلم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) قال الواحدي: (﴿ وَلَا يَأْتُلِ ﴾ [النور: ٢٣] قال جماعةُ المفسرين: لا يحلِفُ). ((الوسيط)) للواحدي (٣١/٣١).





# ألَّا يُنفِقوا ويُعطوا الصَّدَقاتِ أقارِبَهم والمساكينَ والمُهاجرينَ في سَبيل اللهِ(١).

# كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَـٰ كُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنْعُواْ وَتُصْلِحُواْ

= وقال ابن كثير: (﴿ أَوْلُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُرٌ ﴾ أي: الطُّولِ والصدقةِ والإحسانِ). ((نفسير ابن كثير)) (٦/ ٣١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۲۲۳) ، ((تفسير القرطبي)) (۲۰ ، ۲۰۸) ، ((تفسير الترطبي)) (شعبر المنطق (۱۸ ، ۲۰۹) ، ((تفسير المنطق (۱۸ ، ۲۰۹) ، ((تفسير المنطق (۱۸ ، ۲۰۹) ، ((تفسير المنطق (۱۸ ، ۲۰۹) ، ((تفسيطي (۱۸ ، ۲۰۹) ، المنطق (۱۸ ، ۲۰۹) ، ((تفسيط)) (۱۸ ، ۲۰۹) ، وهو أبو بكر الصُّدَيْقُ رَضِيَّ الله عنه، في قولٍ جميم المفسِّرين) . ((البسيط)) (۱۸ / ۲۲۷) .

ح. وقال الرازي: (أجمّع المفسّرونَ على أنَّ المرادَ مِن قولِه: ﴿ أَوْلُواْ ٱلْفَصْلِ ﴾: أبو بكرٍ). ((تفسير الرازي)) (٣٤٩/٣٣).

وقال أيضًا: (أجمعوا على أنَّ المرادَ مِن قوله: ﴿ لَهِلَ ٱلْفَيْنَ وَالْسَنَجِينَ وَالْلَمْيُحِينِكَ فِي مَيْلِ اللَّهِ ﴾: بِسطَّعٌ؛ لأنَّه كان قريبًا لأبي بكرٍ، وكان من المساكين، وكان من المهاجرينَ). ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٦/).

وقال ابن عطية: (غيرَ أنَّ الآيةَ تتناوَلُ الأَمَّةَ إلى يومِ القيامةِ، بألَّا يَفتاظَ ذو فَضلٍ وسَعةٍ فيَحلِفَ أَلَّا ينفَمَ مَن هذه صِفتُ غابرَ الدَّمر). ((نفسير ابن عطية)) (١٧٣/٤).

وقال ابنَّ عاشور: (المرادُّ مِنْ أُولِي الفَصْلِ ابتداءً أبو بكرٍ، والمرادُّ مِنْ أُولِي القُرِي ابتداءً مِسطَحُ ابنُّ أَثَانَةً، وتشُمُّ الآيَّةُ عَبْرَهما مَثَّن شاركوا في قضية الإفلِي، وغيرَهم ممَّن يشمَّلُهُ عمومُ لَفظها). ((نفس انه عاشم)) (1/4/ /1/4).

قال البقاعي: (ذكر الشفات المُفتَصَية للإحسان، فقال: ﴿ وَلَهِي الشَّرَى ﴾، وعدَّدَها بأداة المنطق؛ تكبيرًا لها وتعطيمًا لأمرها، وإشارة إلى أنَّ صِفة سنها كافيةً في الإحسان، فكيف إذا اجتمّت؟! فقال شبحانه: ﴿ وَالْكَسْكِينَ ﴾ أي: الذين لا يجدون ما يُغنيهم وإن لم تكن لهم قرابةٌ ﴿ وَالْلَمْكِينَ ﴾ لأهلهم وديارهم وأمرالهم، ﴿ في سَبِيلٍ أَقُو ﴾ أي: الذي عَمَّ الخلائق بجووه؛ لمنا له من الإحاطة بالجلال والإحرام، وإن انتفى عنهم الرصفان الأولان فإنَّ هذه الشفات مؤوّنة بأنهم مثن زعَّى الله، وتعدادُها بجعلها عِلَّة للغفود وليلً على أنَّ الزاكن مِن واحيد لانَّ صَبّت نزولها مِسطحٌ رضِي الله عنه؛ فالخطفُ إذن للنمكُن في كُلُ وصفٍ منها). ((نظم الدر) (١٣/١٨/٢١).





# التفسير المحزر للقرآن الكريم

بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٤].

#### ﴿ وَلٰيَعْفُواْ وَلٰيَصْفَحُوٓا ﴾.

أي: ولَيُغفُ ذَوو الفَضلِ والسَّعةِ منكم عن أولئك المحتاجينَ الذين خاضُوا في الإفكِ، ويتجاوَزوا عنهم، ويُعرِضوا عن ذَنبِهم، ويَتُركوا عُقوبتَهم؛ فلا يُمْنعوهم مِن الصَّدقاتِ والنَّفقاتِ التي كانوا يُقدَّمونَها إليهم مِن قبلُ (''.

### ﴿ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾.

أي: ألا تُعِبُّونَ أن يَستُّرُ اللهُ ذُنوبَكم، ويَتجاوزَ عن مؤاخَذيَكم بها؟ إذَنْ فاعفُوا واصفَحوا عمَّن أساؤوا إليكم؛ لِيَغفِرَ اللهُ لكم'''.

## ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

أي: واللهُ ساترٌ لذُّنوبِ التَّاثبينَ الطَّاثعينَ، ومُتجاوِزٌ عن مؤاخَذتِهم بها، رحيمٌ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۲۲۳، ۲۲۶، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۵۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۱)، ((نظم الدر)) للقاعي (۲/ ۲۳۹).

قال ابن عثيمين: (إذا قال قائلٌ: ما الفرقُ بين العَفوِ والصفح؟

الجوائب: الفغو بمعنى التجاؤزه يعني: أذَّ الله إذاً عنا عنه فقد تجاؤزُ عنه، وقد يَكُونُ الصفخ بدُونِ عَفْوٍ، كما لو أعرَض الإنسانُ عن هذا الاعتباء لكنَّ قلبَه معلومٌ على صاحبِه، ولم يَغَثُ عنه، وقد يَكُونُ المغفّر بدُونِ صَفعِ، بأن يُتجاؤزُ ولا يُعاتِبَ على ذَنبِه، ولكنَّ ليس مُعرِضًا عن هذا الذَّمُ كلَّنا جاءت مناسَبَةَ ذِكِرِه، ولهذا أمَرَ اللهُ بالأمْرِينِ جميعًا). ((غسير ابن عنيمين - سورة النور) (ص: ٢٦١).

وقال أيضًا: (العفو: تؤكُّ الدؤاتَّفَةِ على الذَّبُ، والصفحُّ : الإعراشُ عنه... فالصفحُّ معناهُ: الإعراشُ عن هذا بالكائميَّةِ وكانَّهُ لم يَكُنَّ فعلى هذا يُكونُ يُنتِهما فرقُ؛ فالصفحُّ أكتلُّ إذَا افتَرَنَ بالتَّفُولِ. ((تفسير ابن عيْسِين - الفاتحة والبقرة)) ((٢٥٨/١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷ /۲۲۶)، ((تفسير ابن عطية)) (۲۳/۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۶۵)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۵/ ۴۸۸).





بعباده المؤمنينَ الصَّالحينَ<sup>(١)</sup>.

### الغُوائدُ التَّربويَّةُ:

ا- قَولُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِيُّونَ أَن نَشِعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَثُواْ لَمُمُّ
 عَنَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلنَّنِيَ وَالْآخِرَةِ ﴾ بدُلُ على وجوبِ سلامةِ القلبِ للمُؤمنينَ، كوجوبِ
 كَفَّ الجوارح والقولِ عمَّا يَضُرُّ بهم").

٢- العاقلُ هو الذي يتحَسَّسُ مَعايبَ نَفْسِه، ويَنظُّرُ فيها لِيُصلِحَها، لا أن يَنظُرُ
 في معايب الغير لِيُشيئها - والعيادُ باللهِ-؛ ولهذا قال اللهُ عز وجل: ﴿ إنَ الَّذِينَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّذِينَ عَلَيْنَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَالِمُ اللّهُ ع

٣- من كان مِن النَّاسِ مَستورًا لا يُعرَفُ بشّيء مِن المعاصي، إذا وقَمَت منه هَفوةٌ أو زَلَّةٌ، فإنَّه لا يجوزُ كَشْفُها ولا هَتكُها، ولا التَّحلُّتُ بها؛ لأنَّ ذلك غِيبةٌ مُحرَّمةٌ، وهذا هو الذي ورَدتْ فيه النُّصوصُ، وفي ذلك قد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُجِبُّرُنَ أَن تَشِيعَ الفَحِيثَةُ فِي اللَّيْكِ ءَامَنُوا لَمَّمْ عَنَانُ لَلِمَّ فِي اللَّبُنَا وَالْآخِرَةِ ﴾، والموادُ: إشاعةُ الفاحشةِ على المؤمنِ المُستَرِ فيما وقع منه، أو اتَّهِم به وهو بريَّ منه أنا واللَّه فيها الحثُ على سَتر المؤمن، وعَمَم هَتِكِه أَنْ.

3 - قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَثِيعَ ٱلْفَنِحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَثُواْ لَهُمْ عَذَابُ
 أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِيا وَالْاَحِرَةِ ﴾ إذا أخبُوا إشاعتَها وإذاعتَها، فكيفَ إذا تولُّوا هم إشاعتَها

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷ /۲۲۶)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٥٠٥)، ((تفسير السمعاني)) (۳/ ۲۵)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: ٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٠).





وإذاعتَها، لا نصيحةً منهم، ولكن طاعةً لإبليسَ ونيابةً عنه<sup>(۱9</sup>)! ففي الآيةِ أنَّ هذا العقابَ ثابتٌ لِمَن أشاع الفاحِشةَ؛ لأنَّه إذا ثَبَتَ فيمَن أحَبَّها، فكذلك فيمَن أشاعَها مِن بال أولى (<sup>10</sup>.

هُ وَلُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِيثُونَ أَن ثَشِعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ
 مَنَاتُ أَلِيمٌ فِي الدُّنَا وَالْآخِرَةِ ﴾ يدُلُ على أنَّ العزم على الذَّنبِ العَظيمِ عَظيمٌ، وأنَّ إرادة الفِسقِ فِسقٌ؛ لأنَّه تعالى علَّق الوعيدَ بمحبَّةِ إشاعةِ الفاحشةِ ".

٦- قَولُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُعِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَيْوِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَثُواْ فَكُمْ عَنَانُ الله وَمِن اللَّهِ عَنَانُ الله وَمِن اللَّهُ يُحِبُّ لإخوانِه المؤمنين إلّا ما يجبُ لنفيه، فكما أنّه لا يجبُ أن يُشيع عن نَفْيه خبر سوء، كذلك يجبُ عليه الا يجبُ عليه الا يجبُ عليه الله يعبَ إشاعة السوء عن إخوانِه المؤمنين ١٠٠٠.

٧- قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَجِيثُنَ أَن تَشِعَ ٱلْفَنْحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ، اَمَنُوا لَمُمُ عَلَنُ أَلِيمٌ فِي الْفَرِينَ بِالكَذِبِ مَفْسَدةً أَخْلاقيةٌ وَ فَإِنَّ مِمَا يَرْعُ النَّاسَ عن المفاصِد تَهشّهم وُقوعَها، وكراهمهم سوء شمعتها، وذلك مِمَّا يَصرفُ تفكيرَهم عن تذكُّرِها -بَلْهَ الإقدامِ عليها- رويدًا رويدًا حتى تُنسى وتنمحي صُورُها مِن النَّفُوسِ، فإذا انتشرَ بيْن المواجشِ، تذكَّرتها الخواطِرُ، وخَفَّ وقَعُها خَبْرها على الأَسْماعِ؛ فلَبَّ بذلك إلى النُّفوسِ النهاؤنُ بوقوعِها، وخِفَّةً وقعِها على الأسماعِ، فلا تلبَثُ النفوسِ النهاؤنُ بوقوعِها، وخِفَةً وقعِها على الأسماعِ، فلا تلبَثُ النفوسُ الخبيثة أن تُقدِم على اقترافِها، وبمقدارِ تكرُّر على النُّوسَ على الأسماعِ، فلا تلبُثُ النفوسُ الخبيثة أن تُقدِم على الأسماعِ على الأسماعِ فلكُمْ المنفوسُ الخبيثة الذي قديمة المؤلِّلَة وبمقدارِ تكرُّر على الأسماعِ فلكِمْ النفوسُ الخبيثة أن تُقدِم على الأسماعِ فلكُمْ النفوسُ النفوسُ الخبيثة أن تُقدِم على الأسماعِ فلكِمْ النفوسُ الخبيثة المؤلِّلُ المُنْهِ اللهُ النَّوسُ النفوسُ المَامِ فلكُمْ النَّهُ اللهُ المُنْهِ اللهِ النَّهُ النَّهُ الْمَامِ فَلَمْ الْمُعْمِلُونُ الْمُؤْلِقِيْسَ المُنْهِ اللهُ النَّوسُ النَّهُ اللهُ النَوسُ المَامِنُ اللهِ النَّهُ المُؤْلِقِيْسَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ اللهِ النَّهُ اللهِ النَّهُ الْمُؤْلِقِيْسَ المُؤْلِقِيْسَ المُؤْلِقِيْسَ المُؤْلِقِيْسَ المُؤْلِقِيْسُ النَّهُ اللهُ اللَّهُ النَّهُ الْمُؤْلِقِيْسُ الْمُؤْلِقِيْسُ الْمُؤْلِقِيْسَ الْمُؤْلِقِيْسَ المُؤْلِقِيْسُ المُؤْلِقِيْسَ الْمُؤْلِقِيْسَ الْمُؤْلِقِيْسَ المُؤْلِقِيْسَ المُؤْلِقِيْسَ المُؤْلِقِيْسَ المَنْسَلِيْسُ المُؤْلِقِيْسَ المَنْسَامِ المُؤْلِقِيْسَ المُؤْلِقِيْسَامِ المُؤْلِقِيْسَ المِنْسَامِ المُؤْلِقِيْسَ المُؤْلِقِيْسَ الْمُؤْلِقِيْسَامِ النَّهُ الْمُؤْلِقِيْسَامِ اللْمُؤْلِقِيْسَامِ النَّهُ الْمُؤْلِقِيْسَامِ الْمُؤْلِقِيْسَ الْمُؤْلِقِيْسَ الْمُؤ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٨٥).





وُقوعِها وتكرُّرِ الحديثِ عنها تصيرُ متداوَلةً. هذا إلى ما في إشاعةِ الفاحشةِ مِن لَحاقِ الأذى والشُّرِّ بالنَّاسِ ضُرَّا متفاوِتَ المقدارِ على تفاوُتِ الأخبارِ في الصَّدق والكَذِب''.

٨- في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ مَامَوْ الا تَشَيِّهُ وَا خُطُورَتِ الشَّيطانِ وَمِن بَيِّعَ خُطُورَتِ الشَّيطانِ، وبيانُ الشَّيطانِ، وإيانُ الشَّيطانِ، وبيانُ عالمَة إنَّم عُلُورت النَّاعِ خُطُوراتِ الشَّيطانِ، وبيانُ عاقبة النَّاعِهِ النَّهِي عن النَّاعِ خُطُواتِ الشَّيطانِ، والحِكمة، وهي: بيانُ ما في المتنهي عنه مِنَ الشَّرِ المُقتضي والدَّاعي لِتَرَكِه؛ فنهي اللهِ عنها للعبادِ نِعمة منه عليهم أن يَشكُروه ويَذكُروه؛ لأنَّ ذلك صيانةٌ لهم عن التَذنُس بالرَّذلِلِ والقبائح؛ فين إحسانِه عليهم أنْ نهاهم عنها كما نهاهم عن التذنُس بالرَّذلِلِ والقبائح؛ فين إحسانِه عليهم أنْ نهاهم عنها أنْ يُبينَ للعِبادِ أسبابَ الشَّرَ، ويُحدِّرهم منها، يعني لا يَكِلُهم إلى أنفُسِهم، بل اللهُ شُبِعانَه وتعالى يتولَّى بيانَ ذلك بقضاِه ورَحمية (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١١٦).





١٠ - زكاةُ القلبِ موقوفةٌ على طهاريه، كما أنَّ زكاةَ البدنِ موقوفةٌ على استفراغِه مِن أخلاطِه الرَّدِينةِ الفاسدة؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ اَمَشُواْ لاَ تَشْهِمُواْ خَطْلُونَ اللَّيْطَانِ وَاللَّهُ مُنْ مُؤْلِكُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُ

١١ - قولُه تعالى: ﴿عَلِيمٌ ﴾ أي: بجميعِ المعلوماتِ التي مِنْ جُملتِها نَيَّاتُهم، وفيه حَثٌّ لهُم على الإخلاص في التَّوبةِ").

17 - قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْتُولُ أَتُلُواْ الْفَضْلِ مِنكُّرٌ وَالْسَعَةِ أَن يُؤَقِرا أَوْلِي الْفَرْئَى وَلَلْمَسَدُكُواْ وَلَيْصَعُمُواْ أَلا عُجْبُرَن أَن يَغْفِر الله لَكُمْ وَلَلْمَسَدُكُواْ أَلا عُجْبُرَن أَن يَغْفِر الله لَكُمْ وَلَلْمَعُوا وَلَيْصَعُمُواْ أَلا عُجْبُرَن أَن يَغْفِر الله لَكُمْ وَلَهُ عَفُورٌ يَوْجَهُ عَلَى مَن تَكلَّم فِهِ بِما لا يَبْغِي، وليس فيه تشجيعٌ على الجرائم؛ فإنَّ كلَّ واحدٍ يُؤَدَّبُ مِن جهةٍ؛ فالذي رمى أَذَبَ مِن جهة الحَدُّ، والذي حَلف أَلا يُنفِق عليه أَدُبَ مِن جهة تَكفيرٍ يمينِه، وإيتاء الفقيرِ على المتحدُّ والذي حَلف أَلا يُنفِق عليه أَدْبَ مِن جهة تَكفيرٍ يمينِه، وإيتاء الفقيرِ

٣٠ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ الْفَصْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتِواْ أَوْلِي الْفُرْيَى وَالْسَسَكِينَ وَاللَّهَ عِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَلْمَعْفُواْ وَلَيْصَفُحُواْ ﴾ فبه دليلٌ على أنه لا تُنزَكُ اللَّهَةُ و الاحسانُ معصمة الإنسان (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٥).





31 - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُوا أَلْقُواْ الْفَضْلِ مِنكُمْ وَلَلْتَعْوَ أَنْ يُؤْقِراْ أَوْلِي ٱلْفُرْيَى وَلَلْتَسَكُونَا ﴾ فيه الحتُ على العَفو والصَّفح، ولو جرى علم احرى مِن أهلِ الجرائِم". قال الإمامُ أحمدُ: (كُلُّ مَن ذكر مِن ففي حِلَّ إلا مُبتدعاً، وقد جعلتُ أبا إسحاق - يعني: المعتصم "" في حِلَّ، ورأيتُ اللهَ يقولُ: ﴿ وَلَيْعَلُواْ وَلَيْسَفُواْ أَلَا يُجْبُونَ أَنْ يَغْفِرُ اللهَ لُكُذُ ﴾، وأمّر النَّيْ عِلَى اللهَ عليه وسلَّم أبا بحرٍ بالعفو في فِصَّةٍ مِسطحٍ ). وقال أيضًا: (وما ينعُفلُ أَنْ يُعْفِرُ اللهُ أَخاكُ المسلمَ في سببكَ)"؟!

٥١ - قَولُهُ تعالى: ﴿ وَآلَهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴾ فيه ترغيبٌ عظيمٌ في العفوِ، ووَعْدُ الكريمِ مُقاتلته (١).

١٦ - في قولِه تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أَنْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَنْلِيا ٱلْفَرْيَ وَالْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفُحُواْ أَنْ عُجْرُنَ أَن يُغْفِر آللَهُ لَكُمْ أَ وَاللَّهُ غَفْرٌ تَّرْجِمُ ﴾ دليلٌ على أنَّ مُواصلةً مَن قطع، والإحسانَ إلى مَن أساء: هو خُلُقٌ مَرْضِيٌّ، ومندوبٌ إليه المرةُ (\*).

١٧ - يُفيدُ قَولُهُ تعالى: ﴿ أَلَا يُحِيُّونَ أَنْ يَغْفِرَ أَلَّهُ لَكُمُّرٌ ﴾ أنَّه ينبغي التعرُّضُ لمَغفرةِ اللهِ ورضوانِه'').

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) فقد حُسِر، وصُرِب بينَ يدي المعتصمِ في المحنةِ بخلقِ القرآنِ. يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (١٤/ ٣٩٨، ٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (١١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٢٥).





# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

 ا- قَولُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَن نَشِعَ اَلْفَحِثَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَثُوا لَمُمْ
 عَلَاثُ الْمِرْ فِي النَّذِيلَ وَالْآخِرَةِ ﴾ عبّر بالحبّ؛ إشارةً إلى أنّه لا يُرتكِبُ هذا مع شناعتِه إلاّ مُحتِّ له(١٠).

٣- في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَجِبُونَ أَن تَشِيعَ الْفَنْحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَثُواْ فَمُمْ عَنانُ اللهِ على المؤمنينَ في حماية أعراضهم؛ حيث تَوعَد مَن أحبَّ أن تَشبَعُ الفاحشةُ فيهم؟؟.

٤ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَجِيجُنَ أَن نَشِحَ اَلفَنْحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَثُواْ لَهُمْ عَلَى اللَّهَ عَلَى دُعاةِ تَحريرِ المرأةِ عَلَى اللَّهَ عَلَى دُعاة تَحريرِ المرأةِ في بلادِ الإسلامِ مِن الحِجابِ، والتخلُّصِ مِن الأوامِرِ الشَّرعيَّةِ الضَّالِطةِ لها في عَنَّتها وجنمتها وحمائها (١).

٥ - حَسُنَ مَوقعُ قَولِ الله تعالى: ﴿ وَاللّٰهَ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ بغد قوله
 تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَنحِمةُ فِي اللِّينَ ، اَمشُوا ﴾؛ لأن محبّة القلب
 كامِنةٌ، ونحن لا نعلُمُها إلَّا بالأماراتِ، أمَّا الله شبحانَه فهو لا يخفى عليه شَيءٌ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص: ٧٥).





فصار هذا الذَّكرُ نهايةً في الزَّجرِ؛ لأنَّ مَن أحبَّ إشاعةَ الفاحشةِ -وإنْ بالغَ في إخفاءِ تلك المحبَّوِ- فهو يعلمُ أنَّ اللهَ تعالى يعلَمُ ذلك منه، وأنَّ عِلمَه سُبحانَه بذلك الذي أخفاه كيعلمِه بالذي أظهَرَه، ويعلَمُ قَدرَ الجزاءِ عليه''.

٦- في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَللّٰهُ يَعَلُّمُ وَأَشَّرُ لاَ تَعَلَّمُونَ ﴾ وجوبُ رَدَّ الأشياء إلى اللهِ
 عزَّ وجلَّ وحُكمِها؛ لقوله: ﴿ وَاللّٰهُ يَعَلُّمُ ﴾ ".

٧- قوله تعالى: ﴿ وَأَنتُرُ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ فيه قصورُ علمِ المخلوقِ؛ ولذلك نفى
 اللهُ عنه العِلمَ؛ لأنَّ ما أُوتى مِن العلم قليلٌ "".

٨- في قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خَطُونَتِ الشَّبْطَانِيُّ وَمِن يَنَّجُ خُطُونَتِ الشَّبْطَانِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَحَكَمْتِهِ ؛ حِنتُ يَقِرِ نَظُونَتِ الشَّبْطِنِ فَهْلِ اللهِ وحكمتِهِ ؛ حِنتُ يقرِنُ الأحكام بعِلَيها؛ لأنَّ قولَه: ﴿ لاَنْتَبْعُواْ خَطُونَتِ الشَّبْطِنِ ﴾ هذا أَنشَهِي: ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلِكِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْعَلِي الْمُلِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلِقِ الْمُلْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُو

9- قَولُه تعالى: ﴿ وَلَكِئَ اللّٰهُ يُرَكِّى مَن يَشَآهُ ﴾ لا يُعارِضُه قَولُه تعالى: ﴿ قَدْ أَلْمَ مَن زَكَنْهَ ﴾ [الشمس: ٩]، ولا قُولُه تعالى: ﴿ قَدْ أَلْمَ مَن زَنَّى ﴾ [الأعلى: ١٤]،
 ووجهُ ذلك في قَولِه: ﴿ مَن زَكَنْهَا ﴾ أنَّه لا يزتِّيها إلَّا بتوفيق اللهِ وهدايتِه إيَّاه للعمَلِ الصَّالح، وقَولِه منه. وكذلك الأمرُ في قَولِه: ﴿ قَدْ أَلْشَ مَن زَنَّى ﴾ كما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٤٦/٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١١٧).





لا بخفہ (۱)

- قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أَنْلُواْ اَلْفَصْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْوَّا أَنْلِ اَلْفَهَنَ وَالْسَدَكِينَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّفَةِ على وَالنَّسَةِ على النَّفَةِ على النَّفِي النَّفَةِ على النَّفُونُ النَّفِي النَّفِي النَّفُونُ النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّفِي النَّفِي النَّذِي الْعَلْمُ النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي النَّذِي الْعَلْمُ النَّذِي الْعَلْمُ النَّذِي الْعَلْمُ النَّذِي الْعَلْمُ

١١ - في قولِه تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أَتْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرٌ وَٱلسَّمَةِ ﴾ فضيلةً أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه ""، فقولُه: ﴿ وَأَلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُر ﴾ أي: في الدِّين -على قولٍ في التُصير -، وكفّى به دليلاً على فضل الصَّدِّيق رضي الله تعالى عنه (").

17 - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أَتْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّمَةِ أَنْ يُؤْتِواْ أَوْلِى الْفَهْنَ وَالْسَّمَةِ مَا الْحَلِفِ الَّا يَفْعَلَ خَيرًا، وَفِهِ وَانَّ مَن حَلَف على يمينِ فرأى غيرَها خيرًا منها، فيُستحبُّ له الجنثُ ٥٠، وفيه دليلٌ على أنَّ اليمينَ إذا وقعَتْ على ما لا قُوبة فيه إلى الله، فالطَّاعةُ تَرَّكُها وتركُ الشَّفِيّ عليها - وإنْ لم يكُنِ التَّركُ مفروضًا - إذا كان غيرُه أقربَ منه؛ لأنَّ سياقَ الأيفيق عليها - وإنْ لم يكُنِ التَّركُ مفروضًا - إذا كان غيرُه أقربَ منه؛ لأنَّ سياقَ الآية على أنَّ الله تعالى نَدَب أبا بكر إلى العَودِ إلى مسطحٍ بفضله، وترَّكِ مُعاقبتِه على ما كان منه إلى ابنتِه نَدبًا، ولم يَفرضُ عليه فَرضًا، ولو لا ذلك ما ذَلَّه - واللهُ أعلمُ - على العَفوِ والصَّفحِ، ولا وَعَده عليه الغُفرانَ؛ إذِ العَفوُ والصَّفحُ ، والمَ فَضَاء عليه الغُفرانَ؛ إذِ العَفوُ والصَّفحُ ، والمَ فَضَاء الغُفرانَ؛ إذِ العَفوُ والصَّفحُ ،

(١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٤٨٥).

(٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٥).

(٣) يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١١٨/١٧).

(٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٥).

(٥) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:٩٠١). ويُنظر أيضًا: ((نظرية العقد)) لابن تيمية (١/ ٣٤).
 (١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (١/ ٤٤١).





١٣ - في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُرْ وَالْسَعَةِ أَنْ يُؤْتِواْ أَوْلِى الْفَرْيَ وَالْسَنَكِينَ وَاللَّهُ هَيْجِينِكَ في سَيِيلِ اللَّهِ ﴾ انَّ الإساءة مِن الشَّخصِ لا تُوجِبُ إسقاطَ حُقوقِه، فإذا أساء فليس معنى ذلك أثنا نُسيءُ إليه بترك ما يجبُ علينا؛ فإساءتُه تكونُ على نفْسه، ونحن علينا ما يجثُ(١).

31 - في قوله تعالى: ﴿ وَلا يَأْتُولُ الْقَصْلِ مِنكُرْ وَلَاتَمَةُ أَن بُوْتُواْ الْفَصْلِ مِنكُرْ وَلَلْتَمَةِ أَن بُوْتُواْ الْفَلْ الْمَشْلِي مَنكُرْ وَلَلْتَمَةِ أَن بُوْتُواْ الْفَلْ الْمَلَى مَنَ الله الفَّهُ وَمِنكَ فَي سَيِيلِ اللهِ على أنَّ اسمَ القُربي شاملٌ لكلَّ مَن مَنَّ إلى الإنسان برّجم - وَرُبت أو بَعُدُنت - اإذِ الرَّحِمُ فُربَةٌ يَقتربُ بها ذو النَّسبِ، وسواءٌ كان ذلك مِن قِبَلِ وقد عَر الإنسان لا يقتربُ بها سائرُ جنْسِه مِن النَّس، وسواءٌ كان ذلك مِن قِبَلِ الأَبِ أَو الأَمَّ لا الله الساف لا يقتربُ بها سائرُ جنْسِه عِن النَّاس، وسواءٌ كان ذلك مِن قِبَلِ اللهِ أو اللهَ تبارك وتعالى: ﴿ وَلَمُ لَا النَّكُمُ عَلَيْهِ أَمْرُا إِلّا اللهَوْدَةَ فِي الفَّرَكَ ﴾ [الشورى: ٢٦] أنه علي والمحسنُ والحُسينُ وافاطمةُ رضي الله عنهم، دون سائر و راباتِ النَّي صلّى الله عنه على الإنفاق عليه، المسمّى بأولي القربي - إنَّما هو ابنُ بنتِ خالةٍ أبي بكرٍ الصَّدِيقِ رَضِي الله عليه وسلَّم وسِبْطاهُ وابنُ عِن أُولي فُربَاهُ وابنُ عَنه واللهِ مِن أولي قُربَاهُ !! فكيف خصَّ البنةُ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وسِبْطاهُ وابنُ عمّه دونَ سائر والرابِ المودَّةِ في الآية، وابنُ بنتِ خالةِ الإنسانِ قريبُه كما ترى (١٩٤٠)!

١٥ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ مُجِرِيكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ الرَّذُ على المعتزلةِ القائلين: إنَّ الكبائرَ تُحبِطُ الأعمالُ ٢٠٠؛ لأنَّ مِسطَحًا رضي اللهُ عنه كان ممَّن خاص في رَمي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ: (إذا كانت السَّيِّئاتُ لا تُحبِطُ جميعَ الحَسَناتِ، فهل تُحبِطُ =





عائشة، وذلك تجبرة قطعًا، كما قال تعالى: ﴿ وَهُوْ عِندَ الْقَدِعَلِيمٌ ﴾، وتوَعَدَ على ذلك توعَّدًا عظيمًا، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ يُرُونِكَ اللَّمُ مُسَكَتِ الْفَيْلَاتِ الْلُوْمِنَاتِ لَمِنْوَ إِن اللَّذَيْنَ وَالْاَحِرَةِ وَهُمْ عَلَيْ عَظِيمٌ ﴾، ومع ذلك بَيْنَ الله تعالى أنَّ هجرة ، مِسطّح باقية ، فلو كانتِ الكبيرة -غير الشَّرك - تُحيطُ العمل ، لَمَا بَقِيت له مِجرة ، فلمَّا نَوَّه تعالى بهِجرتِه بعد ارتكابِه ذَنبَ القَلْفِ؛ دَلَ ذلك على أنَّ سائرَ اللَّنوبِ لا تقضى على الأعمالِ الصَّالحةِ إلَّا ذنبَ الشَّركِ الذي لا يَغفِره الله (١٠) ، وفيه ردِّ على مَن يزعُمُ أنَّ الذَّنوبَ تُفرَّ، وكيف تكونُ تُفرًا وقد سمَّى الله مُسطحًا -مع عظيم ذَنبه - مُهاجِرًا (١٩)؟!

17 - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أَتُولُوا الْفَصْلِ مِنكُمْ وَالْسَعَةِ أَنْ يُؤْتِوا أَوْلِي الْفَرْيَى وَالْمَسَدُ مِنْ أَلَهُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ لَكُمْ وَالْمَسَدُ مِنْ أَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهَ عَفْرٌ وَجِهُ ﴾ يؤذنُ بأنَّ كَفَّارة البعينِ كانت مشروعة مِن قبلِ هذه الفصَّة، ولكمَّ عَفْرٌ عَجْهُ كَانُوا يَعَابُونَ الإقدامَ على الجنثِ ".

١٧ - قَولُه تعالى: ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواْ ﴾ فيه أنَّ كمالَ العَفوِ يكونُ بالصَّفح؛

<sup>=</sup> بقدْرِها ( وهل يُحتَظُ بعض الحَسَناتِ بذنب دونَ الكُثُور ( فيه قو لان للمُستَسِينَ إلى المُستَّون منهم مَن يُدَكِرُه، ومنهم مَن يُبيِّهُ، كما دلَّت عليه النَّصوصُ). ((مجموع الفتاوي)). ((١٩٨٨٠). وقال أيضًا: (أمَّا الصَّحابةُ وأهلُ المُنَّةِ والجماعةِ فعلى أنَّ أهلُ الكِيائِرِ يُحْرَجونَ مِن النَّارِ، ويُشتَعُ فيهم، وأنَّ الكبيرةَ الواحِدةَ لا تُحجِطُ جميعَ الحَسّناتِ، ولكِنْ قد يُحجَطُ ما يقابِلُها عند أكثرِ أهلِ المُنَّذَى ولا يُحجِطُ جميعَ الحَسَناتِ إِلَّا الكُفْرُ، كما لا يُحجِطُ جميعَ السُّناتِ إِلَّا التَّوفَّ، فصاحِبُ الكبيرةِ إذا أتى بحسنات يبنعي بها وضا الله أنابه الله على ذلك، وإن كان مُستَجِقًا للمُعْويةِ على كبيرةِ)، ((مجموع الفناوي)) (٢٠ ، ٢٢١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٧٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٨٨/٥). ويُنظر أيضًا: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۹۰).





فالعفوُ بعدم المؤاخَذةِ على الذُنْبِ، والصَّفعُ بالإعراضِ عنه بالكلَّيَّةِ، وكأنَّه لم يَجُر؛ فيكونُ تكميلًا للعفو''.

١٨ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْسَفُواْ أَلَا عِبْرُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾ دليلٌ على
 أنَّ العفوَ والصَّفحَ عن المسىء المسلم مِنْ مُوجِباتِ غفرانِ الذُّنوب".

١٩ - قَولُه تعالى: ﴿ وَلَيْمَعُلُوا وَلَيْصَفُحُوا أَلا عُجِبُونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمُّ وَاللهُ عَفُولٌ رَحِيمٌ ﴾ فيه بيانُ أنَّ الجزاءَ مِن جنس العمل".

٢٠ - قال الله تعالى: ﴿وَلَيْمَغُواْ وَلَيْسَفُحُواْ أَلَا غُبِيُونَ أَن يَغْفِرَ الله لَكُمْ ﴾ قبل:
 هذه أرجَى آية في كتابِ الله تعالى ٤٠٠؛ لأنَّ الله أوضى بالإحسانِ إلى القاذفِ٠٠٠

# بلاغةُ الآبات:

١- قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَيْحِثُهُ فِي الَّذِينَ عَامُثُوا لَهُمْ عَلَامُ إَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَالْقَدْيَمَةُ وَأَنْشَرُ لا تَعَلَمُونَ ﴾ الجُملة استِئناف ابتِدائيٌّ، واسمُ المَوصولِ ﴿ الَّذِينَ ﴾ يَمُمُ كُلَّ مَن يَتَّعِيفُ بمَضمونِ الصَّلَةِ ؛ فَيَمُمُ المُومِنينَ والمُنافِقينَ والمُشرِكِينَ ؛ فهو تَحذيرٌ للمُؤمنِينَ، وإخبارٌ عن المُنافِقينَ والمُشرِكِينَ \*

- وقولُه: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ بُحِيثُونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ،َامَنُواْ لَمُمْ عَنَابُ أَلِيمٌ فِي النُّذُياُ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ فيه جَعْلُ الوعيدِ على المَحبَّةِ لشُيوعِ الفاحشةِ في المُؤمِنينَ؟

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٦/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٤) قاله عبدُ الله بنُ المبارك. يُنظر: ((صحيح مسلم)) (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٦٥). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (٢٠٨/١٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٨٨٨ - ٤٩٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٤/١٨).





تنبيها على أنَّ مَحِبَّة ذلك تَستجقُّ العُقوبة؛ لأنَّ مَحِبَّة ذلك دالَّةٌ على خُبْثِ النَّيَّةِ نحوَ المُؤْمِنينَ. ومِن شأنِ تلك الطَّوِيَّةِ: الْآيَلَبَّثَ صاحبُها إِلَّا يَسبَرُا حَتَّى يَصلُرُ عنه ما هو مُحِبِّ له أو يُسرَّ بصُدورِ ذلك مِن عَيرِه؛ فالمحبَّةُ هنا كِنايةٌ عنِ النَّهَيُّو الإبرازِ ما يُحِبُّ وُقوعَه. وجِيَّ بصِيغةِ الفِعْلِ المُضارعِ ﴿ يُجِيئُونَ ﴾؛ للذَّلالةِ على الاستِمرار ('')

- قيل: المراذ بشُيوع الفاحشة في قوله: ﴿ يُجِنُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَتَحِنَةُ ﴾ شُيوعُ خَبَرِها -على قولِ في التفسير-، أي: يُحِبُّون شُيوعَها، ويتَصدَّون شُيوعُ خَبَرِها للمَّاعِتِها؛ وإنَّما لم يُصرِّحْ به اكتِفاءً بذِكْرِ المحبَّّةِ؛ فإنَّها المُستبِعة لله لا مَحالةً". وقيل: إذا أُريدَ بالمحبَّةِ نفسُها مِن غَيرِ أَنْ يُقارِنَها التَّصدُي للإشاعة، فيكونُ تَرتيبُ العذابِ عليها تَنبيها على أنَّ عذابَ مَن يُباشِرُ الإشاعة ويَتَولَّها أَشَدُّ وأعظَمُ، ويكونُ الاعتِراضُ التَّذييليُّ -وهو: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ لهم، وتَعليدً له". يَعْلَمُ وأَنْتُهُ اللهِ مَهم، وتَعليدً له".

- قَولُهُ: ﴿ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنْتُمُ لَاتَعَلَمُونَ ﴾ تَذيلٌ، أي: يَعلَمُ ما في ذلك مِن المفاسد؛ فَيَعِظُكُم لِتَجَنَيُوا، وأنتم لا تَعلَمون فَتَحسَبون التَّحدُّثَ بذلك لا يَترتَّبُ عليه ضُرِّ ().

٢- قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْنَكُهُ وَإِنَّ اللّهَ رَمُوكُ رَحِيدٌ ﴾
 - قولُه: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْنَكُهُ وَأَنَّ اللّهَ رَمُوكُ رَحِيدٌ ﴾ فيه تكرارُ الوقاية بترك المُحاجَلة بالعِقابِ، وحُلِف جَوابُ (لُولًا) كما حُلِف ثَمَّةً، وفي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٤ /١٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٨٥).





هذا التَّكريرِ مع حَذْفِ الجوابِ مُبالَغةٌ عظيمةٌ، وكذلك في التَّوَابِ والرَّ وْوفِ والرَّحيمِ (۱). فجعَل هذا المعنى أوَّ لاَ خاتمة لأحكامِ الزَّاني والرَّامي والمُلاعِن، ثمَّ أَتَى به في حديثِ الإفكِ، للإيذانِ بأنَّهما سِيَّانِ في استِيجابِ سَخَطِ اللهِ ونكالِه وَلَعْنِه، وجَعَل الفاصِلة هنالِك: ﴿ وَتَوَلَّ حَكِمُ ﴾ تَنبها على أنَّ هذا أعظمُ مِن ذلك (۱).

- قَولُه: ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ رَمُونَّ رَحِيرٌ ﴾ فيه إظهارُ الاسمِ الجليل؛ لتربية المَهابة (٢٠٠٠) ٣- قَولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَاسُوا لَا تَنْبِعُوا خُطُورَتِ النَّيَطِنِ وَيَن بَيْعَ خُطُورَتِ النَّيَعُونَ عِلْمَا خُطُورَتِ النَّيَعُونَ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ مَا زَكَى مِنكُم قِن أَمَو إَلَيْا اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ مَا زَكَى مِنكُم قِن أَمَو إَلَيْا اللَّهِ اللَّهَ وَلَكُونَ اللَّهَ عِلْكُمْ وَرَحْتُهُ مَا زَكَى مِنكُم قِن أَمَو إِلَيْا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ مَا زَكَى مِنكُم قِن أَمَو إِلَيْا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

- قَولُهُ: ﴿ قَالَيُهُا الَّذِينَ اَمَشُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُورَتِ الشَّبِطانِ ﴾ استِنناف ابتِدائي. ووُقوعُه عَقِبَ الآياتِ العَمْرِ الَّتِي في قَضيَّةِ الإفافِ يُشيرُ إلى أنَّ ما تَضمَّتُهُ تلك النَّبِطانِ؛ فشَبَّه حالَ فاعِلِها في كونِه مُتلبَّسًا بوسَوسةِ الشَّبِطانِ، بهَيَة الشَّبِطانِ؛ فشَبَّه حالَ فاعِلِها في كونِه مُتلبَّسًا بوسَوسةِ الشَّبطانِ، بهَيتِه التَّبِطانِ يَمشي، والعاملُ بأفره يَبْعُ خُطُونَ الشَّيطانِ، أَعْمِلُوا فَي تَصْيلُ مَبنيٌّ على تشبيه تنَّيعُواْ خُطُورَتِ النَّيْعِلَيْ وَيَن بِيَّعْ خُطُورَتِ الشَّيطانِ... ﴾ تمثيلٌ مَبنيٌّ على تشبيه حلّق محسوسةِ بحالةٍ مَعقولةٍ؛ إذْ لا يَعرِفُ السَّامِعون للشَّيطانِ خُطُواتٍ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۲۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۰۲/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٤).





بالإفكِ بالمَشي(١).

- وقولُه: ﴿ وَمَن يَبِّغ خُطُونِ الشَّيْطَينِ ... ﴾ بَيانٌ لعِلَّةِ النَّهي عن اتَّباعِه (١٠).

- وقولُه: ﴿ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ إِلْفَحَشَلَ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ عِلَّةٌ للجزاءِ، وُضِعَتْ مَوضِعَه، كانَّه قيلَ: فقدِ ارتكَبَ الفَحشاءَ والمُنكَرَ؛ لأنَّ دَأَبَه المُستمِرَّ أَنْ يَأْمُرُ بهما، فَمَنِ اتَّـمَ خُطُو إِنه فقدِ امتَثَلَ بأَمْرٍ ، قَطْعًا اللهِ

- وفي قوله: ﴿ وَمَن يَبِّعُ خُلُونِ التَّيْطَانِ ... ﴾ وَضْعُ الظَّاهِرَينِ مَوضِعَ ضَميرَ لهما، حيثُ لمَ يَقُلُ: (ومَن يَتَّبِعُها)، أو: (ومَن يَتَّبعُ خُطواتِه)؛ لزيادةِ التَّقريرِ، والمُبالَغةِ في التَّقيرِ والتَّحذيرِ (1).

- قَولُه: ﴿ فَإِنَّهُ رَأْمُ وَالْفَحْثَآءَ وَالْمُنكِرِ ﴾ مفعولُ ﴿ يَأْمُ ﴾ مَحذوفٌ؛ لقصْدِ العُموم (٠).

- قَولُهُ: ﴿ وَاَللَّهُ مَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴾ اعتِراضٌ تَلْنيليِّ بيْن الوعدِ والوعيدِ. وإظهارُ الاسمِ الجليلِ؛ للإيذانِ باستِدعاءِ الألوهيَّةِ للسَّمعِ والعِلْمِ؛ ولِيَكونَ التَّذييلُ مُستِقِلًّا بنفْسِه؛ لأنَّه ممَّا يَجري مَجرَى المَثَلُ<sup>(١)</sup>.

\$ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُرْ وَالسَّعَادِ أَنْ يَقِثُواْ أَوْلِي الشَّرْيَى وَالْسَسَكِينَ
 وَالْمُهُوجِ رِينَ فِي سَيِيلِ اللَّهِ وَلَيْمَعُواْ وَلَيْسَفَحُواْ أَلَا يُجْبُونَ أَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهَ عَفُورًا
 يَتِيمُ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨١/١٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السضاوي)) (١٠٢/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٨ /١٨).





- عطفٌ على جُملة: ﴿لاَ تَنَمِعُواْ خُطُورَتِ الشَّبَطَينِ ﴾ [النور: ٢١]؛ عطفَ خاصٌ على عامٌ؛ للاهتمام به؛ لأنّه قد يَخْفى أنّه مِن خُطواتِ الشَّيطانِ؛ فإنَّ مِن كَيدِ الشَّيطانِ أنْ يأتيَ بوَسوسةٍ في صُورةِ خواطِرِ الخيرِ إذا علِمَ أنَّ المُوسوَسَ إليه مِن الَّذين يتوخَّونَ البِرَّ والطَّاعةَ، وأنَّه ممَّن يتعذَّرُ عليه تَرويجُ وَسوستِه إذا كانت مَكشوفةٌ (١).

- وقولُه: ﴿ أَوْلِي ٱلْفُرِيَّى وَالْسَكِيْنِ وَالْمُهُمِّرِينَ فِي سَبِلِ اللَّهِ ﴾ صِفاتٌ لموصوفٍ واحدٍ، جيء بها بطريق العطف؛ تنبيها على أنَّ كلَّا منها عِلَةٌ مُستقلَّةً لاستيحقاقه الإيتاء، وقبل: لمتوصوفاتٍ أقيمتْ هي مُقامَها؛ فيكونُ أبلغَ في تعليلِ المقصودِ. وحُذِفَ المفعولُ الثَّانِي لغايةٍ ظُهورِه، أي: على الَّا يُؤتوهم شئاً ()

- والاستِفهامُ في قولِه: ﴿ لَا يَجُبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْرَ ﴾ إنكاريٌّ، مُستعملٌ في التَّحضيض على السَّعي فيما به المغفرةُ "".

- وعُلِفَ قولُه: ﴿ وَاللَّهُ عَفْرُةً رَحِيمٌ ﴾ على جُملةِ: ﴿ أَلَا عَجُبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ زيادة في التَّرغيب في العَفْو والصَّفح، وتَطمينا لنفْس أبي بكر في حِنْه، وتَنبيها على الأفر بالأنصاف بمقتضيات صفات الله تعالى، مما ليس مختصًا به سيحانه (1).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٨ /١٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (١٠٢/٤)، ((حاشية الطبيعي على الكشاف)) (١١/ ٤٥)، ((تفسير أبي السعود)) (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٩ /١٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ١٩٠).





#### الآبات (۲۱-۲۳)

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ رُمُوكَ الْمُصْعَنَتِ النَّعِنَاتِ النَّمُونَتِ لَيُنُوا فِ اللَّبُ وَالْاَحِرَةِ وَلَكُمْ عَلَاثُ عَلِيمٌ ﴿ ثَلَيْ وَمَنْ فَشَهُمْ عَلَيْمِ الْمَسْتُمُمْ وَلَلِيمِهُ وَلَيْمِكُهُمْ بِتَاكُولُ مِسْمَلُونَ ﴿ قَ اللَّهُ مِينَهُمُ الْمَثَّى وَمَلَّمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُثَوِّ اللَّهِينُ ﴿ لَالْمُعِينَاتُ لِلْمَيْئِ لِلْمَبِنَاتِ وَالطَّيِبَاتُ لِلْمَلِيمِنَ وَالطَّيِمُونَ لِلْطَيِئِينَ أَوْلَتِهِكَ مُبَرَّدُوكِ مِتَا يَعُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةً ورَدُقُ كَرِيدً ﴿ لَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الطَّيِبَةِ وَالطَيِئِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

### غُريبُ الكُلمات:

﴿ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ ﴾: أي: حِسابَهم العَدلَ، وجزاءَهم الواجِبَ، وأصلُ (دين) وما تفرَّع عنه: جنسٌ مأخوذٌ مِن الانقياد والذُّلُ<sup>(١١</sup>).

### المَعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: إنَّ الذين يَقذِفون بالزَّنا المَفيفاتِ، الغافلاتِ عن الفاجِشةِ، المتقصِفاتِ بالإيمانِ- مطرودون مِن رحمةِ الله في الدُّنيا والآخرةِ، ولهم عذابٌ عَظيمٌ في نارِ جهنَّم إنْ لم يتوبوا قبلَ وفاتِهم، ذلك العذابُ يومَ القيامةِ حينَ تشهدُ عليهم الستنهم، وتتكَلَّمُ أيديهم وأرجُلُهم بما اقتَرَفوا مِن السينّاتِ، في هذا اليوم ينالهم حسابُهم وجزاؤهم العادِلُ، ويَعلَمونَ حينَذِ أنَّ الله هو الحَقُّ الموجودُ الثابتُ، الفَظهرُ الذي لا شَكَ فيه، المُظهرُ للحقائِق في الآخرةِ.

الخبيثاتُ مِن النِّساءِ والأقوالِ والأعمالِ والأوصافِ مُناسِبةٌ للخَبيثينَ، وكذلك الخَبيثونَ مُوافِقونَ ومُناسِبونَ للخَبيثاتِ، والطيِّباتُ مِن النَّساءِ والأقوالِ والأعمالِ والأوصافِ مُناسِبةٌ للطَّبِينَ، وكذلك الطَّيِبونَ أهلَّ للطَّيباتِ، أولئك

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱۹۹۳)، ((الغريين)) للهروي (۲/ ٦٦٤)، ((البسيط)) للواحدي (۱۸/ ۱۸۱)، ((تذكرة الأرب)) لابن الجوزي (ص: ۲۵۵).





الطَّيِّيونَ والطُّيِّياتُ مُنزَّهونَ ممَّا تقَوَّلَه أهلُ الإفكِ، لهم على ما نالهم مِن الأذى مَغفِرةٌ لَنُنوبهم، ورزقٌ كريمٌ في جنَّاتِ النَّعيم.

تُفسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُعَصَّنَتِ الْفَعِلَاتِ الْمُؤْمِنَّتِ لُمِنُواْ فِى الدُّنْبَ وَالْآخِرَةِ وَكُمْ عَذَاتُ عَظِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أَنَّه لَمَّا حَتَمَ الآيةَ السَّابقةَ بالوَصفينِ ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ بعْدَ الأمرِ بالعَفوِ، ربَّما جرَّأ على مِثلِ هذه الإساءةِ، فوصَلَ به مُرَهِّبًا من الوقوعِ في مثلِ ذلك قَولَه مُعَمَّمًا للحُكم "!

﴿ إِنَّ الَّذِينَ رَمُوكَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَلِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُمِنُواْ فِي الدُّنْهَا وَالْأَخِرَةِ ﴾.

أي: إنَّ الذين يَقذِفونَ بالزِّنا العَفيفاتِ الغافلاتِ عن الفاحِشةِ(١) المؤمِناتِ،

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٤٠).

(٧) قال ابنَّ جريرٍ بعدُ أَن ذَكَرَ الخَلْفُ في المحصناتِ اللاتي هذا مُحكَمُهُنَّ (أَوْلَى هذه الأقوالِ في ذلك عندي بالشَّواتِ قولُ من قال: نُوَلت هذه الآيةُ في شأنِ عائشةً، والمُحكَمُ بها عامٌّ في كُلُّ مَن كان بالصَّفَةِ التي وصَفَّه الله بها فيها). ((تقسير ابن جرير)) (٢/ ٢٠٠). ومثن ذهب إلى ذلك: ابنُ كثير، يُنظر: ((تقسير ابن جرير)) (٢/ ٢٠-٣). ومثن قال بهفا القولِ مِنَّ السلفِ: قادهُ، وابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٢٢٩)، وقيل: الأيةُ خاصَّةٌ في قلفِ عائشةً وأزواج النَّيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ومثن اعتاره: الواحديُّ، والكرماني، يُنظر ((السيط)) للواحديُّ ((تفسير الكرماني)) (٢٧ / ٢٧٢).

ونسَبُ ابنُ نِيميَّةُ القولَ بأنَّ هذه الآيةَ في أزواجِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهُ وسلَّم خاصَّةُ إلى كثيرِ مِن أهل العِلم. يُنظر: ((الصارم المسلول)) (ص: ٤٤).

ومثَّن قالَّ بَيغَا القُولِيمِ الشَّلَطِ: إِنْ عَبَّسِ فِي روايةِ عنه وسعيدُ بنُّ جُيْرٍ فِي روايةٍ عنه والشَّخَاك، والكلبي، وأبو الجوزاء، وسَلَمَّهُ بن تُبَيَّط. يُنظر: ((تضير ان جرير)) (۲/ ۲۷)، ((البسط)) للواحدي (۲/ ۱۷۷۸)، ((تضير ابن كثير)) (۲/ ۲۳)، (تضير الخازن)) (۲/ ۲۸۹)، =





التفسير المحرّر للقرآن الكريم

ولم يتوبوا مِنْ قَذْفِهنَّ؛ أَبِعَدَهم اللهُ مِن رحمتِه في الدُّنيا والآخِرةِ(١).

﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾.

أي: ولهم عذابٌ عظيمٌ في جهنَّم، إنْ لم يتوبوا قبلَ وفاتِهم مِن قَذفِ المُحصَنات الغافلات المُؤمنات".

= ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ١٦٥).

قال الشنقيطي: (وَصُفُهُ تعالَى للمُحصَّناتِ في هذه الآية بَكُونِهِنَّ غايلاتِ: ثناءٌ عليهنَّ باللَّمِنَّ بالسَ سليماتُ الشَّدورِ، نقبَّتُ الظُّوبِ، لا تَخطُّرُ الرَّبِيَّةُ فِي قُلوبِهِنَّ؛ لحُسن سَرااِرِهِمَّ، ليس فيهنَّ وَهَا النَّرِعُ الاَنْهَرُّ لِم يُجَرِّئِنَ الأَمْرَ فَلا يَغَلَّىُ لِمَا تَطفُّنُ لَه الشُجَرِّياتُ ذَواتُ السَكرِ والشَّعادِ، وهذا النَّرَعُ مِن سلامةِ الشَّدورِ وصَفائِها مِنَ الرِّيةِ: مِن أحسَنِ الشَّاءِ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٣٤). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٣٢، ٣٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٥).

 (۱) يُنظر: ((قسير ابن جرير)) (۱۲۷، ۲۳، ۲۳۰)، ((تفسير النسفي)) (٤٩٦/٢)، ((تفسير ابن کثیر)) (۳۳)، ((قفسیر السعدي)) (ص: ۹۵۰)، ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۱/۱۸).

قال الزُجَّاج: (لم يَقُلُ هاهنا: والموضينَ؛ استِفناءً بأنَّه إذا رمى المومنةَ فلا بدَّ أن يرميَ معها مؤمنًا، فاستُغنى عن ذِكرِ المؤمنينَ؛ لأنَّه قد جرى ذِكرُ المؤمنينَ والمؤمناتِ). ((معاني القرآن)) (4/ ۲۲).

وذهب النحاسُ إلى أنَّ التقديرَ: الذين يَرْمونَ الأنفُسَ المحصناتِ، فيَدخُلُ في الآية قذفُ الذكر والزناث. يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (٣/ ٩١).

وقال ابن القيم: (خُصَّ الإناثُ باللَّقطِ؛ إذ كنَّ سبَبَ التُّرُولِ، فنُصَّ عليهم بخُصوصهنَّ). ((إعلام المه قعد )) (( ٢٧٤).

وقال ابن عاشور: (اللعنُ في الدنيا: التَّفسِقُ، وسَلبُ أهليَّةِ الشهادة، واستيحاشُ المؤمنين منهم، وحَدُّ القذفِ؛ واللَّعنُ في الآخرة: الإبعادُ من رحمةِ الله). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٩/١٥٨).

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۲۱/۱۷، ۲۳۰)، ((نفسير النسفي)) (۴۹۱/۲)، ((نفسير ابن عاشور)) (۱۹۱/۱۸).

قال السعدي: (وهذا زيادةً على اللعنةِ، أبعَدهم عن رحميّه، وأحلَّ بهم شدةَ نقميّه). ((تفسير السعدي)) (ص. 2010).





عن أبي هُريرة رَضِيَ الله عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((اجتَنيوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ، قيل: يا رَسولَ اللهِ، وما هُنَّ؟ قال: الشَّركُ باللهِ، والسَّحرُ، وقَتُل النَّفسِ التي حرَّم اللهُ إِلَّا بالحقِّ، وأكلُ مالِ الينيم، وأكلُ الرَّبا، والته لِّى بوءَ الزَّحف، وقَدْفُ المُحصَناتِ الغافلاتِ المُؤمناتِ)\".

# ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنْتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: لهم عذابٌ عظيمٌ يومَ القيامةِ حينَ تشهَدُ عليهم ألسِنتُهم وأيديهم وأرجُلُهم، فتنطِقُ بغيرِ اختيارِهم بما كانوا يكتَسِبونَه في الدُّنيا مِن الذُّنوبِ، بأقوالِهم وأفعالِهم، كالقَذفِ وغَيره'''.

عن أنسِ بنِ مالكِ رَضِيَ الله عنه، قال: ((كنَّا عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فضَحِكُ، فقال: هلله ورسولُه أعلَمُ، قال: وسلَّم فضَحِكُ، قلنا: اللهُ ورسولُه أعلَمُ، قال: مِن مخاطبة العبدِ ربَّه، يقولُ: يا ربَّ، ألم تُحِرْنِي من الظُّلمِ؟ يقولُ: بلى، فيقولُ: فإنِّي لا أُجيزُ على نفْسي إلَّا شاهِدًا مِنِّي، فيقولُ: كفّى بنفْسِك اليومَ عليك شَهيدًا، وبالكِرامِ الكاتبينَ شُهودًا! فيُختَمُ على فِيه، فيقالُ لأركانِه ": انطقي، فتَطلُ بأعمالِه، ثم يُخلَّى بينته وبينَ الكلامِ، فيقولُ: بُعدًا لكنَّ وسُحْقًا! فعنكُنَّ كنتُ أَناصاً (ا))(٥٠).

## ﴿ يَوْمَهِذِ يُوْفِيمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ ٱللَّهِينُ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۲ - ۲۳)، ((نفسير السمعاني)) (۱۹ / ۲۰۵۰)، ((السراج العنير)) للشربيني (۲/ ۱۱۱)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۲۰۵)، ((نفسير ابن عاشور)) (۱۹/ / ۲۹).

<sup>(</sup>٣) لأركانِه: أي: لجوارحِه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٨/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٩٦٩).





﴿ يَوْمَهِذِ يُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ ﴾.

أي: يومَنذِ يوفِّهم اللهُ حِسابَهم بالعَدلِ، ويُجازِيهم على أعمالِهم بلا ظُلمٍ ```. كما قال تعالى: ﴿ وَنَعَمُ النَّوْيِنَ الْقِسْطَ لِيَرِي الْقِسْمَةِ فَلَا نُظْلُمُ نَفَلُّ شَيِّكًا وَإِن كَانَ مِنْقَسَالُ حَبَيْحِ مِنْ خَرْكِ الْنِسَا بِهَا وَكُفَنَ بِنَا حَسِيدِي ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُدِينُ ﴾.

أيّ: وينكشِفُ لهم'' حينَها أنَّ اللهَ هو الحَقُّ الموجودُ الثَّابُ في ذاتِه وصفاتِه وأفعالِه، الظَّاهِرُ الذي لا شَكَّ فيه، والهادي مَن يشاءُ، المُظهِرُ للحقائِق في الآخرة'''.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳۱/۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹۲/۱۸)، ((أضواء البيان)) للشقيطي (١٩٩٥).

قال النحاس: (مجازاةُ الله جلَّ وعَزَّ للكافِرِ والمُسيءِ: بالحَقُّ والعدلِ، ومجازاتُه للمحسنينَ: بالفضل والإحسانِ). ((إعراب القرآن)) (۲/ ۹۲).

وقال البِقَاعي: (﴿ الْمُثَقَّ ﴾ أي الذي يَظهُرُ لكلِّ أحدٍ مِن أهلِ ذلك المجمعِ العظيمِ أَنَهم يستحقونه، فلا يقدرُ أحدٌ على نوع طعن فيه). ((نظم الدرر)) (٢٤٢/١٣).

(۲) قيل: هم أهلُ النَّمَاقِ. ومثَّن قالَ بذلك: ابنُّ جرير، وابن جُزَي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ /۲۳۲)، ((نفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۵).

قال ابنُ عاشور: (قوله: ﴿وَوَمَتَلُمُونَاكُونَهُ مُوالَقَدُهُ الْقَبِينُ ﴾ أي: ينكشفُ للناسي أنَّ الله هو الحقُّ ومعنى كريهم يعلمون أنَّ الله هو الحقُّ المبينُ: أنهم يتحقّفونَ ذلك يو مَنفِ بعلم قطعيٌ لا يَمَسُ الخفاء ولا التردق، وإن كانوا عالِمينَ ذلك مِن قبلُ؛ لأنَّ الكلامَ جارٍ في موعظةِ المؤمنين، ولكن نزَّل جلتهم المحتاجَ للنظرِ والمُعَرَّضُ للخفاءِ والغفلةِ منزلةَ عدمِ العلمِ). ((تفسير ابن عاشور))

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/ ٣٣٢)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تبديّة (٢/ ١٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ١٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ١٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ١٥٠)، (اتفسير ابن عاشور)) (١/ ١٥٠)، (الفسيدي: (أوصائه المنظيمةُ حتَّى، وأفعالُه هي الحتَّى، وعبادتُه هي الحتَّى، والمقاؤه حتَّى، ووعدُه ووعدُه، ومُحكِّه، الدينيُّ والجزائرُ حتَّى، ورُسلُه حتَّى. ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٥٥).





# ﴿ ٱلْخَيِثَتُ لِلْخَيِثِينَ وَالْخِيثُورَ لِلْخَيِثَتِ وَالطَّيِبَتُ الطَّيِبِينَ وَالطَّيِبُونَ لِلطَّيِبَدِي أُولَئِكَ مُرَّعُونَ مِثَا يَغُولُونَ لَهُم مَنْفِئِوَ رُوزَقٌ كَيدٍ ﴿ ۞ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبلَها:

بعد أن برَّأ سُبحانَه عائشةَ رضي اللهُ عنها مِمَّا رُمِيَت به مِن الإفكِ، ثمَّ ذكرَ أنَّ راميَ المُحصَناتِ الغافلاتِ مَطر ودِّمنِ رَحمةِ الله- أردف ذلك دليلاً يَنفي الرَّبيةُ

= قال ابن عاشور: (﴿ الْقَالَيْنِ ﴾ : اسمُ فاعلٍ مِن آبانَ، الذي يُستمثُلُ مُنعدُّنا بمعمَّى اظهَرَ، على أصلِ معنَى إفادةِ الهمزةِ التَّعديثَ، ويُستعتَّلُ بمعنَى بانَ، أي: ظهَرَ، على اعيبارِ الهمزةِ زائدتًا. (تفسير ابن عاشور)) (۱۳/۱۸).

ممَّنا اختار أنَّ اللَّمِينَ بِمعَنَى اليَّبِّ الطَّاهِرِ: مَقاتلُ بن سليمان، ويحيى بن سلام)، (۴، جُرَي، والخازن. يُنظر: ((نفسير مقاتل بن سليمان)، (۱۳/ ۱۳)، ((نفسير يحيى بن سلام))، (۴/ ٤٣٦)، ((نفسير امن جزي)) (۴/ ۲۵)، ((نفسير الخازن)) (۴/ ۲۹۰).

ومتّى اختار أنَّ النُبينَ بمعنى المُطْهِر: ابنُّ جرير، والتعليم، ومكّى، والسمعاني، والبغوي، والرازي، والشوكاني، والقاسمي، يُنظر: ((تفسير ابن جرير) (٢/ ٢٣٢)، ((تفسير الثعلبي)) (٢/ ٨٨)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٥-٥)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٢٥)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٩١)، ((تفسير الرازي)) (٣/ ٢٥٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢١)، ((تفسير اللغوي)) (٢/ ٢٤١).

والمعنى على ذلك: أنَّه يُبِيِّنُ لهم حقائقَ ما كان يَعِدُهم في النَّنيا مِن العذابِ. ومَشَّن اختاره: ابنُ جرير، والتعليُّ، ومكّي، والواحدي، والبغوي. يُنظر: ((نقسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۷۲)، ((نقسير التعلمي)) (۷/ ۸۲)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (۵/ ٥٥٦)، ((الوجيز)) للواحدي (صر: ۲۷۰)، ((نقسير البغوي)) (۲/ ۲۹۲).

وقيل: المُظهِرُ للأشياءِ كما هي في أنْفُرسِها. ومعَّن اختاره: الشوكانيُّ، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢١)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٣٤١).

روذكُرُ ابنَّ عيديمنَ أنَّ مِن اللازمُ إِنَّه إذا كَانَ مُظهِرًا فهو ظاهِرُ في نفْهه، فالمُدِينُ بمعنى المُظهِر لا بدَّ أن يُكونَ بَيْنًا بغْهه. وقد جمّع بين المعشين السابقين، فقال: (الله تعالمي بيُّنُ الاَخْتُيُّةِ، ومُبينُ ذلك ليباده بما رتَّبَ فيهم مِن الفِطرِ السليمةِ، والعقولِ، وبالوحي الذي أرسَلَ به الرُّسلَ). ((نضير بان عليمين – سورة النور) (ص: 13) بتصرف.





عن عائشة بأجلى وضوح؛ ذاك أنَّ السُّنةَ الجارية بيْن الخَلقِ مَبْنَةٌ على مُشاكلةِ الاُخلاقِ مَبْنَةٌ على مُشاكلةِ الاُخلاقِ والصَّفاتِ بيْن الزَّوجَينِ؛ فالطيِّياتُ للطيِّبينَ، والخبيئاتُ للخبيثينَ؛ ورسولُ اللهِ أطيبُ الطَّيْباتِ على مقتضى المنطقِ السَّلية مِن أطيبِ الطَّيْباتِ على مقتضى المنطقِ السَّليم والعادةِ الشَّائِعةِ بين الخَلقِ".

## ﴿ ٱلْخَبِيثَتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ ﴾.

أي: الخَبِيثاتُ مِنَ الأقوالِ والأعمالِ والنَّساءِ وغيرِ ذلك لانقةٌ ومُناسِبةٌ للخَبِيثينَ، وكذلك الخَبِيثونَ أهلٌ للخَبِيثاتِ مِنَ الأقوالِ والأعمالِ والنِّساءِ وغيرِ ذلك (").

(١) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (١٨/ ٩٢).

(٢) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (١/ ٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٥).

قال الماوَرُدي: (قوله تعالى: ﴿ لَلْمَ يِنْتُ لِّلْخَبِيثِينَ ﴾ الآية. فيه ثلاثةُ أقاويلَ:

أحدُّما: الخبيئاتُ مِن النَّساءِ للخبيئينَ مِن الرَّجالِ، والخبيثون مِنَ الرَّجالِ للخبيئاتِ مِن النَّساءِ. والطبَّباتُ مِن النَّساءِ للطبَّينَ مِن الرَّجالِ، والطبَّيونَ مِن الرَّجالِ للطبَّباتِ مِن النِّساءِ. قاله ابنُ : مد.

الثاني: الخيبناتُ مِن الأعمالِ للنَّهِيينِ مِنَ التَّاسِ، والخَيْيوْن مِن النَّاسِ للغَيِناتِ مِن الأعمالِ؛ والطيَّاتُ مِن الأعمالِ للطيَّبينَ مِن التَّاسِ، والطيّون مِن النَّاسِ للطيّاتِ مِن الأعمالِ. قاله محاهد، قنادةً:

الثالث: الخبيئاتُ مِن الكلامِ للخَيينِ من النَّاسِ، والخييون مِن النَّاسِ للخَييناتِ مِن الكلامِ؛ والطيَّاتُ مِن الكلامِ للطيِّينَ مِن النَّاسِ، والطيَّيونَ مِن النَّاسِ للطيَّباتِ مِن الكلامِ. قاله ابنُّ عِبَّاسِ، والضَّمَاكُ). ((فضيرِ العاوردي)) (4/ ٨٤).

معَّن اختار القولَ الأوَّلَ: البيضاويُّ، وابن تبعثُّه وابنُ تجزّي، والشوكاني. يُنظر: ((نفسير البيضاوي)) (١٠٣/٤)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تبعثُّ (٣/١٥٢)، ((نفسير ابن جزي)) (٥/٢)، ((نفسير الشوكاني)) (١/٢).

وممن قال به مِن السلفِ: ابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ٨٢).

وذكر ابنُ كثيرِ أنَّ هذا الفولَ يرجِعُ إلى الفولِ الثالثِ باللازمِ. يُنظر: ((نفسير ابن كثير)) (٦/ ٣٤). وممَّن اختار القولَ الثالث: ابنُّ جرير، والزجَّاجُ، والنحاس، ومكَّى، والواحدي، والنسفي، =





= والخازن. يُنظر: ((فصير ابن جرير)) (۱/ ۱۳۷۷)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (۲/ ۲۵)، ((معاني القرآن)) للنحاس (۶/ ۱۵)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (/، (۵۰ م)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۱۶ ۶)، ((نفسير النسفي)) (۲۷ / ۶۷)، ((نفسير الخازن)) (۲۰ / ۲۷)، وتشكه الثعلبي والواحدي والبخوي والقرطي لأكثر المفشرين. يُنظر: ((نفسير الثعلبي)) (۷/ ۲۸)، ((البسيط)) للواحدي (۱۲ / ۲۸)، ((نفسير البغوي)) (۲۹ / ۲۹۱)، ((نفسير القرطبي))

ومئن قال به من الشَّلَفِ: ابنُ عبَّاسٍ، ومجاهدٌ، وعظاء، وسعيد بن جُبِير، والشعبي، والحسن بن أبي الحسن البصري، وحبيب بن أبي ثابت، والضخَّاك. ونتبَّه ابنُ تِبيتَّ الجمهورِ الشَّلَبِ، يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (٦/ ٥٠٥١)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تِبمبُّ (٨/ ٢٢٦)، ((نفسد، كف )) (٢/ ٢٤).

قال الرَّجَاحُ: ( وَقُولُه جَلَّ وَعَ: هُوْ لَقَيْمِتُنَ لَلَّغَيْمِينَ وَلَغَيْمِتُنَ لِلْفَيِسَتُنِ وَالْفَيْمَنُ لِلْفَيْمِينَ وَالْفَيْمَوْنَ لِلْفَيْمِينَ وَالْفَيْمِينَ الْكَلِماتُ وَالْمَالِمَةُ فَيْ فَيَا مَجْهَانِ المعنى: الكَلِماتُ الخَيْمَانُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُولُولُ الْمُؤْمِنُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

فائن الطَّهرِاتُ الطَّيْاتُ فلا يَلْصَقُ بِهِنَّ شَيِّ). ((معاني الفرآن وإعراب)) للزجاج (٤/ ٣٧). قال الواحديُّ: (والععنى: أنَّ الخَيتَ مِنَ القَولِ لا يَلَيُّ إِلَّا بِالخَيتِ مِنَ النَّاسِ، وكُلُّ كلامٍ إنَّما يَحسُنُ في أهلِه وَيُضافَ حَيَّى القَولِ إلى مَن يليُّ به ذلك، وكذلك الطَّبُّ مِن القَولِ، وعَائِشَةُ لا يَلَينُ بِها الخَيناتُ مِنَ الكَلامِ، فلا يَصدُقُ فيها لا لَهما قَيلَّةٌ فيضافُ إليها طَيَّاتُ الكلامٍ مِن الشَّاهِ الحَتنِ وما يَلِقُ بها). ثَمَّ عَلَى على الوَجِهِ الأَولِ الذي ذكره الزَّجَاعُ، فقال: (وهذا دَمَّ للذين فلَفوا عائِشةَ بالخَيسِ، ومَدَّع للذين بَرَّ ووها بالطَّهارة). ((الوسيط)) للواحدي (١/٥٤). وممن اختار العمومَ: ابنُ القَيْمِ، والسعديُّ، قال ابن القيِّم: (هذا وإنْ كان في السَّاءِ والرَّجالِ، بعموم معناه). ((واد المعاد)) (ع/٢٥٧)

وقال السعديُّ: (هذه كَلِمةٌ عَامَةٌ وحُصرٌ لا يخرجُ منه شَيءٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٥). ويُنظر: ((نفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٤٣، ١٤٤).





## ﴿ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴾.

أي: والطَّيَّباتُ مِنَ الأقوالِ والأعمالِ والنِّساءِ وغيرِ ذلك لائقةٌ ومُناسِبةٌ للطَّيْبينَ، وكذلك الطيَّبون أهلٌ للطَّيِّباتِ مِنَ الأقوالِ والأعمالِ والنِّساءِ وغيرِ ذاك.(١)

## ﴿ أُوْلَتِهِكَ مُبَرَّهُ وَنَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾.

أي: أولئك الطَّيُّون والطَّيَّاتُ مِنَ الرَّجالِ والنِّسَاءِ بُعَداءُ ومنزَّ هونَ مِن الخُبْثِ الذي يَنسُبُهُ إليهم أهلُ الإفكِ<sup>(١١</sup>).

# ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِنْقٌ كَرِيمٌ ﴾.

أي: لهؤلاءِ الطبيّين مِنَ الرّجالِ والنّساءِ، في الآخرةِ، مَغفِرةٌ من اللهِ لذُّنوبِهم، ورِزقٌ حسنٌ في جنّاتِ النّعيم").

- (١) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (١/ ٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٥).
- (۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۱۹۶)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۲۱۶)، ((تفسير السمعاني)) (۳/ ۲۱۵)، ((تفسير ابن کثير)) (7/ ۳۵).
- قال السعديُّ: (الإشارةُ إلى عائشةَ رضي اللهُ عنها أصلًا، وللمؤمناتِ المُحصَناتِ الغافلاتِ تبعًا). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٥).
- وقال الواحدي: (قال الفرَّاء: يعني عائِشةً وصَفوانَ، فذكَر الاثنين بَلَفظِ الجمع، كَفُولِه: ﴿وَإِنَّ كُلُونَ لَدُّهِ إِنْوَقَ ﴾ [النساء: ١٦] يريئُة: أخَرَين، وقولِه: ﴿وَكُمُ يُلِكُمُومَ شَهُويِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٨] يريدُ: داودُ وسليمانَ. وقال الزَّجَّاجُ: كُلُّ مِن قُلِفَ مِنَ المؤمنينَ والمؤمناتِ مُبَرَّؤُونَ مَمَّا يقولُ أَهُمُّ الخبِ الفاؤفونُ). ((السِيط)) (١٦/ ١٨).
- قال ابنُ جرير: (هَوَلُكَ: ﴿ أَلْقَلِيكَ مُمَّرُونِ ﴾ يقولُ: الطَّيُونُ مِنَ النَّسِ مُتَرَّوونَ بِن خَبِياتِ الفَولِ، إِنْ قالوها فإنَّ اللهَ يُصفَعُ لهم عنها، ويَغفِرُها لهم، وإنْ قِيلَت فيهم ضَرَّت قابِلُها ولم تُشرَّهم، كما لو قال الطَّيِّبَ مِنَ القُولِ الخَبِيثُ مِن النَّسِ لَم يَنفَعُهُ اللهِ به؛ لأَنَّ اللهَ لا يَعْتَلُه، ولو قِيلَت له لَضَرَّتُه؛ لأَنَّه يَلحَقُه عارُها في النَّنِيا، وذَلُها في الأخرةِ). ((تفسير ابن جرير)) (۲۳۸/۱۷).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٣٩)، ((البسيط)) للواحدي (١٨٨ /١٦)، ((تفسير ابن =





# الغُوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ الْقَيِئَتُ لِلْخَيِئِينَ وَالْخَيِثِينَ وَالْخَيِثَةِ لَا لَمَنْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ العليمُ الخبيرُ أَنَّ كُلَّ شَكلٍ ينضَمُ إلى شَكلِه، ويفعَلُ أَنْ كُلَّ شَكلٍ ينضَمُ إلى شَكلِه، ويفعَلُ أَنْ اللَّهُ العليمُ الخبيرُ أَنَّ كُلَّ شَكلٍ ينضَمُ إلى شَكلِه، ويفعَلُ أَنْهالُ مثله (١).

٧- قال الله تعالى: ﴿ لَقَيِمْتُ لِنَجْمِيْنِ وَالْفَيْنِهِ مِ الطَّيْبِ، والخَينةِ وَالطَّينِيْنَ الطَّيْبِ، والخَينةِ مع الخَينِ، كن العَلْيَبِ، والخَينةِ مع الخَينِ، لكن قد يَخْرِمُ اللهُ هذه القاعدة لجكم عظيمة، فيضربُها أمثالًا للنَّاس، كما ضَرَب لهم بامر أتَّيْ نوح ولوط، وامرأة في ذلك: التفكُّر والأَعاظُ، وعدَمُ ركون الإنسانِ على قريبه التغيُّ؛ قال تعالى: ﴿ وَقَلْكَ الْأَمْثُلُ نَضْرِيُهُمَا لِنَالِسِ وَمَا يَعْقِلُهُمَا لِنَالِسِ وَمَا يَعْقِلُهُمَا لِنَالِسُ وَمَا يَعْقِلُهُمَا لِلنَّالِسُ وَمَا لِلْمَالِلُ نَضْرِيمُا لِلنَّالِسُ وَمَا يَعْقِلُهُمَا لِلنَّالِسُ وَمَا يَعْقِلُهُمَا لِلنَّالِسُ وَمَا لَكُونُ وَلَالِكَ الْمُثَلُّ نَضْرِيمُا لِلنَّالِسُ وَمِي لَلْنَاسِ هي النَّاسِ هي النَّاسِ هي النَّاسِ هي النَّاسِ هي النَّاسِ هي النَّاسِ هي النَّاسُ لَمْ يَعْلِهُمَا النَّاسِ هي النَّاسِ لَمْ يَعْلِهُمَا النَّاسِ هي النَّاسِ هي النَّاسِ هي النَّاسِ هي النَّاسِ هي النَّاسِ هي النَّاسِ في النَّاسِ في النَّاسِ في النَّاسِ هي اللهِ عَلَيْهُ أَلْمَالْنَاسِ في النَّاسِ في المَاسِلِ النَّاسِ في النَّاسُ في النَّاسِ في النَّاسُ في النَّاسِ في النَّاسِ في النَّاسِ في النَّاسِ في النَّاسُ

<sup>=</sup> كثير)) (٦/ ٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٥).

وقال ابن عنيسين: (أي: هؤلاء لهم تنفيرة على نفويهم، ورزقٌ كريمٌ على طاعاتِهم، فإنَّ اللذُبُ يناسِهُ المغفرةُ، والأعمالُ الصَّالحة يناسِهُمُّ الرَّزقُ الكريمُ؛ لأنَّ مَن فعَلَ حَسَنَةً يُجزى بعشرِ حَسَناتِ إلى سَبِع منةِ ضِعفِ إلى أضعافِ كثيرةٍ، فنُفَهُمُ مِن هذا أنَّ هؤلاء الذين قبل عليهم ما قبل قد حصَّلُ لهم تكثيرُ سُبُّاتٍ ومغفرةً فُنوب، وكفلك رِفعةً فَرَجاتِ... وهنا قال عزَّ وجَلَّ: فَإِلْهُمْ تَفْفِرةً ورَزِقُ كَيِيدُ مُنْ فِهؤلاء أصيوا مُعميةً عَظيمةً، ولا قُلْتَ أَنْهم صَبْروا حَتى فَرَّج الله عنهم هذه حصَل لهم الرُّرقُ الكريمُ). (رَفسير ابن عنيمين – سورة النور)) (ص: ١٤٧،١٤٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٤٤).





كما قال تعالى: ﴿ فَلَرَ يُعْنِيا عَنْهُما مِن اللهِ صَيْعًا وَقِيلَ أَدْحُلاَ النّارَ مَعَ النّوظِينَ ﴾ [التحريم: 10]، وقال تعالى: ﴿ لِنّسَ إِلْمَانِينَكُمْ وَلاَ آمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِنْتِ مَن اللّهِ عَلَى اللّهِ تَنْبُ مَن يَعْمَلُ سَوْمًا يُجْرَ يَهِ. وَلا يَعِبْدَ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِنَا وَلا تَعْمِيرًا ﴾ [النساء: 177]. إذا عَلِيمَ الإنسانُ ذلك وأنَّ قرابة الصّالح لا تنفعُ العاصي، كان ذلك باعثًا على العملِ، والاتّصافِ بالصَّلاح، والمعروفُ أنَّ اللهَ تعالى نهى عن مُقارِيةِ أهلِ السَّوء، والاعتلاطِ بهم، وقال فيمن يجالِسُهم إنَّهم يكونون عِنْهَم، كما قال السَّوء، والاعتلاطِ بهم، وقال فيمن يجالِسُهم إنَّهم يكونون عِنْهَم، كما قال نقلادً فَقَدُوا عَنْهُم مَانِية اللهِ تَعْلَمُ اللّه الله عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّه الله الله الله المَعْمَلُ مَنْهُم عَنْهُم عَلَيْهُم اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللّه اللهِ اللهُ اله

٣- قولُ الله تعالى: ﴿ الْقَيْطِنْتُ لِلْخَبِيْنِينَ وَالْخَيِيثُونَ وَالْخَيِيثُونَ لِلْقَبِينَ وَالْطَيِينَ وَالْطَيْتِبُونَ لِلْطَيِّيَنَتِ ﴾ فيه أنْ كُلَّ خبيثِ مِن الرَّجالِ والنَّساء، والكَلِماتِ والأفعالِ: مُناسِبٌ للخبيث، ومُوافِقٌ له، ومُقترِنٌ به، ومشاكِلٌ له؛ وكُلَّ طَيْبٍ مِن الرَّجالِ والنَّساء، والكَلِماتِ والأفعالِ: مُناسِبٌ للطيَّب، وموافِقٌ له، ومُقترِنٌ به، ومُشاكِلٌ لهنًا.

 3 - قال الله تعالى: ﴿ الطَّلْبَيَاتُ لِلطَّلْبِينَ ﴾ دلَّت الآيةُ على النَّهيِ عن مُقارنة الفُجَّار ومُزاوجتهم (").

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَيْلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُمِنُواْ فِٱلدُّنِّكَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٨٥- ٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٣٢٦).





وَالْآخِرَةَ وَلَكُمْ عَنَاكُ عَظِيمٌ \* فِيَمَ تَشَهُمُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَهُمْ وَلَيْسِمْ وَلَرَعُلُهُمْ بِمَاكَانُواْ بِمَعْلَىنَ \* فَهِمْ الْمَشْهُمْ وَلَلْمِيْ اللهُ تعالى أربعة ، فَرَا لهو فَعَلَمْ اللهُ تعالى أربعة ، فراً الله وسلمة ، فراً الله تعالى أربعة ، فراً الله وسلمة ، فراً الله وسلمة ، المنافقة ويقلم الله وسلم ، فراً الله والله وال

٢- في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ يُرْمُونَ ٱلنَّمْصَنَتِ ﴾ أنَّ مَن رمى زانيةً مجلودةً لا يُحَدُّ؛ لثبوتِ الفاحِشةِ فيها، وليس المرادُ مِن هذا إباحةَ عِرْضِ مَن ثَبَتَ عليه الزَّنا، فلا يجوزُ ذلك، ويُؤَدِّبُ السلطانُ مَن رماهُ بما يَراهُ<sup>٣١</sup>.

٣- قولُه تعالى: ﴿النَّفِلَنتِ ﴾ فيه مِن الدَّلالةِ على كَمالِ النَّزاهةِ ما ليس في
 ﴿المُحْسَنَتِ ﴾، أي: السَّليماتِ الصُّدورِ، التَّقيّاتِ القُلوبِ عن كلِّ سُوءٍ (١٠).

٤ - قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ رَمُوكَ ٱلمُحْصَنَتِ ٱلْفَغِلَتِ ٱلْمُوْمِنَتِ لِمِنْوا فِي ٱلدُّنْبَ

<sup>(</sup>١) يُنظر ما أخرجه البخاري (٢٧٨، ٣٤٠٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٢٣، ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٥، ١٦٦).





وَالْآخِرَةِ وَلَمُمْ عَذَاكُ عَظِيمٌ ﴾ تضمَّنت هذه الآية بيانَ أنَّ القَذْفَ مِن الكباتِر، وهذا يِناءُ على أنَّ كلَّ ما تُوعَدَ عليه باللَّغْنِ أو العذابِ، أو شُرعَ فيه حَدٌّ؛ فهو كبيرة، وهو المعتمدُ(١).

٥- في قولِه تعالى: ﴿لِيُسْوَا فِي اللَّبْ وَالْآلِيْمَ وَ ﴾ لم يَقُلُ سُبحانَه: «لَعَنَهم اللهُ»،
 وإنما قال: ﴿لُوسُوا ﴾؛ لأجلِ أَنْ يشمَلَ ذلك لعنة الله سُبحانَه وتعالى وغيرِه،
 وهذا مِثلُ قولِه تعالى: ﴿لُولَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيُلْمَتُهُمُ اللَّهِوَى اللَّهِوَى اللهِوَةِ ١٥٠٩).
 يعني: أنَّ اللهَ يَلعنُهم، وكذلك اللاعِنونَ يلعنونَهم، وبِناءُ الفِعلِ للمفعولِ أفاد في
 هذه الآمة العمومُ 10.

٦- قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّينَ يَرْمُونَ الشَّحْسَيْتِ الْفَغِلَنِ الْمُوْمِئَنِ لَمِعْوَا فِي الدُّنْتِ الْمَوْمِئَنِ لَمِعْوَا فِي الدُّنِ وَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُا الللللْمُلْمُلْمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ

٧- قولُه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْمَنَتِ الْمُنْفِلْتِ الْمُؤْمِنَتِ لُمِنْوَا فِ اللَّهْ بَا وَالْآخِرَةِ وَكُمْمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وعيدٌ مِن اللهِ تعالى للذين يرمونَ المُحصَناتِ الغافلاتِ المُؤمِناتِ؛ فأَمُّهاتُ المؤمنِنَ أولى بالدُّحولِ في هذا مِن كُلِّ مُحصَنةٍ، ولا سيَّما التي كانت سبَبَ النُّرولِ، وهي عائشةُ الصَّدَيقةُ بنتُ الصَّدِيق، رَضِيَ اللهُ عنما<sup>(١)</sup>.

٨- قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْبُكُهُم بِمَا كَانُواْ يَسْمَلُونَ \* يَوْمَهِدِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١٨١/١٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٣١، ٣٢).





يُونِيمُ اللهُ يبَعَهُمُ الْعَقَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ هُو الْعَقَّ اللَّهِينُ ﴾ قد اقرُّوا بوجودِه عزَّ وجَلَّ في اللُّنياء لكنْ في ذلك اليومِ يَعلَمونَ أنَّه الحقُّ المُبينُ دونَ ما سِواه؛ ولهذا قال: ﴿هُوا الْحَدُّ المُبينُ دُونَ ما سِواه؛ ولهذا قال: ﴿هُوا الْحَدُّ اللَّهِيَّةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِيَّةُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِيَّةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِيَّةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِيَّةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِيَّةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِيَّةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِيَّةُ وَلَا اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّ

٩- في قولِه تعالى: ﴿ وَمِنَ تَشَهُدُ عَلَيْهِمْ أَلْمِنْتُهُمْ وَلَيْدِيمْ وَلَدَّعُهُمْ بِمَا كَافُوا يَسْمَلُونَ ﴾ تمامُ قُدرة الله عز وجلً؛ حيثُ إنَّ هذه الأعضاء تنطِقُ مع أنَّ النَّطق في العادة باللّسانِ، لكنْ يكونُ النَّطقُ بكلِّ شيء إذا أراد اللهُ شبحانه وتعالى؛ ولهذا تقولُ الجودُ: ﴿ أَنَطَقَنَا اللهُ الذِّئَ أَشْقَى ﴾ [الجلودُ: ﴿ أَنْطَقَنَا اللهُ الذِّئَ أَشْقَى ﴾ [الجلودُ: ﴿ إنسلتَ ١٢].

• في قوله تعالى: ﴿ أَلَمِنتُهُمْ وَلَيْرِيمَ وَأَنْفِكُهُم ﴾ سؤالٌ: وهو أنَّ الذين تشهَدُ
 عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلُهم كثيرون، فما سببُ جمْعِها على "أفعُل" وهو
 مِن جُموع القلّة؟!

والجوابُ: أنَّ هذا البحثَ قد حقَّقَه الأصوليُّونَ، وأهملَه النحْويُّونَ، وذلك أنَّ مَحَلَّ القِلَّةِ والكثرةِ حينما تكونُ الصِّيغةُ مُنكَّرةً، أمَّا إذا دخلتُ عليها «أل» أو أضيفتْ إلى مَعرفةِ فنكونُ عامَّةً، فهي أكثرُ مِن الكثرةِ<sup>(٣)</sup>.

١١ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَلَهُ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمِينُ ﴾ وَلالةٌ على أنَّ الحقَّ مِن أسماء الله الحُسنى<sup>(٤)</sup>.

١٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ لَلْيَيثُ لِلْخَيثِينَ وَٱلْخَيثُوكَ لِلْخَيشَاتِ وَٱلطَّيِبَاتُ لِلطَّيِّينَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيميَّة (٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ١٤٣).





وَالطَّيْسُونَ لِلطَّيِّبَتِ ۚ أَوْلَيْكَ مُبْرَءُوكَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرَذَقٌ كريمٌ ﴾ بيانُ أنَّ الرِّ جالَ الطِّنُسِينَ للنِّساءِ الطِّبَّاتِ، والرِّ جالَ الخَيشِينِ للنِّساءِ الخَيثاتِ، وكذلك في النِّساءِ؛ فإذا كانت المرأةُ خَبيثةً كان قرينُها خَبيثًا، وإذا كان قرينُها خَبيثًا كانت خَبِيثةً، وبهذا عَظُمَ القولُ فيمَن قَذَفَ عائِشةَ ونحوَها مِن أمَّهاتِ المؤمنينَ، ولولا ما على الزَّوج في ذلك مِن العَيب ما حَصَلَ هذا التَّغليظُ(١). والأنبياءُ -خصوصًا . أُولى العَزم منهم، خصوصًا سَيِّدَهم محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، الذي هو أفضَلُ الطبِّين مِن الخَلق على الإطلاقِ- لا يناسِبُهم إلَّا كُلُّ طَيِّب مِن النِّساءِ؛ فالقَدُّ في عائشةَ رَضِيَ الله عنها بهذا الأمر قدْحٌ في النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو المقصودُ بهذا الإفكِ، مِن قَصدِ المنافِقين، فمُجَرَّدُ كَونِها زوجةً للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يُعلِمُ أنَّها لا تَكونُ إلَّا طيِّبةً طاهِرةً مِن هذا الأمر القَبيح. فكيف وهي هي؛ صِدِّيقةُ النِّساءِ، وأفضَلُهنَّ، وأعلَمُهنَّ، وأطيبُهنَّ، حَبِيبةُ رَسولِ رَبِّ العالمَينَ، التي لم يَنزلِ الوحيُ عليه وهو في لحافِ زُوجةٍ مِن زَوجاتِه غَيرِها؟! ثمَّ صرَّح بذلك، بحيثُ لا يُبقي لمُبطِل مَقالًا، ولا لشَكُّ وشُبهةٍ مَجالًا، فقال: ﴿ أُوْلَيَهِكَ مُبْرَّهُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾، والإشارةُ إلى عائشةَ رَضِيَ الله عنها أصلًا، وللمُؤمِناتِ المُحصَناتِ الغافلاتِ تَبَعًا(٢).

افي قولِه تعالى: ﴿ أَوْلَتِكَ مُرَّمُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ سؤالٌ: وهو أنَّ الرَّميَ
 وَقَعَ على اثنين، فكيف يُعتَرَّ عنهما بصيغةِ الجَمع؟

الجواتُ مِن أُوجُهِ:

الوجهُ الأولُ: أنَّ هذا مِمَّا استدَلَّ به بعضُ العُلماءِ على ما رآه الإمامُ مالكٌ مِن أنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيميَّة (٣٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٦٣٥).





أقلَّ الجَمعِ اثنانِ، ومِثلُ هذا قولُه تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخَوَّةٌ ﴾ [النساء: ١١]؛ فإنه يَصْدُقُ على اثنينِ عندَ غيرِ ابنِ عباسٍ. وقولُه تعالى: ﴿وَلَلْمَرَافَ النَّبَارِ ﴾ [طه: ١٣٠] أي: طَرَفاه. وقولُه تعالى: ﴿فَفَدْ صَمَّتَ فُلُوكُمْكَا ﴾ [التحريم: ٤] أي: قُلْباكُما.

الوجهُ الثَّاني: أنَّ المرادَ بالجمع التَّعظيمُ.

وهناك وجه ثالثٌ: وهو أنَّ مَرجِعَ الصَّميرِ هو عائشةُ وصَفُوانُ، وأبو بكرٍ والرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فالآيةُ تذُلُّ على بَعضِهم -وهما عائشةُ وصَفوانُ-بالمُطابقةِ، وعلى بعضِهم -وهما الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم وأبو بكرٍ-بالنُّوم'').

31- قولُ الله تعالى: ﴿ الْمَيْكِينَ النَّجِيثِينَ وَالْخَيثِيثِينَ وَالْفَيِيثُونَ الْفَيْمِيثِينَ وَالْفَيْمِيثِينَ وَالْفَيْمِيثِينَ اللَّعَلِينَ إللَّا عِنها مِمَّا وَهُمْ اللَّهِ الكريمةُ نزَلتْ في براءةٍ أُمَّ المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها مِمَّا رُمِيت به، وعلى هذا فالآيةُ الكريمةُ يظهُر تعارُضُها مع قولِه تعالى: ﴿ مَنَهُ اللَّهُ الكريمةُ يَظهُر تعارُضُها مع الله تعلى: ﴿ مَنَهُ اللَّهُ اللهِ عَنها مَنْهُ لِللَّذِينَ اللهُ عَنها مِنْهُ وَقَولِهِ الْشَا: ﴿ وَمَرَبَ اللهُ مَنكُ لِللَّذِينَ اللهُ لِللهِ الطَّيْنِ المَنْهُ اللهُ ولَى دلَّت على خُبثِ الطَّيْنِ الكافرتِينِ الكافرتِينِ الكافرتِينِ مع أنَّ رُوجَههما مِن أطيبِ الطَيْنِ، وهما نوحٌ ولوطٌ عليهما وعلى نبيًّنا الصلاةُ والسَّلامُ، والآيةُ الثانيةُ دلَّت على طِيبِ امرأةِ فرعونَ مع خُبثِ رَرجِها؟

### الجوابُ عن ذلك مِن أوجُهِ:

ا**لأو**ل: أنَّ معنى الآيةِ: الخبيثاتُ من القولِ للخبيثينَ مِن الرجالِ، والخَبيثون مِنَ الرِّجالِ للخَبيثاتِ مِنَ القَولِ؛ والطيِّباتُ مِن القَولِ للطيِّبينَ مِن الرِّجالِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٨٧).





والطيِّبُونَ مِن الرِّجالِ للطيِّبَاتِ مِن القَولِ، أي فما نسَبَه أهلُ النَّفاقِ إلى عائشةَ مِن كَلامٍ خَبِيثِ هم أُولى به، وهي أُولى بالبراءةِ والنَّزاهة منهم؛ ولذا قال تعالى: ﴿ أُولَيْكِكَ مُمَّرُّوكَ مِثَا يَقُولُونَ ﴾ [النور: ٢٦]، وعلى هذا الوجهِ فلا تعارُضَ أصلًا بين الآياتِ.

الثالث: أنَّ المرادَ بالخُبِّ: خُبثُ الصَّفاتِ الإنسانيَّةِ كالفواحشِ، وكذلك المرادُ بالطَّبِ: زكاءُ الصَّفاتِ الإنسانيَّةِ مِن الفضائِلِ المعروفةِ في البشَّرِ، فليس الكُفْرُ مِن الخُبْتِ، ولكِنَّه من متمَّماتِه، وكذلك الإيمانُ مِن مكمَّلاتِ الطَّيبِ؛ فلذلك لم يكُنْ كُفُرُ امر أةِ نوح وامرأةِ لوطِ ناقضًا لعموم الآيةِ"!

١٥ - قال الله تعالى: ﴿ ٱلْغَيِيثَاتُ اِلْخَيِثِينَ وَٱلْخَيِئُوكَ اِلْخَيِثَاتِ ۗ وَٱلْطَيِّبَاتُ الطَّيِّينِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٦٨، ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٩٥).





وَالْطَيِّبُونَ الِطَّيِبَدَتِ ﴾ فليس في الأنبياءِ ولا الصَّالحينَ مَن تزوَّج بَعِيًّا؛ لأنَّ البِغاءَ يُفسِدُ فِراشَه؛ ولهذا أبيحَ للمسلِمِ أن يتزوَّج الكتابيَّة اليهوديَّة والنصرانيَّة إذا كان مُحصَناً غيرَ مُسافِح ولا متَّخِذِ خِدنِ، فعُلِمَ أنَّ تزَوَّج الكافرةِ قد يجوزُ، وتزوَّج البَغِيِّ لا يجوزُ؛ لأنَّ صَرَرَ دِينِها لا يتعدَّى إليه، وأمَّا ضرَرُ بغائِها فيتعلَّى إليه (١٠).

17 - في قولِه تعالى: ﴿وَالطَّيْئِتُ لِلطَّيّبِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلطَّيّبِتِ ﴾ ذليلٌ على أنَّ الله سُبحانَه وتعالى يُبرَّئُ أهلَ الرَّجُلِ الطلِّبِ العفيفِ مِن الخُبْبِ؛ لأنَّ الطلِّباتِ للطَّيْبِينَ والطلِّبياتِ، وهذا مِن حكمةِ اللهِ عزَّ وجلَّ: أنَّ الإنسانَ كلَّما كان طلِبًا نظيفًا وطاهِرًا، فإنَّ الله سُبحانه وتعالى يُهمَّئُ له أهلًا بهذه المثنابة؛ جزاءً وفاقًا، والأمرُ كذلك بالمكبي فيما لو كان خيبًا، ولا سيَّما فيما يتعلَّقُ بالعِفَّة، وهذا هو الغالِبُ في الواقعِ: أنَّ المرة ذا الخُلْقِ الخُبيثِ يكونُ أهلُه كذلك؛ لأنَّه لم يَحْمَ نَفْسَه حتى يحميهَ الله عَزَّ وجَلَّ (").

الله تعالى ﴿ أَوْلَتِكَ مُبْرَهُونَ مِنَا يَقُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةً وَرَدَقٌ كَيْرِيمٌ ﴾
 فيه وَعدٌ بأنْ تكونَ عائشةُ رَضِيَ الله عنها -زوجةُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجنَّةِ '''.

الله عالى: ﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرَزَقٌ كَارِيهٌ ﴾ دَللٌ على أنَّ مَن أُصيبَ
 بمصيبة قوليَّة أو فعليَّة، فإنَّ الله تعالى يَعْفِرُ له، فإن صَبرَ فله أجرٌ أيضًا (٤٠).

١٩ - فَولُه: ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴾ ذِكْرُ الرِّزقِ الكريم هاهنا مِثْلُه في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٤٨).





قولِه تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُتُ مِنكُنَّ يَقُو وَيَحُولِهِ وَقَصَلُ صَدَلِحا نُّوَقِهَا آجُرِهَا مَزَيَّقِ وَأَعَدَنا لَمَا لَيْنَ الرَّذِقِ الكريمِ هنالك البِشارة بالبَخَيَّة القولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدَ اللّهُ البِشارة بُالجَخَيِّه القولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدَ اللّهُ البِشارة بُالجَخَيْه القولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه وسلّمَ، كذلك هذه في وصَاهَ اللهُ اللهُ اللهُ عليه وسلّمَ، كذلك هذه في اللهُ اللهُ عليه اللهُ اللهُ عليه وسلّمَ، كذلك هذه في اللهُ اللهُ عليه اللهُ اللهُ عليه وسلّمَ، كذلك هذه في اللهُ عليه وسلّمَ، كذلك هذه في اللهُ عليه وسلّمَ، كذلك هذه في اللهُ عليه وسلّمَ على اللهُ عليه وسلّمَ، كذلك هذه في اللهُ عليه وسلّمَ، على اللهُ عليه وسلّمَ، كذلك هذه في اللهُ عليه وسلّمَ على على اللهُ عليه وسلّمَ على اللهُ عليه وسلّمَة على اللهُ اللهُ عليه وسلّمَة على اللهُ عليه وسلّمَة على اللهُ عليه وسلّمَة على اللهُ عليه اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عليه اللهُ اللّهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ عليه اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِنَ رَبُورَ ٱلمُحْصَنَتِ ٱلْمَنْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُمِئُواْ فِى ٱلدُّئِيَا
 أَلْآخِرَةِ رَكُمْ مُذَابُ عَظِيمٌ ﴾

- جُملةً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ بِمُوْكِ الشَّحسَتِ ... ﴾ استِتناف بعد استتناف قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ فَصِيلً للموعظة الَّتِي في اللَّيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ فَصِيلٌ للموعظة الَّتِي في قوله: ﴿ يَعُظُمُ مُّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلُولَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٩٠، ١٩١).





- قَولُه: ﴿الْنَفِئْلَتِ اللَّمُؤْمِنَاتِ ﴾ ﴿الْفَلْلَتِ ﴾ كِنايةٌ عن عدَم وقوجهنَّ فيما رُمِينَ بها لأنَّ الَّذِين رُمِينَ به؛ لأنَّ الَّذِين رُمِينَ به؛ لأنَّ اللَّذِين رُمُون المُحصَناتِ كِذِبًا عليهنَّ. وذُكِرَ وَصفُ ﴿اللَّوْمَنَاتِ ﴾؛ لتَشنيع قَذْفِ يَرْمُون المُحصَناتِ كِذِبًا؛ لأنَّ وصْفَ الإيمانِ وازمُّ لهنَّ عن الخَنا''.

- قولُه: ﴿الْمُعْمَنَّتِ الْقَغِلَتِ النَّغِلَتِ الْمُوادُ عائشةُ الصَّدِيقةُ رضِيَ اللهُ عنها والجعمُ باعتبارِ أنَّ رمْيها رمْيُ السائرِ أَمْهاتِ المُؤمنينَ؛ لاشتراكِ الكلِّ في الميصمةِ والتَّزاهةِ والانتسابِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقيلَ: المُرادُ أُمَّهاتُ المؤمنينَ عائشةُ، فجُمِمَت إرادةُ لها ولبَناتِها مِن نِساءِ الأَثْقِ الموصوفاتِ المؤمنينَ عائشةُ، فجُمِمَت إرادةُ لها ولبَناتِها مِن نِساءِ الأَثْقِ الموصوفاتِ بالإحصانِ والغفلةِ والإيمانِ "، وقيلَ: أراد بالمُحصناتِ العُموم، وعيدُ من وقعَ عائشة، والمقصودُ بنِذُ خُرِهنَ على العُموم وَعيدُ من وقعَ في قذْفِ سيّدتِهنَّ ؟! على النَّ تعميم الوعيدِ أَبلَنُ في واقطعُ مِن تَحصيصِه ولهذا عمَّمَت امرأةُ العزيزِ حينَ قالت: ﴿مَاجَزَاهُ مَن وأَقطَعُ مِن تَحصيصِه ولهذا عمَّمَت امرأةُ العزيزِ حينَ قالت: ﴿مَاجَزَاهُ مَن وأَلمَتُ مَن وأَرادتُ لَهُ المَاكُنُ يُومِيدُ مَن وَلمَ المَنْ أَلمَةُ المِنْ المَنْ عَمَى المَاكِنُ المَنْ المُحَمِّ عَمَل المُحَمِّ وأَرادتُ لَهُ المَنْ عَمَالُ عَلَمُ المَنْ المَنْ المَنْ عَمَل مَا مَنْ عَلَمُ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ عَمَل مَا مَنْ المَنْ عَمَل مَا الطَّنُ بُوعَيدِ مَن وقعَ في قذْفِ سيّدتِهنَّ ؟! على انَّ تعميم الوعيدِ أَبلَكُ وأَقطَعُ مِن تَحصيصِه ولهذا عمَّمَت امرأةُ العزيزِ حينَ قالت: ﴿مَا مَالَمُ المُنْ الْمُعْلُلُ مُهَالُ المُعْلِقُ عَلَيْهُ المَنْ المُعْلِقُ وَلمُ عَلَى المُعْمِلُ عَلَمُ عَلَم المَنْ وَقَعَ في قذْفِ سيّدَةِ المُعْلِقَ والمِنْ عَلَم عَمْ المَنْ عَلَم عَمْدَ وأَلمُ المَنْ عَلَيْهُ والمِنْ عَلَم عَلَى المُعْمِلُ عَلَم المُعْمَى وَالمَنْ المُعْلِقُ والمِنْ المُعْلِقُ والمَنْ المُعْلِقُ والمُنْ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المَنْ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُنْ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُنْ الْعَلْمُ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُنْ الْعَلْمُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُنْ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلَقِ المُعْلِقِ المُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٢٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٥، ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٢٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (٣/ ٢٢٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٨٨٨).





٢- قَولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْدِنْتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمَ تَشَهُدُ عَلَيْهِ ﴾ إِمّا مُتَصلٌ بما قبله، مَسوقٌ لتقرير العذابِ المذكورِ بتمينِ وقتِ حُلوله وتهويله بيان ظهور جناياتهم المُوجِية له، مع سائر جِناياتهم المُستنبِعة لمُقوباتها على كيفية هائلة وهيئة خارقة للعادات؛ فـ ﴿ وَمَعُ الله عَلَيْ الله المُستقراد، فـ ﴿ وَمَعُ الله عَنه الله عنى الاستقراد، لله ﴿ وَمَعَلَمُ ﴾ من معنى الاستقراد، فـ وَمَعَلَمُ ﴾ من معنى الاستقراد، مُنقطعٌ عنه، مسوقٌ لتهويل اليوم بتهويل ما يحويه، على أنه ظرفٌ لفعل يقعُ فيه مِن الطابقة النامّة، والدَّاهية العامّة؛ كأنه قيلَ: ﴿ وَمَعَ تَشَهُمُ عَلَيْمَ ٱلْمَنْتُهُمْ فَعَلَيْ الله الله الله والاهوالي ما لا يُجِيطُ المَنْقِيمَ النَّمَتُونُ المُدولِة والمحلوق والمحلوق والمحدوف وجناياتهم المتينّة، والمحدوف وجناياتهم المعهودة فقط، والموصولُ والمحدوف عبارةٌ عنها وعن فُنونِ المُعُوباتِ المُتربَّة عليها كافّة، لا عن إحداهما خاصّة؛ عليها ما لا مَرْية عليه والأُ معزية عليها ما لا مَرْية عليه (١٠).

- والجمْعُ بين صِيغنَي الماضِي والمُستقبَلِ ﴿ كَاثُواْ يَسَمُلُونَ ﴾؛ للذَّلالةِ على استِمرارِهم عليها في اللُّنيا. وتَقديمُ ﴿ عَلَيْمِمْ عَلَيْمِ على الفاعلِ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْمَرْعِمْ وَالْمِيمِمْ وَالْمِيمِمْ وَالْمُعَادَةِ ضَازَةً لهم، مع ما فيه مِن التَّسُوعِيَ إلى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ السَّهَادَةِ ضَازَةً لهم، مع ما فيه مِن التَّسُوعِيَ إلى المُؤخِّرِ".

- وتَخصيصُ هذه الأعضاء ﴿ أَلْسِنَتُهُمْ وَلَيْهِمْ وَأَرْبَكُهُم ﴾ بالذِّكر، مع أنَّ الشَّهادة

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).





تكونُ بِن جميعِ الجمّدِ كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لِيُمُوهِمْ لِمَ مَهِدَّمُّ عَلَيْنَا ﴾ [فصلت: ٢١]؛ لأنَّ لهذه الأعضاءِ عمَلَا في رمي المُحصّناتِ؛ فهم يَنطقون بالقذُفِ، ويُشيرون بالأبدي إلى المقذوفاتِ، ويَسْمَون بأرجُلِهم إلى مجالِسِ النَّاس لإبلاغ القذْفِ ''.

٣- قَولُهُ تعالى: ﴿ يُوَمَهِ نِيَقِيمُ اللهُ وَيَسْمُمُ ٱلْحَقَ وَيَسْلُمُونَا لَا اللهُ هُوَ ٱلْحَقُ ٱللّٰهِ إِنْ اللّٰهِ اللهُ على ما شهادة الأعضاء يُثِيرُ سُوالًا عن آثارِ تلك الشَّهادة، فيُجابُ بأنَّ أَزُما أَنْ يُجارِيَهم اللهُ على ما شهلَت به أعضاؤهم عليهم (").

- ووصْفُ الدِّينِ بالحقَّ، وكذلك وصْفُ اللهِ تعالى بالحقَّ في قولِه: ﴿ دِينَهُمُ الْحَقَّ ﴾، وقولِه: ﴿ أَنَّا لَكُمُّ الْحَقُّ اللَّهِينُ ﴾ وَصْفٌ بالمصدَرِ؛ للمُبالَغةِ، ولإفادةِ تحقُّق اتَّصافه بالحقِّ ٣٠.

- وأيضًا في قوله: ﴿ لَنَّ اللَّهُ هُو الْمَتَّ اللَّهِينُ ﴾ إنْ كان وصفُ اللهِ بـ ﴿ الْمَتَّ ﴾ المستفادُ مِن ضَميرِ الفصلِ ادَّعاتيٌّ؛ لعدّمِ الاعتدادِ بالحقِّ الَّذي يَصدُرُ مِن غيره مِن الحاكمينَ؛ لاَنَّه وإنْ يُصادِفِ الاعتدادِ بالحقِّ الَّذي يَصدُرُ مِن غيره مِن الحاكمينَ؛ لاَنَّه وإنْ يُصادِفِ السِحَزَّ فهو مع ذلك مُعرَّضُ للزَّوالِ وللتَقصيرِ وللخطأ، فكأنَّه ليس بحقَّ، أو ليس بعبين، وإنْ كان الخبرُ عن اللهِ بأنَّه الحقَّ بالمعنى الاسميِّ للهِ تعالى؛ فالمعنى: فالحصرُ حقيقيٌّ؛ إذ ليس اسمُ الحقِّ مُستَّى به غيرُ ذاتِ اللهِ تعالى، فالمعنى: أنَّ الله هو صاحبُ هذا الاسمِ، وعلى أنَّ المُرادَ بـ ﴿ اللَّهِ يَنْ المُنافقينَ المُسَافقينَ المُسَافقينَ المُسَافقينَ المُسَافقينَ المُسَافقينَ المُسَافقينَ المُسَافِقينَ اللهُ عنا الله عن المُنافقينَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٢/١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدران السابقان)).





المُبْطِنِينَ الكُفْرَ، بله الإصرارَ على ذئبِ الإفكِ؛ إذ لا توبة لهم، فهم مُستمِرُون على الإفكِ فيما بينهم؛ لأنه زُيِّنَ عندَ أنشُههم، فلم يَرُوموا الإفلاع عنه في بواطنهم مع علميهم بالله اختيلاق منهم، لكنهم الخِبْثِ طواياهم- يَجعَلون الشَّلِكَ الله في الدُّنيا الشَّكَ الذي خالَجَ أنفُدَهم بمَتزلة اليقين، فهم ملعونون عندَ الله في الدُّنيا والآخرة، ولهم عذابٌ عظيمٌ في الآخرة، ويعُلمون أنَّ الله هو الحقَّ المُبينُ فيما كتَّبهم فيه مِن حديثِ الإفكِ، وقد كانوا مِن قبلُ مُبْطنينَ الشَّركَ مع الله، فجاعلينَ الحقَّ نامُ المَّراف مع الله، فجاعلينَ السَّركَ مع الله، فجاعلينَ الحقَّ نامُ المَّمانِ أنها للمَّركَ مع الله، والمالحيُّن، أي: يعْلَمون أنَّ الله وردُن أصنابههم، فالقصرُ حينيذٍ إضافيُّن، أي: يعْلَمون أنَّ

- قَوْلُهُ: ﴿إِنَّا لَلَيْنَ يُمُوْكَ الشَّحْسَتُ الْنَطَنَتِ الْشُوْمِنَتِ لِمُسْوَا فِي اللَّنِيَا وَالْاَئِيَا وَلَكُمْ مَلَانًا عَلِيمٌ ﴿ وَلَمَهُمْ مِنَاكَالُواْ مِسْمَلُونَ ﴿ وَمَهُمِ وَلَكُمْ مَلَانًا عَلِيمٌ ﴿ وَمَهُمُ مِنَاكَالُواْ مِسْمَلُونَ ﴾ وَمَهْ وَلَيْنِهُمْ مِنَاكَالُواْ مِسْمَلُونَ ﴾ وَمَهْرِ وَلَيْمُهُمْ مِنَاكَالُواْ مِسْمَلُونَ ﴾ وَمَهْرِ الْمَقْدِيدِ الْمَوْمِيدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى فِي شَيءٍ تَعْلَيظُهُ فِي إِفْكِ عَائِشَهُ وَضِوانُ اللَّهُ تَعالَى فِي شَيءٍ تَعْلَيظُهُ فِي إِفْكِ عَائِشَةً رَضُوانُ اللهِ عليها، ولا أَزْلَ مِن الآياتِ القوارِعِ، المشحونةِ بالوعيد الشَّديد، والعِتابِ البليغ، والزَّرِ العنيفِ، واستِعظام ما رُكبَ مِن ذلك،

<sup>(</sup>١) القصر - في اصطلاح البلاغين -: هو تخصيص شيء بشيء وحصره فيه، ويُسقى الأوَّل: مقصورًا، والتاتي، مقصورًا عليه، مثل: إنَّما زيدٌ قاتم، وما ضريتُ إلَّا زيدًا، والقصرُ الإضافيُّ: أن يكون المقصورُ عنه شيئًا خاصًا، يُرادُ بالقصرِ بيانُ عدم صحةِ ما تصوَّره بشأنِه، أو اذَّعاه المقصودُ بالكلام، أو إزالةُ شكّه وتردُّوه، إذا كان الكلام كلَّه منحصرًا في دائرة خاصو؛ فليس قصرًا حقيقيًا عائمًا، وإنما هو قصر بالإضافة إلى موضوع خاصُ يدورُ حول احتمالين أو أكثرَ مِن احتمالاتٍ محصورة بعددِ خاص، ويستدلُّ عليها بالقرائن، مثل: قوله تعالى: ﴿﴿ وَنَا عَمْلُهُ اللهِ مَنْ احتمالاتِ محصورة بعددِ خاص، ويستدلُّ عليها بالقرائن، مثل: قوله تعالى: ﴿﴿ وَنَا عَمْلاً وَلَا عَمْلاً اللهُ وَلَيْ كَاللهُ وَلِي كَاللهُ وَلَيْ كَاللهُ وَلِيهُ كَاللهُ وَلَيْ كَاللهُ وَلَيْ كَاللهُ وَلَيْ كَاللهُ وَلَيْ كَاللهُ وَلِيهُ كَاللهُ وَلِيهُ عَلَيْ اللهُ وَلِيهُ كَاللهُ وَلِيهُ كَاللهُ وَلِيهُ كَاللهُ ((البلاغة) للقروبيُ الحبرية) للقروبي (ما ١٥/ ١٥) ((البلاغة) للقرائة العربية) لعبد الرحمن بن حسن حَيَّكَة العيداني (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٩٣، ١٩٤).





واستِفظاع ما أَقْدِمَ عليه، ما انزَلَ فيه على طُرق مُختلفة، وأساليبَ مُفْتَة، كُلُ واحدٍ منها كافي في بايه، ولو لم يُنزِلُ إلَّا هذه الثلاث لَكفَى بها؛ حيث جعَلَ القذفة مُلعونينَ في الدَّارِينِ جميعًا، وتوعَدهم بالعذابِ العظيم في الآخرة، وبأنَّ ألستيَهم وأيديَهم وأرجُلهم تشهدُ عليهم بما أفكُوا وبَهَترا، وألَّه يُوفيهم جزاءهم الحقَّ الواجبَ الَّذي هم أهْلُه، حتَّى يَعْلَموا عندَ ذلك أنَّ الله هو الحقُّ المبينُ؛ فأوجَزَ في ذلك وأشبَمَ، وفصَّل وأجمَلَ، وأكَّدَ وكرَّرَ، وجاء بما لم يقع في وعيد المشركينَ عبدة الأوثانِ إلَّا ما هو دونَه في الفظاعة، وما إجمالًا لِمَا سَبَنَ، وأكَد وكرَّرَ م حيث إنَّ البذلَ وهو قولُه: ﴿ يَوَيَهْ لِمُهُمُ الْحَقَّ ﴾ بعدالًا تكور للم الم يقع في وعيد المشركينَ إلَّا ما هو بعداً لم يقع في وعيد المشركينَ إلَّا ما هو دونه في الفظاعة، وهو قولُه: ﴿ يَوَيَهُونَ اللَّهُ مَا لَمُ عَلَى وَعِيد المشركينَ إلَّا ما هو دونه في الفظاعة، وهو قولُه: ﴿ يَوَيَهُونَ اللَّهُ هُو اللَّهُ مُنْ النَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَى وعيد المشركينَ إلَّا ما هو دونه في الفظاعة، وهو قولُه: ﴿ يُوَيَهُونَ النَّهُ هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَيْنُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ ال

- وعطْفُ ﴿ وَٱلْخَبِيثُوكَ لِلْخَبِيثَاتِ ﴾ إطنابٌ؛ لمَزيدِ العنايةِ بتَقريرِ هذا الحُكُم،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/۳۲۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۰۳/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۷)، ((تفسير أبي السعود)) (1/ ۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٤٨،٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٤/١٨).





ولتكونَ الجُملةُ بَمَنزِلةِ المَثَلِ مُستِقِلَةً بِدَلالتِها على الحُكْمِ، ولِيَكُونَ الاستِدلالُ على حالِ القرينِ بحالِ مُقارِنِه حاصلًا مِن أَيَّ جانبِ اَبتدأَهُ السَّامعُ، وذِكُرُ ﴿ وَلَمْيَابَتُ لِللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْكِلَّالِمُ الللْمُلْكِلَّالِمُ الللْمُلْكِلَّا الللْمُلْمُلْمُ الللْمُلْمُولَ الللْمُلْمُولَ الللْمُلْمُولُ الللْمُلْمُ اللِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

- قَولُهُ: ﴿ أَوْلَتِهِكَ مُبَرَّوُوكِ مِثَا يَقُولُونَ ﴾ قولُه: ﴿ أَوْلَتِهَكَ ﴾ إشارة إلى الطَّيْينَ، وانَّهم مُبرَّ وَونَ ممَّا يقولُ الخبيثونَ مِن خَبيناتِ الكلمِ، وهو كلامٌ جارٍ مَجرى المثَّلِ لعائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها وما رُمِيتَ به مِن قولٍ لا يُعلَابِقُ حالَها في النَّواهةِ والطَّيبِ ؟ ؟ فالآيةُ عامَّةٌ تَذيلٌ للكلامِ السَّابِقِ ؟ . وما في اسمِ الإشارة مِن معنى البُعدِ؛ للإيذانِ بعُلوَّ رُبَةِ المُشارِ إليهم، ويُعدِ مَنزَتِهم في الفضلِ (\*).

- وفي العُدولِ عن التَّعبيرِ عن الإفكِ باسْعِه إلى ﴿مِثَا يَقُولُونَ ﴾: إيماءٌ إلى أنَّه لا يَعْدو كونَه قولًا، أي: أنَّه غيرُ مُطابِقِ للواقع'' .



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٥١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٩٥).





#### الأيات (۲۷-۲۹)

﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ مَامُوا لَا مَدْخُلُوا بَيُوتًا عَبْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْيِنُوا وَتُسْلِمُوا عَكَ أَمْلِهُمُ اللَّهِمَ اللَّهِمَ الْحَكَامُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنَا تَسْتَلُوكَ عَلِيمٌ اللَّهِمُ الْمُؤْمِنُ أَمُو الْزَكَى لَكُمُّ وَلَللَّهُ مِنَا تَسْتَلُوكَ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنَا تَسْتَلُوكَ عَلِيمٌ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلِ

#### غُرِيبُ الكُلمات:

﴿ تَسْتَأْنِدُوا ﴾: أي: تَستاذِنوا، وتَستَعلِموا أيُريدُ أهلُها أن تَدخُلوا أم لا، والاستِئناسُ: إعلامُ مَن في الدارِ، تقولُ: استأنستُ فما رأيتُ أحدًا، أي: استعلَمْتُ وتعرَّفْتُ، وأصلُ (أنس): بدُلُّ على ظُهور الشَّيَّ ! ( ).

﴿ مَنْتُ ﴾: أي: تمتُّعٌ وانتِفاعٌ، وأصلُ (متع): يدُلُّ على المنفعة (١٠).

#### المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: يا أيُها الذين آمَنوا باللهِ ورَسولِه، لا تَدخُلوا بيوتا غيرَ بُيونِكم حتى تستأذِنوا أهلَها في الدُّخولِ، وتُسَلِّموا عليهم، ذلكم الاستِئذانُ والتَّسليمُ خيرٌ لكم؛ لتتَّطِطوا وتعمَلوا بموجِبِ هذه الآدابِ، فإنْ لم تجِدوا في بُيوبِ الآخَرينَ أحدًا يأذَنُ لكم بالدُّخولِ فلا تَدخُلوها حتى يُسمَّحَ لكم بالدُّخولِ، وإنِ

- (۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (س: ۳۰۳)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس ((۱۵۰)، ((السيط)) للواحدي (۱۸۹/۱۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۹۶)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۰۵)، ((الكلبات)) للكفوي (ص: ۲۱۷).
- (٢) يُنظر: ((غريب الفرآن)) لابن قتية (ص: ٤٦)، ((نفسير ابن جرير)) (٢٠/ ٢٠٠)، ((غريب الفرآن)) للسجستاني (ص: ٤٠٤)، ((الفايس اللفة)) لابن فارس (٢٩٣/٥)، ((المفردات)) للراف (ص: ٢٥٧)، ((النيان)) لابر، الهائم (ص: ١٩٥).





استأذنتُم فلم يُؤذَنُ لكم، وقبل لكم: ارجِعوا؛ فارجِعوا ولا تُلِحُوا؛ فإنَّ الرُّجوعَ عندَنذِ أطهَرُ لكم، واللهُ عليمٌ بكُلُّ أعمالِكم، فيُجازيكم عليها. وليس عليكم إثمُّ وحرَّجٌ أن تدخُلوا بغيرِ استِتذانِ بيُوتًا لا تختصُّ بسُكنى أحدٍ؛ كالبيُوتِ المبنيَّةِ على الطُّرُقِ للمُسافرينَ، والبيُوتِ الخَرِيةِ، وحوانيتِ التَجَّارِ وغيرِها؛ ففيها حاجةً ومنافِعُ لِمَن يدخُلُها، واللهُ يعلَمُ ما تُظهرونَ وما تُسِرُّونَ في نفوسِكم.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ مَاسُوا لَا مُنْدَعُلُوا بَيُونًا غَيْرَ بَيُونِكُمْ خَنَّى مَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا غَنَ أَمْلِهَا أَوْلِكُمْ خِيْرٌ لَكُمْ لَمَلَكُمْ مَنْكُونِي ۞ ﴾.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ الله تعالى عدَلَ عمَّا يتَّصِلُ بالرَّميِ والقذفِ وما يتعلَّقُ بهما مِن الحُكم، إلى ما يليقُ به؛ لأنَّ أهلَ الإفكِ إنَّما وجَدوا السَّبيلَ إلى بُهتانِهم مِن حيث أَثَّفَت الخُلوةُ، فصارت كأنَّها طريقُ النَّهمةِ، فأوجَبَ اللهُ تعالى ألَّا يَدخُلَ المرءُ بيتَ غَيِره إلَّا بعد الاستِنذانِ والسَّلام؛ لأنَّ في الدُّخولِ لا على هذا الوجو وقوعَ النَّهمةِ، وفي ذلك مِن المَصَرَّةِ ما لا خَفاءَ به، فقال تعالى ('':

﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ مَامُوا لَا تَدْخُلُوا بُورًا غَيْرَ بُوْرِيكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَشُلِمُوا عَلَى أَمْلِهَا ﴾.

أي: يا أَيُّها الذين آمَنوا، لا تدخُلوا بيوتَ غيرِكم حتى تستأذِنُوا منهم في دُخولِها، وتُسلِّموا على ساكِنيها<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٥٦).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) ((۱۷/ ۲۶۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱۳/۱۲)، ((زاد المعاد)) لإبن القيم (۱۳/۷۶)، ((تفسير السعدي)) =





= (ص: ٥٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٧/١٨).

وممَّن قال بأنَّ الاستِتناسَ هنا بمعنى الاستِئذانِ: ابنُ جرير، والقرطبيُّ، وابن القيم، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة.

قال ابنُ جُزَي: (ومعنَى ﴿قَتَــَتْلُوسُكُ﴾: تَسَاأَنِنوا، وهو مأخوذٌ مِن قَولِك: آنستُ الشَّىءَ؛ إذا عَلِمَنَّهُ؛ فالاستِتناسُ: أن يَستعلِمُ: هل يريدُ أهلُ الدَّارِ الدُّخولُ أم لا؟ وقيل: هو مأخودٌ مِنَ الأس، ضِنَّة الوَّحَشْقِ. ((تفسير ابن جزي)) (/٦٦).

قال النَّنقيطي: (في تفسيرِ هذه الآيةِ الكريمةِ بما يناسِبُ لَفَظَها وجهانِ، ولكُلُّ منهما شاهِدٌ مِن كتاب الله تعالى:

الموجُّهُ الأوَّلُ: أَنَّهُ مِن الاستِتالِ الظَّاهِرِ الذي هو فِيدُّ الاستِحاشِ؛ لأنَّ الذي يَقرَعُ بابَ غيرِه لا يدري أيؤذُنْ له أمْ لا، فهو كالمُستوجشِ من خفاء الحالي عليه، فإذا أؤذَ له استأنسَ وزال عنه الاستخداء ...

الرَّجةُ النَّانِيَّ فِي الآيةِ: هو أن يكونَ الاستِتاسُ بمعنى الاستِعلامِ والاستِكشافِ، فهو استفعالُ مِن آنسَ الشِّيءَ: إذا أيضَرَه ظاهِرًا مَكشوفًا أو عَلِمَه. والمعنى: حتى تَستَعلِموا وتستكِشفوا الحالُ، هل بِيْذَنُّ لكم أمْ لا). ((أضواء اليان)) (٥/ ٩٩).

وقال القاسمي: ((هُوَتَسَتَأَيْتُولُ ﴾ أي تستَعلِهوا وتَستكيفوا الحال: هل يُرادُ دُخولُكم أمُ 21 عِنَ الاستِناسِ وهو الاستِعلامُ... أو المعنى: حتى يؤذَنَ لكم فتستأنسوا، مِنَ الاستِناس الذي هو يخلاف الاستِعطاسِ؛ ليما أنَّ المستأذِنَ تُستَوجشُ مِن خَفاءِ الحالِ عليه، فيكون عبَّر بالشَّيءِ عشًا هو لازمَ له). ((نفسير القاسمي)) ((۲۲۸/۳).

وقال ابنُ جرير: (فتأويُّل الكلامِ إذَنُ إذا كان ذلك معناه: يا أَيُّها الذين آمنوا، لا تدُّخُلُوا يُبُوثًا غيرَ يُبُورَكِم حتى تُسَلَّمُوا وتستأفِنوا، وذلك أن يقولَ أحَدُكم: السَّلامُ عليكم، ادْخُلُ؟ وهو مِن المَقَدَّمِ الذي معناه التأخيرُ، إنصا هو: حتى تسلَّموا وتستأفِنوا). ((فقسير ابن جرير)) (۲٤٦/۱۷).

وقال ابن عثيمين: (اختلف المُلمَاءُ في مسألة: هل تستأذِذُ أُولًا، أو نسَلَمُ أُولًا؟ على أقوالٍ ثلاثة: فعنهم مَن برى تقديمَ الاستثذاذِ على السَّلامِ؛ لظاهرِ الآيةِ: ﴿ يَقِّى تَسْتَأْلِشُوا ﴾.

ومنهم مَن يرى أنَّ السَّلامَ قبل الاستئذانِ؛ لأحاديثَ وردَت في ذلك.

ومنهم مَن برى الله لو عَلِمُ أنَّ صاحِب البَيْتِ موجودٌ، فعليه أن يسَلَّمُ أو لا ثم يستأذِنُ وأمَّا إذا لم يُعلَمُ بوجودِه فإنَّه يستأذِنُ أو لا ثم يسَلُمُ، وهذا القولُ أصَّحُّ الاقوالِ الثلاثِةِ الأنَّ فيه جمعًا بين الآيةِ والأحاديثِ الواردةِ، ولأنَّه موافِقٌ تمامًا للنظرِي. ((نفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص =





عن أبي سعيد الخُدريَّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنتُ في مجلِسٍ مِن مجالسِ الأنصارِ إذ جاء أبو موسى كانَّه مذعورٌ، فقال: استأذنتُ على عُمَرَ ثلاثًا، فلم يؤذَنْ لي، فرَجَعْتُ، فقال: ما منعَك؟ قلتُ: استأذنتُ ثلاثًا فلم يؤذَنْ لي فرجعتُ، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا استأذنتُ أحدُكم ثلاثًا فلم يؤذَنْ له، فليَرجِعْ. فقال: واللهِ تَتُقِيمَنَّ عليه بيَّيَّةِ، أَمِنْكم أحدٌ سَمِعه من النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقال أُيُّ بنُ كَمِّ: واللهِ لا يَقومُ معك إلَّا أصغَرُ القومِ! فكنتُ أصغَرَ القومٍ، فقُمتُ معه، فأخبَرُّتُ عُمَرَ أَنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ذلك)) (١٠).

وعن سَهلِ بنِ سَعدِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((اطَلَع رجلٌ من جُحْرٍ ") في حُجَرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِدْرَى " يَحُكُّ به رأسه، فقال: لو أعلَمُ أتَك تنظُرُ لطعَنْتُ به في عَينِك، إنَّما جُعِل الاستِنذانُ مِن أجل البَصَرِ))(").

وعن رجُولٍ من بني عامرٍ، أنّه ((استأذّنَ علَى النّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وهو في بيتٍ، فقالَ: أَللِيمُ؟ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لخادمِه: اخرُجُ إلى هذا فعلَمهُ الاستئذانَ، فقُلُ لَه: قُلْ: السَّلامُ عليكم، أأدخُلُ؟ فسمِمّه فقال: السَّلامُ عليكم، أأدخُلُ؟ فأَذِنَ لَه النَّيْقُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فدخَلُ))(10.

<sup>=</sup> وقال ابنُ جُزُي: (وليس في الآيةِ عَلَدُ الاستِئذانِ، وجاء في الحَديثِ أن يَستأذِنَ ثلاثَ مَرَّاتٍ، وهو تفسيرٌ للآيةِ). ((نفسير ابن جزي)) (١٦/٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) جُحْر: أي: ثُقب. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (٢٢/ ٢٣٩).

 <sup>(</sup>٣) مِدْرَى: أي: حديدة يُسوَّى بها شَعرُ الرَّأسِ شِبهُ المُشطِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))
 (١٣٧/١٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٢٤١) واللفظ له، ومسلم (٢١٥٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٧٧) واللفظ له، والنَّمائي في ((السنن الكبرى)) (١٠١٤٨)، وأحمد (٢٣١٢٧).





# ﴿ ذَالِكُمْ خَبِّرٌ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴾.

أي: ذلكم الاستِئذانُ والشّلامُ عندَ إرادةِ دُخولِ بُيوتِ النَّاسِ أفضَلُ للمُستاذِنِ ولأهلِ البَيتِ، أمْرَكم اللهُ بذلك لتُطيعوه بفِعلِ هذه الآدابِ، وتَعلَموا أنَّها خيرٌ لكم مِن الدُّخولِ بلا إذنِ ولا سلام، فتَّيِغطوا وتأخُذوا بها (١٠).

﴿ وَإِن لَرَ تِجَـ دُوا فِيهَآ أَكَدًا فَلَا لَدَخُلُوهَا حَنَّى يُؤْذَكِ ٱلْكُرِّ وَإِن قِيلَ ٱلْكُمُّ الْرَجِمُواْ فَارْجِمُواْ هُوَ أَزَقَى لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ﴿ ۞ ﴾.

# ﴿ فَإِن لَّرَ يَجِدُواْ فِيهَا ٓ أَحَدُا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَنَّى يُؤْذَ لَكُو ﴾.

أي: فإنْ لم تجِدوا في بُيوتِ غَيرِكم أحَدًا مِن أهلِها، فاصبِروا ولا تدخُلوها إلى أن يؤذَنَ لكم بالدُّخولِ، فإن أَذِن لكم فادخُلوا ".

### ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ ﴾.

أي: وإنِ استأذَنْتُم مِن أهلِ البُيوتِ في دُخولِ بُيوتِهم، فلمْ يأذَنوا لكم، وقالوا لكم: انصَرِ فوا؛ فانصَرِ فوا بلا غَصَبٍ، ولا تُلِحُّوا عليهم في طلَبِ الإذنِ، ولا تَبقَوا عندَ بُيرِتِهم مُشتَظِرينَ ً ".

= صحَّح إسنادَه النووي في ((المجموع)) (٢١٩/٤)، وصحَّح الحديثَ ابنُ القيم في ((زاد المعاد)) (٢٩ /٢٩)، والألبائرُ في ((صحيح سنن أبي داود)) (١٧٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷/ ۲۶۲)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۱۵)، ((تفسير البيضاري)) (۱۰۳/٤)، ((تفسير الخازن)) (۳/ ۲۹۱)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۲۱)، ((تفسير الشوکاني)) (۲/ ۲۶).

<sup>(</sup>۲) پُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷/۷۷)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱۹/۱۲، ۲۲۰)، ((تفسير القاسمي)) (۲۲۸۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۱/۱۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٤٧)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٢٨)، ((تفسير السعدي)) ( (ص. ٥٦٥).







### ﴿هُوَ أَزَّكَىٰ لَكُمْ ﴾.

أي: رجوعُكم عن بُيوتِ النَّاسِ إذا لم يأذَنوا لكم بدُخولِها، أطهَرُ لكم(١٠٠.

﴿ وَأَلِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ﴾.

أي: واللهُ بما تعمَلون مِن الطَّاعاتِ والمعاصي، ودُخولِكم بإذنِ وبغيرِ إذنِ، وبغير ذلك مِن أعمالِكم؛ عليمٌ، وسيُجازيكم عليها؛ خَيرِها وشَرُها ٣٠.

﴿ لِتَنَ عَلَىٰكُمْ جُمُنَاخُ أَنْ مَنَـ عُلُوا يُمُونَا عَثَرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَنَحُّ لَكُوْ وَاللهُ يَمَلُو مَا تَبْدُورِك وَمَا تَكَمُنُونَكِ ۞﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى حُكمَ النُّورِ المَسكونةِ؛ ذَكَرَ بعدَه حُكمَ النُّورِ التي هي غيرُ مَسكونةٍ؛ وذلك لأنَّ المانِعَ مِن الدُّخولِ إلَّا بإذنِ زائِلٌ عنها"ً.

وأيضًا لَمَّا كان مِن الأماكن التي قد لا يُوجَدُ بها أَحَدٌ، ما يُباحُ الدُّخولُ إليه؛

<sup>=</sup> قال السعدي: (هُوْوَلُونِهِلَ لَكُمُّ أَرْتِيهُمُواْ فَالْتِيهُواْ فَالِيَّهُ أَيْ: فلا تعتَيموا مِن الأُجرع، ولا تفضّبوا منه؛ فإنَّ صاحبُ المنزلِ لم يمنعُكم حقًّا واجبًا لكم، وإنما هو متيِّرًّ، فإن شاء أَذِنَّ أَو منَّع، فأنتم لا يأخَذُ أَحَدُكم الكِيرُّ والاشعترارُّ مِن هذه الحالي). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير) (۱/ ۲٤٧)، ((مجموع الفتاري)) لابن تيمية (۱۰ /۲۸۷)، ((نفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۵)، ((نفسير ابن عاشور)) (۲۰ /۲۰). ابن كثير)) (۲/ ۲۵)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٦٥)، ((نفسير ابن عاشور)) (۲۰ /۲۰). قال السعدي: (﴿ هُو َ أَنْكُي لَكُمْ ﴾ أي: أشدُّ لتطهيرِكم مِن السيئاب، وتنميتكم بالحسناب). ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٦٥).

وقال ابنُ عاشور: (معنى ﴿ أَزَكُ لَكُمْ ﴾: أنّه أفضَلُ وخيرٌ لكم مِن أن يأذَنوا على كراهيةٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٨/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷ / ۲۶۷)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۱۵)، ((تفسير أبي حيان)) (۲۸ /۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸ / ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٥٩).





لخُلوَّه، أو عَدَمِ اختِصاصِ النَّاذِلِ به- أَتَبَع ما تقدَّمَ التَّعريفَ بأنَّه لم يَدخُلْ في النَّهى؛ فقال تعالى ('':

### ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ يُؤِيًّا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَّعٌ لَكُمْ ﴾.

أي: لا إِثْمَ ولا حرجَ عليكم أن تدخُلوا -مِن غيرِ استِندانٍ- بيوتًا لا يَسكُنُها أحدٌ التنقِعوا بها؛ كالبيوتِ المبنيَّةِ على الطُّرُقِ للمُسافرينَ، والبُيوتِ الخَرِيةِ، وحوانيتِ التجَّار، والمكتباب، إلى غير ذلك''.

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۲۵، ۲۵ ۲) ((زاد المعاد)) لابن القيم (۲/ ۲۷)) ((نفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۰ – ۲۰ ۲).

ابن کثیر)) ((۲ اگ) ((نفسير السعدي)) (ص: ۲۰ ۵) ((نفسير ابن عاشور)) (۲۰ – ۲۰ ۲).

قال ابن جرير: (إذَّ الله عمَّ بقوليه: هُوْ قَسَ مُقَكِّمُ شِمُنَا عُلَيْ يَشِي إِذَبِهُ، فلا وجهَ لتخصيص بعضي ذلك النور: ۲۹ تأكل الله التوريد التوريد الله التوريد الله التوريد التوريد التوريد التوريد التوريد التوريد التوريد الله التوريد الله التوريد التوري

وقال البيضاوي: (﴿ لِنَّن عَلَيْكُومُمُناكُمُ أَلْهَ مُتَلُواْ يَقُولُ مَكُوفَةٍ ﴾ كالرُّيفةِ والحوانيتِ والخاناتِ والخانقاتِ. ﴿ فِيمَّا مَنْتُمُ ﴾ استِمناعُ ﴿ لَكُمْ ﴾؛ كالاستيخان بن الحرَّ والبردِ، وإيواء الأمنعة، والجلوسِ للمحافلة، وذلك استثناءً مِن الحكم الشَّابِقِ؛ لشُمولِه البيوتَ المسكونةَ وغيرُها). ((نضير السفاوي)) (٤/٤/١).

قال ابن عاشور: (واتمّا أن تكونَ تلك البيوتُ مأهولةَ بأناسي يقطُونَهَا يُؤوونَ السُسافرين ورحالهم ورواجلَهم، ويحفَظون أميتهم ويُبيَّونَهم حتى يستأنفوا المرحلة؛ مثل الخاناتِ العاهولةِ والفنادق، وكذلك البيوتُ المعدودة لمبيع السُّلَم، والحقاماتُ، وحوانيتُ النجَّار، وكذلك المكتباتُ ويُبوتُ المطالمةِ، فهذم الهولةُ، ولا تُسمَّى مسكونةً؛ الأنَّ السكنى هي الإقامةُ التي يَسكُنُ بها المرهُ، ويستيَّزُ فيها، ويُعيمُ فيها شووتَ. معمني ولد: ﴿ فَيَمَلَ مَسَكُونَةً ﴾ أنّها غيرُ مأهولةِ على حالةِ الاستقرار، أو غيرُ مأهولةِ البَّيْل. (وتفسير ابن عاشور) (٢٠٢٧/١٨).

<sup>(</sup>١) بُنظ : ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٥٢).





### ﴿ وَأَلَقَهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْنُمُونَ ﴾.

أي: واللهُ يعلَمُ ما تُظهِرونَه، وما تُخفونَه في قُلوبِكم(١).

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَبْرَ بُيُونِكُمْ حَقَّى تَشْتَأْيِشُواْ وَتُشْتِلُواْ عَلَى الْمُوالِمَا قَرْلِكُمْ عَبْرٌ لَكُمْ ﴾ فيه مِن الآدابِ أنَّ المرءَ لا يَنبغي أن يكونَ كَلَّا على غَيْرِه، ولا يَنبغي له أن يُعرَّض نفْسَه إلى الكراهية والاستِثقالِ،

وقال ابن عاشور: (ظاهِرُ قَولِه: ﴿ فَقِهَا مَتَكُمْ ﴾ أنَّ المتاع موضوعٌ هناك قبَل دخولِ الدَّانِحلِ، فلا مفهومَ لهذه الصفةِ الأنها خرجت مخرجَ التبيه على المنْدِ في الدُّخولِ، ويشمُلُ ذلك أن يدخُلُها لوضع متاجه بدَلالةِ لحنِ الجَطابِ، وكذلك يشمَلُ دُخولَ المسافِي وإن كان لا متاع له؛ لقصدِ النظلُل أو المبيتِ، بدلالةِ لحنِ الخطابِ أو القباس، وقد فُسُر المتاعُ بالمصدر، أي: التمَّع والانتِفاع). ((نفسير ابن عاشور)) (٢٠٣٠/٠٢٨).

(١)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٥٤)، ((تفسير أبي السعود)) (١٦/ ١٦٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٤).

قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذِكْرُه: واللهُ يعلم ما تُظهِرونَ -أَلَهَا الناسُ- بالسَّيْكم مِن الاستثنانِ إذا استأذنتُم على أهلِ البيوب المسكونة، ﴿وَتَنَاكَكُمُونَ ﴾ يقولُ: وما تُضيرونَه في صدورِكم عند فِعلِكم ذلك، ما الذي تقصدون به: أطاعةً اللهِ والانتهاة إلى أمرِه، أمْ غيرُ ذلك؟). ((تفسير ابن جري) (١٧/ ٢٥٤).

وقال البِقَاعي: (﴿ وَمَرَا لَكُمُنُمُونَ ﴾ تَحدَيرا مِن أن تُراجِموا أحدًا في ثباح بما يؤذيه ويضَيَّقُ عليه، معتمدين أصلي الإباحة، أو يؤذُن لكم في منزل فتُبطِنوا فيه الخيانة فإنَّه وإن وقع الاحترازُ مِن المُعَرَّقِ بالجبحابِ، فلا بدَّ من الخُلطةِ، لِما أَبِي عليه الإنسانُ من الحاجةِ إلى العِشرةِ). ((نظم الدر) (٢/٢ / ٢٥٢).

وقال أبو السعود: (هذا وعيدٌ لِمَن يدخُلُ مَدخلًا مِن هذه المداخِلِ؛ لفسادٍ، أو اطَّلاعٍ على عَوْراتِ). ((تفسير أبى السعود)) (119/1).

وقال السعدي: (﴿ وَاَلَّهُ بِمَعَلَمُ مَا تُبْدُونِكَ وَمَا تَكَثَّمُونَ ﴾ أي: أحوالكم الظَّاهِرة والمُفَيَّة، وعَلَمُ مصالحُكم؛ فلذلك شَرَع لكم ما تحتاجون إليه وتُضْطُرُون مِن الأحكامِ الشُرعيةِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٥)





واتَّه يَنبغي أن يكونَ الزَّائِرُ والمَزورُ مُتوافِقَينِ مُتَانِسَينِ، وذلك عَونٌّ على توفُّرِ الأُخُوَّة الإسلاميَّة'<sup>()</sup>.

٢- قولُ الله تعالى: ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ أَرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ أَذْرَقُ لَكُمْ ﴾ أي: أطهَرُ وأصلَحُ مِن الوقوفِ على الأبوابِ مُتظرينَ؛ لأنَّ هذا ممَّا يجلِبُ الكراهة، ويقدَّ في قلوبِ النَّاسِ، خصوصًا إذا كانوا ذوي مروءة مُر تاضينَ للآدابِ الحَسَنةِ، وإذا أنهي عن ذلك لأدابِ إلى الكراهة، وجَبَ الانتهاءُ عن كُلِّ ما يؤدِّي إليها؛ مِن قَرعِ البب بعُنف، والتقسيح بصاحبِ الدارِ، وغيرِ ذلك ممَّا يَدخُلُ في عاداتِ مَن لم يتهذَّب، مِن أكثر النَّس (").

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱلْحِمُوا فَالْحِمُوا فَالْحِمُوا أَذَكُ لَكُمُ ﴾ فيه أدب عظيمٌ: وهو تعليمُ الصَّراحةِ بالحَقَّ دونَ المواربةِ، ما لم يكنُ فيه أذَى، وتعليمُ قَبولِ الحقّ؛ لأنّه أطمَنُ لنفس قالِيه مِن تلقي ما لا يُدرَى أهو حَقِّ أم مُواربةٌ، ولو اعتاد النَّاسُ التصارُحَ بالحَقِّ بِينْهم، لزالت عنهم ظُنونُ الشُّوءِ بانفُسِهم ؟ !!

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ مَامَوْا لَا تَدَخْلُوا بَيُوتًا عَمْرَ يُبُويُكُمْ حَقَّى الله تعالى: ﴿ يَتَأَيَّهُا اللَّذِينَ مَامَوْا لَا تَدَخْلُوا بَيْوَلَهُمْ مَثَرٌ لَكُمْ لَمَلَكُمْ تَذَكُرُونَ ﴾ يُرشِدُ الباري جلَّ وعلا عباده المؤمنين ألَّا يَدخُلوا بيونًا غيرَ بُيوتِهم بغير استِئذانٍ؛ فإنَّ في ذلك عِلَمَ مفاسِدَ:

منها: ما ذكرَه الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حيث قال: ((إنَّما جُعِل الاستِئذانُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٦١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٠٠).





مِن أُجلِ البَصَرِ))(١٠) فيسبَبِ الإخلالِ به يقَعُ البَصَرُ على العَوْراتِ التي داخِلَ البيوتِ؛ فإنَّ البيتَ للإنسانِ في سَترِ عورةِ ما وراءَه بمنزلةِ النَّوبِ في سَترِ عورةِ حَسَده.

ومنها: أنَّ ذلك يوجِبُ الرِّبِيةَ مِن الدَّاخِلِ، ويُثَّهُمُ بالشَّرِّ سرقةَ أو غيرَها؛ لأنَّ الدُّخولَ خُصْةَ مُدُلُّ علم الشَّ<sup>وري</sup>.

#### الجوابُ مِن وجوهٍ:

الوجهُ الأوَّلُ: أنَّ الله تعالى جمَل الغاية الاستِئناسَ لا الاستِئذانَ، والاستِئناسُ لا يحصُلُ إلَّا إذا حصَلَ الإذنُ بعد الاسِتئذانِ.

الوجهُ النَّاني: أنَّه لَمَّا عَلِمْنا أنَّ الحِكمةَ في الاستِئذانِ: أَلَّا يَدخُلَ الإنسانُ على غَيرِه بغَيرِ إذنِه؛ فإنَّ ذلك ممَّا يَسوؤُه، وعَلِمْنا أنَّ هذا المقصودَ لا يحصُلُ إلَّا بعد حُصولِ الإذن- عَلِمُنا أنَّ الاستِئذانَ ما لم يتَّصِلْ به الإذنُ، وجَبَ ألَّا يكونَ كافيًا.

الوجهُ الثَّالُتُ: أنَّ قَولَهُ تعالى: ﴿ فَإِن لَّذِيجَدُوا فِيهَاۤ أَحَمَا فَلاَ لَذَخُلُوهَا حَقَى يُؤْذَكَ لَكُرٌ ﴾، فحظرَ الدُّخولَ إِلَّا بإذنِ؛ فلَلَّ على أنَّ الإذنَ مَشروطٌ بإباحةِ الدُّخولِ في الآمة الأولى ٣٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٤١) واللفظ له، ومسلم (٢١٥٦) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٥٨).





٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُولِثًا عَثَرَ بُونِيكُمْ حَقَى تَشْتَاأَيْسُواْ وَثُمْلِيَمُوا عَلَى اَهْلِهِهَا ﴾ الظَّاهِرُ أنَّه يجوزُ للإنسانِ أن يدخُلَ بيتَ نَفْسِه مِن غيرِ استِنذانِ ولا سلامٍ القَولِه: ﴿ غَيْرَ بُهُونِيكُمْ ﴾ "، فالآيةُ قُهِم منها أنَّ الرجُلَ لا ستأذنُ عنذ دخو ل بنه على امر أيد ".

٤ - قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَاسَوا لَا تَدْخُلُواْ بَيُوتًا عَبْرَ بَيُرُوحِكُمْ حَقَى تَسْتَأْفِدُوا وَتُشْكِيدُوا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْتَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُ عَلَى اللْمُعَلَّمُ عَلَى اللْمُعْمِقُولَ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللْمُعْمِقُولُوا عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِيقِ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْمِقُولُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلِمُ ع

٥ - قولُ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّما اللَّذِينَ مَاسُوا لَا مَدْخُلُواْ بِيُومًا عَلَا بُؤِرِيكُمْ حَقَى
 مَشَنَاأِيمُوا وَلَدُيلُواْ عَلَى الْمِهِا ﴾ فيه وجوبُ الاستئذانِ عند دُخول بيب الغير ".

<sup>(</sup>١) نُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩١). ويُنظر أيضًا: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٩٠).

قال الشنقيطي: (اعلَمُ أَنَّهُ إِنَّ لَم يَكُنُ مِع الرَّجُلِ فِي يَنِيهَ إِلَّا الرَّأَةُ أَنَّ الأَعْلَمَرَ أَلَّهُ الإيسناؤَنُ عليها، وذلك يُفهَمُ مِن ظاهِرِ قَولِهِ تعالى: ﴿ لاَ تَدَمُّ الْمُؤْلِّ يُؤَكِّ فَكَرْ يُؤْرِيكُمْ ﴾، ولأنَّه لا جِنْمة بينَ الرُّجُلِ إِمارِتُهِ، ويجوزُ بِنُهِ هما مِنَّ الأحوالِ والعلابَساتِ ما لا يجوزُ لأحدِ غَيرِهما، ولو كان أَبَّ أَوْ أَمَّا أَوْ إِنَّا كُمَا لا يَخِيضُ . ((الْحِوالِ والعلابَساتِ ما لا يجوزُ لأحدِ غَيرِهما، ولو كان أَبَّ

لكنَّ قال ابنُ كثيرٍ: (الأُولى أن يُعلِمَها بدُخولِه، ولا يُفاجِئَها به؛ لاحتِمالِ أن تكونَ على هيئةِ لا تجبُّ أن يراها عليها). ((تفسير ابن كثير)) (٣٩/٦).

أمّا إذا كان مع الرّجُل في بيته محاربُه، فقال الشغيطي: (الأظهُرُ الذي لا يبني العُدولُ عنه أنَّ الرُّجُلَّ لِلزَّمُهُ أن يستأذِنَ على أمّه وأخيت، وينيه ويناته البالغينَ؛ لأنّه إنْ دَخَلَ على مَن ذُكِرَ بغير استِئنانِ فقد تقُمْ عَبُهُ على عَوْراتِ مَن ذُكِرَ، وذلك لا يَجِلُّ له). ((أضواء البيان)) (٥٠٠٥). (٢) يُنظ: ((نفسير الرازي)) (٢٩) (٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/١٨).





٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّا اللَّهِنَ مَامَثُواْ لَا تَدَعْمُواْ بَيُوتَا عَبَرْ بَيُويَكُمْ خَقَّى اسْتَغَلُّواْ بَيُوتَا عَبْر بَيُويَكُمْ خَقَّى النَّمَةُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الذَّكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُوا اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ لِمَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّه

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا الَّذِينَ مَامُواْ لَا مَنْدَخُلُواْ بِمُومًا عَبْرَ بُورُوكُمْ حَقَى
 دَسْمَا إِنْحُواْ مُلْكِمُواْ عَلَى الْمَالِيةِ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ هِوَ بِيانٌ لَكِيفَةً السّبِئذانِ "!.

٨- قال تعالى: ﴿ وَتُسْكِلُوا عَلَقَ أَهْلِهَا ﴾ والسَّلامُ تقرَّرتْ مَشْروعيَّتُه مِن قَبْلُ في الوَّلِ الإسلامِ، ولم يكُنْ خاصًا بحالة دُخولِ البيوتِ، فلم يكُنْ للسَّلامِ اختِصاصٌ هنا، وإنَّما ذُكِرَ مع الاستِنذانِ للمَّلامِ المَّتِنذانُ المَّالِمَةِ الاستِنذانُ لللَّلامِ السَّنِنذانُ اللَّمَانَظةِ عليه مع الاستِنذانِ لللَّه إلى الستِنذانُ الطَّرَق، فَيْنُسى السَّلامَ أَنَّ وَيَحسَبَ الاستِنذانَ كَافيًا عن السَّلامَ (").

9- قولُ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ مَامَوْا لَا تَدْخُلُواْ بُوْرَا عَبْرُ بُورُوسَكُمْ حَقَى
 ضَانْ يُسُولُ ﴾ سُمِّي الاستِئذانُ استِئناسًا؛ لأنَّ به يحصُلُ الاستِئناسُ، وبعَدَيه تحصُلُ
 الاَ حشةُ (۱).

١٠ - قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ لاَ مَدْخُلُواْ بِيُونًا عَبْرَ بُرُونِكُمْ حَقَّى مَنَائِكُمْ وَقُلْمَ عَلَيْكُمْ جُنَاخُ أَن مَدْخُلُواْ بُونُواْ عَنْرَى مَنْ خُلُوا بُونُواْ عَنْرَ لَمْ عَلَيْكُمْ جُنَاخُ أَن مَدْخُلُوا بُونُواْ عَنْرَى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٨/١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٥).





مَسْكُونَةٍ فِيَا مَنَةً لَكُرُّ وَاللَّهُ يَعَلَّوُ مَا ثَبْدُونَ وَمَا تَكْشُونَ ﴾، في قولِه تعالى: ﴿ لَيْنَ عَلَيْكُ جَنَامٌ ﴾ الجُناخ: الإثم، فيستفادُ منه أنَّ الأوامِرَ السَّابِقةَ للوُجوبِ؛ لأنَّها هي التي يأنهُ الإنسانُ بمُخالفتها (١٠).

الله تعالى: ﴿ فَإِن لَرْ يَحِيدُواْ فِيهَا آحَدَا فَلا نَدَخُلُوهَا حَقَى يُؤْذَت لُكُو وَإِن
قِيلَ لَكُمُ ٱلرَّحِمُواْ فَالْرَحِمُواْ فَارْ عِمْواْ فَحُو الْفَكَ يَكُمُ وَاللَّهُ مِنا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ﴾ في ذلك توعُدٌ لأهلِ
 التجسُّس على البيوتِ، وطلب الدُّحولِ على غَفاةِ للمعاصى، والنَظر لهما لا يحلُّ (").

١٢ - قال قتادةً: (قال بَعضُ المُهاجِرِينَ: لقد طلبتُ عُمُرِي كلَّه هذه الآية فما أَدْرَكُتُهَا: أَنْ استاذِنَ على بَعضِ إخواني، فيقولَ لي: ارجِعْ، فأرجِعُ وانَا مُعَنَّطِهُ! لِقَولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ٱلْرَجُعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَ أَزْقِى لَكُمُّ وَالْقَدُّمِياً تَعْمُلُونَ عَلِيمٌ ﴾ ٣٠.

٣١ - لا مُنافاة بين قولِه تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَحِدُوا فِيهَا أَحَكَا ﴾ وبين قولِه: ﴿ فَلَا خَدْمُوا عَلَيْهِ وَلَا عَنَى بُؤُوتِهِ مَا فَاذَا لَكُمُ وَا فَانَ أَمَلَ البُيوتِ قد يَكُونُونَ غائبينَ عن بُيوتِهم، فإذا رجَدُو إذا فَلَا عَلَيْهِ عَلَى الدُّحولِ؛ فصاحِبُ البَيتِ قد لا يوجَدُ في وقتٍ، ويوجدُ في وقتٍ آخَر، والفائدة في هذا نغيُ تومُّمِ جوازِ دُخولِ الدَّارِ التي لا يُوجَدُ فيها صاحِبُها؛ ظنَّ بأنَّ النَّهيَ إنَّما هو لخشية الاطلاع على عَوْراتِ أهلِ الدَّارِ الذي الدَّارِ الذي الدَّارِ الذي الدَّارِ الذي على عَوْراتِ أهلِ الدَّارِ الذي الذي على عَوْراتِ أهلِ الدَّارِ الذي الذي على عَوْراتِ أهلِ الدَّارِ وإنْ غابوا فقد يَكرهونَ أن يَطلَعَ أحَدٌ على ما في دارِهم مِن مَناع وغَيرِه (٩٠٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٦١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٧٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٤٨/١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٩٣، ٩٤).

قال الزمخشريُّ: (وذلك أنَّ الاستئذانَ لم يُشرَع لئلًا يطَّلعَ الدَّاخِلُ بغير إذْنِ على عورةٍ، ولا تسبِقَ عبنه إلى ما لا يجلُّ النظرُ إليه فقط، وإنَّما شُرع لئلًا يُوقَفَ على الأحوالِ التي يطويها النَّاسُ =





١٤ - في قولِه تعالى: ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُّ ٱلْتِيمُوا ﴾ يُنِيَ الفِعلُ للمَجهولِ؛ لِيَدُلُّ أَنَّ المستأذِنَ إذا سَوعَ مَن يقولُ له: "ارجعْ"، فإنَّه يجبُ عليه أن يَرجعَ، ولو كان القائِلُ غيرَ مَن له الإذنُ مِن أهل اليَبتِ".

٥ - قولُ الله تعالى: ﴿ لَيْنَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن تَنْ خُلُواْ يُوْوَا عَبْرَ مَسْكُونَةِ فِهَا مَتَحُ
 لَكُرُ ﴾ يدخُلُ فيه المُمَدُّ للصَّيف إذا أَذِنَ فيه صاحبُه في أوَّل الأمرِ، ووضَعَ الصَّيفُ
متاعَه فيه؛ لأنَّ الاستِنفانَ لتلا يُهجَمَ على ما لا يُرادُ الاطَّلاعُ عليه، ويُرادُ طَيَّه عن
عِلم الغَير، فإذا لم يُحفَّ ذلك، فلا معنى للاستِنفانِ".

أولُ الله تعالى: ﴿ لَيْنَ عَلَيْكُرْجُنَاخُ أَن تَدَخُلُوا يُمُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَهِ فِيهَا مَشَحُّ لَكُمْ اللهُ
 لَكُمْ ﴾ يُفهَمُ منه تحريمُ النَّقلِ إلى النِّساءِ وعَوراتِ الرِّجالِ، كما قال صلَّى اللهُ
 عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الاستِئذانُ مِن أَجل البصر))".

17 - قولُ الله تعالى: ﴿ لِنَّنَ عَلَيْكُمْ جُمَّاحُ أَن تَدَخُلُواْ بُهُونًا غَيْر مَسْكُونَةِ فِهَا مَتَعُ لَكُمْ ﴾ وقد أي الله تعالى: ﴿ لاَ تَدَخُلُواْ بَهُونًا غَيْرَ مَتَعُ لَكُمْ ﴾ وهذا مِن احترازاتِ القرآنِ العجيبةِ؛ فإنَّ قوله: ﴿ لاَ تَدْخُلُواْ بَهُونًا غَيْرَ اللهِ وَتَ اللهُ عَلَى اللهِ وَتَ اللهُ عَلَى اللهِ للهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

الساعدي رضى الله عنه.

في العادة عن غيرهم، ويتحفَّظون بن اطلاع أحد عليها، ولأنَّه تصَرُّفٌ في ملكِ غيرِك؛ فلا بدَّ
 من أن يكونَ برضاه، وإلَّا أشْبَهُ الغَصبَ والتغلُّبُ). ((تفسير الزمخشري)) (٢٢٨/٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩١). والحديث أخرجه البخاري (٦٢٤١) واللفظ له، ومسلم (٢١٥٦) من حديث سهل بن سعد

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٥).

الجزء ١٨ الحزب٣٦





٨٥ - قولُ الله تعالى: ﴿ لَيْنَ عَلَيْكُمْ جُمْنَاحُ أَنْ مَتَخُلُواْ يُبُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَنَمُّ
 لَكُمْ ﴾ فيه إيماءٌ إلى أنَّ مَن لا منعمة له في دُخولِها لا يؤذُنُ له في دُخولِها؛ لأنَّه يُفسَيُنُ على أصحاب الاحتياج إلى بفاعِها(١٠).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَرِلُهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ امَثُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُونَّا فَهَرَ بُيُونِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْفِئُواْ
 رَشْيَلُمُوا عَنْ أَهْدِهُمَا ذَرِكُمْ خَيْرٌ أَكُمْ لِمَلَكُمْ يَذَكُرُونِ ﴾

- قُولُهُ: ﴿ يَكَانُمُ الَّذِينَ مَامَثُوا لَا تَدْخُلُواْ بَيُوبًا عَبْرُ بَيُونِكُمْ حَقَّى تَسْتَأَيْسُواْ وَكُلِّيَلُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ استِننافٌ لبَيانِ أحكامِ التَّرافُرِ، وتعليمِ آدابِ الاستِنذان، وتحديدِ ما يحصُلُ المفصودُ منه؛ كيْ لا يكونَ النَّاسُ مُختلفينَ في كَيفيَّه على تفاوُّبِ اختلافِ مَداركِهم في المقصودِ منه والمُفيدِ<sup>(1)</sup>

- ووَصْفُ البُيوتِ بمُغايرةِ بُيوتِهم خارجٌ مَخرجَ العادةِ الَّتِي هي سُكنى كلِّ أحدِ في ملْكِه، وإلَّا فالمؤاجرُ والمُعيرُ أيضًا منْهيَّانِ عن الدُّخولِ بغيرِ إذنِ<sup>(١٧)</sup>

- قُولُهُ: ﴿ حَقَى تَسْتَأْشُواْ وَتُسْتِمُواْ عَلَى آهْلِهَا ﴾ كِنابةٌ لَطَيْفةٌ عن الاستِندانِ، اين أَنْ يَسْتَافِ الله استيحاشُ اين أَنْ يَسْتَافِ الله استيحاشُ الله الستيحاشُ الاستِنتاسِ خِلاف الاستيحاشِ؛ لأنَّ اللّذي يَطرُقُ بابَ غيرِه لا يَدْري التُؤذَنُ له أَمْ لا، فهو كالمُستَوحشِ مِن خَفاءِ الحالِ، فإذا أَذِنَ له استأنسَ، فالمعنى: حتَّى يُؤذَنَ لكم؛ فهذا مِن بالِ الكِناياتِ الكِناياتِ والإردافِ؛ لأنَّ هذا النَّوعَ مِن الاستناسِ يَردُفُ الإذْنُ؛ فوضَمَ مَوضَمَ مَوضَمَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٦/١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٨).





الإذنِ<sup>(۱)</sup>. وسِرُّ ذلك: تَرغيبُ المُخاطَبينَ في الإتيانِ بالاستِثنانِ؛ فإنَّ له فائدةً وثمرةً تَميلُ النُّهوسُ إليها، وتَنفِرُ مِن ضِدَّها، وهو الاستيحاشُ الحاصلُ بتقدير عدّم الاستِئذانِ؛ ففيه تنهيشُ للدَّواعي على سُلوكِ هذا الأدب<sup>(۱)</sup>.

- وأيضًا في قولِه: ﴿ حَقَ تَسْتَأْفِدُوا وَتُسْلِمُوا عَنَ أَهْلِهَا ﴾ عطفَ الأمرَ بالسَّلامِ على الاستِتناسِ، وجعَلَ كِلاهما غايةً للنَّهي عن دُخولِ البيوتِ؛ تَبيها على وُجوبِ الإتيانِ بهما؛ لأنَّ النَّهيَ لا يرتهمُ إلَّا عند حُصولِهما".

٢ - فَولُه تعالى: ﴿ إِنَّا لَتَ تَجِمُوا فِيهَا أَحَمَا فَلا نَدْخُلُوهَا حَثَى كُوْذَتَ لَكُمُّ وَإِن فِيلَ
 لَكُمُ الْتِحِمُواْ فَالْتِحِمُواْ هُوَ أَلْكُ لِللَّهِ فِيهَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ﴾

- قُولُه: ﴿ وَإِن لَمْ يَهِ مُدُوا فِيهَا آمَكُنا ﴾ احتراسٌ مِن أَنْ يظُنَّ ظانٌّ أَنَّ المنازِلَ غيرَ المسكونةِ يدخُلُها النَّاسُ في غَيبةِ أصحابِها بدونِ إذْنِ منهم؛ توهُمَّا بأنَّ عِلَّةَ شرعِ الاستئذانِ ما يَكرُهُ أهْلُ المنازِلِ مِن رُويتِهم على غيرِ تأهَّب، بلِ العلَّةُ هي كراهتُهم رُويةَ ما يُجبُّون سَتْرُه مِن شُؤونِهم؛ فالشَّرطُ هنا يُشبُهُ الشَّرطَ الوصليَّ؛ لأَنَّه مُرادٌ به المُبالَغةُ في تَحقيقِ ما قبْلُه؛ ولذلك ليس له مفهومُ مخالفة (1).

- والغايةُ في قولِه: ﴿ حَتَّى مُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾ لتأكيدِ النَّهي بقولِه: ﴿ فَلَا نَدْخُلُوهَا ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۲۰، ۲۲۱)، ((نفسير أبي حيان)) (۸/ ۳۰)، ((نفسير ابن عاشور)) ((۱۹/ ۱۹۷)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۱/ ۹۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري – حاشية ابن المنير)) (٣/ ٢٢٦)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١/ ٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٧/١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: (((المصدر السابق)).





- قَولُهُ: ﴿ وَاللَّهُ مِمَا تَمْمَلُونَ عَلِيدٌ ﴾ تَذييلٌ لهذه الوصايا بتَذكيرِهم بأنَّ اللهَ عليمٌ بأعمالِهم؛ لِيَزدجِرَ أهْلُ الإلحاحِ عن الْحاجِهم بالتَّقيلِ، وليَزدجِرَ أهْلُ الحِيْلِ أَو التَّطْلُعِ مِن الشُّقوقِ وتحوِها. وهذا تعريض بالوعيد؛ لأنَّ في ذلك عِصيانًا لِمَّا أَمْرَ اللهُ به؛ فعِلْمُه به كِنابةٌ عن مُجازاتِه فاعِليه بِما يَستجِقُونَ (١٠٠٠)

٣- قَولُه تعالى: ﴿ لِنَّسَ مَلَيْكُمْ جُمَّاحُ أَن تَذَخُلُوا بِيُونًا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيهَا مَتَثَمُّ لَكُمْزُ
 وَاللَّهُ بِعَنْكُ مَا ثَبْدُورِ > وَمَا تَكْشُمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ لِنَّسَ مَلَكُمْ مُنَاحُ أَن مَدَ خُلُواْ يُوْتَا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيهَا مَنَعُ لَكُمْ ﴾ ﴿ فِيهَا مَنَعُ لَكُمْ ﴾ صِفةٌ للبُيوتِ، أو استِننافٌ جارٍ مَجْرى التَّعليل لعدّم الجُناحِ ''' - وقولُه: ﴿ وَاللّٰهُ يَمَدُّمُ البُّدُونِ وَمَا تَكْشُمُونَ ﴾ فيه وَعيدٌ لِمَن يَدخُلُ مَدخلًا مِن هذه المداخلِ لفسادٍ أو اطَّلاعٍ على عَوراتِ، كمَن يدخُلونَ الخَرِباتِ والدُّورَ الخاليةَ مِن أهْلِ الرَّبِيةِ؛ فهذه الجُملةُ مُستعملةٌ في التَّحذيرِ مِن تجاوُزِ ما أشارت إليه الآيةُ مِن القيودِ، وهي كونُ البُيوتِ غيرَ مَسكونةٍ، وكونُ الدَّاخلِ مُحتاجًا إلى دُخولِها، بلَّه أَنْ يدخُلُها بقضدِ التَّجشُسِ على قُطَانِها -أى: ساكنيها-، أو بقضدٍ أذاهُم، أو سَرقةٍ مَناعِهم '''.

#### -

<sup>(</sup>۱)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۲۸)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۳۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۱ /۱۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٩).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((نفسير الزمخشري)) (۲۲۸/۳)، ((نفسير البيضاوي)) (۶/ ۱۰۶)، ((نفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۲)، ((نفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۲۹)، ((نفسير ابن عاشور)) (۲۰۳/۱۸).





#### الأيتان (۲۰-۲۱)

﴿ وَلَى الِلْمُؤْمِنِينِ بَعْشُوا مِن اَبْصَدِهِمْ وَتَعْلَطُوا وُرْجَهُمْ ذَاكِ الْكَافَةُ لَمْمُ إِنَّ اللّهَ غَيِرًا

يِمَا يَضَعُونَ ۞ وَلُولِ الْنَوْمِنَاتِ بِتَشْصَلَ مِن اَبْصَدُهِمْ وَجَعُلْنَ وُوْجَهُنَ وَلَا بَدْيِنِكِ

زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا طَهَرَ مِنْهَا وَلِيَصْرِينَ عِلْمُومِنَ عَلَى جُمُومِينٌ وَلا يَبْيِنِكِ رِينَتَهُنَ إِلَّا

إِيمُولِنِهِكَ أَوْ مَا طَهُمَرَ مِنْهَا وَلِيَصْرِينَ عِلْمُولِيهِكَ أَوْ الْمَسَامِقِ وَمُولِيهِكَ أَوْ الْمَسَامِينِ أَوْ مَا مَلَكُفَ اَبْسَنَهُمْ اللّهِ اللّهِ فَيْنِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُفَ الْبَسْنُهُمُ أَلُو اللّهِ اللّهِ فَيْنِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُفُ الْبَسْنُهُمُ أَلُو اللّهُ وَلِيسَامِينَ اللّهِ مِنْ الرَّيْلِ لَوْ الْطَلْقِلِ اللّهِ مِنْ الرَّيْلِ فَي الْمُؤْمِلُولُ عَلَى عَرَبُهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَيْمِكُوا عَلَى عَرَبُهِ اللّهُ اللّهُ وَلِيسُولِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهُ عَيْمِكُوا إِلَى اللّهُ عَيْمِكُولُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهُ عَيْمِكُولُ اللّهُ وَعَلَيْهُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمُولِكُولُولُ اللّهُ وَعُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِيلُولُ إِلَى اللّهُ وَلِمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَلَوْلُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلَا يَعْمُولُوا إِلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِيلُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُولُولُ الللّهُ اللّهُ وَلِمُولُولُ الللّهُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُولُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ وَلِمُولُولُ الللّهُ اللّهُ وَلِمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُو

غَرِيبُ الكَلمات:

﴿ يَعُشُّوا ﴾: أَي: يَكُفُوا، وأصلُ (غضض): يدُلُّ على كَفَّ ونَقص (١).

﴿ أَنْكُ ﴾: أي: أصلَحُ وأطهَرُ، والزكاةُ: هي النَّماءُ والزّيادةُ في الصلاحِ، وكمالُ الشيء، وأصلُ (زكو): يذُلُّ على طهارةِ ونَماءِ".

﴿ يَخْمُرِهِنَّ ﴾: جمعُ خِمارٍ، وهو ما تُغطِّي به المرأةُ راسَها، وكُلُّ شَيءٍ غطَّيتَه فقد خمِّرتَه، وأصلُ (خمر): يكُلُّ على سَتر شَيءٍ (").

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۲۰۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۹۶٪، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (۲۸۳۶٪، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۰۷، ((التيبان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ٣٠٣)، ((مقايس اللغة)) لابن قارس (١٨/٣). ((تفسير القرطبي)) (٢٠٧/١٣)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (٢٦/١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢١٥)، ((البسيط)) للواحدي (٢٠٦/١٦)، =





﴿ يُبُوبِينَ ﴾: جَمعُ جَبِ، وهو طَوقُ القَميصِ الذي يُحيطُ بالعُنُقِ مِمَّا يلي الرَّقبة، وأصلُه مبدّلٌ مِن (جوب)، بمعنى: الخَرقِ والقَطعِ؛ لأنَّ الجيبَ هو موضِعُ القَطعِ مِنَ القَميصِ<sup>(۱)</sup>.

﴿لِمُعُلِّتِهِ﴾ ؛ جمعُ بَعْلٍ، هو الذَّكُرُ مِن الزَّوجِينِ، ويُسمَّى به كلُّ مُستَعلٍ على غَيره، وأصلُ (بعل) هنا: الصَّاحِبُ".

﴿ ٱلْإِرْبَةِ ﴾: أي: الحاجة إلى النِّساءِ، وأصلُ (أرب) هنا: الحاجةُ (٣٠).

﴿يَطْهَرُوا ﴾: أي: يَطَلِعوا، ويَعرِفوا، والظُّهورُ أصلُه: البروزُ دونَ ساترٍ، و (ظهر) تُطلَقُ بمعنى اطَلَع وقَهِمَ وعَلِمَ، وبمعنى غلَب، وأصلُ (ظهر): يدُلُّ على قُوَّةً ويرُ وز''.

المعنى الإجماليُّ:

يقول تعالى: قُلْ -يا محمَّدُ- للمؤمنينَ يَكُفُّوا أبصارَهم عمَّا حرَّم اللهُ عليهم،

<sup>= ((</sup>المفردات)) للراغب (ص: ۲۹۸)، ((التيبان)) لابن الهائم (ص: ٣١١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (۱۱/۱۶۸)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (۱۹/۱۹). ((التفسير البسيط)) للواحدي (۲۰۲/۱۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰۹/۱۳)، ((تفسير ان عاش ()) (۲۰۸/۱۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نفسير ابن جرير) (١٧) ٢٦٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٣٧)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٢٦٤/١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٣٥)، ((التيبان)) لابن الهائم (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قبية (ص: ٣٠٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٠٩). ((مقايس اللغة)) لابن فارس (( ٨٩ /٨)، ((المفر دات)) للراغب (ص: ٧٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤١٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٤٠)، ((نذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٦)، ((نفسير الرازي)) (٣٦٧/٣٦)، ((نفسير ابن عاشور)) (٨/ ٢١)، ((نفسير سورة النور)) للشقيطي (١٠٩).





ويَصونوا فُروجَهم عمَّا حرَّم اللهُ؛ ذلك الغضُّ والحِفظُ أطهَرُ لقُلوبِهم، وأفضَلُ لهم في دينِهم ودُنياهم، إنَّ الله رقيبٌ عليهم، مطَّلِعٌ على أعمالِهم، لا يَخفَى عليه منها شَي.ة.

ثمَّ يرشِدُ الله سبحانَه النَّساء إلى ما أرشَد إليه الرجالَ، فيقول: وقُلُ -يا محمَّدُ- للمُثومِناتِ يَكفُفْنَ النظرَ عمَّا حرَّم اللهُ، ويحفَظنَ فروجَهنَّ عمَّا حرَّم اللهُ، ويحفَظنَ فروجَهنَّ عمَّا حرَّم اللهُ، ولا يَكشِفْنَ زينتهنَّ للأجانبِ إلَّا ما ظهرَ منها، كظاهر النَّبابِ التي جرَت العادةُ بلُبيها، ولُيلفِينَ بِخُمُرهِنَّ على فتَحاتِ القُمصِ المحيطةِ بالأعناقِ، لللَّا يبدو شَيْ مِن شُعورِهنَّ، وآذانِهنَّ، وأعناقِهنَّ، ونعورهنَّ، وصُدورهنَّ، ولا يُظْهِرْنَ ذينتهنَّ الخفيئةَ إلَّا لأزواجِهنَّ، أو آبناءِ أزواجِهنَّ، أو أبناءِ أزواجِهنَّ، أو أبنايُهنَّ أو أبناءِ أزواجِهنَّ، أو أبنايُهنَّ ما ملكُنَ مِنَ الأماءِ والعبيد، أو النَّابعينَ مِن الرَّجالِ الذين لا مَيلَ لهم ولا شَهوةَ إلى النَّسُونَ مُؤراتِ النَّسُاءُ، أو يعرفونَ عَوْراتِ النَّسُاء، أو لا يُعرفونَ عَوْراتِ النَّسُاء، ولا يَعرفونَ عَوْراتِ النَّسَاء، ولا يَعرفونَ عَوْراتِ النَّسَاء، ولا يَعرفونَ عَوْراتِ ويعنمُ الله تعالى هذه الأيةَ بدعوةِ المؤمنينَ إلى التوبَة، فيقولُ: وتوبوا -أيُها ويعنمُ الله تعالى هذه الآيةَ بدعوة المؤمنينَ إلى التوبَة، فيقولُ: وتوبوا -أيُها

تَغسيرُ الآيتين:

المؤمِنونَ- إلى ربَّكم؛ لِتَفوزوا في دُنياكم وآخِرتِكم.

﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينِكَ يَعُشُّوا مِنْ أَبْصَـٰدِهِمْ وَيَعْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَلِكَ أَنَّكَ لَمُثَمَّ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصَـُعُونَ ۞﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَّمَّا بيَّن الله تعالى حُكمَ الاستئذانِ؛ أعقَبه ببيانِ آداب ما تَقْتضيه المجالسةُ





بعدَ الدخو ل(١١)، فقال تعالم .:

### ﴿ قُل لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ ﴾.

أي: قُلْ - يا محمَّدُ- للمُؤمِنينَ يَكُفُّوا نظَرَهم (٢) عمَّا حرَّم اللهُ عليهم (٣).

عن أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عنه، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إيَّاكم والجُلوسَ بالطُّرُقاتِ. فقالوا: يا رسولَ الله، ما لنا مِن مجاليِسنا بُدُّ نتحَدَّثُ فيها، فقال: إذ أبيتُم إلَّا المجلِسَ، فأعطُوا الطَّرِيق حَقَّه. قالوا: وما حَقُّ الطَّرِيقِ يا رسولَ الله؟ قال: غَضُّ البصرِ، وكَفُّ الأذى، ورَدُّ السَّلامِ، والأمرُ بالمعروف، والنَّه، عن المنكر))(1).

 (٣) قال الشوكاني: (﴿ وَهِينَ هَا فِي قُولِه: ﴿ وَهِينَ أَيْسَدْمِينَ هَا هِي النَّبِعْضِيَّةُ وإليه ذهب الأكثرونَ،
 ويتبده بأنَّ المعنى غضَّ البَصْرِ عمَّا يَحْرُهُ، والاقتصارُ به على ما يَبطُّ. وقيل: وجهُ التَّبيضِ أنه يُعفَى للنَّاظِرِ أَوْلُ نظومَ تَمَّمُ مِن غَير قَصِيهُ. ((نفسير الشوكاني)) (٢٦/٤).

وقال ابنُ جُزي بعدَ أَنْ ذَكُر أَنْ (بِنِ) للتبعيفي في الآيةِ: (وأجاز الأخفَّسُ أن تكونَّ مِنْ (اللهُ. وقبل: هي لابتداء الغاية؛ لأنَّ البَّصَرَ بفتاخ القلب، والفَشُّ العامورُ به هو عن الظَّلِّ إلى الفَورة، أو إلى ما لايَجلُّ مِنَ النَّسَاءِ، أو إلى كُتُبِ الغَيْرِ، وشِيو ذلك مِثَّا يُستَّرُ). ((تفسير ابن جزي)) (7/1). ويُنظر: ((تفسير ابن عتبين – سورة النور)) (ص. 171).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/٩٥)، ((إحكام النظر)) لاين الفطان (ص: ٣٦٨)، ((تفسير القرطبي)) (٢٢/١٢)، ((مجموع الفتاري)) لاين تيميًّة (٢٦٩/١٥)، ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (٣/ ١٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (١/١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦١). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٣/١٨).

قال ابنُ القطَّان: (النَّظُّرُ إِنَّمَا عَرُمْ فِي محلُّ الإجماعِ حَدْرًا من الفِتنةِ، كما حَرُم الزَّنَا حَدْرًا من اختلاطِ الأنساب، وشُربُ الحَمْدِ توقيرًا للمَقلِ، فإذَا كان كذلك وَجَب غَشُّ البصرِ على كلَّ خاتف، وحرَّمَ عليه أنْ يُرسِلَ طَرْنَهُ في مواقع الفِتْنِ، فإنَّه إذا فعَل ذلك رأى الذي لا كُلُّه هو قاورٌ عليه، ولا عن يَعضِه هو صابِرًا}. ((إحكام النظر)) (ص: ٣٣٨).

(٤) رواه البخاري (٦٢٢٩) واللفظ له، ومسلم (٢١٢١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۳/۱۸).





وعن جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ الله عنه، قال: ((سألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نظر الفُجاءةِ فأمَرْني أن أصرفَ بَصَري))(١٠

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كُتِبَ على ابنِ آدَمَ نصيبُهُ مِن الزَّنا، مُدرِكٌ ذلك لا مَحاللةً؛ فالعينانِ زِناهما النَّظُرُ، والأُذنانِ زِناهما الاستِماعُ، واللَّسانُ زِناه الكلامُ، واليَّدُ زِناها البَطشُ، والرَّجلُ زِناها الخُطا، والقَلكُ يَهوى ويتمنَّى، ويُصَدِّقُ ذلك الفَرَّجُ ويُكَذَّبُه))(٣.

وعن أبي سَعيدِ الخُنْدَيِّ رَضِيَ الله عنه، أنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَنظُرِ الرجُّلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ، ولا يُفضِي<sup>(٢)</sup> الرجُّلُ إلى الرجُّلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في النَّوبِ الواحدِ)<sup>(١)</sup>.

#### ﴿وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ﴾.

أي: ويَحفَظوا فروجَهم عمَّا حرَّم اللهُ؛ كالزِّنا، وكأنْ يَراها أو يَمَسَّها أحدٌّ لا يجلُّ له ذلك<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۱۵۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٣) لا يُفضِي: أي: لا يَصِلُ. والمعنى: لا يَضْطَجعانِ مُنجَرِّدينِ تحت ثوبٍ واحدٍ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٥/ ٢٠٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٣٣٨).

<sup>(</sup>ه) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/۷ ۲۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۷۸۶)، ((تفسير الفرطمي)) (۲۲/۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥٠١/٥).

<sup>.</sup> قال الجصَّاص: (المعنى: حِفظُها عن سائرٍ ما حُرَّمَ عليه؛ من الزَّنا، واللَّمسِ، والنَّظَرِ). ((أحكام =





كما قال تعالى: ﴿ وَلَا نَفْرَهُواْ الزِّنَةِ إِنْكُهُ كَانَ فَنْحِسَمَةً وَسَلَّمَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِشُرُوحِهِمْ حَفِظُونَ \* إِلَّا عَلَىٓ أَزَوْجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ يُتَنَهُمُ عَالِيَهُمْ عَيْرُ مُلُومِينَ \* فَمَنِ ابْتَنَى وَزَاءَ دَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْمَادُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].

وعن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضِيَ الله عنهما، عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن يَضْمَنْ لي ما بيْن لَحْيَيهِ (') وما بيْن رِجلَيه، أَضمَنْ له الجنَّة))''.

وعن مُعاوية بنِ حَيْدة الفُّشيريَّ رَضِيَ الله عنه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ اللهِ، عُوْراتُنا ما ناتي منها وما نذَرُ؟ قال: احفَظْ عورتَك إلَّا مِن زوجتِك أو ما ملكَت يمينُك. فقال: الرجُلُ يكونُ مع الرجُلِ؟ قال: إنِ استطفَتَ ألَّا يراها أحَدٌ، فافقُل. قلتُ: والرجُلُ يكونُ خاليًا؟ قال: فاللهُ أحقُّ أن يُستَخيًا منه))٣.

وقال ابن عطية: (جفظُ الفروجِ يعمُّ الفواجش، وسَترَ العورةِ، وما دون ذلك ممَّا فيه جِفظًّ).
 ((تفسير ابن عطية)) (١٧٨/٤).

<sup>(</sup>١) لَحْيَه: هما العَظمانِ في جاتبي القَمِ، والعرادُ بما بينَهما: اللَّسانُ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٢٠٩/١١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (٨٩٧٢)، وابن ماجه (١٩٩٠)، وأحمد (٢٠٠٣).

حسَّد الترمذيُّ، وصحَّحه ابنُّ القطَّان في ((أحكام النظر)) (48)، وذكر ثبوته ابنُّ تبديَّةً في ((مجموع الفتاوى))(٣٣٧/١١)، وصحَّح الحديثَ ابنُّ القيم في ((تهذيب السن)) (١٩/١١)، وابنُّ باز في ((الفوائد العلمية)) (١١٧/٦)، وحسَّه الألبائي في ((صحيح سنن الترمذي)) (٢٧٦٩).

وآخِرُ الحديث أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبّل حديث (٢٧٨)، ولفظُه: ((اللهُ أحقُّ أن يُستَحيا منه من النّاس)).





#### ﴿ ذَاكِ أَزَّكَ لَمُهُ ﴾.

أي: غَضُّ المؤمنينَ مِن أبصارِهم، وحِفظُهم لفُروجِهم: أطهَّرُ وأطيَّبُ لقُلوبِهم، وأفضَلُ لهم في دينِهم ودُنياهم، وأنمَى لأعمالِهم، وأبعَدُ لهم مِن الخَطابا والآثام''.

كما قال تعالى: ﴿ ... وَالْخَيْظِينَ قُدُوجَهُمْ وَالْحَنْفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اَللَّهُ كُذِيرًا وَالذَّكِرَتِ أَعَدُ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَإِنَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكًا فَسَنُوهُنَّ مِنْ وَرَاّهِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَظَهَرُ لِقُلُوكُمْ وَقُلُوهِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

#### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ خبيرٌ بما يصنَع النَّاسُ، لا يَخفى عليه شَيءٌ من ذلك، فيَملَمُ مَن يَتُشُّ بِصَرَه ويحفظُ فَرجَه منهم، ومَن لا يفعَلُ ذلك؛ فلَيجتَهِدوا في طاعتِه، ولَيُحذروا مِن مَعصيته('').

كما قال تعالى: ﴿ يَمْلَمُ خَابِّنَةً ٱلْأَغْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ [غَافِرٍ: ١٩].

﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَادِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيكَ زِينَتَهُنَّ

(۱) يُنظر: (نفسير ابن جرير)) (۲۰۱۷) ۲۰۰)، ((مجموع القتاري)) لابن تيمية (۲۰۸/۱۳۵) ۲۰۸۸)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (۲۰/۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/۱۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۶۱).

قال ابن تبيئة: (قوله: ﴿قُلُ لِلْمُنْفِينِينَ يَهُشُوا مِنَ أَنْسَكَرِهِمْ وَيَعْفَطُوا فَرُهُ عَهُمُ فَكُ الْمَ فالغَشُّ مِن النَصَرِ، وجفظُ العرج يتضَفَّنُ البُّهَ عن نجاسةِ الذَّنوب، ويتضَفَّنُ الأعمالُ الصالحةَ الني يزكو بها الإنسانُ، وهو أذكى، والزكاة تتضفُّنُ الطَّهارةَ فإذَّ فيها معنى تَركِ السَّبَاب، ومعنى فِعلِ الحَسَناتِ؛ ولهذا نفشرٌ تارةً بالطَّهارةِ، وتارةً بالزَّيادةِ والنَّماءِ، ومعناها يتضَفُّنُ الأَمْرِينِ). ((مجموع الفتاوي)) (٢٨٧/١٥).

(۲)يُنظر: ((نفسير ابن جرير))(۱۷/ ۲۰۶)، ((نفسير ابن الجوزي))(۱۲۰ ۲۰۹)، ((نفسير البيضاوي)) (٤/ ۲۰)، ((نفسير الشوكاني)) (٤/ ۲۷)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۹۲۱).





إِلَّا مَاطَهَدَ مِنْهَا ۚ وَلِفَضِينَ عِمُومِنَ عَلَ جُنُومِنَّ وَلَا يَنْدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا لِيُعُولِنِهِ فَ أَوْ مَا بَابِهِ فَ أَوْ مَا سَلَقَ بَعُولِنِهِ فَ أَنْسَآلِهِ فَى أَوْ اَمَدَكُونَ أَيْسَتُهُمْ أَوِ النَّبِهِ مَنْ الْهِوْنَةِ مِنَ الزِيمَالِ أَوِ الطِفْلِ الَّذِينَ لَرْ يَظَهُرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَلَةِ وَلَا يَضْنِ وَأَرْفِيهِ فَيْ لِمُعْلَمِ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِ فَوْمُوا إِلَى اللهِ جَمِعًا أَثْبُهُ الْمُؤْمِنُونَ للمَلَكُونَ اللهِ مَنْهُ مَنْ المُؤْمِنُونَ لَلمَكُونَ الْمَالَمُونَ فَالْمِوْنِ آلِهُ مِنْهُ مَا اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ زِينَتِهِ فَا وَمُولُوا إِلَى اللّهِ جَمِعًا أَنْهُ المُؤْمِنُونَ لَلْمَاكُمُ

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا أَمْرِ الله تعالى المؤمنينَ بغضً الأبصارِ، وحفظِ الفروحِ؛ أَمْرِ المؤمناتِ بذلك (() فأردَفَ أَمرَ المؤمنينَ بأمرِ المؤمِنات؛ لأنَّ الحِكمةَ في الأمْرينِ واحِدةً، وتصريحًا بما تقرَّرَ في أوامِرِ الشريعةِ المُخاطَّبِ بها الرَّجالُ، مِن أَنَّها تشملُ النِّسَاءَ أَيضًا، ولكِنَّه لَمَّا كان هذا الأمرُ قد يُظنَّ أَنَّه خاصٌّ بالرِّجالِ؛ لأنَّهم أكثرُ ارتكابًا لضِدَّه- وقع النَّصُّ على هذا الشُّمولِ بأمر النَّساءِ بذلك أيضًا (".

﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلُوهِنَّ ﴾.

أي: وقُلْ -يا محمَّدُ- للمُؤمِناتِ يَكفُّفْنَ النظَرَ عمَّا حرَّمَ اللهُ(٣٠.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((١٠/ ٢٥٦)، ((إحكام النظر)) لابن القطان (ص: ١٠٠ و ١٣٥٨)، ((تفسير القرطبي)) لابن تبعية (١٩٩/٥٥)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تبعية (١٩٩/٥٥)، ((معدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (٣/ ١٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ (١٨/ ٢٠).)

قال ابن القَطَّان: (لا جَلافَ اعَلَمُه في جُوازِ نظرِ العراقِ إلى وَجِو الرَّحِلِ مُطلقًا إذا لم تَقصِد اللَّذَة ولم تَخَفِّ الفِتةَ ... [2] إنْ فَصَدَت اللَّذَة وعافت الفِتةَ خُرَّمَ بلا نزاع، وكذلك إن قصَدَت ولم تَخَفُ وَأَلِمَّا ناركةً لفضَّ المِسرِحِيثُ أَمِّرَت به). ((إحكام النظر)) (ص: ٤٣٠، ٤٣٠، ٤٣٣).=





عن أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَنظُرِ الرجُّلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ، ولا يُفضِي الرجُّلُ إلى الرجُّلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في النَّوبِ الها-حد))(١٠.

### ﴿ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾.

أي: ويحفَظْنَ فُروجَهِنَّ عمَّا حرَّم اللهُ؛ كالزَّنا، وكأنْ يراها أو يمسَّها أحدٌ لا نَحلُّ له ذلك''.

### ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾.

أي: لا يُظهِرْنَ شَيئًا مِنَ الزِّينةِ للأجانِبِ، إِلَّا ما لا يُمْكِنُ إخفاؤُه؛ كظاهرِ

و نَقَلُ المرأةِ إلى وَجِهِ الرَّجُلِ شَهوةِ أَو مع خَوفِ الفِتةِ خَرامُ بالإجماعِ، أَمَّا إِذَا لَم بَكُنِ الشَّلُرُ بشَهوةِ وَأَمِنَتَ الفِتنَةَ فالمذاهِبُ الفِقهيَّةُ الأربعةُ: الحَمَّقَةُ، والمالِكِيَّةُ، والشَّافِيقَّةُ، والحتابِلةُ-على جوازِه، والمسألةُ فيها خِلاكُ. يُنظر: ((بلدانع الصنائع)) للكاساني (١٢/٣٠)، ((مغني المحتاج)) للشريني (٣٦/٣٣)، ((كشاف القناع)) للبُّهُ تِي (١٤/٥). ويُنظر الخلاف في: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ١٨٤)، ((الشرح الكير)) لإن قدامة (٢٥ ٢٥١).

قال ابنُّ كثير: (قَوْلُهُ تعالى: ﴿ هُوْلَ لِلْمُثْهِيْنِ كَيُشَشَّوا مِنْ أَيْفَكِيوِهِمْ ﴾ أي: عمَّا حرَّم اللهُ عليهنَّ مِن النَّظْرِ إلى غيرِ أزواجِهنَّ؛ ولهذا ذَهَبَ كثيرٌ مِنَ اللَّمُلماءِ إلى أَنَّه: لا يجوزُ للمَرأةِ أن تَنظُرُ إلى الأجانب بَشَهوةِ ولا يغير شَهوةِ أصلًا). (رنفسير ابن كثير)) (1/33).

وقال ابنُّ العربيُ: (وكما لاَيَحِلُّ للرَّجُلِ أَنْ يَنظُرُ إلى العراقِ، فكذلك لا يجلُّ للمَراقِ ان تنظُرُ إلى الرَّجُلِ؛ فإنَّ عَلاقتُ بها كفلاقِها به، وقَصْلَه منها كقصدِها من). ((أحكام الفرآن)) (٣٨-٣٥٪

(١) تقدَّم تخريجُه (ص: ١٩٨).

(۲) يُنظر: (تفسير ابن جرير)) (۲۷، ۲۰۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۷۸/۶)، ((تفسير ابن كبير)) (۱/ ۵)، ((تفسير الألوسي)) (۹/ ۳۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٦٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲۰)ه).





#### الثِّياب التي جرَت العادةُ بلُبسِها(١).

(١) يُنظر: ((نفسير ابن كثير)) (٦/٤٥)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٣٦٦)، ((أضواء البيان))
 للشنقيط, (٥/٥١٥)، ((نفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٦٦).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بقَولِه: ﴿ مَاظَهَرَ مِنْهَا ﴾: ظاهِرُ النَّيابِ: ابنُ كثير، والسعدي، والشنقيطي، و ابن عشمين. نُظر المصادرُ الشَّاعةُ.

ومئن قال بهذا القولِ مِن السلفِّ: عبدُ الله بن مسعود، وابنُّ عبَّاسٍ فِي روايةِ عنه، وإبراهيمُ الشَّغَيُّ فِي روايةِ عنه، والحسَّرُ فِي روايةِ عنه، وماهانُّ الحنفيُّ فِي روايةِ عنه، وابن سبيريَّ، وأبو الجوزاء يُنظر: ((فضير ابن جرير)) (۲۷ /۲۵)، ((قصير ابن أي حاتم)) (۸/ ۲۵۷)، ((السبط)) للم احدي (۲/ ۲۰۰)، ((قصير ابن كثر)) (7/ 23).

قال ابن كثير: (هو وَكَلْ يَتْبِينِ رَبِقَتُهُمْ وَالْمَاطَلَمْ رِمِنْهَا ﴾ أي: لا يُظهِرْنَ شَيئًا مِنَ الزَّبَةِ للأجانِ مِنْ الْمِقْمَةِ التي تَجَلُّلُ ثِبَاتِهَا، وما يبدو مِن أساقلِ الشَّابِ فلا حَرَّع عليها فيه؛ لأنَّ هذا لا يمكنُ إخفاؤه، ونظيره في زيَّ النَّساء ما يظهُرُ مِن أزارِها، وما لا يمكنُ إخفاؤه، وقال بقولِ ابنِ مسعود: الحسّنُ، وابنُ سيرين، وأبو الجوزاه، وإبراهيمُ النَّفَيِّ، وغيرهم). ((نفسير ابن كثير)) (١/ ٥٥). وقال ابنُ تَبِمَيَّةً: (فما ظهَرَ مِن الزَّبِةَ: هو الشَّابُ الظَّاهِرةً، فهذا لا جُناحَ عليها في إبدائِها إذا لم يكنُ في ذلك محذورً آخَرُهُ فإنَّ هذه لا يدَّ بن إيدائِها، وهذا قول ابن مسعودٍ وغيره، وهو المشهورُ عن أحمدَ، وقال ابنُ عبَّسٍ: الرَّجهُ واليدانِ مِنَ الزَّبِيةِ الظَّاهِرةِ، وهي الرُّوايةُ الثَّابَةُ عن أحمدُ، وهو قولُ طائفةً مِن المُلَمَاءِ كالشَّافِيّ، وغيره، وأمَّر سُبحانَه النَّساءَ بإرخاهِ الجلابِيبِ؛

لتلا يعرَّفَيْ ولا يَؤْفَيْنَ وهذا دليل على القول الأوَّلَّ). ((مجموع الفتاوى)) (١/ ٢٧).
وقال ابن كثير: (عن ابن عَبَّس: ﴿ وَلَا يَتَنْفِينَ الْوَلَقَ الْمَاعَلَمَ مِثْمًا ﴾ قال: وَجَهَها ونَفَيها
والداهمة التَّخْفِيّ، وغيرِهم -نحوُ ذلك. وهذا يحتَمِلُ أن يكونَ نفسيرًا للزَّبَة التي تُهِينَ عن
وإيراهيمة التَّخْفِيّ، وغيرِهم -نحوُ ذلك. وهذا يحتَمِلُ أن يكونَ نفسيرًا للزَّبَة التي تُهِينَ عن
إيدايها كما قال أبو إسحاق السَّبعيُّ، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال في قوله: ﴿ وَلَهُ اللّهِ عَلَى اللهِ قال في قوله: ﴿ وَلَلْهُ اللّهِ عَلَى اللهِ قال في قوله: ﴿ وَلَلْهُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عِلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ





= ظهّرَ منها بالرّجو والكَفّينِ، وهذا هو السنهورُ عند الجُمهور). ((نفسير ابن كثير)) (1/ ه.٤). وقال ابنُ تبيئة: (وحقيقةُ الأمر: أنَّ الله جَعَل الزَّيةَ يِنشَين: زبنةَ ظاهِرةَ، وزبنةَ غيرَ ظاهِرة، وجوَّرَ لها إيداءَ زبيتها الظَّهرِة لغيرِ الزَّرج وذوي المحارِّ، وكانوا قبلَ أن تَبَولَ ابنَّ الشَّهرَ الشَّهرَ الشَّهرَ إليها، لأنَّ يجورُ لها إطهارُه، ثمَّ لَمَّا انزل الله عَزْ وجمَّلُ آية والكَفْين، وكان حِنَّةٍ بجورُ الشَّلرُ إليها؛ لأنَّ يجورُ لها إظهارُه، ثمَّ لَمَّا انزل الله عَزْ وجمَّلُ آية الججابِ بقوله: ﴿ وَكَالَمُ الشَّمرُ السَّمَ عَن الرَّجال... فإذا كُنَّ مأموراتِ بالجلبابِ لتَلَّ يُعرَقَى، وهر سَرُّ الرَّبِة أو سَرَّ الشَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَزْ وجمَّلُ اللهُ عَزِيرَ الأَنْ تُلهمَ مَنْ الرَّجابِ، فما الرَّجودُ أو سَرُّ الرَّجودِ بالنَّعاب؛ كان الرَّجادِ الطَّاهِرةِ؛ فابنُ مَسعودٍ ذَكَرَ آجَرَ الأَمْرَين، وابنُ عَبَّسٍ يَتَمِى يَجلُ للاجانِبِ الشَّلُرُ إلَّا إلى الشَّابِ الطَّاهِرةِ؛ فابنُ مَسعودٍ ذَكَرَ آجَرَ الأَمْرَين، وابنُ عَبَّسٍ ذَكُو إِلَى الأَمْرَين). ((مجموع الفتاوى)) (١٩٢٧).

وقال ابنُ عيدمين: (المُشجع أَنَّ العرادَ بالزَّينَةِ: الزَّينَةُ الخارجيُّ حرمي ما تنزَّيْنُ بها المراأَ-لا الزَّينَةُ الجَلْقَيْةُ النِي عَلَى اللهُ عليها المراآء واللَّلِلُ قُولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ مَنْمَ رَبَعَةَ الْمَوَالَةِ لِلَّهِ الْمَعَلَّمُ عَلَيْهِ الْمَعَلَّمُ عَلَيْكُمُ مَا عَجْفِينَ مِن الْمَيْقِينَ فَي النور: [٣] ... فكُلُّ مَن تأمَّلُ الزَّينَةُ وجَدَعا في الزِّينَةِ الخارجيَّةِ لا فيما زَيَّن اللهُ به المراآء رعلى هذا يكونُ الاستثناءُ عائِدًا على ما يعدو مِن النَّيابِ اليه في ظهور ها... ويؤيَّلُهُ أَنْهُ المُ أيضًا أنَّه قال: ﴿ إِللَّهُ مَا لَمُؤَمِّيُ وَلَوْ كَانَ العرادُ الرَّحِهُ والكَّفِينُ لقال: إلَّا ما أَطْهِرَ عِنها. أنَّا ثِبُ الجَمَالِ فهي مِنَ الزَّيْقِ الخَفْقِيّةِ، وكذَك الحَلْمُ وقيقهُ مَنْ التَحْلُى وشِيهُهُ مَنَّا تتخلُّى ب ذَكُو اللهُ عَزَّ وجَلَّى لا نَّالَحْلَى بِمِكِنُ إِخْفَاقُ، ولي كالمَاءَةِ والجِلبِ وشِبهِهِها). ((تفسير ابن

وقال النَّـنقيطي: (ظاهِرُ اللَّغَةِ أَنَّ الزَّيثَةَ أَطلَقُ على ما تترَيَّنُ به العراةُ خارِجًا عن بَدَنها؛ فإنَّ إطلاقها على نفسي البَدَن يحتاجُ إلى قرينةٍ، وأنَّا استِقراءُ الشَّرعِ فالمعروفُ منه الأمرُ بالنباعُدِ عن أسبابٍ الفِنتَةِ، والرَّجَهُ مَحَلُّ الجَمالِ والافتِيانِ مِنْ العراقِ؛ فالواجِبُ سَنُّرُهَ). ((تفسير سورة النور)) (ص: 93).

وقال أيضًا: (هذا القَولُ [أي: قَولُ ابنِ مَسعودٍ] هو أُظهَرُ الأقوالِ عندَنا وأحوَطُها، وأبمَدُها مِنَ الرَّيبةِ وأسباب الفِتنةِ). ((أضواء البيان)) (٥/ ٥٥).

وذكر أبو يَعلَى أَنَّ هذا الفَولَ أَشْبَهُ، كما في ((نفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٩٠). وذهب ابنُ باز إلى أنَّ هذا الفَولَ أصْمُّ، وأنَّه الموافِقُ للأولَّةِ الشَّرِعيَّةُ. يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (٥/ ٤٥). =





كما قال تعالى: ﴿ وَلَا نَبُرَجُ كَ نَبُرُجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ يَتَأَنَّهُمَا الَّنِيُّ قُلْ لِأَرْفَيْكَ وَيَنَائِكَ وَنِسَاتَ الْمُثْهَنِينَ يُمْنِينَ عَلَيْنِنَ مِن جَنَبِيهِينَّ ذَلِكَ أَدْقَقَ أَنْ يُعْرَفَنَ فَلا يُؤْذِنَّ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُورًا رَّجِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

## ﴿ وَلْيَصْرِيْنَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُمُومِينَّ ﴾.

أي: ولْيُلقِينَ الخُمُرَ -وهي ما تُغطّي به المرأةُ رأسَها- على فتَحاتِ القُمُصِ المحيطةِ بالأعناقِ، ويَشدُدُنها؛ لِيستُرُنَ شُعورَهنَّ، وآذانَهنَّ، وأعناقَهنَّ، ونحورَهنَّ، وصُدورَهنَّ(١).

= وتُنظَرُ بقيَّةُ الأقوالِ في هذه الآيةِ في: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٩٠).

قال الشنقيطيُّ بعد أن ذكّر جُملةً مِن أقوالِ أهلِ العِلمِ في الزَّينةِ الطَّاهِرةِ والزَّينةِ الباطِنةِ: (جميعُ ذلك راجمُ في الجُملةِ إلى ثلاثةِ أقوال:

الأوَّلُ: أنَّ السُرادَ بِالزِّينِةِ: ما تتزَيَّنُ به السراةُ خارِجًا عن أصلِ خِلقيها، ولا يَستلزمُ الشَّقرُ إليه رويةَ شَيءٍ مِن بَدَيْها، مَقُولِ ابنِ مسحودِ مِن والقَمَّة: أَلِهَا ظاهِرُ الشَّابِ؛ لأَنَّ الشَّابَ زِينةٌ لها خارِجةٌ عن أصل خِلقيها، وهي ظاهِرةً يشكم الانسطيرار كما ترى.

القُولُّ الثَّامِيّ: أنَّ العراة بالزِّينَةِ: مَا تَزَيَّنُ به وليس مِن أصلِ جِلْقيها أيضًا، لكِنَّ النَّقَلُز إلى تلك الزِّينة يَستلزِمُ رُوية شَيءٍ مِن بَلَنِهِ العراقِ، وذلك كالخِصابِ والكُّحلِ ونحوٍ ذلك؛ لأنَّ النَّقُلُز إلى ذلك يُستلزِمُ رُويةَ العوضِم المُعلامِي له مِنَ البَنْنِ كما لا يخفى.

القَولُ الثَّالِثُ: أنَّ المرادَ بالزَّينةِ الظَّاهِرةِ: بَعضُ بَدَنِ المرأةِ الذي هو مِن أصلِ خِلْفتِها، كفَولِ مَن قال: إنَّ المرادَ بما ظَهَرَ منها: الرَّجةُ والكَفَّانِ). ((أضواء البيان)) (٥/ ١٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۱۲)، ((الوسيط)) للواحدي (۳۱،۲۳۳)، ((مجموع الفتاري)) لابن تيمية (۲۰/ ۳۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۱/ ۶۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰۹/ ۲۰۹، ۲۰۰، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۰۸،۸)

قال ابن عنبين: (هم المراد بضرب الخدار على الجنب؛ أن يكودُ مِن تحتِ الرَّجو بحثُ يبقى الرَّجهُ مَكشوفًا والجَيْبِ مَستورًا، أو أَنَّ العمني أن تَصرِبَ بالخِدارِ على الجَيْبِ مازًا بالرَّجو؟ هذا هو الأترب؛ لأنَّ الخِنارَ يَتِزِلُ مِن أعلى لأنَّه قوق الرَّأسِ، ثمَّ الجَيْبُ إذا وجَبَّ سَتَرَّه فالرَّجهُ مِن باب أولى، وكان النَّساءُ في الجاهِليَّةِ -على حَسَب ما قالهَ بَمْضُ المَشَرِينَ - كانت العراةً =





عن عائشةَ رَضِيَ الله عنها، قالت: (يَرحمُ اللهُ نِساءَ المُهاجِراتِ الأُوَّلَ؛ لَمَّا أَنزل اللهُ: ﴿وَلَيْضَرِينَ مِحْمُونِنَ كَلَ جُمُومِينَ ﴾ شَقَّقْنَ مُروطَهنَ<sup>١١</sup>، فاختمَرْنَ معا١٣٠٠.

# ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَنِهِ ﴾.

مُناسَبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر في الآية قَبَلَها ما أباح أن يَراه غيرُ ذي المَحرَمِ مِن الزَّينةِ الظَّاهِرةِ؛ ذَكر في هذه ما أباح أن يراه الزَّوجُ وذوو المحارِم مِنَ الزَّينةِ الباطِنةِ، فقال<sup>0</sup>:

= تَسَدُّلُ الحِمَارُ مِن وَراقِهَا، ولا يَقَرَبُ وَجَهَهَا ولا جَيَهَا، ولهذا أَمَّرُ اللهُ تعالى النَّساة أن يَضرِينَ بِخُمُرُهِ مَنْ عَلى جُورِهِمَنَّ ، وعندَ مَن يرى أَنَّ السرادَ بالزَّيْةِ الرَّجُّ والكَفَّأَانِ يَقُولُ: تَضرِبُ بخِمارِها على جَيِها مِن أَسفَلَ، فَتُعْطَّي الجَيبَ، وتَكشِفُ الوَجة). ((تفسير ابن عنيمين - سورة النور)) (ص: ١٨١).

(١) مُروطَهنَّ: جمعُ مِرطٍ، وهو الإزارُ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٤٩٠).

(٣) قال الشقيطي: (قال ابنُ حَجْرِ فِي الفتح ، في شَرِح هذا الحديثِ: قَولُه: فاحتَمْرَنَ، أي: غَطَنَ وُجِوهَهِنَ ، الشعاد الصحابِ المذكوراتِ فيه فَهِمْنَ انَّ النَّساءَ الصحابِ المذكوراتِ فيه فَهِمْنَ انَّ معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَهَمْنَ عَلَى يَعْمُرُونَ عَلَى يَجْرُهِنَ ﴾ يتفضي سَتُر وُجوههنَ ، واثَهنَ شَقَعْنَ أَزُومِنَ عَلَى يَجْرُهِنَ عَلَى يَجْرُهِنَ ﴾ يتفضي سَتُر وُجوههنَ ، واثَهنَ شَقَعْنَ أَزُومِنَ عَلَى يَجْرُهِنَ عَلَى يَجْرُهِنَ عَلَى يَجْرُهِنَ عَلَى يَجْرُهِنَ عَلَى يَجْرُهِنَ عَلَى يَحْرُونَ الله فِي قوله تعالى: ﴿ وَلَهَمْنَ مِنْ المَّاتِ اللهِ يَعْمُونَ عَلَيْهُ عَلَى المُنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه المِعْنَ المُنْ اللهُ عَلَيْه عَلَى تلك النَّساءِ بمساوعتِهنَ المَعْشَرَة لِكِتابِ اللهِ تعالى، ومعلومٌ أَنْهَنَ الشَّحِيفَ المُنْ عَنها على تلك النَّساءِ بمساوعتِهنَ المَعْشَرِقَ لِكِتابِ اللهِ تعالى، ومعلومٌ أَنْهَنَ الشَّعْنَ المُعْرِقِيقَ ﴾ المُتعنعي سَتُر وجوهيقَ بِعَلْمُوفِقَ عَلَيْمُ وَعِلْ اللهُ عَلَيْهِ مَلْ يكتابِ اللهِ تعالى، وعد اثنَتُ ما فَهِمْنَ سَتُرْ الرُجوو بِن قوله: ﴿ وَلَيْمَتَى يَحْمُونَ عَلَيْجُمُونِكَ ﴾ إلا يتعالى، وعد النَّق وسلَّم؛ لأنَّه موجودٌ، وهنَ يَسالَنَه عن كُلَّ ما أَسْكُلَ عليهنَ في يديهنَ واللهُ جَلَّ وعلا يقولُ: ﴿ وَلَوْلَهُ إِلْهُونَ عَلَى اللهُ يَعْمُونُ اللهُ عَلَيْهِ الْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ أَنْهَا إِلَيْهُ ﴾ [النحل: ٤٤] ، فلا يُمكِنُ أَن يُشَرِّعُها بِن يَلْعَاقِ أَنْهَا إِلْهُ الْهُونَ اللهُ عَلِيهُ النَّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهُ النحل اللهُ عَلَيْكُونَ أَنْ يُشْرِعُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ النَّهُ الْمُعْلِي اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمِلْعُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ المُعْلِقُ الْمِنْ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ النَّعُ اللهُعُمُ اللهُ عَلْهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ الْمُعْلَقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِ

(٣) رواه البخاري (٤٧٥٨).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٦٧).





### ﴿ وَلَا يُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِيُعُولَنِهِنَ ﴾.

أي: ولا يُظهِرْنَ زينتَهنَّ الخفيَّةَ(') إلاَّ لأزواجِهنَّ('').

﴿أَوْ ءَابَآيِهِكَ أَوْ ءَاسَآءِ بُعُولَتِهِكَ أَوْ أَبْسَآيِهِكَ أَوْ أَبْسَآءِ بُعُولَتِهِكَ ﴾.

أي: أو لآبائهنَّ، وأجدادِهنَّ من جهةِ آبائهنَّ وأمهاتهنَّ، أو لآباءِ أزواجِهنَّ، وأجدادِهم مِن جهةِ آبائِهم وأمهاتِهم، أو لأبنائهنَّ وأحفادِهنَّ مِن جهةِ أبنائهنَّ وبناتهنَّ، أو لأبناءِ أزواجهنَّ مِن غيرهنَّ وأحفادِهم<sup>،</sup>

﴿ أَوْ إِخْوَيْنِهِ نَا أَوْ مَنِيٓ إِخْوَيْنِهِ كَ أَوْ مَنِيٓ أَخُونِهِنَّ ﴾.

أي: أو لإخوانِهنَّ الأشقَّاءِ أو لأبٍ أو لأمُّ، أو لبني إخوانِهنَّ وأبنائِهم ذُكورًا وإناثًا، أو لبني أخوانِهنَّ وأبنائِهم ذكورًا وإناثًا<sup>نا)</sup>.

- (١) قال ابن جزي: ( المرادُ بالزينةِ هنا: الباطنةُ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٦٧).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٦).

قال ابن القطان: (أُجمِعَ على أنَّ الزوجَ مرادٌّ بالآيةِ). ((إحكام النظر)) (ص: ٣٤٣).

- وقال الشوكاني: (البَعْلُ: هو الزَّرِيُّ والسَّيِّدُ في كلام العَرَبْ... ويفَّلُه فَولُهُ سَبِحانَه: ﴿ وَالْفَين هُمْ لِفُرُوسِهِمْ حَيْظُونَ ﴿ الْأَحْقَلَ لَيْنِيهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْنَاهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [السومنون: ٥٠. 1]. (وتسير الشوكاني) (٤/٨/٤)
- (٣) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (٢٧/ ٢٦٤)، ((نفسير القرطبي)) (٢٢٢/١٣)، ((نفسير الشوكاني)) (١٨/٤)، ((مراح ليد)) للجاوي (٢/ ٢٠١، ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٦٦).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۷/ ۲۲۶)، ((تفسير القرطمي)) ((۱۳/ ۲۳۳، ۲۳۳)، ((تفسير الشوكاني)) (۱۸/۶)، ((مراح لييد)) للجاوي (۱۹/۲، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۲۵). قال ابن القطّان: (البعلُ والأب يُفترِقان في إيداءِ القورةِ؛ فلا يجلُّ ذلك للأبٍ، وهذا لا اختلافَ ولا ربِّ فِهِ). ((إحكام النظر)) (ص: ۲۳۸).
- وقال أيضًا: (الإجماعُ مُنتَقِدٌ على أنَّ ما تُبديه للمذكورينَ أكثَرُ مِشَّا تُبديه للأجانِبِ، وعلى أنَّ المذكورينَ مُتفاوتون فيما تُبديه لهم). ((إحكام النظر)) (ص: ١٧١).





# ﴿أَوْ نِسَآبِهِنَّ ﴾.

أي: أو لنِسائِهنَّ(١).

### ﴿ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ ﴾.

= وقال أيضًا: (هَن أَجازَت الآيةُ النِيسُطُ بَحَضرِيَهم والنَّكَشُفُ لهم ليسوا سواءً؛ فإنَّا لا نشُكُ في أنَّ ابنَ بَعلِها مِن غَيِرِها ليس كاينها، وأنَّ أبا بَعلِها ليس كأيبها، وأنَّ إخرقها وبنيهم ليسُوا كأيبها وابنها، ولا كابنِ بَعلِها وأبيه، هذا مثًا لا يختَلِفُ فيه كُلُّ مَن رأيْتُه عَرَضَ للآيةِ بَعَسيرٍ، أو أجال فيها نظاً). ((احكما انظاً) (ض: ٢٤٠).

وقد اختَلَف الفَقَهَا، فيما تُبديه العراقُ المحارِمها، يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (١٠/ ٣١)، ((الشَّرِ الكبير)) للنَّردير (١/ ٢١٤)، ((مغني المحتاج)) للشَّربيني (٣/ ١٦٩)، ((كشَّاف القناع)) للنُهُوني (6/ ١١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ٦٤٢)، ((تفسير ابن عطية)) (۱/ ١٧٩)، ((إحكام النظر)) لابن القطان (ص: ٢٨٠ - ١٨٦)، ((نفسير القرطبي)) (١/ ١٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) (١/ ٤٤). قبل: المبرادُ هنا: عمومُ النساء؛ فللمرأة إيداءُ زيتها لكلَّ امرأة، ولو كانت مشركة، وممنَّ قال بذلك: ابرُ العربي، والرازي، والألوسي، ومال إليه ابنُ عثيمين. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٢/ ٢٥٨)، ((تفسير الرازي)) (٢٣ / ٢٦٥)، ((تفسير الألوسي)) (٢٣٨/٩)، ((تفسير النورية)) (٢١٠ / ١٨٥).

وقيل العراد هنا: النساء المسلماتُ فقط، ومثّن قال بذلك: ابنُ عطيّة، والقرطيُّ، والرسعني، وابن تيميَّة، وابن كثير، والشقيطي، يُنظر: ((نفسير ابن عطية)) (١٧٩/٤)، ((نفسير القرطي)) (١٣/ ٣٣)، ((نفسير الرسعني)) (٥/ ١٣٧)، ((مجموع الفتاري)) لابن تيميَّة (١٢٢/٢٧). ((نفسير ابن كثير)) ((/ ٤٤)، ((نفسير سورة النور)) للشقيطي (ص. ٢٠١).

ومئن قال بهذا القول من السلف: ابنُ عبّاس، وسعيدُ بنُ جُسِر، ومجاهدٌ، يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/ ١٦٥)، ((نفسير ابن أبي حاتم)) (١/ ٢٥٧٧)، ((نفسير ابن كثير)) ((٢ ٧٤). وقال السعدي: (هُوَّلَوْ بَمَآيُهِوَ ﴾ أي: يجوزُ للنّساءِ أن ينظرُ بعضُهنَّ إلى بعضِ مُطلقًا، ويحتملُ أنَّ الإضافةَ تقتضي الجنبَّة، أي: النّساءِ الصلماتِ اللَّّتِي مِن جبيحَنَّ، ففيه دليلٌ لِمَن قال: إنَّ المسلمةَ لا يجوزُ أن تنظرُ إليها الذئرُةُ، (تفسير السعدي) (جوز ١٦٠،).





أي: أو لِمماليكِهنَّ مِن الرِّجالِ والنِّساءِ(١).

عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتى فاطمةَ بعبدِ كان قد وهَبَه لها، وعلى فاطمةَ رَضِيَ الله عنها ثوبٌ، إذا قنَّت به رأسّها لم يبلُغْ رِجلَيها، وإذا غطَّت به رِجلَيها لم يبلُغْ رأسّها، فلمَّا رأى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما تلقى قال: ((إنَّه ليس عليك بأسٌ؛ إنما هو أبوكِ وغُلامُكِ)) (").

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۰۵)، ((إحكام النظر)) لابن القطان (ص: ۲۰۰)، ((تفسير القاطم)) (۱۲/ ۳۳۳)، ((تفسير ان كثر)) (۱۸/ ۱۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٦).

القرطي) (٢٣٣/١٢) ((نفسر اله تكبر) (٢/٨٤) ((نفسر الصدي)) (ص: ٢٣٨/١٠) ((نفسر الصدي)) (ص: ٢٣١). (نفسر العداي) (في خكم الآية فقال قومً: هو عالمًا في حكم الآية فقال قومً: هو عالمًا فيكونُ عَبْد المراة أمثرتا لها، فيجوزُ له الدُّحولُ عليها إذا كان تقيفًا، وأم تذفقُ باللِه والشَّائِعين مها، وهو مَذَفَّبُ إلي حيّة أو أحداً، مع أثفاقهما على جوازِ رُؤيته الفي أبي حيّة يُجوزُ رقية أي وَجهها وكُفيها، وأحداً يُعوزُ روية ألى ما يجوزُ للنحرَم التُقارُ إلى منها كما المتأخرة ألى المتخربةُ ولا السَّفرُ الله منها كما تقلُمَّة فال أحداً، ولا يَلزَمُ مِن النَّقَلِ المَخْرِيَّةُ فلا يُماحُ لها المتحَّجُ ولا السَّفرُ منا النَّقلِ المَخْرِيَّةُ فلا يُماحُ لها المتَحْرُ ولا السَّفرُ اللهمام (٢٠/٧٣). ((الإنسان)) للخطيب الشريني (٣/١٠) ((الإنسان)) للخطيب الشريني (٣/١٠) ((الإنسان))

وقال ابرُ تبيئةً: (هِأَوَّ مَا مَلَكُتُ أَيْمَتُنَهُمَّ ﴾ يذُلُ على أنَّ لها أن تبدي الزينة الباطنة ليتملوكها. وفيه قولان! قبل: المراد الإماة والإماة الكتائياتُ، كما قاله ابنُّ المسيَّبِ ورجَّحه أحمدُ وغيرُه، وقبل: هو الممدلوكُ الرجُّل، كما قاله ابنُّ عباس وغيرُه، وهو الروايةُ الأخرى عن أحمدُ؛ فهذا يقتضي جوازَ نظرُ العبيد إلى تولاي، وقد جاءت بذلك أحاديثُ، وهذا لأجلِ الحاجّةِ لأنها محتاجةً إلى مخاطّية عبيدها أكثرُ مِن حاجتِها إلى رؤية الشاهدِ والمعابِلِ والخاطِّبِ، فإذا جاز نظرُ أولتك، فنظرُ العبيد أولى). ((مجموع الفتاوي)) ((١٨/ ١١).

وقال ابن كثير: (قوله: ﴿ وَلَ مَا لَكُتُكُ أَلْتَنَكُمُنَ ﴾ قال ابنُ جُرَيعٍ: يعني: بن نساء المشركين، فيجوز لها أن تُظهرَ زيتُها لها وإن كانت مشركة الأنها أنتُها، وإليه ذهب سعيدُ بنُ المسيّب. وقال الاكترون: بل يجوزُ لها أن تظهّرَ على رقيقها بن الرجالِ والساء). ((نفسير ابن كثير)) (٨/٨٤).

(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٦٤)، والبيهقي (١٣٩٢٩)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (١٧١٢).=





### ﴿ أُو النَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾.

أي: أو الذين يُتُبَعونَكم من الرجال ممَّن لا شَهوةَ لهم في النِّساءِ(١).

﴿ أُوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْزَتِ ٱلنِّسَآمِ ﴾.

أي: أو الأطفالِ الذين لم يطَّلِعوا على عَوْراتِ النِّسَاءِ، ولم يَعرِفوا أحوالهنَّ، ولا يشتهونَهنَّ؛ لصِغَرهم".

= صحِّحه ابن القطان في ((أحكام النظر)) ( ١٩٦٦ ، وقال الضياء المقدسي في ((الأحاديث المختارة)) ( ٥٠٧/ ): لا أعلم بإسناده بأسًا. وجوَّد إستاده الذهبي في ((المهذب)) ( ٥٠/ ٢٧١ )، وابنُّ الملقُن في ((اليدر المنير)) ( ٧/ ٥١٠ ). وصحَّحه الألباني في ((صحيح سن أبي داود)) ( ١١٠ ) (١) (١) يُنظر: (تفسير ابن جرير) ( ٧/ ٢٦٦ )، (تفسير القرطبي)) ( ١٣٤ / ٣٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) ( ( ٨/ ١٤)، ((تفسد السعدي)) (ص: ٥٦١ ).

قال الفرطبي: (واختلف النَّاسُ في معنى قوله: ﴿ وَلِلَّ الشَّبِيمِكَ عَقْبِ أَنْكِيا ٱلْإِرْمَةُ ﴾ فقيل: هو الاحمقُ الذي لا حاجة به إلى النساء. وقيل: الأبلَّة. وقيل: الرجلُ بَشُمُ القومَ فباكلُ معهم، ويرتفقُ بهم، وهو ضعيفٌ لا يَكترتُ للنساء ولا يشتهههنَّ. وقيل: العِنْسُ، وقيل: الحُقيثُ، وقيل: المختنَّدُ. وقيل: الشيئةُ الكبيرُ، والصيئُّ الذي لم يُدركُ. وهذا الاختلافُ كُلُّه متقاربُ المعنى، ويجتمعُ فيمَن لا قَهْمَ له، ولا هِمَةً يَسْبُهُ بها إلى أمرِ النساءِ، ((تفسير القرطبي)) (٢/١ ١٣٤).

(٢) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (( ( ٥٠٩/٠) ( ( نفسير ابن كثير)) (٦/ ٤٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٤٩/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦١).

قال القرطيي: (الطَقْلُ يُطلقُ مِن وقب اتَفِصالِ الولدِ إلى البُلوغِ). ((تفسير القرطي)) (١٣/٣). وقال الماؤردي: وفي معنى قوله تعالى: ﴿ وَأَلْوَ الْطِلقُ الَّذِينَ كُرُّ يَظْمُرُواْ عَنْ عَرَبُ الْفُسَاتُ ﴾ ثلاثةً أونجُو: الأوَّلُ: لقدَمِ شَعورتِهم، والثَّاني: لم يَعرفوا عَوْراتِ النَّساءِ لقدَمٍ تَعييزِهم، والثَّالِثُ: لم يُطيقوا جماعُ النَّساءِ). ((تفسير المعارودي)) (٤٩٢/٤).

متن احتار أذَّ المعنى: أتَّهم لم يَعْهَموا أحوالَ النَّساعِ وعَوراتِهنَّ، ولم يَعرفوها: ابنُ تُشِية، والرسعني، والعليمي، والقاسمي، وابن عثيمين. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ٣٠٤)، ((فنسير الرسعني)) ((٢٩٨)، ((نفسير المليمي)) (/٢٥٨)، ((نفسير القاسمي)) (/٢٧٨)، ((نفسير القاسمي)) (/٢٧٨)، ((نفسير القاسمي)) وومئن قال بهذا القول بن السلفي: مجاهدًا، وسعيدُ بنُ جُيبِر، يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) =





= (۱۷/ ۲۷۱)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۸/ ۲۵۷۹).

قال ابن كثير: (قوله: ﴿ وَلِي الطَّيْقُلُ اللَّهِ يَكُ لَهُ يَلَّهُ مُولَّ الْقَدِيرَةِ الْفِسْدَةِ وَحَرَاتَهِ فَا فَا لا يفقهونَ أحوال الساء وموراتها في من الرحية والمعلقية وحَرَاتها فَا فَا كان الطفلُ صغيرًا لا يفقهُ ذلك، فلا بأس بدُخوله على النساء). ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤). كان الطفلُ صغيرًا لا يفقهُ ذلك، فلا يُرفعُ وقال ابنُ عيسين (والمعنى أنهم لا يعرفون ما يعملُ بالله فولاء الأطفال بجورُ لم يعلَّم بالنبوء بعيث لا يُدرون ما يألمُ بالمؤرات، ولا هي لهم على بال، فهؤلاء الأطفال بجورُ أن أن تُبدئ لهم الرئية، هذا العرادُ السمالُه الأطلاع بالنبو؛ لأن الأطلاع بالنبين هذا يكونُ في الأطفال وعَيرهم، لكن العرادُ الإطلاع بالنبو؛ لأن الأطلاع بالنبو، (صورة النور)) (ص: ١٨٢). الأطفال وعَيرهم، لكن العرادُ عدمُ السموقدندي، وإن عاشور، يُنظر: ((ضعير السموقدندي)) (عراد ١٩٠٤).

وممَّن جمع بين المعنيِّينِ السَّابِعَيْنِ، فقال: ليس لهم عِلمٌ بذلك، ولا وُجِدت فيهم الشَّهوةُ بعدُ: السعدي. يُنظر: ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٦٦).

وقيل: المعنى: لم يَطْلِعوا على عورات النَّساء ويَكْتِفوا عنها لِلجِعاعِ. ومِثَّن اختاره: ابنُ جريره والثعلبي، ومكّي، والبنوي، وابن عطية، والقرطي، والخازن، وابنُ جُزَي، وجلال الدين المحلّي، يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۷۱)، ((نقسير الثعلبي)) (۸۹/ ۹۸)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۸/ ۵۰/ ۱۸)، ((نقسير البنوي)) (۲۹ (۲۰)، ((نفسير ابن عطية)) ((۱/ ۹۷))، ((نقسير القرطيي)) ((۲/ ۱۲)، ((نقسير الخازن)) ((۲۹۳ /۳)، ((نقسير ابن جزي)) (۲/ ۱۷)، ((نقسير الجلالير)) (صر: ۲۱۲).

وقيل: المعنى: لم يُبلغوا أن يُطيقُوا النَّساءَ. ومثن اختاره: القُزَّاءُ، والزَّجَاجُ، والنحاس، والهروي، والسمعاني. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢٠٠/٣)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٤٤)، ((معاني القرآن)) للنحاس (٤/ ٥٣١)، ((الغربيين)) للهروي (٤/ ٢١٢)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٢٥١).

قال الشنقيطي: (العورةُ ما يسوؤُك أن يُطَلَّعَ عليه ... والمرادُ هنا ما تستُرُه المرأةُ مِن المحاسنِ). ((تفسير سورة النور)) (ص: ١٠٦).

وقال الفرطبي: (أَجْمَعُ المسلمونَ على أنَّ السُّواتَينِ عَوْرَةٌ مِن الرَّجِلِ والمرأقِ، وأنَّ المرأةُ كُلُّها عورَةٌ، إِلَّا رَجْهَها ويَدْيَها؛ فَإِنَّهم اخْتَلفوا فيهما). ((نفسير الفرطبي)) (۲۲/۲۲). ويُنظر: ((نفسير الشوكاني)) (۲۹/۶).





## ﴿ وَلَا يَضْرِينَ بِأَنْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾.

أي: ولا تَضرِبِ النِّسَاءُ بأرجُلِهنَّ الأرضَ، أو بإحدى الرِّجلَينِ على الأخرى؛ ليَظْهَرَ صَوتُ ما خَفِيَ مِن حُلِيهنَّ، كأن تقرعَ الخَلخالَ بالخَلخالِ، فيسمَعَ النَّاسُ صَوتَ الخلاجِل المستورةِ مِن وراءِ النَّيابِ ('').

### ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِعًا أَنُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ ثُقْلِحُونَ ﴾.

#### مُناسَبتُها لِما قَبلَها:

لَمَّا أَمْر تعالى بهذه الأوامِرِ الحَسَنةِ، ووصَّى بالوصايا المُستحسَنةِ، وكان لا بُدَّ مِن وقوع تَقصيرِ من العؤمِن بذلك- أَمَرَ اللهُ تعالى بالتوبةِ، فقال''<sup>)</sup>:

## ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَتُهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُوْ تُقْلِحُونَ ﴾.

أي: وتُوبوا - أيُّها المؤمِنونَ والمؤمِناتُ- بإخلاصٍ للهِ، وارْجِعوا إلى طاعتِه سبحانه فيما أمرَكم به، ونهاكم عنه، ومن ذلك غَضُّ البصّرِ، وجِفظُ الفَرْجِ، وتركُ النساءِ إظهارَ ما خفِي مِن زينتهنَّ لغيرِ مَنِ استثناهُ اللهُ؛ توبوا إلى الله؛ لتفوزوا في دُنياكم وآخِرتِكم ٣٠.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير ابن جربر)) ((۲۷۲/۱۷)، ((نفسير السمرقندي)) (۰۰۹/۲۲)، ((نفسير ابن الجوزي)) (۲۹۲/۲۷)، ((نفسير الفرطي)) (۲۲/۷۳)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۵۰۷). قال الزجاج: (كانت المرأةُ ربَّما اجازت وهي رجلها الحَلخالُ، وربما كان فيها الخلاجُلُ، فإذا ضرّبت برجلها عُلِمَ أَنَّها ذاتُ خَلخالِ وزيتَةِ وهِذَا يحرَّكُ مِن الشهورَ، فنهيَ عنه، كما أُمِرنَ الَّا يُدينَ؛ لأنَّ استماعً صورَة بمنزلة إيدايه. ((معاني الفرآن)) (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٧ ٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (١/ ١٣٣/)، ((نفسير القرطي)) (١/ ١٣٨/)، ((نفسير ابن كير)) (١/ ٥٠)، ((نفسير الشوكاني)) (١/ ٥٠)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٥١٧)، ((نفسير ابن عاشور)) (١/ ٤/١٨).





كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِيكَ ءَامَواْ ثُولُواْ إِلَّ اللَّهِ فَوْمَةً نَشُومًا عَنَى رَيُّكُمُ أَنْ يُكْفِرَ عَنَكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ رَيَّدُ خِلَتَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَخْيِهَا الْأَنْهَرُ ﴾ [التحريم: ٨].

وعن الأَغَرِّ المُزَنِّيِّ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يا أَيُّها النَّاسُ، توبوا إلى الله؛ فإنَّى أنوبُ في اليّوم إليه منةَ مَرَّةٍ))(''.

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، قَال: سَيعتُ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((والله، إنَّي لَاستَغفِرُ اللهَ وأتوبُ إليه في اليومِ أكثرَ مِن سبعينَ مَرَّةً))". الفَهالدُّ التَّلابِهِنَّةُ:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿قُلْ لِلمُقْهِينِ يَعْشُوا مِن أَبْصَدِهِمْ وَتَحَفَظُوا هُوجَهُمْ وَكَالَتُ أَنِكَ لَمْتُم ﴾ في هذا الأمر بالغَضَّ أذَبٌ شَرعيٌ عظيمٌ في مُباعدةِ النَّفُسِ عن التطلَّع إلى ما عسى أن يُوقِعَها في الحرام، أو ما عسى أن يكلَّفها صبرًا شديدًا عليه على عليه "ك. فليحذر العاقلُ إطلاقَ البصر؛ فإنَّ العينَ ترَى غيرَ المقدورِ عليه، على غيرِ ما هو عليه، وربَّما وقع مِن ذلك العشقُ فيهلِك البدنُ والدِّينُ، فمَن ابتلي بشيء منه فليتفكّر في عيوب النَّساءِ (ا).

٢- قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْشُواْ مِنْ أَتَصَدَوِهِمْ ﴾ وإنَّما بصَرُك نِعمةٌ مِنَ
 اللهِ عليك، فلا تَعْصِه بنِعَمِه، وعامِلْه بغَضَّه عن الحرامِ تَربَخ، واحذَرْ أن تكونَ
 العقوبةُ سَلْت تلك النَّعمةِ (٥٠).

٣- قال الله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينِ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَخْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۰۲).

<sup>٬</sup> (۲) رواه البخاري (٦٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الفروع)) لابن مفلح (٨/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((ذم الهوى)) لابن الجوزي (ص: ١٤٣).





ذَلِكَ أَنَّكَى لَمُمُّ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَضْنَعُونَ ﴾ في غَضِّ البصَرِ عِدَّةُ مَنافِعَ:

أحدها: أنَّه امتِثالٌ لأمرِ اللهِ، الذي هو غايةٌ سَعادةِ العَبدِ في معاشِه ومَعادِه.

الثانية: أنَّه يمنَعُ مِن وصولِ أثْرِ السَّهمِ المسمومِ -الذي لعلَّ فيه هلاكَه- إلى ه.

الثالثة: أنَّه يورِثُ القلبَ أُنسًا بالله، وجمعيَّةٌ عليه.

الرابعة: أنَّه يقوِّي القلبَ ويُفرِحُه.

الخامسة: أنّه يُكسِبُ القَلبَ نُورًا، كما أنَّ إطلاقه يُلسِمُه ظُلمةً؛ ولهذا ذكرَ الله سُبحانَه آية النورِ عَقِيبِ الأمرِ بفضً البصرِ، فقال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينِ يَنْفُشُوا مِنْ أَنْصَنَرِهِمْ وَيَحْفُطُواْ فَرُهِ مَهُمْ ﴾ [النور: ٣٥] ثمَّ قال إثر ذلك: ﴿اللّهُ نُورُ السّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ مَنَلُ فُرِوه كَيْفَكُوْ فِيهَا مِصْبَاحً ﴾ [النور: ٣٥]، أي: مَثَلُ نورِه في قَلبٍ عَبدِه المؤمن الذي امتثل أوامِرَه، واجتنب نواهيه.

السادسة: أنَّه يُورِثُ العبدَ فِراسةٌ صادِقةٌ يميَّزُ بهابين الحَقِّ والباطِلِ، والصَّادِقِ والكاذِبِ، فمَن ترُك لله شيئًا عَوَّضَه اللهُ خيرًا منه، فإذا عَضَّ بصَرَه عن محارِم الله، عوَّضَه اللهُ بأن يُطلِقَ نورَ بصيرتِه؛ عِوَضًا عن حَسِ بَصَرِه لله، ويفتَحَ عليه بابَ العِلمِ والإيمانِ، والمعرفةِ والفِراسةِ الصَّادقةِ المُصيبةِ التي إنَّما تُنالُ ببَصيرةٍ.

السابعة: أنَّه يورِثُ القَلَبَ ثَبَاتًا وشجاعةً وقُوَّةً، فجمَع الله له بيْنَ سُلطانِ النُّصرةِ والحُجَّة، وسُلطانِ القُدرةِ والقُوَّة.

الثامنة: أنَّه يَسُدُّ على الشَّيطانِ مَدَّحَله مِن القلبِ؛ فإنَّه يدُّعُلُ مع النَّظرةِ، ويَنفُذُ معها إلى القَلبِ أُسرَعَ مِن نفوذِ الهواء في المكانِ الخالي، فيُمثَّلُ له صورةً المنظور إليه ويزَيِّنُهُا، ويجعُلُها صنّمًا يَمكُفُ عليه القَلبُ، ثُمَّ يَعِدُه ويُمتَّه، ويوقِدُ





على القَلبِ نارَ الشَّهوةِ، ويُلقي عليها حطَبَ المعاصي التي لم يكُنْ يتوصَّلُ إليها بدونِ تلك الصُّورةِ؛ فيصيرُ القَلبُ في اللَّهب!

التاسعة: أنَّه يُفَرِّغُ القلبَ للفِكرةِ في مصالحِه، والاشتِغالِ بها.

العاشرة: أنَّ بيْنَ العَينِ والقَلبِ مَنفذًا وطريقًا يوجِبُ انتفالَ أخدِهما عن الآخرِ، وأن يَصلُحُ بصلاحِه، ويَفسُد بفسادِه، فإذا فسَد الفَلبُ فسَدَ النَّظُرُ، وإذا فسَد الفَلبُ فسَدَ النَّظرُ، وإذا فسَد الفَلبُ وسَد الفَلبُ وفَسَدت خَرِب الفَلبُ وفَسَد، وصار كالمَزبَلةِ التي هي محَلُّ النَّجاساتِ والقاذوراتِ والأوساخِ، فلا يَصلُحُ لسُكنى معرفةِ اللهِ ومحبَّتِه، والإنابةِ إليه، والأنسِ به، والشَّم لسُكنَ فيه أضدادُ ذلك.

فهذه إشارةٌ إلى بَعضِ فوائِدِ غَضَّ البصَرِ، تُطلِعُك على ما وراءَها(١).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُتْوِينِكَ يَمْتُشُوا مِن أَيْسَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ مُوْجِهُمُّ ذَلِكَ أَنِّكَ لَمُمُ إِنَّ اللّهَ يَعِلَى مُوَاتِبٌ، وأَنْتَى لاعمالِهم؛ أَنِّكَ لَمُمُ إِنَّ اللّهِ يَتَدُسُّ به أَهُلُ القواحشِ، فإنَّ مَن حَفِظٌ فَرَجَه وبصَرَه، طهُرَ من الخُبثِ الذي يتدنَّسُ به أَهُلُ القواحشِ، وزكت أعمالُه بسبب ترك المحرَّمِ الذي تَطمَّحُ إليه النفس، وتدعو إليه؛ فمَن ترك شيئًا لله عوَّضَه الله خيرًا منه، ومَن غَضَّ بصرة عن المحرَّم أنار الله بصيرتَه، ولا ثنَّ المه بعرة عن الحرامِ ومقدَّماتِه مع داعي الشهوة، كان حِفظُه لغيره أبلغَ؛ ولهذا سمَّاه الله حِفظًا، فالشيءُ المحفوظُ إن لم يجتهدُ حافظُه في مراقبتِه وجفظِه، وعملِ الأسبابِ الموجبةِ لحفظِه؛ لم ينحفِظ، كذلك البصرُ والفرحُ: إن لم يجتهدِ العبدُ في حفظِهما، أوقعاه في بلايا ومِحَنَّ ?

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ١٧٨ - ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٦).





٥- قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا يَضَرِينَ يَأْتَشِلُهِنَ لِيَعْلَمُ مَا يُحْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ هذا يقتضي النَّهيَ عن كُلُ ما مِن شأنه أن يُذَكِّرَ الرجُلَ بلَهوِ النَّساء، ويُثيرَ منه إليهنَ مِن كُلِّ ما يُرى أو يُسمَعُ، من زينةٍ أو حركةٍ؛ كالتثنَّي، والغناء، وكلامِ الغزّل، ومِن ذلك رقصُ النَّساء في مجالسِ الرَّجالِ، ومِن ذلك التَلْطُخُ بالطَّيبِ الذي يغلِبُ عَبيدُ أَنْ وقد أوماً إلى عِلَّةِ ذلك قولُه تعالى: ﴿ لِيُعْلَمُ مَا يَحْفِينَ مِن رِينَتِهِنَ ﴾ (١٠٠٤)

 ٦- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَتُولِزُ إِلَى اللَّهِ جَيعًا ﴾ فيه الحثُّ على الإخلاصِ بالتَّرية لا لمقضدٍ غيرٍ وجهه؛ مِن سلامةٍ مِن آفاتِ الدُّنيا، أو رياءٍ وسُمعةٍ، أو نحوِ ذلك مِن المقاصِدِ الفاسِدةِ ٣٠.

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَتُولِمُوا إِلَى اللهِ جَيعًا أَنَّهُ ٱلْمُؤْمِنُوكَ لَمَلَكُو تُفْلِعُوكَ ﴾ علَّق شُبِعُوكَ ﴾ الله فلا سبيلَ علَّق شُبِعُوكَ ﴾؛ فلا سبيلَ إلى الفلاحِ إلَّا بالتوبة، وهي الرجوعُ مِمَّا يَكَوْمُه الله، ظاهِرًا وباطنًا، إلى ما يُعرِبُه ظاهِرًا وباطنًا، ودلَّ هذا أنَّ كُلَّ مؤمنٍ محتاجٌ إلى التوبة؛ لأنَّ الله خاطَبَ الماهومَن جميفانًا.

٨- أُعِقِبَتِ الأوامرُ والنَّواهي المُوجَّهةُ إلى المؤمنينَ والمُؤمناتِ بأمرِ جميعِهم بالنَّوبةِ إلى اللهِ إيماءَ إلى أنَّ فيما أُيروا به ونُهُوا عنه دِفاعًا لداعٍ تَذْعو إليه الحِبِلَّةُ البشريَّةُ مِن الاستحسانِ والشَّهوةِ، فيَصدُرُ ذلك عن الإنسانِ عن غفلة، ثمَّ يتغلغلُ هو فيه، فأيروا بالنَّوبة؛ ليُحاسِبوا أنْهُسَهم على ما يفلِثُ منهم

<sup>(</sup>١) عَبِيقُه: أي: رائحتُه الطيُّبةُ الذكيَّةُ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢١٣، ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





مِن ذلك اللَّمم المُؤدِّي إلى ما هو أعظَمُ (١)، فأوامرُ اللهِ ونَواهيه في كلِّ باب لا يَكَادُ العِبْدُ الضَّعِيفُ يقدِرُ على مُراعاتِها وإنْ ضبَطَ نفْسَه واجتهَدَ، ولا يَخْلو مِن تَقصير يقَعُ منه؛ فلذلك وصَّى المؤمنينَ جميعًا بالتَّوبةِ والاستغفار، وبتأميل الفلاح إذا تابوا واستَغْفروا(٢).

٩- قولُه تعالى ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُوْ ثُفْلِحُونَ ﴾ فيه دَلالةٌ على أنَّ التَّوبةَ هي مِن أسبابِ الفَلاحِ(٣)، فقد خاطَبَ اللهُ بهذه الآيةُ أهلَ الإيمانِ وخِيارَ خَلقِه أن يَتوبوا إليه، بعد إيمانِهم وصَبرِهم، وهِجرِتِهم وجِهادِهم، ثمَّ علَّق الفَلاحَ بالتَّوبةِ تعليقَ المُسَبَّبِ بسَبَبه، وأتى بأداةِ لعلَّ المُشعِرةِ بالترجِّي؛ إيذانًا بأنَّكم إذا تُبتُم كنتُم على رجاءِ الفلاح، فلا يرجو الفَلاحَ إلَّا التَّابْيونَ. جعَلَنا

١٠ - قال تعالى ﴿ وَتُوبُواۤ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴾ في قَولِه: ﴿ جَمِيعًا ﴾ دَلالةٌ على أنَّ التَّوبةَ واجِبةٌ على جَميع المكلَّفينَ (٥).

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللِّطائفُ:

١ - البصّرُ هو البابُ الأكبَرُ إلى القلب، وأعمَرُ طُرُق الحواسِّ إليه، وبحسَب ذلك كثرُ السقوطُ مِن جهتِه، ووجَب التحذيرُ منه، وغضُّه واجبٌ عن جميع المحَرَّماتِ، وكُلِّ ما يُخشى الفتنةُ مِن أَجْلِه (١٠).

الجزء ١٨ الحزب٣٦

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٢٢٣/١٢).





٣- الإصرارُ على النّطرِ إلى الحرامِ يُسيَّرُه كبيرةً، وقد يكونُ الإصرارُ على ذلك أعظمَ مِن قليلِ الفواجِسْ؛ فإنَّ دوامَ النظرِ بالشَّهوةِ وما يتَّصِلُ به من العِشقِ والمعاشرةِ والمباشرةِ والمباشرةِ والمعاشرةِ والمعاشرةِ والمعاشرةِ والمباشرةِ والمباشرةِ والمباشرةِ والمباشرةِ والمباشرةِ والمباشرةِ على صغيرةً). بل قد قال الفُقهاءُ في الشَّاهِدِ العَدلِ: (ألَّا يأتي كبيرةً، ولا يُصِرَّ على صغيرةً). بل قد ينتهي النظرُ بالرّبُحلِ إلى الشَّركِ، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَغِدُ بِن دُونِ اللَّهِ المَدادَةُ عَلَى صَغيرةً اللَّهِ الصَّورِ إلَّا المَّدورِ إلَّا المَسْرِكةِ، وعن قوم لُوطِ المُشركين، واللهُ تعالى إنَّما ذكرَه في القرآنِ عن المرأنِ عندا المأتوا المثنيمُ يَصيرُ عبدًا المؤتمة عبداً المثانية المثبَّمُ يَصيرُ عبدًا المِتادةِ، منقادًا له، أسيرَ القلب له (١٠).

٣- قولُ الله تعالى: ﴿قُلُ لِلْمُؤْمِنِينِ كَنَفُشُوا بِنَ أَنْصَدَيْهِمْ ﴾ عَبَرَ بالوصفِ ﴿ لِلْمَؤْمِنِينَ ﴾ إشارة إلى أنَّه لا يعفُ فيه إلَّا مَن رسَخ الإيمالُ في قلبِه؛ لخفاءِ الخيانة حينتني، بخلافِ ما سبَق في المنعِ مِن الدخولِ؛ حيثُ كان التعبيرُ بـ ﴿ أَلَذِينَ عَمَامَنُوا ﴾ ("أقينَ عَمَامُول إلى الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُولُولُ الله عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُولُ اللّهُ الله عَلَيْكُولُولُ الله عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ الله عَلَي

٤- في قَولِه تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُتَوْمِنِكَ يَفْشُواْ مِنْ أَبْصَتَنْهِمْ ﴾ سؤالٌ: وهو ما عُرفَ مِن أنَّ القاعدة في الفعلِ المضارع المجزومِ في تجوابِ الطَّلبِ أن يكونَ جَرْهُ بِشَوطٍ مُقَدِّرٍ دَلَّ عليه فِعْلُ الطَّلبِ، وقولُه: ﴿يَنْشُولُ ﴾ مِن هذا القبيلِ، فالمعنى: «إنْ تَقُل: عُضُوا، يَعُضُوا» ويُشْكِلُ على هذا أنَّه رَبَطَ الشَّرطَ بالجزاء،

<sup>=</sup> قال ابنُ القطّان: (كلَّ ما قُلنا: إنَّه لا يجورُ أن يَنظُرُ إليه الرجُّلُ أو غيرُه؛ مِن عَورةٍ أو شخصٍ. فإنَّه لا يجوُرُ أن يَنظُرُ إلى المُنطَعِ منه في مرآةٍ أو ماهٍ أو جِسمٍ صَقيلٍ؛ لأنَّه في الحَقيقةِ قد نظرٌ إلى ذلك الشَّيرِ؛ بعَنِينَ). ((إحكام النظر)) (ص: ٣٣٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيميَّة (١٥/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٥٣، ٢٥٤).





والرَّبِطُ يقتضي عدَمَ التخَلُّفِ بمجَرَّدِ القَولِ، مع أنَّ المشاهَدَ تَخَلُّفُ الغَضِّ مِن كثير مِن النَّاس، فكيف يَصحُّ الرَّبِطُ مع هذا؟

البحوابُ: ما أشارت إليه الآية، وهو التنونة بالمؤمنين في قولِه تعالى: ﴿ قُلُ اللّهُ وَيُلُ اللّهُ اللهُ اللّهُ على كثيرًا ما يَحُصُّ المستَقَعَ منا اللّهُ عِن اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَثُشُوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوبَهُمْ ﴾
 فيه سُؤالٌ: كيف دخَلَت (مِن) في غَضَّ البصر دونَ جفظِ الفَرج؟

#### الجوابُ من وجوهٍ:

الوجه الأول: أنه لَقًا كان تحريمُ النظرِ تحريمَ الوسائلِ -فيُباحُ للمصلحةِ الراجحةِ؛ ويَحْرُمُ إذا خِيفَ منه الفسادُ؛ ولم يُعارِضْه مصلحةٌ أرجحُ مِن تلك المفسدةِ- لم يأمُرُ سُبحانَه بِغَضَّهِ مطلقًا؛ بل أمر بالغَضَّ منه، وأمَّا حِفْظُ الفَرْجِ فواجبٌ بكل حالٍ -لا يُباحُ إلَّا بحَقِّو-؛ فلذلك عَمَّ الأمرَ بحِفْظِه").

الوجه الثاني: أنَّه لَمَّا كان الغَضُّ التامُّ لا يمكِنُ، جيءَ في الآيةِ بحَرفِ (مِن) الذي هو للتَّبعيضِ إيماءً إلى ذلك؛ إذ مِن المفهوم أنَّ المأمورَ بالغَضَّ فيه هو ما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ٩٢).





لا يَليقُ تَحديقُ النظرِ إليه، وذلك يتذكَّرُه المسلِمُ مِن استحضارِه أحكام الحَلالِ والحرامِ في هذا الشَّانِ، فيَعلَمُ أنَّ غضَّ البصرِ مراتِبُ: منه واحِبٌ، ومنه دونَ ذلك، فيشمَلُ غَضَّ البصرِ عما اعتاد النَّاسُ كراهية التحقُّقِ فيه، كالنظرِ إلى خبايا المنازل، بخلافِ ما ليس كذلك().

الوجه الثالث: أن فائدة ذِكْرِ (مِنْ) النَّبعيضيَّةِ في غضَّ البصرِ دونَ حِفْظِ الفُرْجِ؛ الدَّلالةُ على أنَّ حُكُمَ النَّظْرِ أخفُّ مِن حُكْمِ الفَرْجِ؛ إذْ يَمِلُّ النَّظْرُ إلى بعض أعضاءِ المحارم، ولا يَجلُّ شَيَّ مِن فُروجِهنَّ '''.

الوجه الرابع: أنه لمَّا كان المُسْتثنى مِن حفظِ الفرجِ كالشَّاذُ النَّادرِ -بخلافِ الغصِّ-أطلَقَه، وقيَّدَ الغضَّ بحرْفِ التَّبميضِ<sup>٣٠</sup>.

الوجه الخامس: أنَّ قَولَه ﴿ يَنفُشُوا مِنَ أَبَصَدَهِم ﴾ أي: يَنقُصوا مِن نظَرِهم، فالبصَرُ إذا لم يُمكَّنُ مَن عَمَلِه فهو مغضوضٌ ممنوعٌ عنه، وعلى هذا (مِن) ليست بزائدة، ولا هي للتَّبعيضِ، بل هي من صِلةِ الغَضَّ، يقال: غَضَضتُ مِن فلانٍ: إذا نقَصْتَ مِن قَدْره (١٠٠).

٣- سَتُرُ العورةِ عن أعينِ النَّاظرين بما لا يصِفُ البشرةَ واجِبٌ في الجملةِ،
 في الصَّلاةِ وخارجَ الصلاةِ؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ اللَّمْوْمِينِ يَمْشُوا مِنْ أَبْصَدِيهِمْ
 وَيَحَمْظُواْ فُرْوَجَهُمْ ﴾، وجفظُ الفَرج يعُمُ جفظَه مِن مَسَّ مَن لا يجلُ له مشَّه بجِماع

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٠٤، ٢٠٤).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱۲۲۹/۳)، ((تفسير أبي حيان)) (۱۲/۳۸)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱/۲۱)، ((تفع الرحمن)) للأنصاري (۱/۲۹۹)، ((تفسير أبي السعود))
 (۱۲۹/۱۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/۲/۱۸)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۱/۹۹۵).
 (۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱/۲۶۹)، ((حاشية الطبير على الكشاف)) (۱/۲/۱).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٦٠، ٣٦١).





وغير جماع، ومِن النظَرِ إليه(١).

٧- قال الله تعالى: ﴿ يَشْشُوا مِنْ أَتَصَدْيوهِم وَ يَخْفَظُواْ فُرْهِ حَهْم ﴾، وقال أيضًا: ﴿ وَقُل إِلْلَهُ وَسَلَمُ هُوَ مَحْهُونَ هُ بِدا سبحانَه بالغَضَّ في الموضِعَينِ قَبلَ حِفظِ الفَرجِ، لأنَّ النَّظرَ وسيلةٌ إلى عدم حِفظِ الفَرجِ، والوسيلةُ مُقدِّمةٌ على المتوسَّل إليه (١). فعدمُ غَضَّ البصرِ سببٌ لعدم حِفظِ الفَرجِ، والإنسانُ إذا أطلقَ بصرَه تَعَلَّقَ قلبُه بالنَّساءِ، ثم لا يزالُ به النظرُ حتى يدنوَ مِن المراقِ وبُحَاطِبَها، ثمَّ يَعِدَها، ثمَّ تحصُلَ الفاحشةُ (١)؛ فغضُّ البصرِ لَمَا كان أصلاً لجفظ الفرج بدأ بذِكُره (١).

٨- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَقُل إِللْمُؤْمِنَاتِ يَغْشُضْنَ مِنْ أَبْصَنْرِهِنَ ﴾ استُدِلَّ به على
 أنَّ المرأة يحرمُ عليها النَّظرُ إلى الرَّجل كحُرمةِ نظره إليها (٥٠).

9 - قولُ الله تعالى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنْتِ يَعْشُصْنَ مِنْ أَنْصَدْرِهِنَ وَتَعْفَظَنَ فُرُوجَهُنَ ﴾
 فيه أنَّ العراةَ يجبُ عليها سَترُ عورتِها (١٠).

• اولُه تعالى: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَنْشَصْنَ مِنْ أَبْصَدْرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ وَمِنْتَهُنَّ وَلِيمْدِينَ وَمِنْتَهُنَّ وَلِيمْدِينَ وَلِيمْدِينَ وَلِيمْدَهُنَّ وَلِيمْدَهُنَّ وَلِيمْدَهُنَّ وَلِيمْدَهُنَ مَا اللَّهِي عَلَى إِلَّا لِلْمُؤْمِنَ مَلَى المُؤْمِنَ مَنْ إبداء الرَّبِيةِ فَظْرَا المنوَّع الاستثناء، فالنَّهي عن إبداء الرَّبِيةِ مَنْ إلى المنوَّعَانِ مَا اللَّهي عن إبداء الرَّبية ومنها المنوَّعَ المستثناء، فالنَّهي إلى المُؤْمِنَ مَنْ إلى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهَاءُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(١) يُنظر: ((شرح العمدة- كتاب الصلاة)) لابن تيميَّة (ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٦/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ٩٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩١).

وتقدَّم الخلافُ في المسألة إذا لم يكُنِ النظرُ بشّهوةِ أو مع خَوفِ الفِتنةِ (ص: ٢٠١) وما بعدها. (٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٢)





الأوَّلُ استثنى منه بعضَ الرَّينةِ التي يجوزُ للمَنظورِ أَنْ يُبديَها، والأمُّر الثاني استثنى منه بعضَ الأشخاص الذين يجوزُ لهم النظرُ<sup>(١١)</sup>.

11 - قولُ الله تعالى: ﴿ وَكَلْ يَبْدِينَ زِينْتَهَنَّ إِلَّا لِيثُولَنِهِنَ أَوْ مَابَآيِهِنَ أَوْ
 مَائِنَا بُعُولَتِهِنَ أَوْ أَثِنَا بِهِنَ أَوْ أَثِنَاءَ بِمُولَتِهِنَ أَوْ إِخْوَنِتِهِنَّ أَوْ مَنِيَ إِخْوَنِهِنَ أَوْ مَنِياً إِخْوَاهِنَا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ مَنْ إِنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ إِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ إِنْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ مِنْ إِنْهِ مِنْ إِنْهِ إِنْهِ مِنْ إِنْهِ وَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ مِنْ إِنْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهُ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ إِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ الْمِنْ الْمِنْهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ الْمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ الْهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ الْمِنْهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ الْمِلْمِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنْهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ إِنْهِ الْمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَى اللّهِي

17 - قال الله تعالى: ﴿ وَكَا بَنْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِيمُولَتِهِنَ أَوْ مَابَآيِهِنَ أَوْ مَابَآيِهِنَ أَوْ مَابَآيِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُ أَيْنَتُهُنَّ إِلَّا لِيمُولَتِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُ أَيْنَتُهُنَّ أَوِ النَّبِعِينَ مَا وَ أَبْتَابِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُ أَيْنَتُهُنَّ أَوِ النَّبِعِينَ عَبْرٍ أَوْلِي الْمِينَةِ مِنَ الْوَيَّةِ مِنَ الْمَعْدَلُ أَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُعارِبَ إِلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْرَدُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْرَدُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْرَدُ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْرَدُ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْرَدُ لَهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٠ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَيْضَرِينَ عِنْمُرِهِنَ كَالْجَدُوبِينَ ﴾ كانَّه اختير لفظُ (الضَّربِ)؛ إشارةً إلى قُوَّةِ القصدِ للسَّترِ، وإشارةً إلى العفوِ عمَّا قد يبدو عند تحرُّ لهِ الخمارِ عند مزاولةِ شَيء مِن العمل(").

١٤ - قال الله تعالى: ﴿ وَلِيصَرِينَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُبُوبِينَّ ﴾، وقال سُبحانه: ﴿ وَلَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٦٠).





يَضْرِينَ يَأْتَكُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُحْفِينَ مِن زِيلَتِهِنَّ ﴾ فنهى الله تعالى في هاتَينِ الآيتَينِ عمًّا يُوجِبُ العِلمَ بالزَّينةِ الخَفِيَّةِ بالسَّمع أو غيره''.

١٥ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَيْقَرِيْنَ مِحْمُرِهِنَ كَانَ جُمُوعِينَ ﴾ فيه دليلٌ على وجوبِ
 سَتِرِ الصَّدرِ والنَّحرِ والمُنْقِ، وأنَّ ذلك منها عورةُ (١٠)، لا يجوزُ للأجنبي النَّظرُ إلى
 ذلك منها (١٠)

٦٦ - في قَولِه تعالى: ﴿ أَقُ مَا مُلَكَتْ أَيْنَتُهُنَّ ﴾ دليلٌ على أنَّ المرأة إذا مَلَكَت رُجِها حُرُمت عليه، وانفسخ نكاحُها (٤٠٠ لأنَّ اللهَ تعالى جَعَلَ مِلْكَ يمينِ المرأة في عِدَادِ محارمِها، والمُحْرَمُ لا يُصلُحُ أنْ يكونَ زوجًا بحال (٠٠٠).

١٧ - في قولِه تعالى: ﴿ لَوِ الطِّفلِ اللَّذِيكَ لَرْ يَظْهَمُواْ عَلَى عَرَدَتِ اللِّهَ لَهِ دَلالةٌ على أَنه إذا كُونَ عَلَم الطَّفلِ أَنْه ينظُرُ إلى المرأةِ نَظرَ شهوة - ولو لم يكن له إلّا عشرُ سنواتٍ- فإنَّه يجبُ عليها أنْ تحتَجِبَ عنه؛ لأنَّ نظرَ الطَّفلِ للمرأةِ ليس مثيِّدًا بالبلوغِ، بل هو مقيَّدٌ بما إذا عُرِف من الطَّفلِ أنَّه ينظُرُ إلى المرأةِ نظرَ شهوةٍ (١٠) وذلك على قولٍ في النفسير.

١٨ - لم يَذكُر اللهُ الأعمامَ والأخوالَ فِي عِدادِ المُستثنَياتِ؛ وذلك لعدَّةِ أُوجُهِ:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيميَّة (١٥/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢)يُنظر: ((الإكليل))للسيوطي (ص: ١٩٢). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١٢/٢٢). (٣) يُنظر: ((أحكام الغر آن)) للجصاص (٥/ ١٧٤).

 <sup>(</sup>٤) حكى الإجماع على ذلك: ابن المنذر، وابن حزم، وابن قدامة. يُنظر: ((الإقناع)) لابن المنذر
 (١٠/ ٢٠)، ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: ٢١)، ((المغنى)) لابن قدامة (٧/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عيمين (٤/ ٤٣٣). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ١٩٣).





الأوَّلُ: أنَّ شُكوتَ الآيةِ عن العَمَّ والخالِ ليس لمخالفةِ حُكيمهما حُكمَ بقيَّةِ المحارِم، ولكِنَّه اقتِصارٌ على الذين تكثُّرُ مزاولتُهم بيتَ المرأة؛ فالتَّعدادُ جرَى على الغالبِ''.

الثَّاني: أنَّه لم يذكُرِ العَمَّ والخالَ؛ لأَنَّهما يجريانِ مجرى الوالِدَينِ، وقد جاء تسميةُ العَمَّ أَبَا في قَولِهِ تعالى: ﴿فَتَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَّنَهُ عَابَمَالٍكَ إِبْرَهِيمَ وَإِنْسَمَعِيلَ وَإِسْتَعَنَّ ﴾ [[البقرة: ١٣٣].

النَّالِثُ: أنَّه لم يذكُرُهما لِهَهيهها مِن بني الإخوانِ وبني الأخواتِ (؟؛ لأنَّ مَن عَلِمَ أنَّ بني الأخِ للعمَّاتِ محارِمٌ، عَلِمَ أنَّ بناتِ الأخِ للأعمامِ محارِمٌ، وكذلك الحالُ في أمرِ الخالِ (')، فإذا لم يحتجِيْنُ عمَّن هنَّ عمَّاتُه ولا خالاتُه مِن أبناءِ الإخوةِ والأخواتِ، مع رفعتِهنَّ عليهم، فعدمُ احتجابهنَّ عن عَمَّهنَّ وخالِهنَّ مِن بات أولَى ('').

الرَّابعُ: أنَّه تَركَ ذِكرَهما كما ترَك ذِكْرَ مَحرَم الرَّضاع(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٧١).

قال الشنقيطي: (وقال بعضُهم: إنَّ في الآيةِ ما يُشيرُ إليه، فلو سُمِّيَ لكان فيه شِبُهُ تكرارٍه؛ فقد ذَكَرَ أنَّ ابنَ أخي السراةِ وابنَ أختِها مِن محارِيها، وهي عَنَّهُ أحدِهما وخالةُ الآخرِ، فَيُوخَذُ منه أنَّ العَمُّ والخالَ مَحْرَمانِ). ((تفسير سورة النور)) (ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٩٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٢٨/٤).

وقبل أيضًا: لأنَّ الأصامَ ربَّما يَذَكُّرُونَ بناتِ الأخِ عند أبنائهم، وهم غيرُ محارِمَ، وكذلك الحالُ في الخال، يُنظر: ((فنسير الزمخشري)) (٣/ ٣٣٢)، ((نفسير الوازي)) (٢٥ / ١٨١)، ((فسير أم السعود)) (1/ ١٧٠)،





٩٩ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِئَنَ يَأْرَشِلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ نئه بعلى أنَّ الذي لأجْلِه نُهيَ عنه: أنْ يُعلَمَ رِيتُهِنَّ مِن الحَلْيِ وغيره، فلمَّا نهى عن استماع الشّوتِ الدَّالُ على وجودِ الزَّينةِ، فلأنْ يدُلُ على المنعِ مِن إظهارِ الزينةِ أَه لـ (١٠).

٠٠ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلاَ يَضْرِينَ يَالَّشِلِهِ مَنَ الْمُعْلَمَ مَا يُحْفِينَ مِن زِينَتِهِمَ ﴾ فيه أنَّ المرأة منهيَّةٌ عن رَفع صَوتِها بالكلام، بحيث يَسمَعُ ذلك الأجانبُ؛ إذ كان صوتُها أقرَب إلى الفتنة مِن صوتِ خَلخالِها؛ ولذلك كَرِهوا أذانَ النَّساءِ؛ لأنَّه يُحتاجُ فيه إلى رفع الصَّوتِ، والمرأةُ مَنهيَّةٌ عن ذلك '''.

آولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا يَضْمِينَ يَأْتَشِلُهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يُعْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ استُذِلَّ بعلى أنَّ تعلية أستُدِلً المرأة مُنهيَّة عن الضَّربِ بعلى أنَّ تعلية أهم المرأة مُنهيَّة عن الضَّربِ بالأرجُل خَوفًا مِن افتِتانِ الرَّجُل بما يَسمَمُ مِن صَوتِ خَلخالِها ونَحوِه، فكيف

= قال ابنُ عنيمين بعد أن ذكَرَ هذا الرَّجَة: (فلمَّا كان يُحتَّى أنَّ العَمَّ والخالَ يَصِفُ [أخَدُهما] المراة الابيّه، لم يُذكَرا المنتخرِّز لا لمخالفة الحُكم، وهذا الشَّلِلُ له بعضُ الوجه، والله أعلمُ بعا أواد... ولا شَكَّ أنَّ قُوقً المَنْزَميَّة فِي العَمِّ والخالِ أَضْعَفُ مِن قَرِّبُها فِيمَن عداهم). ((تفسير ابن عنيمين - سورة الأحزاب)) (ص: ١٥٤).

قال الشوكاني: (وقال الزَّجَّاجُ العَمُّ والخالُ رِيَّما يَضِعَانِ المراقَ لوَلَدَيها: فإنَّ المراقَ تَجلُّ لابن العَمُّ وابنِ الخالِ، فكُوه لهما الرؤيَّه، وهذا ضعيفٌ حِدًا؛ فإنَّ تجويزَ وَصفِ المراقَ لِمن تجلُّ له ممكنٌ مِن غيرهما مثن يجوزُ له النظرُ إليها، لا سيَّما أبناهُ الإخوةِ وأبناهُ الأخواب، واللازمُ باطلٌ فالمازومُ بِشلَّه، وهكذا يستازمُ ألَّ يجوزَ للسّاءِ الأجنيَّاتِ أن ينظرُنُ إليها؛ لأَثَّهنَ يَصِفُعها، واللازمُ باطلٌ فالمازومُ بِشلَّه، وهكذا لا رَجة لِما قاله الشعبي وعِكرمةُ مِن أنَّه يُكرهُ للمراقِ أن تضع َجمازَ ما عند عَمُها أو خالها، والأولى أن يقالَ: أنْه سبحانه اقتضرَ هاهنا على بعضِ ما ذكرَه مِن المحارِم في سورة الثورة اكتفاءً بما تقلَّم). ((نفسير الشوكاني)) (٢٤٣/٤)

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٦٧).

(٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).





بكَشفِ الوَجهِ؟! فاتُها أعظَمُ فِتنةً: أن يَسمَعَ الرَّجُلُ خَلخالًا بِقَدَمِ امرأةٍ لا يدري ما هي وما جمالُها، أو أن يَنظُرُ إلى وَجهِ سافِرِ جَميلٍ مُمتّلِي شَبابًا ونَضارةً وحُسنًا وجَمالًا وتَجميلًا بما يجلِبُ الفِتنة، ويدعو إلى النَّظَرِ "؟؟!

77 - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِقَنَ يَاتَشِلُهِنَ لِيمُنَهُمَا يُعْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ يُؤخذُ منه قاعدة سُدّ الوسائِل، وأنَّ الأمرَ إذا كان مُباحًا، ولكِنَّه يُفضي إلى محرَّم، أو يُخافُ مِن وقوعه؛ فإنَّه يُمنعُ منه؛ فالضَّربُ بالرَّجلِ في الأرضي الأصلُ أنَّه مباحٌ، ولكِنْ لَمَّا كان وسيلة لعِلم الرَّبية، مُنع منه "، فالآيةُ فيها دليلٌ على أنَّ المرأة منها في إبراز كلَّ ما دعا إلى الشهوة، وإنْ كان مُباحا لُبشه لها".

77 - قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِقُنَ بِأَنْكِلِهِ فَنَ يُعْلَمُ مَا يُحْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ قوله: ﴿ مَا اللّٰهِ عَالَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى أَنَّ على أَنَّ الرَّالِهِ فَنَ عَلَى أَنَّ الرَّالِيةِ وَلَا يَخْفى ولا يَجِلُ إبداؤه ('') وإلَّا لاستطاعت إحداهُنَّ أَن تُبدِينَ ما تُخفِي مِنَ الزِّينةِ "وهي الخلاخيلُ"، ولاستغنت بذلك عن الضَّربِ بالرَّجل ('').

 ٢٤ كانت المرأة في الجاهليّةِ إذا كانت تمشي في الطربقِ وفي رِجلِها خَلخالٌ صامِتٌ -لا يُستمعُ صَوتُه- ضَرَبت بِرجلِها الأرضَ، فيَعلَمُ الرّجالُ طُنينَه، فنهى اللهُ المؤمِناتِ عن مِثل ذلك. وكذلك إذا كان شيءٌ مِن زينتِها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((رسالة الحجاب)) لابن عثيمين (ص: ٩، ١٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (٢ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((جلباب المرأة المسلمة)) للألباني (ص: ٨٠).





مستورًا، فتحَرَّكت بحركةٍ لِتُطْهِرَ ما هو خفيٌّ، دخَل في هذا النَّهي؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ وَلَا يَضْمِرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ (()، ومِن ذلك الكَعبُ العالي الذي تَلبَشُه بعضُ النِّساءِ فِيُسمَعُمُ له صوتٌ إذا مَشَينَ بلفتُ أنظارَ الرَّجالِ.

70 - يُوْخذُ مِن مَفهومِ المُوافقةِ<sup>(1)</sup> في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَا يَضْمِيْنَ مِأْتَكُمِلِهِنَّ لِيُسْمَلِهُمَ الطَّيْبِ حُكمُ الحَلْيِ؛ الحَلْيُ يُحَرَّكُ الشَّهوةَ بالشَّمرَ ، والحَلْيُ يُحَرَّكُ الشَّهوةَ بالشَّمَّةِ ، وقد نصَّتِ الشُّنَةُ على هذا المفهوم (<sup>17)</sup>، فنُهبت المرأةُ عن التعطُّر والتطيُّب عنذ خروجِها من بيتِها ليشتَمَّ الرَّجالُ طِيبَها (1)

الله عن عَولِه تعالى: ﴿ لِيُعَلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ يَبَانُ لعلَّة النَّهيِ عن الضَّربِ
 بالأرجُل، وهذا يدُلُّ على أنَّ الخَلخال ونحوَه مِن الحُليَّ هو مِن الزَّينة الخَفيَّة (°).

ليس في كِتابِ اللهِ آيةٌ أكثرَ ضَمائرَ مِن هذه؛ جمَعَتْ خمسةٌ وعشرينَ
 ضميرًا للمُؤمناتِ مِن مَخفوضِ ومَرفوع، وسُمَّيت لذلك: آيةَ الضَّمائرِ (١٠).

الله على على على : ﴿ وَتُوثِوا إِلَى اللهِ جَمِيكا أَثِدً ٱلْمُؤْمِثُونَ ﴾ فائدةٌ جليلةً ،
 وهي أنَّ في أمرٍه سبحانه لجميع المؤمنين بالتَّوبة - في هذا السياق- تنبيهًا على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٤٩).

 <sup>(</sup>٢) منهومُ الموافقةِ: هو أن يكونَ المتسكوتُ عنه مُوافِقًا في الحكمِ للمنطوقِ بِه. يُنظر: ((كشف الأسرار شرح أصول البزدوي)) لعلاه الدين البخاري (٢٠٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٤٩).

ويُنظر ما أخرجه مسلم (٤٤٣) من حديث زينبَ، امر أوّ عبد اللو رضي الله عنهما. وما أخرجه أبو داود (٤١٧٣) والنسائي (٤٦٦) من حديث أبي موسى الأَنْمَريُّ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٠٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٣٨٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨/ ٢١٤).





انَّه لا يخلو مؤمِنٌ مِن بعضِ هذه الذُّنوبِ التي هي: تَركُ عَضَّ البصرِ وحفظِ الفرحِ، وتَركُ إبداءِ الزينةِ وما يتتُمُ ذلك، فمُستقِلٌّ ومُستكثِرُ<sup>(()</sup>. وفيه دليلٌ أنَّ اللَّذُبُ لا يُخرِجُ العبدَ مِن الإيمانِ؛ لأنَّه أمَرَ بالتوبةِ، ولم يَفصِلُ بينَ الكِبائرِ وغيرِها، فقال بعدما أمر بالتوبةِ: ﴿أَيَّهُ ٱلْعُوْمِثُونِ﴾ بَسَمَّاهم مؤمنينَ بعدَ اللَّنْبِ<sup>(()</sup>

٢٩ - في قولِه تعالى: ﴿ وَثُوثِهُواْ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيْهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ أنَّ مَن لم يُتُبْ فهو ناقِصُ الإيمانِ؛ لأنَّ التوبةَ مِن مُقتَضباتِ الإيمانِ، وعلى حسّبِ معصيتِه يكونُ تَقصُ إيمانِه (٣).

٣٠- في قَولِه تعالى: ﴿وَقُولُواۤ إِلَى اللَّهِ جَبِعًا لَكُهُ ٱلْمُؤْمِثُونَ لَتَلَكُّو تُقْلِعُونَ ﴾ إثباتُ الأسبابِ؛ حيثُ جَعَلَ اللهُ التوبةَ سببًا للفلاحِ، ففيه رَدٌّ على مَن أنكرو ا الأسباب، وقالوا: إنَّ الأسبابَ مجرَّدُ علاماتِ لا مُوجِباتِ'''!

٣١- قولُ الله تعالى: ﴿ وَتُوثُولُ إِلَى اللهِ جَيها أَنْهُ ٱلدُّوثُ وَاللهُ عَلَى التعبيرُ بالوصفِ في قوله: ﴿ الشَّمْوَةُ وَكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣٢ - في قولِه تعالى: ﴿ وَقُورُواْ إِلَى اللَّهِ جَبِعًا أَنِكُهُ ٱلْمُؤْمِثُونَ لَفَلَكُمْ تُفْلِعُونَ ﴾ توجيهُ الخطابِ للذكورِ -مع أنه يشملُ النَّساءَ بلا شكَّ - فيه إشارةٌ - واللهُ أعلمُ-

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيميَّة (١٥/٣٠٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۵۱۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٦٤).





إلى رعايةِ الرجُلِ للمرأةِ، وأنَّ العرأةَ لا تَستقيمُ إلَّا باستقامةِ الرجلِ، فمِن أسبابِ تفريطِ النساءِ عدمُ رعايةِ الرجالِ لهنَّ، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ الرَّبِالُ قَوْمُورَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَمَ اللَّهُ بَعْتَمُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْعَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ ﴾ ("[النساء: ٣٤].

٣٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَتُوثِوْلَ إِلَى اللَّهِ جَيِعًا أَيْكُ ٱلْمُؤْمِثُوكَ لَمُلَكُّمُ ثَفْلِهُوك ﴾ كَرَمُ اللهِ تعالى وفضلُه؛ نأخذُ الكرمَ والفضلَ مِن محبِّتِه للتَّوية، يعني كُونَه يُحِبُّ أَنْ يَتوبَ الناسُ حتى لا يُعاقِبَهم يذُلُّ على كَرَمِه وفضْلِه، وأنَّ رحمتَه سَبَقتْ غضته؛ بخلاف مَن لا رحمةً عنده (٢).

## بلاغةُ الآيتين:

١- قولُه تعالى: ﴿ قَلَ لِلمُتُونِينِ يَعْشُوا مِن أَبْصَندِهِم وَتَحَقَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَليه وسلَم، وتغويضُ ما في حيرً و الخِطابِ وتَوجيهُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَم، وتغويضُ ما في حيرً مين الأوامرِ والنَّواهي إلى رأيه صلَّى اللهُ عليه وسلَمَ؛ لأنَّها تكاليفُ مُتعلَّقةٌ بأمورِ مِن الأوامرِ والنَّواهي إلى رأيه صلَّى اللهُ عليه وسلَمَ؛ لأنَّها تكاليفُ مُتعلَّقةٌ بأمورِ مُر اللهُ عليه والمُتصدَّى لِتندييرِها حافظًا بُورُهِ مَها والمُتصدَى لِتندييرِها حافظًا ومُهمنًا عليهم. ومفعولُ الأمرِ أمْرٌ آخَرُ؛ قد حُذِفَ تعويلًا على ذَلالةٍ جَوابِه على أنه المَّهِ اللهِ عَلِيهِ على ذَلالةٍ جَوابِه على أنه أنه عليه أنه المَّه اللهُ عليه أنه المَه اللهُ عليه اللهُ عليه المُن المَه اللهُ عليه اللهُ الله عليه اللهُ اللهُ اللهُ الله عليه الهُ اللهُ ال

- وخَصَّ المؤمنينَ معَ تحريمِه على غيرِهم، لكونِ قِطْعِ ذرائِعِ الزَّنا الَّتي منها النَّظُرُ، هم أخَنُّ مِنْ غيرِهم بها، وأولَى بذلك مِمَّنْ سِواهم (1).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢٦/٤).





- قَولُه: ﴿ هُوَ أَنَّكَ لَكُمْ ﴾ اسمُ التَّفضيلِ ﴿ أَنَّكَى ﴾ مَسلوبُ المُفاضَلةِ، والمُرادُ تقويةُ تلك التَّزكيةِ؛ لأنَّ ذلك جُنَّةً مِن ارتكاب ذُنوب عظيمة " !

- قَولُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ خَيِئًا بِمَا يَصَنَعُونَ ﴾ تذييلٌ؛ لأنَّه كِنايةٌ عن جزاءِ ما يتضمَّنُهُ الأمرُ مِن الغضَّ والحِفْظِ؛ لأنَّ المقصَّد مِن الأمرِ الامتثالُ''.

٧- قولُه تعالى: ﴿ وَلُو الْمُنْوَسَّتِ يَقْشَضَنَ مِنْ أَيْسَرِهِمَّ وَيَعَمَّظَنَ مُؤْمِمُهُنَّ لِلَهُ مَنْ مُؤْمِمُهُنَ الْإِنْ مَا فَلَوْ الْمُنْوَسِّتِ يَقْشُضَى مِنْ أَيْسَرِهِنَ عَلَى جُنُوبِينٌ وَلَا يَبْدِينَ وَلِمَا اللّهِ مُؤْمِنِهِ مَنْ اللّهِ مُؤْمِنِهِ مَنْ اللّهِ مُؤْمِنِهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّ

- قولُه: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَعْشَصْنَ مِنَ أَبْصَنْدِهِنَ وَجَعَفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيك زِينَتَهُنَّ ﴾ عطف "بالنَّهي عن إبداء مواقع الزَّينِ مِن الجسدِ على الأمرِ بإغضاء البصر تأكيدًا").

- قَولُه: ﴿ وَلَا يَبُنْ يِنِهَ مَنَ إِنَّا مَا ظَهَ مَر يَشَهَا ﴾ فيه ذِكُرُ الزَّينة دونَ مَواقبها؛ للمُبالغةِ في الأمرِ بالتَّصوُّنِ والتَّسَيُّ؛ لأنَّ هذه الزَّينة واقعة على مواضحَ مِن الجسّدِ لا يحِلُّ النَّظُرُ إليها لغيرِ هؤلاء؛ فنهى عن إبداء الزَّينةِ نفْسِها؛ لِيُعلَمَ أَنَّ النَّظَرُ إذا لم يحِلَّ إليها لِمُلابسَتِها تلك المواقع -بدليلِ أنَّ النَّظرَ إليها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر : ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٦١).





غيرَ مُلابِسَةٍ لها لا مَقالَ في حِلَه- كان النَّظُرُ إلى المواقع أنْفُسِها مُتمكَّنا في الحظرِ، ثابتَ القدمِ في الحُرمةِ، شاهِدًا على أنَّ النَّساءَ حَقُّهنَّ أنْ يَحتطَنَ في سَتُرها، ويتَقينَ الله في الكشف عنها(١٠).

- والباءُ في قوله: ﴿ يُحِمُّرُهِنَ ﴾ لتأكيدِ اللَّصوقِ؛ مُبالَغةً في إحكامٍ وضْعِ الخِمارِ على الجَيب؛ زِيادةً على المُبالغةِ المُستفادةِ مِن فِعُل (يضْرِبُنَ)''.

- وقيل: ضُمَّنَ «يَضربنَ» معنى «يُلْقينَ»؛ فلذلك عُدِّيَ بـ «على»(٣).

- ولَمَّا كان أكثرُ الزِّينةِ في الأعناقِ والأبدي والأرجُلِ، وكان دوامُ سَترِ الأعناقِ أيسَرَ وأمكَن؛ خَصَها، فقال: ﴿ وَلَيَشْرِينَ مِجْشُرِهِنَّ عَلَىٰ جُبُوبِهِنَّ ﴾، جمعُ جيب: وهو خَرقُ النَّوب الذي يُعيطُ بالمُثَنِّ<sup>ن</sup>ُ.

- قَولُهُ: ﴿وَلَا يَبْدِينَ كِنِينَتَهُنَّ لِلَّا لِيَهُولَيْهِتَ ﴾ فِنه إعادةُ لفظ: ﴿وَلَا يُدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾: تأكيدًا للأوَّال، وهو قولُه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ المُتقدَّمُ، ولِينَنِيَ عليه الاستثناء في قولِه: ﴿إِلَّا لِيمُولَيْهِتَ ... ﴾ إلخ، الذي مُفْضَى ظاهِره أَنْ يُعطفَ على ﴿إِلَّا لِيمُولَيْهِتَ ﴾؛ لَبُعْدِ ما بِينَ الأوَّل والنَّاني، أي: ولا يبدين زيتهنَّ غيرَ الظاهرةِ إلَّا لهَن ذُكِروا بعدَ حرفِ الاستثناء (").

- وفي قولِه: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِيُعُولَنِهِ ﴿ ... ﴾ بِدَأَ تعالى بالأزواج؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۳۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۲، ۲۳)، ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٥٩، ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥)يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٠٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨/ ٨٨).





لاَتُهم المقصودونَ بالزينةِ، ولأنَّ كلَّ بدَنِ الزوجةِ والشُّرِّيَّةِ حلالٌ لهم''. - قَولُهُ: ﴿ لَوَ الطِّفْلِ ﴾ وضَعَ الواحدَ مَوضِعَ الجمْعِ، حيث لم يقُلُ: (أو الأطفالِ)؛ لأنَّه يُقِيدُ الجنْسُ؛ فلذلك أُجْرِي عليه الجمْعُ في قولِه: ﴿ اللَّهِينَ لَرَّ يَظْهُرُواْ ﴾''.

- قَولُهُ: ﴿ لَرَّ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرُتِ ٱللِّسَآءِ ﴾ كِنايةٌ عن خُلوِّ باليهم مِن شَهوةِ النِّساء'''.

- قَولُه: ﴿ وَلَا يَضْرِئِنَ إِلَّتُولِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يُشْفِئ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ في النَّهي عن ابداء صوتِ الحُليِّ بعد النَّهي عن إبداءِ عينها، مِن المُبالَغةِ في الزَّجرِ عن إبداءِ مَوضِعِها ما لا يَخْفَى (١٠).

- قَولُهُ: ﴿ وَتُوبِّوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَنَّهُ الْفُوْمِنُونَ لَمَلَكُّوْ نَفْلِحُونَ ﴾ فيه تأوينٌ للخِطابِ، وصرفٌ له عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى الكلِّ بطريقِ التَّغليبِ؛ لإبرازِ كمالِ الغِنايةِ بما في حيِّره مِن أفرِ النَّوبةِ، وأنَّها مِن مُعظَّماتِ المُهمَّاتِ الحقيقةِ بأنْ يكونَ سُبحانَه وتعالى هو الأمرَ بها؛ لِمَا أنَّه لا يكادُ يَخلو أُحدٌ مِن المُكلَّفينَ عن نَوعٍ تفريطٍ في إقامةٍ مَواجبِ التَّكاليفِ كما يُنْجِي (°). وقيل: وقعَ النَّغاتٌ مِن خطابِ الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

 <sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢٨/٤). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٧)، ((تفسير
أبي حيان)) (٣٤/٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((نفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۳۲)، ((نفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۵)، ((نفسير البيضاوي)) (٤/ ۱۵)، ((نفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۷۱)، ((نفسير ابن عاشور)) (۸/ ۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٣٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٠٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧١).





إلى خِطابِ الأمَّةِ؛ لأنَّ هذا تَذكيرٌ بواجبِ التَّويةِ المُمَّوَّرةِ مِن قَبُلُ، وليس استثنافَ تَشريع. ونبَّة بقوله: ﴿ بَمِيتًا ﴾ على أنَّ المُخاطبينَ هم المُؤمِنون والمُؤمناتُ، وإنْ كان الخِطابُ ورَدّ بضميرِ التَّذكيرِ على التَّغليبِ، وأنْ يُؤمَّلوا الفلاحَ إنْ هم تابوا وأنابوا (''.

- والإضافة في قوله: ﴿ وَسَكَآبِونَ ﴾ إلى ضمير المؤمناتِ إذ حُولَت على ظاهر الإضافة في قوله: ﴿ وَلَتَ على النَّسَاءُ اللَّاتِي لَهِنَّ بَهِنَّ مَزِيدُ اختصاص؛ فقيل: المُورادُ نِساءُ أُمْتِهِنَّ ، أي: المؤمناتُ. ويجوزُ أنْ يكونَ المُرادُ: (أو النَّسَاءِ)، وإنَّما أضافَهنَّ إلى ضَميرِ النَّسوة؛ إنْباعًا لِهقيَّةِ المعدودِ؛ ففي هذه اللَّيةِ خَسْمةٌ وعِشرونَ ضَميرًا، فجاء هذا للإنباع، أي: فتكونُ الإضافةُ لغيرِ داعٍ معنويً، بل لداعٍ لفظيً تَقتضيه الفصاحةُ، مِثْلُ الضَّميرينِ المُضافِ

- وفي تكريرِ الخِطابِ في قولِه: ﴿أَيُّهُ ٱلْفُوْمِئُونَ ﴾ تأكيدٌ للإيجابِ، وإيذانٌ بأنَّ وضفَ الإيمانِ مُوجِبٌ للامتالِ حنْمًا ''



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧١).





#### الأىتان (۲۲-۲۲)

غُرِيبُ الكُلمات:

﴿ الْإِنْهَىٰ ﴾: أي: الذين لا أزواجَ لهم مِن الرَّجالِ والنَّساءِ، واحِدُهم أَيَّمُ (١٠) ﴿ وَلَهُمُ المَّمَاوِهُ المَملوكُ (١٠)

﴿وَلَلِمَنْتَوْفِ﴾: أي: ليطلُبِ العِفَّة عن الزنا، والعِفَّة: حصولُ حالةِ للنَّفْسِ تمتَنِهُ بها عن غَلَبةِ الشَّهوةِ، وأصلُه: الكَفُّ عن القَبيح".

﴿الْكِتْنَبِ ﴾: أي: المكاتبة، وكتابة العبد: ابتباغ نفيه مِن سَيِّده بما يؤدّيه مِن كَسْبِه، فَيَعْقِدُ مَه عقدًا على مالٍ بشرطِ أنّه إِذا أدَّى عَنَق، وأصلُه مِن الكتابِ، يُرادُ بذلك الشَّرطُ الَّذي يُكْتَبُ بِيْنَهما، وأصلُ (كتب): يدُلُ على جمعِ ضَيء إلى ضَى إِنْ)

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ۳۰۶)، ((نفسير ابن جوير)) (۱۷/ ۲۷۶)، ((غريب القرآن)) القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۰)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (۱۹۲۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۰۰)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۵۷)، ((التيبان)) لابن الهاتم (ص: ۳۱۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((العين)) للخليل (٨/ ٤٣١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٤/٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٥٨، ١٥٩)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٢٧٥)، =





﴿ فَنَيْكِيْكُمْ ﴾: أي: إمارْكم، وأصلُ (فتي): يدُلُّ على طراوةٍ وجِدَّةٍ(١٠.

﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾: أي: الزَّنا، يُقالُ: بَغَى الجرُّخ: تجاوَز الحدَّ في فسادِه، وبَغَتِ المرأةُ بِغَاءُ: إذا فجَرت؛ وذلك لتجاوزِها إلى ما ليس لها، وأصلُ (بغي) هنا: حندٌ من الفساد".

﴿ تَعَشَّنا ﴾: أي: تعَفُّها، وأصلُ (حصن): يدُلُّ على حِفظِ وحياطةٍ (٣٠).

المعنى الإحماليُّ:

يقولُ الله تعالى مرشدًا عبادَه إلى ما يُعِينُ على العفافِ: وزوِّجوا -أيُّها المؤمنونَ- مَن لا زوجَ له مِن الأحرارِ والحراثرِ، ومِن مماليكِكم الصَّالحينَ مِن الرَّجالِ والنِّساءِ، إن يكُنْ هؤلاء الذين تُنكِحونَهم فقراءً، يُغْنِهمُ اللهُ مِن واسِع رزقِه، واللهُ واسِمُ الفَضل، جَوادٌ كريمٌ، عليمٌ بأحوالِ العِبادِ.

ثمَّ يأمرُ الله تعالى بإعانةِ المماليكِ على ما يُحرَّرُهم مِن الرَّقِّ، فيقولُ: والذين يريدونَ أن يتحَرَّروا مِن رِقَّ العبوديَّةِ بمُكاتبتِكم، فكاتِبوهم على قَدرِ مِن المالِ؛ ليَصيروا أحرارًا، إن عرَفتُم منهم قُدرةً على كسبِ المالِ والوفاءِ، وأعطوهم مِمَّا أعطاكم اللهُ مِن المالِ؛ ليَستعينوا به على الأداءِ. ولا تُجبِروا إماءَكم على الزَّنا؛

<sup>-</sup>= ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٠٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٥٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غرب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٦٠)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (١٣/٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٣٥)، ((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٧)، ((التيبان)) لابن الهائم (ص: ٣١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ٣٠٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٩٠)، ((غريب القرآن)) للمسجستاني (ص: ١٣٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٣٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩٠/ ٢٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١٩/٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٢٢).





طلبًا للمالِ بطريقِ الفاحشةِ، إن أرَدْنَ التعفُّفَ عن مُقارفةِ الفاحشةِ، ومَن يُعيِرْهنَّ على الرَّنَا، فإنَّ الله تعالى غفورٌ لهنَّ، رحيمٌ بهنَّ، والإثمُ على مَن أكرَههنَّ.

تَفسيرُ الآيتين:

﴿ وَلَنكِحُوا الْأَيْمَنَ مِنكُرُ وَالسَّلِحِينَ مِنْ عِبَائِكُرُ وَلِمَآتِكُمُّ إِن يَكُونُواْ فَقَرَآنَ يُغْيَهِمُ اللهُ مِن فَشْلِهِ، وَاللهُ وَسِمُّ عَلِيدٌ ﴿ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا أَمْرَ شُبحانَه بِغَضَّ الأبصارِ، وحِفظِ الفُروجِ؛ أَرشَدَ بعد ذلك إلى ما يَحِلُّ للعِبادِ مِن النَّكاحِ الذي يكونُ به قَضاءُ الشَّهوةِ، وشُكونُ دُواعي الزَّنا، ويَسهُلُ بَعدَ، غَضُّ البَصَر عن المُحَرَّماتِ، وجِفظُ الفَرجِ عمَّا لا يَجِلُّ ('').

وأيضًا لَمَّا نَقَدَّمت أوامِرُ ونواهٍ في غَضَّ البصرِ وحِفظِ الفَرجِ وإخفاءِ الرَّينةِ وغيرِ ذلك، وكان الموجِبُ للطُّموحِ مِن الرجالِ إلى النَّساء، ومِن النَّساء إلى النَّساء الرَّينةِ الرَّينةِ الرَّجالِ هو عدمَ النزوُجِ غالِبًا؛ لأنَّ في تكاليفِ النُّكاحِ وما يجبُ لكُلِّ واحدِ مِن الزوجينِ ما يشغَلُ - أمّر تعالى بإنكاحِ الأيامَى، وهم الذين لا أزواجَ لهم مِن الصَّنفين؛ حتى يشتَغِلَ كُلِّ منهما بما يلزَمُه، فلا يلتَهِتَ إلى غيرِه (")، فأروفت أوامرُ العفافِ بالإرشادِ إلى ما يُعينُ عليه، ويُعِفُ نفوسَ المؤمنينَ والمؤمناتِ،

## ﴿ وَأَنكِهُ وَالْأَيْمَىٰ مِنكُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٣٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٣٦٨/٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢١٥).





أي: وزوَّجُوا (١٠ - أَيُّها المُسلِمونَ - كُلِّ مَن لا زوجَ له منكم مِن الرَّجالِ والنِّساءِ الأحرار؛ فإنَّ الزَّواجَ طَرِيقُ التَعَفَّفِ ١٠٠٠.

#### ﴿ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآمِكُمْ ﴾.

أي: وزوِّجُوا -أَيُّها المالِكونَ للعبيدِ- كُلِّ مَن لا زوجَ له مِن مماليكِكم مِن الرَّجال والنِّساء الصَّالحينَ<sup>(٣)</sup>.

- (١) قال القرطبي: (الخطابُ للأولياءِ. وقيل: للأزواج. والصحيحُ الأوَّلُ؛ إذ لو أراد الأزواجَ لقال
   وانكيحوا، بغير همز، وكانت الألفُ للوصل). ((تفسير القرطبي)) (/٢١/ ٢٣٩).
- (٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٧/٤)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢٩٩، ٢٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٧)، ((أضواء البيان)) للشغيطي (٥/ ٢٥، ٥٩٥). قال ابنُ تيميَّة: (هذه الآية لم تعرَّض للصفات التي بها تحرُّم المرأة مطلقاً أو مؤقّا، وإنَّما أمر بإنكاح الأيامي بن حيثُ الجملةُ، وهو أمرُ بإنكاچهنَّ بالشروطِ التي بيَّها، وكما أنها لا تُشكَّمُ في العِنَّة والإحرام، لا تُنكَعُ حتى تتوبَ [أي: بن الزنا]). ((مجموع الفتاوي)) (٣٢/ ١١٥). ويُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٦١).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧) ٢٧٤)، ((تفسير ابن جزي)) (٢٨/٢)، ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (٩/ ٩٩/١)، ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ٣١٧).

اختلف المفسّرون في العرادِ بالصلاح المذكورِ هنا؛ فقيل: العرادُ به: الصلاحُ في الدُّين. ومثّن قال بذلك: ابنُّ جرير، والزمخشري، والبيضاوي، وابن عاشور. يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۷٤/۱۷)، ((نفسير الزمخشري)) (۲۳۳/۳۲)، ((نفسير البيضاوي)) (۲۱۵/۱۰)، ((نفسير ابن عاشور)) (۲۱۸/۱۱).

وقال ابن عاشور: (ظاهِرُ وَصَفِ الدَّبِيدِ والإماءِ بالشَّالحِينَ أَنَّ المرادَ اتَّصَافُهِم بالصَّلاحِ الدَّبِيُّ، أي: الأنقياء. والمعنى: لا يَسمِلُكم تسطَّقُ صَلاجِهم على إهمال إيَّكاجِهم؛ لاَنْكم آينون بن وقوجهم في الزَّنَا، بل عليكم أن تُرَوَّجوهم؛ وفقاً بهم، ودفعًا لِتشقةِ الفَنَنِ عنهم. فَيْمَدُ أَنَّهم إن لم يكونوا صالحينَ كان تزويجُهم آفَدَ أَمْرًا، وهذا من ذَلالةِ الضَّحوى فَيْسَمُّلُ غَيْرُ الصَّلاحِينَ غيرُ الأَخِفَّاءِ والمُفاتِّفِ مِن المماليكِ الصُّلِيمينَ، ويُشمَّلُ المماليكَ غيرُ المُسلحينَ. وبهذا التَّضيرِ تَشْعِعُ الحَيرَةُ التي عَرْضت للمَشْرِينَ في التَّبِيدِ بِهذا الرَّصْفِ). ((تفسير ابن عاشور))





## ﴿ إِن يَكُونُواْ فُقَرّاتَهُ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾.

أي: إنْ يكُنْ هؤلاء الذين تُنكِحونَهم -مِن أيامي رجالِكم ونسائِكم، وعبيدِكم وإمائِكم- أهلَ فاقةٍ وفَقرٍ، فإنَّ اللهّ سيُغنيهم مِن فَصْلِه؛ فلا تمتَّيعوا عن تزويجِهم بسبّب فَقرهم('').

= وقيل: المرادُ الذين يَصلُحون للنكاحِ، ومثّن ذَهَب إلى ذلك: ابنُ عطية، وابنُ الفرس، وابنُ جزي، وابنُ القيم. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (١٨٠٤)، ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (٣/ ٢٥/)، ((تفسير ابن جزي)) (٢٦/٢)، ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (٢/ ٧٩٩).

قال ابنُ القيم: (المرادُ بـ \*الصالحينُ\*: من صلّعَ للنكاحِ، هذا أصعُّ التغسيرين، وذهبت طائفة إلى أنه الإيمانُ، والأوَّلُ أصَّحُّ؛ فإنَّ الله مسحانه لم يأثرُهم بإنكاحٍ أهلِ الصلاحِ والدَّينِ خاصَّةً مِن عبيدهم وإمانهم، كما لم يُخصَّهم بوجوبِ الإنفاقِ عليهم، بل يجِبُ على السيِّد إعفافَ عبده وأنّيّه، كما يجبُّ عليه الإنفاقُ عليه؛ فإنَّ ذلك مِن تمامٍ مصالحِه وحقوقِه على سيَّدِه). ((أحكام أما الذنبة) (7/ (۷۹۹)

ومئن ذهب إلى احتمال إراوة كلا المعتين: السعديُّ، فقال: (﴿ وَلَشَيْطِيقِينَ مَنْ مِيكُورٌ وَلِمَاتِكُمُ ﴾ يحتملُ أنَّ العرادَ بالصالحينَ: صلاحُ الدِّينِ، وأنَّ الصالحَ مِن المبيد والاماء - وهو الذي لا يكونُ فاجرًا زائبًا- مأمورٌ سيَّدُه بإنكاجه، جزاة له على صلاحِه، وترغيًا له فيه، ولأنَّ الفاسِدَ بالزَّنا منهيٌّ عن تزوجه، فيكونُ مؤيَّدًا للمذكور في أوَّلِ السورةِ: أنَّ نكاحَ الزاني والزائية مُحرَّمُ حتى يُتوب، ويكونُ التخصيصُ بالصلاح في المبيد والإماء دُونَ الأحراءِ لكثرة وُجودِ ذلك في المبيد عادةً. ويحتملُ أنَّ المرادَ بالصالحينَ: الصالحونَ للتزوَّجِ المحتاجِن إليه مِن العبيد إرادةً المعتبن كِلَيْهما، والله أعلَمُّ، (نفسير السعدي)) (ص: ٥٦٧).

وممَّن قال بالمعنيَين: ابنُ عثيمينَ، حيث قال: (ينبغي أن يُفَسَّر قولُه: «الصالحين» بصلاحِ الدينِ، وصلاح الدنيا). ((نفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٠٣).

(١) يُنظر: (نفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٧٤)، ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ٣١٨، ٣١٧)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٦٧)، ((أضواء البيان)) للشقيطي (٥/ ٩٠٠).

قال القرطبي: (هذا وعُدُّ بالغني للمتزوَّجِينَ؛ طلبَ رضا الله، واعتصامًا مِن معاصيه). ((تفسير =





عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثلاثةٌ حَقِّ على اللهِ عَونُهم: المجاهِدُ في سبّبلِ اللهِ، والمُكاتَبُ<sup>(۱)</sup> الَّذي يريدُ الأداء، والنَّاكِمُ الذّي يُريدُ العَمَافَ))(<sup>۱)</sup>.

## ﴿ وَأَلِلَّهُ وَمِيعٌ عَكِيدٌ ﴾.

أي: واللهُ واسِعُ الفَضلِ والغِني، عليمٌ بعبادِه وأحوالِهم ونيَّاتِهم، عليمٌ بمن يستَجِقُ منهم الإغناءَ مِن فَضله؟..

﴿ وَلِسَتَمْفِونِ الَّذِينَ لَا عَبِمُدُن ذِكَاعًا حَتَى يُغْيِبُمُ اللهُ مِن فَضَافِهُ وَالَّذِينَ بَنَعُونَ الْكِنَبَ مِنَا مَلَكَتْ اَبْنَنْكُمْ فَكَاتِمُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْلًا وَمَاثُوهُمْ مِن ثَالِ اللهِ اللّذِي وَلا تَكُوهُواْ فَنَبْدِكُمْ عَلَى الْهِفَا إِنْ أَرْدَنْ غَضُمًا لِنِيْنَعُوا مَرْضَا لَشَيْرَةِ الدُّيَّا وَسَ بُكُوهُهُنَّ فَإِنَّ اللّهُ مِنْ مَنْدٍ إِكْرُهِهِنَّ غَفُورٌ تَنْمِيدٌ ﴿ ﴾ ﴾

- وقال الشنقيطي: (الظاهرُ أن المتزوَّجَ الذي وعده الله بالغنى هو الذي يريدُ بتزويجِه الإعانة على طاعة الله بغَضُ البصر، وخفظ الفَرج). ((أضواء البيان)) (٥٣١/٥٠).
- (١) المُكاتَّبُ: هو المَبدُ يُكاتِبُ على نَفْسِه بِنَيَّبَ، فإذا سعى وأذَّاه عَتَّى. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٤/ ١٤٨)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ٢٦٦).
- (٢) أخرجه الترمذي (١٦٥٥) واللفظ له، والنساني (١٣٦٨)، وابن ماجه (١٥٦٨)، وأحمد (١٤٨٨). حسّنه الترمذي، وقال الدارقطني -كما في ((البدر المنير)) لابن الملقّن (٧/ ١٩٣٢): اختُلف في رفعه ووقفه، ورفعه صحيح. وصحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٢/ ٥)، وابن الملقّن في ((شرح صحيح البخاري)) (٢٢٦/٢٤)، وصحّح إسنادة أحمدُ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (٢٩/١٩)، وجوّد إسنادة ابنُ باز في ((حاشية بلوغ العرام)) (٢٧٥)، وذكر أنه ورد إسناو صحيح بلفظ: (الغازي في سَبيلِ الله) بَدَلَ (الشَجاهِدُ)، وحتَن الحديثَ الألبانيُ في ((صحيح سن الترمذي)) (١٦٥٥).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٧ / ٢٧٥)، ((تفسير السمعاني)) (٢٦ / ٢٦٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٠ / ٢١٨، ٢١٧). قال البقاعي: (﴿وَكِيمِ عَمَيْلِيمٌ ﴾ أي: فهر يسَمة قُدرَة يَسوقُ ما تَشِه للمرأةِ على يد الزوج،

وبشمول علمِه يسبُّ أسبابَه). ((نظم الدرر)) (١٣/ ٢٦٧).





#### مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

لَمَّا ذكَرَ اللهُ سُبحانَه تزويجَ الحرائرِ والإماءِ؛ ذكَرَ حالَ مَن يَعجِزُ عن ذلك(١٠).

وأيضًا فإنَّ اللهَ تعالى أمَرَ كُلَّ مَن تعلَّقَ به الأمرُ بالإنكاحِ بأن يُلازِموا العَفافَ في مُدَّةِ انتظارِهم تيسيرَ النُكاح لهم بأنفُسِهم، أو بإذْنِ أوليائِهم ومَواليهم''.

# ﴿ وَلَيْسْتَمْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ . ﴾.

أي: ولَيلزَم الكفَّ والامتِناع عن الوقوعِ فيما حرَّمَ اللهُ مِنَ الفواحِشِ، الذين لا يَجِدونَ قُدرةً على النَّكاحِ مِن الرَّجالِ والنِّساءِ الأحرارِ والعبيدِ، وليصبِروا على مشقَّةِ المُزوبِةِ حتى يبسَّر اللهُ لهم مِن فَضلِه ما يتزوَّجونَ به<sup>٣</sup>.

- (١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ٢٧٢).
- (٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/١٨).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢٤٣/١٦)، ((تفسير ابن كبير)) (٨/ ٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٥١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨١/ ٢١٨).
- قال الشنفيطي: (قولُه تعالى: ﴿ وَلَيَسْتَغَيْفِ الْقَيْنَ لَالْ يَهِدُونَ كَامًا سُخَقَ مُشْبِهُمُ أَقَافَ مِن تَسْلِينَ ﴾ هذا الاستخفاف الداخورُ في قوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْلَمُونِينِكَ يَعْشُولُ فَي قُوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْلَمُونِينِكَ يَعْشُولُ مِن اللّهِ وَاللّهِ مِن اللّهِ وَاللّهِ مِن اللّهِ وَاللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ

قال السَّمدي: (قولُه: ﴿ اللَّيْنَ كَدَيِّهُ وَيَكُمُّ ﴾ أي: لا يَقدرونَ يَكاخًا إِمَّا لَقَرِهم أو ققر أوليا لهم وأسيادهم، أو امتناعهم من تزريجهم، وليس لهم مِن قدرة على إجبادهم على ذلك، وهذا التقدير أحسّنُ مِن تقديرٍ مَن قدَّر: • لا يجدون مهرَ نكاحٍ • وجعلوا المضاف إليه نائبًا مَنابً المضاف؛ فإنَّ في ذلك محدورين ؛ أحدهما: الحدف في الكلامٍ، والأصلُّ عدمُ الحذف. والثاني: كونُ المعنى قاصرًا على مَن له حالانِ: حالةً عنى بماليه، وحالةً عدم، فيخرَج العبيدُ والإمادُ ومَن إنكاحُه على وليَّه، كما ذكرنا). ((نقسير السعدي)) (ص: ٥٦٧). ويُنظر: ((نفسير ابن عنيمين - سورة النور)) (ص: ٢٠٠٨، ٢٠٠٨).





كما قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّنَّةِ إِنَّهُ كَانَ فَنْحِشَةً وَسَاةَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَتَفَشُّوا مِنْ أَبْصَنَدِهِمْ وَتَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَلِكَ أَنَّى لِمُثَّهُ إِنَّ اللهُ خَيِرًا بِمَا يَضَعُونَ ﴾ [النور: ٣٠].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَن يَتِّي اَللَّهُ يَجْعَلُ لَمُهُ مَخْرَهًا \* وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْلَسِبُّ وَمَن يَتَكُنَّ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

وعن عبدِ اللهِ مِن مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كَنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَبابًا لا نجِدُ شيئًا، فقال لنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يا معشَرَ الشَّبابِ، مَنِ استطاع الباءةً(" فَلْيَتَرَقَّج؛ فإنَّه أغَشُّ للبصرِ، وأحصَنُ للفَرْج، ومَن لم يَستَطِعُ فعليه بالصَّوم؛ فإنَّه له وجاهً("))(").

وعن أبي سعيد الخُدريُّ رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ومَن يَستعفِف بُعِفَّه اللهُ، ومَن يَستغنِ يُغنِهِ اللهُ، ومَن يَتصبَّر يُصَبَّرُهُ اللهُ، وما أُعطِي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسَعَ مِنَ الصَّبرِ))(1).

﴿ وَٱلَّذِينَ يَنَعُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مَّكَانِوُهُمْ إِنْ عَلِثُمْ فِيمِ خَبَلَ ﴾. أي: والذين يَلتَعِسونَ المُكاتَبةَ منكم - أَيُّها المالِكونَ للعَبيدِ(''- مِن مماليكِكم مِن الرَّجالِ والنِّسَاءِ، فأجيبوهم إلى ما طَلَبوا ليتحرَّروا مِن الرَّقِّ، إِنْ عَلِمتُم فيهم

- (١) الباءةَ: أي: الجِماعَ أو مُؤنَ النَّكاحِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٩٩ /١٧٣).
  - (٢) وِجاءٌ: أي: قاطِعٌ للشُّهوةِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١١٩/٤).
    - (٣) رواه البخاري (٦٦ ٠٥) واللفظ له، ومسلم (١٤٠٠).
    - (٤) رواه البخاري (١٤٦٩) واللفظ له، ومسلم (١٠٥٣).
- (٥) قال ابنُ الفرس: (والمخاطبونَ بإنكاجِهنَّ السادةُ، ولا خلاف في هذا). ((أحكام الفرآن))
   (٣٥/٥٣).





#### قُدرةً على كَسب المال، وأمانةً للوفاءِ بما التّزَموا لكم (١).

(۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲/ ۲۷۸، ۲۷۸، ۱۸۹۸)، ((نفسير الفرطي)) (۲/ ۲۶۲)، ((نفسير الفرطي)) (۲/ ۲۶۲)، ((نفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۹/۱۸). ابن كثير)) (۲/ ۲۰۵)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۲۵۸)، ((نفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۱۹)، قال الفرطي: (معنى المكاتّبة في الشّرع: هو أن يُكاتِبَ الرجُّلُ عَبْدَه عَلَى مالٍ يودِّيه مُنجَّمًا عليه [أي: على أفساط]، فإذا أذاه فهو حرَّّ). ((نفسير الفرطي)) (۲/ ۲٤٤).

اختلف أهل العلم في الأمر في قوله تعالى: ﴿ فَكُوْتُوهُمْ ﴾ ها هل هو للؤجوب أو للاستحباب؟ فالمذاهبُ الفِفهيَّةُ الأربعةُ: الحَنَقيَّةُ، والمَالكِنَّةُ، والشَّافِعيَّةُ، والمَنابِلةُ- على أَنَّه للاستحباب، وهو قولُ عائمةً أهلِ العلمِ خِلافًا للظَّهرِيَّةُ ويعضي السلفِ. يُنظر: ((بداتع الصنائع)) (ع/ ١٣٤)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (٢/ ٢٧٤)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمر اني (١/ ١/٤)، ((المغني)) لابن قدامة (١/ ٣٥٥)،

قال الأردَّد: (قال أهلَّ الظَّهْمِ" هو واَجِبُّ واحتَجُّوا بظاهِر قَولَه تعالى: ﴿ فَكَكَرُمُهُمْ إِنْ طَلِتُمْ فِيهِمْ خَيْلُ ﴾ والأمرُّ على الوُجوبِ، وإنَّا الشِّمهِرُ فَالْهِمْ لَنَّا زَاوا اذَّ الأصلَ هو ألا يُجيرَ أخذ على عِيْق تعلوب، حمّلوا هذه الآيةً على النَّدبِ؛ التَّا تكونُ تمارضةً لهذا الأصلِ، وأيضًا فإنَّهُ لم يكنُّ للنبدِ أن يُحكِمُ له على مَنْفِره بالتِيعِ له، وهو خروجٌ رَقَبِهِ عن مِلكِه بعوْضٍ؛ فأحرى اللَّهُ يُحكِمُ له عليه بطورتهم والكُّهُ؛ وذلك أنَّ كُنْبُ التَبْدِ هو للسَّبِدِ). ((بداية المحتمد) (۲/ ۲۷٪)

وقال ابنَّ عنيمين عي بيانِ دليلِ الجُمهور: (ومُجَتَّجُهم عي ذلك أذَّ العبدَ معلوكُ لك، ولا يجبُّ عليك إخراجُ بِلكِك إلَّا برضًا منك، فكما أذَّ الإنسانَ لا يُجبَرُ على بيع يَيته وعلى بَيع دائِيم، لا يُجبرُ كذلك على يَيع عَبْده، فإذا ظلّب مني المكاتبَة قانا خُرَّا لأنَّم مالي، ولهذا سنّه الله تعالى يلكَا، فلا يُجبرُ على إخراجٍ ملكِ، من ملكِ، ولا يجلُّ مالُ امريَّ مُسلِمٍ إلَّا بطيبٍ نَفسٍ منه، وإذا كان كذلك، فإنَّ الأمرَ ها للاستيحبابِ). ((نفسير ابن عنيمين- سورة النور)) (ص: ٢١١).

وقال ابنُ حجر: (وقال أبو سعيد الإصطخري: القرينةُ الصارفةُ للأمرِ في هذا عن الوجوب: الشرطُ في قوله: ﴿إِنْ فَلِتُمْ يُوجِمْ مَثَوْلَ ﴾؛ فإنَّه وكَل الاجتهادَ في ذلك إلى المولَى، ومقتضاه أنَّه إذا رأى عدمَه لم يُعبِرَ عليه؛ فذلَّ على أنَّه غيرُ واجب. وقال غيرُه: الكتابةُ عقدُ غررٍ، وكان الأصلُ أن لا تجوزَ، فلنَّا وقَم الإذنُّ فيها كان أمرًا بعدَ منعٍ، والأمرُّ بعدَ المنعِ للإباحةِ، ولا يُردُّ على هذا كرنُها مستحبَّة لأنَّ استحباتِها ثبت بأدلةِ أخرى). ((فتح الباري)) ((10/ 10/).





## ﴿ وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَـنَكُمْ ﴾.

= واختُلِف في معنى الخَيرِ في قَولِه: ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾:

فقيل: ﴿ خَيْرًا ﴾ أي: مَالًا. وممَّن اختاره: مقاتلُ بن سليمان، ونَسَبه الواحديُّ إلى أكثرِ المفَّرينَ. يُنظر: ((نفسير مقاتل بن سليمان)) (٧/ ١٩٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ١٩٩).

ومتن قال بهذا القول بن الشلف: ابنُ عباس في رواية عنه، والسُّدَيُّ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وقَادَهُ، والحسنُ في رواية عنه، ومجاهدً، والضحَّالُ، وعطاهً، ومقاتلُ بنُ حبان، وطاووسٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) ((۱۲۵۶)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۸۰۷)، ((تفسير ابن أرحمه))، ((تفسير ابن أي حاتم)) (لا/ ۲۵)، ((البسيط)) للواحدي (۲۲۲/۱۳). وقبل: المرادُ بالخَبِر: القُولُةُ على الاحترافي والاكتباب، والقُدرةُ على أداءِ ما كُوتِبَ عليه، والواحديُّ، والشوكاني، يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۸۲۷)، ((ساني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/٤)، ((الهداية إلى بلوغ النها)) لمكي (۱۲۸۲۸)، ((الوسيط)) للواحدي، ((۱۲۸۲۸)، ((الوسيط)) للواحدي، (۱۲۸۲)، ((الوسيط)) للواحدي، (۱۲۸۶)، (الوسيط)) للواحدي، (۱۲۸۶)، (الوسيط) (۱۲۸۶)، (الوسيط)

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عُمرَ، وابنُ عبَّاسٍ في رواية عنه، ومالكُ بن أنس، وزيد، والثوري . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((١/ ٢٧٨)، ((تفسير الثعلبي)) (/ ٩٦).

وقيل: المرادُ بالخَير: الأمانةُ، والقُدرةُ على الكَسبِ وأداءِ المالِ بالاحترَافِ. ومثّن اختاره: الشافعيُّ، واليضاوي، وجلال الدين المحلي، وأيو السعود، والألوسي، والقاسمي، وابن عاشور. (ينظر: ((الأم)) للشافعي (٣٣/ ٣٣)، ((تفسير البيضاوي)) (١٠٢/)، ((فضير الجلالين)) (س: ٤١٣)، ((فضير أبي السعود)) (١/ ١٧٧)، ((قضير الألوسي)) (٣٣٨/٩)، ((فضير القاسمي)) (ل/ ٣٨٣)، ((فضير ابن عاشور)) (١/ ١٩/١).

ومثّن قال بنحو هذا القرل مِن السلفي: الحسنُ في رواية عنه، ومجاهدٌ في رواية عنه، وطاورسٌ في رواية عنه، وأبو صالح، وإبراهيم، وعطاء، وعَمرُو بن دينار، وسفيان، وابن زيد. يُنظر: ((نفسير ابن جرير )) (۲/۷) ((نقسير الثعلب)) (۴/۲۹).

وقال البِقَاعي: (﴿ إِنْ مُؤِلِتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ أي: تصَرُّفًا صالحًا في دينهم ودُنياهم؛ لتَلَا يَفسُدَ حالُهم بعدَ الاستِقلال بأنفُسِهم). ((نظم الدر)) (۲٦٨/١٣).

وقال السعدي: (﴿ غَيْرًا ﴾ أي: قدرةً على التكسُّبِ، وصلاحًا في دينِه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٨).





#### أي: وأعطُوا المكاتبينَ مِن مالِ اللهِ الذي رزَقَكم (١).

(۱)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷/ ۲۸۲، ۲۸۹)، ((تفسير القرطبي)) (۲۵۲/۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۵۰، ۵۶)، ((تفسير السعدي)) (ص. ۵۲۵).

قيل: عَنَى به إينامَهم سَهْمَهم مِنَ الزَّكاةِ المفروضةِ. ومثَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والنسفي. يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (١/ ١٨٩)، ((نفسير النسفم)) (١٠٣/٥).

وممَّن قال بهذا القَولِ مِن السلفِ: ابنُ عبَّاسٍ في رواية، وزيدُ بنُ أسلمَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۸/۸۷۷)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۲۹/۳۲).

قال النسفي: (﴿ وَمَاهُوهُمْ قِنْ قَالِ اللَّهِ الْأَوْقَ مَاتَنَكُمْ ﴾ أمرٌ للمسلمينَ على وَجه الرَّحوبِ بإعانة المُكاتَبِينَ، وإعطانِهم سَهْمَهم مِنَ الرَّكاوَ؛ لقُولِه تعالى: ﴿ وَفِي ٱلرِّفَابِ ﴾ [التوبة: ٢٠]). ((تفسير النسفي) (٢/ ٢٠٥).

وقيل: مذا أمر للشادة بإعانتهم في مال الكتابة؛ إنّا بأن يُعطوهم شيئا منًا في أيديهم، أو يحطّر عنها منا في أيديهم، أو يحطّر عنهم شيئا. وممّن قال بذلك: الزجّاح، والسعرقندي، ومكّر، والواحدي، والقرطي، والمعاني والبيضادي، وأبو السعود، والشوكاني، وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن إوابيا)) للزجاج (٤/٤)، ((نفسير السعرقندي)) (٢/١٩١١)، ((نفسير القرطي)) بلوغ النهاية)) لمكني (٨/ ٥٠١٥)، ((انفسير الموسيط)) للواحدي (٢/ ٢١٩)، ((نفسير اليوضادي)) (٨/ ٤٠)، ((نفسير أيي حيان)) (٨/ ٤٠)، ((نفسير أيلي السعود)) (/٢١/ ١٨)، ((نفسير الشوكاني)) (٤/ ٣٥)، ((نفسير الشوكاني)) (٤/ ٣٥)،

ومقن قال بنحو هذا القولِ مِن السَّلقِ. عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وابنُ عبَّاسٍ في رواية، وعِكرمةُ. ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸۲/۱۷۷).

قال ابن كثير: (قولُه: ﴿ وَلَمَاقِهُم مِن قَالِ القَوْ الْأَوَى التَّذَكُمُ ﴾ احتلف المفشرون فيه؛ فقال قاتلون: معناه: اطرّخوا لهم مِن الكتابةِ بعضها، ثمّ قال بعضُهم: مقدارُ الرُّبُعِ. وقيل: الثُّلُثُ. وقيل: النَّصْفُ. وقيل: جزءٌ من الكتابةِ مِن غير حَدُّ،

وقال النّرونَ: بل المرادُ مِن قولِه: ﴿ وَمَاثِوْهُم مِن مَالِ أَفُو اللَّيْقَ النّدَكُمُ ﴾ هو النّعبِ الذي فَرَض الله لهم مِن أموال الزّكواتِ... والقولُ الأوّلُ الشهرُ). ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٥٣، ٤٥). ومثن جمع بين القولين السّابقين: الفاسميُ، والسعدي. يُنظر: ((تفسير الفاسمي)) (٢٣٨/٧). ((تفسير السعدي)) (ص: ١٥٥).





# ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلَيْنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنَّ أَرَدْنَ تَعَصُّنَا لِلْبَنْغُواْ عَرَضَ الْمَيْوَ ٱلدُّنَّا ﴾.

#### مُناسَبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَرشَدَ اللهُ سُبحانَه المَواليَ إلى نِكاحِ الصَّالِحينَ مِنَ المماليكِ؛ نهَى المُسلِمينَ عمَّا كان يَفعَلُهُ أهلُ الجاهِليَّةِ مِن إكراهِ إمائِهم على الزَّنا<sup>00</sup>.

## سَبَبُ النُّزولِ:

عن جابرِ رَضِيَ الله عنه أنَّ جاريةً لعبدِ اللهِ بنِ أَبِّيُ ابنِ سَلولَ يَقالُ لها: مُسَيكَةُ، وأُخرى يُقالُ لها: أُميمةُ، فكان يُكرِهُهما على الزَّنا، فشكّنَا ذلك إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأنزل الله: ﴿وَلاَ تُكُرِهُوا تَشَيْرِكُمْ عَلَ الْإِهَالَيْ إِنْ أَدَنَ عَشَّنَ لِثَيْنَكُواْ مَرْمُولُكِيْوَاللَّنِيَّا وَمَن يُكُرِهِهُنَّ فَإِنَّ الْقَرِيْ بَعْدِ إِكْرُهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيدٌ ﴾ ".

## ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنِيَنْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاتِهِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا ﴾.

أي: ولا تُكرِهوا إماءَكم على الزِّنا إنْ أرَدْنَ التعفُّفَ عنه (٢٠).

= قال السعدي: (يدخلُ في ذلك أمرُ سُيَّره الذي كانَّهِ أَن يعطيُه مِن كتابِيه، أو يُسقِطُ عنه منها، وأمرُّ النَّاسِ بمعونتِهم؛ ولهذا جمَل الله للمُكاتَبينَ قِسطًا مِن الزَّكَاةِ، ورغَّب في إعطائه). ((تفسير السعدي)) (ص: 710).

- (١) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٣٥).
  - (۲) رواه مسلم (۳۰۲۹).
- (٣) يُنظر: ((نَفْسِر ابن جرير)) (١٧/ ٢٩٠)، ((نَفْسِر القرطي)) (١٢/ ٢٥٤، ٢٥٥)، ((نَفْسِر أَبِي السعود)) (١/ ١٣/)، ((نَفْسِر السعدي)) (ص: ٥٦٨).

قال ابن كثير: (كان أهلُ الجاهلية إذا كان لاخوهم أمّةُ أرسلها تزني، وجعل عليها ضريبةً بأخلُها منها كلَّ وقبّ! فلمَّا جاء الإسلامُ نهى اللهُ السسلمينَ عن ذلك... وقرلُه: ﴿إِنْ أَيْزَنُ مَّمَّشُكُ ﴾ هذا خرجَ مَخرجَ الغالِب؛ فلا مفهومَ له). ((تفسير ابن كثير)) ((رام ٥٠/ ٢٥).

. وقال الشوكاني: (وَقيل: إنَّ هذا الشرطَ خرَج مخرجَ الغالبِ؛ لأنَّ الغالِبَ أنَّ الإكراة لا يكونُ إلَّا عندَ إرادةِ التحصُّنِ؛ فلا يلزمُ منه جوازُ الإكراءِ عندَ عدم إرادةِ التحصُّنِ، وهذا الوجهُ أقوى =





## ﴿ لِنَبْنَعُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾.

أي: وذلك لِتَطلبوا بإكراهِ إمائِكم على الزِّنا مالًا مِن كَسبِهنَّ به(١).

﴿ وَمَن يُكْرِهِ إِنَّ أَلَهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ فِينَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

أي: ومَن يُكرِه إماءًه على الزِّنا، فإنَّ اللهَ مِن بعدِ إكراهِهنَّ غفورٌ لهنَّ، رحيمٌ بهنَّ، وإثْمُهنَّ على مَن أكرهَهنَّ<sup>(١)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ إِلْإِيمَٰنِ ﴾ [النحل: ١٠٦].

= هذه الرجوو؛ فإنَّ الأنمَّة قد تكونُ غيرَ مريدةِ للحلال ولا للحرام، كما فيمَن لا رغبَّة لها في الدكاح كالصغيرة، فتوصفُّم، انفها مُكلى الدكاح كالصغيرة، فتوصفُّم، انفها مُكلى الدكاح كالصغيرة، فتوصفُّم، فنا مجرَّ والتكفُّف، أنَّه لا يُضوَّرُهُ الإكثفُّم، الله المخبَّر المنتقفُّم، الله يُضدُّقُ على مَن كانت تريدُ الزواج أنَّها مريدةً للتحصُّن، وهو بعيدٌ، فقد قال الخبُر ابنُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ العَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ العَلَى اللهُ العَلَى اللهُ العَلَى اللهُ اللهُل

وقال النووي: (المقصرةُ أنَّ الإكراءَ على الزَّنا حرامٌ، سواءٌ أَرْدَنَ تَحَشَّنَا أَم لا، وصورةُ الإكراءِ مع أَنَّها لا تُرِيدُ التَحَشَّرُ أَن تَكُونَ هي مريدةَ الزَّنا بإنسانِ، فيُكرِمُها على الزَّنا بغَيرِه، وكلُّه حرامٌ). ((شرح النووي على مسلم)) (١٦٣/٨٥).

(۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۹۰)، ((نفسير البغوي)) (۳/ ٤١٤)، ((نفسير ابن كثير)) (٦٦/٥).

قال البغوي: (﴿ لِلْهِ لَلْبَتُواْ مَثَمُ الْمُلِيَّوَ اللَّمِيُّا ﴾، أي: لتَطلُبوا مِن أموالِ الدنيا، يريدُ: مِن كسبِهنَّ، وبيعِ أولاهنَّ). ((تفسير البغوي)) (٢/ ٤١٤).

وقال ابن كثير: (قوله: ﴿ لِتَنْتَمُواْ مُرَيَّا لَقَيُّوَا ٱلنَّبَا ﴾ أي: بِن خراجِهنَّ ومُهورهنَّ وأولادِهنَّ). ((تفسير ابن كثير)) (١/٥٦).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٩٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٢٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٥٦).

قال الشنقيطي (﴿ غَفُرٌ رَّحِيمٌ ﴾ لهنَّ، وليس المرادُ أَنَّه غَفورٌ رَحِيمٌ للذين أكرَ هوهنَّ؛ لأنَّ الغُفرانَ والزَّحمة يُناسِبانِ المقهورَ المُكْرَة، لا المُحرِمَ المُكرِهَ). ((نفسير سورة النور)) (ص: ١٢٠).





وعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ وضَمَ عن أمَّتِي الخطأ، والنِّسيانَ، وما استكرهوا عليه))(١٠).

## الغُوائدُ التَّربويَّةُ:

١- فائدة رَبِطِه الغِنى بالنّكاحِ في قوله: ﴿ إِنْ يَكُوثُواْ فَعْرَاةَ مَيْنِهِمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ. ﴾: أنّه قد ركزَ في الطّبّاعِ الشّكونُ إلى الأسبابِ، والاعتمادُ عليها، والغفلةُ عن المُسبّ جلّ وعلا، حتى غلبَ الوهمُ على العقل، فخيَّل أنَّ كثرةَ العيالِ سببٌ يُوجِبُ توفيرَ العالِ جزْمًا، وإنْ كان واحدٌ مِن هذينِ الفقر حثمًا، وإنْ كان واحدٌ مِن هذينِ الطّبين غيرَ مُوثِّرٍ فيما ربطةُ الوهمُ به؛ فأريدَ قلْعُ هذا الخَيالِ المُتمكّنِ مِن الطّبّع، بالإيذانِ بأنَّ الله تعالى قد يُوثِّرُ المالَ ويُنتيئه مع كثرةِ العيالِ الله تعهى سببٌ في عند الأوهام، والواقعُ يشهَدُ بذلك بلا مِراء؛ فذلَ ذلك قطعًا على أنَّ الاسبابَ عنى ما يَزْعُمونه، النّي يتوهَمُهُ البشرُ مُرتبِطاتِ بمُسبّى فها ارتباطًا لا ينفكُ ليست على ما يَزْعُمونه، وإنَّ الغني والفقرَ مُسبّبُ الأسباب، غيمُ مَوقوفِ تقديرُ ذاك إلَّا على مشيئةٍ خاصَّة، وحينتذِ لا يَنفِرُ العالَ المُشيقظُ مِن النكاح؛ لأنّه استقرَّ عنده أنْ لا أثرَ له في الإقتار، وأنَّ اللهَ تعالى لا يعنعُهُ ذلك مِن إغنائِه، ولا يُؤثَرُ أيضًا الخُلوُّ عن في الإقتار، وأنَّ اللهَ تعالى لا يعنعُه ذلك مِن إغنائِه، ولا يُؤثَرُ أيضًا الخُلوُّ عن

(۱) أخرجه من طرق ابن ماجه (۲۰۶۰) واللفظ له، وابن حبان (۷۲۱۹)، والحاكم (۲۸۰۱) ذكر المقبلي في ((الضعفاء الكبير)) (۶/ ۴۵) أن له إستاذًا جيدًا، وصحَّحه الحاكم على شرط

دكر العقبلي في ((الضعفاء الخبير) (٤/ ١٩٥٥) ان له إستاذا جبداً وصححه الحاكم على شرط الشيخون، وصحّحه ابن حزم في ((المحلي)) (١٠ (٢٠٥٠)، والألباني في ((صحيح سن ابن ماجه)) (٢٠٤٥)، وحسنه النووي في ((المجموع)) (٢٦٧/١)، وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (١/ ٥١٠)، والحديث استنكره الإمام أحمد وأبو حاتم. يُنظر: ((العلل ومعرفة الرجال)) (١/ ٥١١)، ((علل الحديث) لابن أبي حاتم (١٦/٤).

لكن قال ابنُ العربي: (والخبرُ، وإنْ لم يصعَّ سندُه، فإنَّ معناه صحيحٌ باتُفاقِ العلماء). ((أحكام الله آن) (ه/ ٢١٧).





التُكاحِ لأجلِ التَّوفيرِ؛ لأنَّه قد استقرَّ أنْ لا أثَرَ له فيه، وأنَّ اللهَ تعالى لا يمنعُه مانعٌ أنْ يَقتُرُ عليه، وأنَّ العبْدَ إنْ تَعاطى سببًا، فلا يكُنْ ناظرًا إليه، ولكنْ إلى مَشيئةِ اللهِ تعالى وتقدَّسَ (١٠).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَيَسْتَعْفِ اللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ ذِكَامًا حَثَّى يُقْنِيمُ اللهُ مِن فَشَيهِ. ﴾
 فيه استِحبابُ الصّبرِ عن النكاحِ لِمن لا يقدِرُ على أُهبَتِه، والاستِعفافُ بأن يَكسِرَ شَهوتَه بالصّوم، كما بيَّنه الحديثُ ".

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَنْكِمُوا ٱلْأَيْمَنَ يَنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآتِكُمُ أَنْ
 يَكُونُواْ فَقَرْلَهُ يَعْدِهِمُ ٱللهُ مِن فَضَالِهِم ﴾ فبه حثٌ على التزوُّج، ووعدٌ للمُتزوَّج بالغنى
 بعد الفقر (٣).

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَنِ مِنكُّ وَالْشَائِحِينَ مِنْ عِيَادِكُمْ وَإِمَائِهِكُمْ ﴾ أخذَ بعضُ المُلماء مِن هذه الآية أنَّ العَبدَ التقيَّ الصَّالح في دينه كُمُوُّ للحُرَّةِ، ويمُلُّ لهذا قَولُه تعالى: ﴿ وَلَمَبَدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ ﴾ (" [البقرة: ٢٢١]. فمن أباح ينكا العبد الحُرَّة استدَلَّ بعموم آية سورة (التُورِ) (".)

(١) يُنظر: ((نفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (٣/ ٢٣٥)، ((حاشية الطبيي على الكشاف)) (١١/).

(٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٣).

والحديث المشار إليه أخرجه البخاري (١٩٠٥) واللفظ له، ومسلم (١٤٠٠) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كنَّا مع النيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: ((مَن استطاع الباءةَ فأيَّتَرُوَّجُهُ فإِنَّهُ أَغَضُّ للمَصِ، وأحَمَّنُ للفَرْج، ومَن لم يَستطِغ فعليه بالشَّوع؛ فإنَّه له وجاءًّا).

- (٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٧). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطَي (ص: ١٩٣).
  - (٤) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١١٢). (٥) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٣).
    - ٧-) ينسر. (١/، ۾ نبيل)) نسيو





٣- قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُواْ الْأَيْنَىٰ مِنكُو وَالْشَيْلِحِينَ مِنْ مِيكُو وَإِمَا ﴿ الْحَبْهُ ﴾ أَخَذَ مِن الآيةِ بَعضُ العُلَماءِ أَنَّ العبدَ إذا طلبَ التَّزويجَ لِيَعِفُ نَفْسَه أَنَّه ليس للسيِّدِ أن يمن الآية بَعلى: ﴿ وَقَلَيْكُواْ الْأَيْفَى بِمِنْ على إلى اللهِ على اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

٤- في قوليه تعالى: ﴿ وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْمَنَى يَمَكُرُ ﴾ حجّة واضحة في أنّه ليس للبِكْرِ ولا للنَّئِبِ أنْ تَنزَعَج بغيرِ أمرِ وَلِيُها؛ إذْ لو كان لها ذلك ما أمِرَ غيرُها بإنكاجِها (١٠٠) فالآية فيها دليلٌ على اعتبارِ الوَليِّ؛ لأنَّ الخِطابَ له، وعدَمِ استقلالِ المرأةِ الأبحاء (١٠٠)

٥ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَنكِمُوا الْأَيْمَنَى مِنكُرُ وَالصَّلِمِينَ مِنْ عِبَاكِمُو وَلِمَآلِكُمْ ﴾
 استذلَّ بعمومه من أباح نكاح الإماء بلا شرط<sup>١٠٠</sup>.

٦- في قوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْنَىٰ مِنكُرُ وَالْشَيْلِينَ مِنْ عِبَاوِكُمْ وَلِمَآلِهِكُمْ ﴾ دَلالةٌ
 على جواز قول القائل: «عبدي» أو «أَمَتي» (١٠) والنَّهْيُ الَّذِي ورَد في الحديثِ عن

 <sup>(</sup>١) قال ابنُ تيمية: (وإذا طَلَب النَّكاحَ فعلى السَّيْدِ أَنْ يُزُوَّجَه، لِقولِ اللَّهِ تعالَى: ﴿ وَلَلْكِمُوا ٱلْأَيْنَىٰ مِنْ
 مِنكُرُ وَالْسَطِينِ مَنْ مِلْكُرُ وَلِمَالِكِكُمْ ﴾). ((الفناوى الكبرى)) لابن تيمية (٢٢٦/٣).

<sup>(</sup>۲) بُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٣).

وهو مَذَهَبُ الجُمهور: المالكيَّة، والشَّافِيمَّة، والحَنالِقةِ أنّه لا يَصِحُّ التَّكَاعُ بدونِ وليُّ للمَرْأةِ. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدوير (٢/ ٢٣٠)، ))روضة الطالبين)) للنووي (٧/ ٥٠)، ((كشاف القنام)) للنُّهُوني (٥/ ٤٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٣).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٥/ ١٧٨).





قولِ الرجُلِ: "عبدي" و"أَمَتي" للتَّنزيه، لا للتَّحريم. وقبل: العرادُ بالنَّهيِ: مَنِ استعمَله على جهة التعاظُم والارتفاع، لا للوصفِ والتعريفِ" .

٧- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَنكِمُوا ٱلْأَيْمَنَ يَنكُرُ وَالصَّلِيعِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلَهَآيِكُمْ ﴾
 دليلٌ على أنَّه ليس للعبد ولا للأمّة أنْ يتزوَّجا بغير إذْنِ سيِّدِهما".

٨- قولُ الله تعالى: ﴿ وَٱلْكِحُوا ٱلْأَيْمَن مِنكُرُ وَالْصَلِيمِينَ مِن عِيدِكُرُ وَلِمَآهِكُمْ ﴾ فيه أمرُ الأولياء بإنكاحٍ من تحت ولايتهم مِن الأيامى، وهم من لا أزواج لهم مِن رجالٍ ونساء، تثباتٍ وأبكارٍ، فيجبُ على القريبِ ووليِّ اليتيمِ أن يزوِّج مَن يحتاجُ للزَّواجِ ممن تجِبُ نفقتُه عليه، وإذا كانوا مأمورينَ بإنكاحِ مَن تحت أيديهم، كان أمرُهم بالنَّكاح بانفُسِهم مِن باب أولى (١٠).

٩- في قَولِه تعالى: ﴿ وَآنَكِمُواْ ٱلْأَيْمَن يَعْكُرُ وَٱلصَّلِيعِينَ مِن عِبَاكِثُرُ وَلِمَآكِمُ أَإِن يَكُونُواْ فَقُرْأَة فَكُونُواْ فَقُرْآة بَعْنِيهِمُ ٱللهُ يَمْ يَكُونُواْ فَقُرْآة بُعْنِيهِمُ ٱللهُ يَمْ يَكُونُوا فَقُراتُهُ عَلَى الدَّجَازِ وحقيقتُهُ للشّادةِ؛ إِذْ لو كان كذلك ما استغنوا بالإنكاح، ولكانوا فقراء قَبْلُه وبَعْدَه؛ لأنَّ مَن لا يملِكُ شبئًا لا يقعُ عليه السمُ غِنْيَ (٥٠)!

<sup>(</sup>١) يُنظر ما أخرجه البخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢٢٤٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٥/٧)، ((عمدة القاري)) للعيني (١٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٥٥٠).

قال الرازي: (لكن المفشرف تأوّلوه على الأحرار خاصّة؛ فكأنهم قالوا: هو راجعٌ إلى الأياش، أمّا إذا فشرّنا الغني بالعفافي فالاستدلال به على ذلك ساقطًا. ((قضير الرازي)) (۲/ ۲۷۱). قال ابنُّ قدامةً: (ولا يملكُ العبدُ شيئًا، إذا لم يملّكُم سيدُه، في قولِ عامةٍ أهلِ العلمِ. وقال أهلُ الظاهر: يملكُ). ((المغني)) لابن قدامة (5/ ۲۱۱). ويُنظر: ((المحلي)) لابن حزم (۸/ ۲۲۲).





١٠ - في قولِه تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فَقَرْآةَ يَغْنِهِمْ أَلَّهُ بِن فَشَيهِم ﴾ أي: لا يَمنَعكم فَقُرُ الخاطِبِ إليكم -إذا كان كَفُوا - عن تزويجِه؛ فإنَّ اللهَ تعالى سيُغنيهم، وفي هذا الرَّبطِ دليلٌ على أنَّ النَّكاح سببٌ في الغنى، قال بعضُ السَّلَفِ: (التَوسوا الغنى في النَّكاح) (١٠ ولكِنْ في هذا الرَّبطِ إشكالٌ، وهو أَننا نَجِدُ كثيرًا مِن النَّاسِ يَرَ وَجون ويَبقون فَقُواء؟

#### الجوابُ مِن وَجهينِ:

الأوَّلُ: أنَّ غِناهم مُقيَّدٌ بالمشيئةِ؛ فَمَن شاء تعالى أغناه، ومَن لم يشأُ بِقِيَ على فَقرِه، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ يَنَكُمُ لُل الرِّزْقَ لِيَن بِثَانَ وَيَقْدِرُ ﴾ [الرعد: ٢٦].

الوجهُ الثاني: أنَّ الرَّبطَ على بايِه، ولكنْ قد يحصُلُ مانعٌ لبعضِ النَّاسِ مِن الغنى؛ كمَدَمِ الطَّاعةِ، أو وجودِ المعصيةِ، أو أنَّ المتزوَّج لم يُرِدْ بزواجِه المِفَّة، واللهُ تعالى إنَّما وَعَدَ عبادَه الطائِعينَ<sup>(۱)</sup>.

١١ - يُستفادُ مِن قَولِه تعالى: ﴿ إِن يَكُونُواْ فَقَرْآةَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضَيلِهِ ﴾ أنَّ الفقرَ في الحالِ لا يمنعُ التزويج؛ لاحتمالِ حصولِ المالِ في المالِ<sup>٣</sup>).

٢٢ - في قوله تعالى: ﴿ وَلَسَتَمْفِ اللَّينَ لَا يَجِدُونَ ذِكَامًا حَتَى بَعْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَشْيهِ ، ﴾ شؤالٌ: وهو كؤنُ اللهِ تعالى جَعَلَ غاية طلبِ العقَّة بحُصولِ الغِنى، وطلبُ العقّة فَرضٌ فى كلُّ وقتِ؟!

الجوابُ: أنَّ هذه الغايةَ لا مَفهومَ لها؛ فليس المرادُ أنَّ اللهَ إذا أغناهم مِن فضْلِه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (٢٧/ ٢٧٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه. ويُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (٨/ /٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٩/ ١٣١).





فلا حاجة إلى طلبِهم العقة، وهو كقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْلَيْدِمِ إِلَّا عَلَيْ هِمَ اَخْسَنُ حَنَّ يَبُلُهُ الشَّدَةُ ﴾ [الأعام: ١٥٦]، فليس المرادُ أنَّه إذا بَلَمَ الشَّه فاقربوه بغير
التي هي أحسنُ ! وإنَّما سَكَتَ عمًا بعدَ الغاية ؛ لأنَّ الذي لم يجدُ ما يترقعُ به هو
الذي يَحتاجُ إلى أَنْ يتكَلَّف طلبَ العقَّة ؛ لشِدَّة حرارةِ الشَّهوةِ والغَريزةِ الجنسيَّةِ
ما دامَ غيرَ مترَّقٍ ، فإذا أغناه اللهُ تعالى بالزَّواحِ، فلا يحتاجُ إلى تكلُّف العقَّةِ
الذي كان واجِبًا عليه مِن قبلُ ؛ لأنَّ الغالبَ على المؤمنِ أنْ يستغنيَ بالحَلالِ عنِ
الحرام، واللهُ تعالى أعلمُ (١٠).

٣٠ - قولُ الله تعالى: ﴿وَلَيْسَتَمْقِفِ اللَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَامًا - تَخَّى مُنْفِيمُ اللَّهُ مِن فَشْلِهِ. ﴾ استدلً بعضُهم به على بُطلانٍ نِكاحِ المُتعة؛ لأنَّه لو صحَّ لم يَتعقَ الاستعفاف على فاقدِ المهور، وظاهرُ الآية تعبُّنُه، ولا يلزمُ مِن ذلك تحريمُ مِلكِ البمينِ؛ لأنَّ مَن ذلك تحريمُ مِلكِ البمينِ؛ لأنَّ مَن ذلك تطريمُ مِلكِ البمينِ؛ لأنَّ مَن لا يقدرُ على شراء الجارية غالبًا".

4 - في قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتَفِقِ اللَّذِينَ لَا عِيدُونَ ذِكَامًا حَقَّى مُشْنِهُمُ اللهُ مِن فَشْلِهِ . ﴾
 دليلٌ على وجوبٍ نفقة الزَّوجاتِ -إماء كُنَّ أو حرائز-، وعلى أنَّ المهرَ يكونُ نَقَدًا إِلَّا أَنْ تَرضَى المرأةُ بتأخيرِه؛ إذْ لا نَجِدُ شيئًا يلزمُ الراغبَ في النّكاحِ غيرَ هذين الشيئين؛ مِن تَقْدِ المهر والإنفاق، وإلَّا فليمَ لا يَجدُ النكاحَ ؟؟؟!

١٥- في قَولِه تعالى: ﴿حَقَّى يُغْنَيَهُمْ لَقَهُ مِن فَضْلِهِ. ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ العِفَّةُ سببٌ للغِنى('').

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (٣/ ٣٧٦)، ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٣)، ((نفسير الألوسي)) (٩/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٠٩).





11 - إنْ قبلَ: قد قال الله تعالى: ﴿ وَلَنْكِحُواْ ٱلْأَبْفَىٰ مِنكُرْ وَالْشَيْلِجِينَ بِنَ عِبَادِكُرْ وَلِمَالَيْكُمُ إِنْ يَكُولُواْ فَشُرَاةً بِشُنِهِمُ أَللهُ مِن فَشْلِيدٍ ﴾. وقال في الآية الأخرى: ﴿ وَلَسْتَشْفِفِ اللَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ يَكَاعًا حَتَى نَفْتِهُمُ ٱللهُ مِن فَشْلِيدٍ ﴾ أمرَهم بالاستيفاف إلى وقت الغنى، و أمرَ بَنَّ وبح أولئك مع الفقر، وأخبَرَ أنَّه تعالى يُغْنيهم. فما مَحمَلُ كُلُّ مِنَ الاَيتَين؟

الجَوابُ: أنَّ قَولَه تعالى: ﴿ وَلِيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِبُهُ ٱللَّهُ مِن فَشْلِهِ ﴾ في حَقَّ الأحرار، أمَرَهم اللهُ تعالى أن يَستَعِفُّوا حتى يُغنيَهم اللهُ مِن فَضْلِه؛ فإنَّهم إن تزَوَّجوا مع الفَقر التَزَموا حُقوقًا لم يَقدِروا عليها، وليس لهم مَن يَقومُ بها عنهم. وأمَّا قَولُه: ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَآبِكُمْ ﴾ فإنَّه سُبحانَه أمَرَهم فيها أن يُنكِحوا الأَيامي وهنَّ النِّساءَ اللَّواتي لا أزواجَ لهُنَّ. هذا هو المَشهورُ مِن لَفظِ الأَيِّم عندَ الإطلاقِ، وإنِ استُعمِلَ في حَقَّ الرَّجُلِ بالتَّقييدِ، مع أنَّ العَزَبَ عندَ الإطلاقِ للرَّجُل وإنِ استُعمِلَ في حَقِّ المرأةِ، ثمَّ أمَرَهم سُبحانَه أن يُزَوِّجوا عَبيدَهم وإماءَهم إذا صَلَحوا للنَّكاح؛ فالآيةُ الأُولي في حُكم نَزَوُّجِهم لأنفُسِهم، والثَّانيةُ في حُكم تَزويجِهم لِغَيرهم، وقَولُه في هذا القِسم: ﴿ وَلِمَا إِكُمْ إِن يَكُونُوا فَقَرَاهَ ﴾ يَعُمُّ الأنواعَ النَّلاثةَ التي ذُكِرَت فيه؛ فإنَّ الأَيْمَ تَستغنى بِنَفَقةِ زُوجِها، وكذلك الأَمَّةُ، وأمَّا العَبدُ فإنَّه لَمَّا كان لا مالَ له، وكان مالُه لسَيِّده، فهو فقيرٌ ما دام رقيقًا، فلا يُمكِنُ أن يُجعَلَ لنِكاحِه غايةٌ، وهي غِناه ما دام عَبدًا، بل غِناه إنَّما يكونُ إذا عَتَقَ واستغنى بهذا العِتق، والحاجةُ تَدعوه إلى النَّكاح في الرِّقِّ- فأَمَر سُبحانَه بإنكاحِه، وأخبَرَ أنَّه يُغنيه مِن فَضْلِه؛ إمَّا بكَسْبه، وإمَّا بإنفاقِ سَيِّدِه عليه وعلى امرأتِه، فلم يُمكِنْ أن يَنتَظِرَ بنِكاحِه الغِني الذي يُنتظَرُ بنِكاح الحُرِّ. واللهُ أعلَمُ (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((روضة المحبين ونزهة المشتاقين)) لابن القيم (ص: ٣١٧).





١٧ - تشَوَّف الشَّارِعُ تَشَوُّفا شديدًا للحُوتِيَّةِ والإخراجِ مِنَ الرِّقِّ، فأكثرَ أسبابَ
 ذلك، كما أوجَبه في الكفَّاراتِ؛ مِن قَتلِ خَطْأٍ، وظِهارٍ، ويَمينٍ، وغَيرِ ذلك،
 وأوجب يسراية العِتقِ<sup>(١)</sup>، وأمرَ بالكِتابة في قولِه تعالى: ﴿ فَكَايَبُوهُمْ إِنْ عَلِيمَتُمْ فِيمِمْ
 عَرِّلًا ﴾ [النور: ٣٣]، ورَغِّب في الإعتاق ترغيبًا شديدًا ".

١٨ - قَولُهُ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَتَعُونَ ٱلْكِتَدَ مِثَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ مُكَايِرُهُمْ إِنْ عَلِيْمُ فَي الشَّيْرِ - إذا عَرَف مِن عَلِيه أو مِن أو مِن عَلَيه أو مِن أَمْدِه خيرًا أو مِن أَمْدِه خيرًا أو مِن أَمْدِه خيرًا أو مِن أَمْدِه خيرًا أو مِن أَمْدِه أَنْ يُكانِتِهما إذا التَمْسَا منه الكِتَابة، ولا يكونَ بالخِيارِ في إجابتِهما؛ لأنَّ ظاهرَ الآيةِ أمرُ (٣)، والأصلُ في أوامر اللهِ ورَسولِه الوُجوبُ ٤٠).

9 - قولُ الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَبْتَعُونَ ٱلْكِنْتَ مِمَّا مَلَكُتْ أَيْمَثُمُم فَكُوتُوهُم ﴾ مفهومُ الآيةِ الكريمةِ أنَّ العبد إذا لم يطلب الكتابة لا يُؤمَّرُ سَيَّدُه أن يبتدئ بكتابته، والله إذا لم يعلَم منه خيرًا -بأنْ عَلِمَ منه عكسه-؛ إمّا أنه يعلمُ أنّه لا كشب له، فيكونُ بسبّبِ ذلك كَلَّا على الناسِ ضائِعًا، وإمّا أن يخاف إذا أُعتِقَ وصار في حريًّة نفيه أن يتمكن من الفساد- فهذا لا يُؤمَّرُ بكتابته، بل يُنهى عن ذلك؛ لما فيه من المحذور المذكور (٥٠).

### ٢٠ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَنْغُونَ ٱلْكِنَّبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَايْبُوهُمْ ﴾

<sup>(</sup>۱) بسراية البيتي: أي: نُفوذَه فيما يُضافُ إليه، وسَرَياتَه إلى باقيه. كما لو أعتَى جزءًا له مِن عبدِ مشتركِ، فإنَّه يسري إلى حشَّةِ شريكِه. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (١/ ٢٧٥)، ((المستور في القواعد الفقهية)) للزركشي (٢٠٠٢)، ((إعانة الطالبين)) للبكري (٢٠٣٢)،

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢١٣). وسبق أن الجمهورَ حمّلوا الأمرَ في الآيةِ على الندبِ يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٧ ٥).





فيه سؤالٌ: كيف يصِحُّ أن يبيعَ مالَه بمالِه؟

الجوابُ: إذا ورد الشرعُ به أنَّه يجوزُ -كما إذا علَّنَ عِتقَه على مالٍ يكتَسِبُه فيؤدِّبه أو يؤدَّى عنه- صار سبيًا لعِتقه (١٠).

٢١ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا وَهُم مِن مَالِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الشافعيُ على وجوبِ أن يخطّ السيّة عن المكاتبِ جُزءًا من المال الذي كاتبه عليه، أو يدفقه إليه. وقال غيرُه: هو أمرُ نَدب''!.

٢٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تُوهُم مِن مَالِ اللهِ اللَّهِ الَّذِيَّ مَا تَـٰكُمُمْ ﴾ في الآية ردِّ على من حدَّد الفَدْرُ المه تَع (").

٣٣ - في قولِه تعالى: ﴿ وَلَا تُكُومُوا فَيَنِيكُمْ عَلَ الْإِفْلَةِ إِنْ أَرْدَنَ تَعَشَّنَا ﴾ دليل على النَّبَ الذي له مملوكاتُ - ولو كُنَّ كبازًا - يُرُوجُهنَّ بغير إذنهنَّ؛ لأنَّه مالكُ لهنَّه مالكُ لهنَّه مالكُ لهنَّة ملكَ على غير البغاء - كالنكاحِ الصحيحِ - لا نأس مه (1).

٢٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا نَفَيْتِكُمْ عَلَى ٱلْمِفَالِهِ إِنْ أَرَدَنَ تَحَسَّنَا ﴾ فيه أنَّ الإكراة على الزَّنا يُتصوِّرُ (10) وإنَّما ذَكَر اللَّهُ إِرادَةَ التَّحَصُّن مِن المراؤ؛ لأنَّ ذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٣).

والقول بأنَّ الأمر في الآية للوجوبِ هو مذهبُ الشافعيَّة، والحنابلة. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (١٨/ ٨٨)، ((كشاف القناع)) للنُهُ تِي (١٠/ ٨٥).

ومذهبُ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ أَنَّه على النَّدبِ. يُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعيني (١٠/ ٣٦٤)، ((الشرح الكبير)) للدردير (٤/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٣، ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٢/ ٦٣). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٤).





هو الَّذي يُصَوِّرُ الإكراة، فأمَّا إذا كانَتْ راغبةً في الزِّنا لم يُتَصَوَّرْ إكراهٌ ١٠٠٠.

 - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلْنَيْتِكُمْ عَلَى الْمِفَالِهِ إِنْ أَدْنَ تَعَشَّنَا لِتَبْنَشُوا عَضَ لَلْنِيْرَةِ الدُّنْبُ وَمَن يُكُوهِهُنَّ فَإِنَّ اللهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرُهِهِنَّ عَفُورٌ تَحِيثٌ ﴾ فبه أنَّ مَهرَ البَغيِّ حرامُ<sup>(١)</sup>.

٢٦- قال تعالى: ﴿لِلْنَعَشُوا عَرَضَ لَلْتَهُوْ اللَّهُ لَيَا ﴾ أي: بكسبِهنَّ وبيعِ أولادهنَّ مِن الفجور'''، وفيه دليلٌ على أنَّ وَلَدَ الأَمَةِ مِن زَنِّي عَبدٌ لسَيْدِها''.

٧٧− في قولِه تعالى: ﴿وَمَن يُكَمِّمهُنَّ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَقَدْ إِكْرَهِمِنَّ غَفُورٌّ رَحِيهٌ ﴾ دليلٌّ على أنَّ إِثْمُ الزَّنَا مدفوعٌ عن المكرّهةِ، ولا حَدَّ عليها فيه''، وأنَّ المُكرَّهَ غيرُ مُكَلِّفٍ ولا آثم'')، فالآيةُ فيها ردِّ على مَن أوجَب الحَدَّ على المُكرَّهِ ''.

٨٦ - قَولُهُ تعالى: ﴿ وَمَن يُكْرِهِهُنَ قَإِنَّا اللهَ مِنْ بَعْد إِكْرَهِهِنَ عَشُورٌ رَحِيهُ ﴾ استُدلً بع على إبطالِ قولِ مَن قال: ﴿ إِنَّ الرجلَ إِذَا أَكْرَى جاريتَه مِن الفُسَّاقِ بِيْعَتْ عليه ﴾ أَلا ترى أنَّ اللهَ تعالى وعَدَما الغفرانَ على الإكراءِ؟! ولو كان البيعُ عليه جائزًا لكان حائِلًا بينها وبينَ الإكراءِ، فلا يكونُ السيدُ بعدَه مُكرِهًا، ولا هي محتاجةً بسبب الإكراء إلى المغفرة والرحمةِ، وإنْ كانت محتاجةً في غيره (١٨)!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٢٤٩)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٧١).

 <sup>(</sup>٦) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٤).
 (٧) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٨) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٧١).





٢٩ - في قولِه تعالى: ﴿ وَمَن يُكُوهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرُهِهِنَّ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ﴾ دَليلٌ لِمن قال بإباحةِ الأفعالِ المُحَرَّمةِ بالإكراهِ، فلا يَختصُّ بالأقوالِ فقط، وهذا في الأفعالِ المحرَّمةِ لحقَّ اللهِ فيها، فأمَّا قَتلُ المعصوم فلا يُباحُ بالإكراهِ بلا نزاع('')، فالآيةُ فيها رَدٌّ على مَن فَرَّقَ مِن أهل العلم بين الإكراهِ على القَولِ والإكراهِ على الفِعل، ففي هذه الصُّورةِ الإكراةُ على البغاءِ، والبغاءُ فِعلٌ (٢). فليس كلُّ مَكرَهِ على فِعل مُحَرَّم بِأَثَمُ بِه، وعليه جمهورُ العُلَماءِ، وقد دَلَّ على ذلك نَصُّ هذه الآية، فإذا كان هذا في الإكراهِ على البغاءِ، فالإكراهُ على شُرب الخَمر وأكل المَيتةِ دونَ ذلك؛ فإنَّ الزِّنا مِن أكبر الكبائِر بعد القَتل، كما دلَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ذلك عندَما سُئِلَ: أيَّ الذُّنْب أعظَمُ ؟ قال: ((أن تجعَلَ لله نِدًّا...)) الحديث، إلى قَولِه: ثُمُّ أيٌّ؟ قال: ((أن تُزانيَ بحليلةِ جارِك))، ثمَّ قرأ ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ الله إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوك ﴾ (") [الفرقان: ٦٨]، ومعلومٌ أنَّ المُكرَهاتِ مِن الإماءِ على البغاءِ -كما كان ابنُ أُبَيِّ وأمثالُه يُكرهونَ إماءَهم على الاكتساب بالبغاءِ- ليس هو أن يفعَلَ بها بلا فِعل منها، بل هو أن تُكرَهَ حتى تقصِدَ ذلك وتفعَلَه؛ ولهذا سَمَّاه بغاءُ (١).

٣٠- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَن يُكْمِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفْرٌ رَّحِيَّهُ ﴾ لعلَّه عَبَرَ بِلَفظِ (بَعد) إشارةً إلى الغفوِ عن العيلِ إلى ذلك الفِعلِ عند مواقعتِه إن رجَعَت إلى الكَراهةِ بغَدُه؛ فإنَّ التَّفْسَ لا تَعلِكُ بُعْضَه حينَنذِ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) نُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيميَّة (٢/٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠٠١) واللفظ له، ومسلم (٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (٢/ ٣٤٣، ٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٧٠).





٣١ - قال تعالى: ﴿ وَمِن يُكُوهِ هُنَّ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ عَدِ إِكْرُوهِ مِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وحاجئه نَ الله المغفرة المنتبة عن سابقة الانم: إنّا باعتبار أنّهن وإنْ كنَّ مُكرَماتٍ لا يَخلون في تضاعيف الزَّنا عن شائبة مُطاوَعة ما بحُكم الجِبلَة البشريَّة، وإمَّا اباعتبار أنَّ الإكراة قد يكونُ قاصِرًا عن حدَّ الإلجاء المُزيلِ للاختيارِ بالمرَّق، وإمَّا لغاية تَهويلِ أَمْرِ الزَّنا، وحثَّ المُكرَماتِ على التَشْتِ في النَّجافي عنه، والتَشديد في تحذير المُحرِهين، بينانِ أنَّهنَ المُحرَماتِ على التَشْتِ في النَّجافي عنه، والتَشديد في تحذير المُحرَم، بينانِ أنَّهنَ المَحْرة والرَّحمةُ، مم قِيام المُذْر في حَقَهنَ العاراث؟!

التفسير المحرُّر للقرآن الكريم

٣٧ - قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُكْرِهِهُنَ قَإِنَّا اللهَ مِينْ بَعَدِ إِكْرَهِهِينَ عَفْرِهٌ رَحِيتٌ ﴾، في قوله: ﴿ رَحِيثٌ ﴾ إشارة إلى أنَّ الله سيجعلُ لهنَّ فَرَجًا؛ لأنَّ الرحمة بها حصولُ المطلوبِ وزوالُ المرهوبِ لذلك نقولُ: إنَّ في هذه الآية إشارة إلى الفَرَجِ لِمَن أُكرِه على فعل مُحَرَّمٍ؛ وأنَّ الله تعالى سيَجْعَلُ له فَرَجًا، ويؤيِّدُ ذلك قولُ النَّبِي صَلى الله عليه وسئم: ((واعلمُ أنَّ النصرَ مع الصبرِ، وأنَّ الفَرَجَ مع الكرب، وأنَّ مع المُحرر يُسرًا))".

٣٣ - في قولِه تعالى: ﴿ وَمَن يُكْرِمهُنَ قَالَ آللَهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَ عَفُورٌ يَحِيرٌ ﴾ ذليلٌ على أنَّ المُسلِمَ إذا وَقَعَ في ذَنبِ وهو مُكرَهُ مقهورٌ، لا يُؤخذُ به، والفرآنُ الكريمُ قد دلَّ على أنَّ المكرة لا يُؤاخذُ بما أخْرِه عليه، كما قال تعالى: ﴿ مَن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٢٥).

والحديث أخرجه أحمد (٢٨٠٣)، والطبراني (١٢/١٣) (١٢٤٣)، والحاكم (١٣٠٤) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

صحَّحه عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الشرعية الكبرى)) (٣٣/٢)، وحتَّه ابن رجب في ((جامع العلوم والمحكم) (١/ ٤٥٩)، وابن حجر في ((مواقفة الخبر الخبر)) (٣٣٧/١)، والسخاري في ((المقاصد الحسنة)) (١٨٨).





كَنْ بِأَنَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِّنٌ إِلَّا بِمَنْ وَلَكِنَ مَن شَحَ إِلْكُنْرِ مَنْذَا فَلَنَهِمِ عَضَتْ قِرَكَ اللّهِ وَلَهُمْ عَنَاتٍ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦].

### بلاغةُ الآيتين:

١ - قَولُه: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْنَىٰ يَنكُرُ وَالصَّلِيعِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِيَآلِكُمُ ۚ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاتَ
يُعْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْبِهِمْ وَاللهُ وَمِهُمْ عَلِيدٌ ﴾

- قُولُه: ﴿ وَالصَّلْمِينَ بِنَ مِيَادِكُمُ وَلِمَا ﴿ كُمْ ﴾ خصَّ الصَّالحينَ اليُحصِّنَ وِينَهم،
ويَحقَظَ عليهم صَلاحَهم - وذلك على أحدِ الأقوالِ في معنى الصلاحِ في
الآيةِ-، ولأنَّ الصَّالحينَ مِن الأرقَاءِ هم الَّذِين مَواليهم يُشفِقون عليهم،
ويُنزَّ لونَهم مَنزلةَ الأولادِ في الأثرةِ والموَدَّةِ؛ فكانوا مَظِئَّةً للتَّوصيةِ بشأَنِهم،
والاهتمام بهم، وتقبُّلِ الوصيةِ فيهم، والمُفسِدون منهم حالُهم عند مَواليهم
على عكْس ذلك؟.

- وجُملةُ: ﴿إِن يَكُونُواْ فَقَرْآةَ ...﴾ إلخ، استئنافٌ بَيانيٌّ؛ لأنَّ عُمومَ الأيامى والعبيدِ والاماءِ في صِيغةِ الأمرِ يُثِيرُ سُؤالَ الأولياءِ والموالي: أنْ يكونَ الرَّاعُبُ في تزوُّجِ الموأةِ الآيمِ فقيرًا؛ فهل يُردُّه الوليُّ؟ وأنْ يكونَ سيَّدُ العبدِ فقيرًا لا يجِدُ ما يُنفِقُه على زَوجِه، وكذلك سيَّدُ الأمَّةِ يخطبُها رجُلٌ فقيرٌ حُرُّ أو عِندٌ؟ فجاء هذا ليَبانِ إرادةِ العُموم في الأحوالِ<sup>٣</sup>.

- و﴿ عَلِيدٌ ﴾ في قولِه: ﴿ وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيدٌ ﴾ تَكميلٌ لقولِه: ﴿ وَسِمُّ ﴾؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٣٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٠٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٨٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢١٧).





فَذِكْرُ ﴿ كَلِيدٌ ﴾ بعدَ ﴿ وَسِعٌ ﴾ إشارة إلى أنَّه يُعطي فضلَه على مُقتضى ما عَلِمَه مِن الحِكمةِ في مِقدارِ الإعطاءِ" !

٧- قولُه تعالى: ﴿ وَلَيْسَتَمْفِفِ النَّبِينَ لَا يَعِدُونَ يَكِمَا حَقَى الْفَيْمُ أَلَهُ مِن فَشْهِدُ وَالَّذِينَ لَا يَعِدُونَ الْكِنْتُ مِنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمِ عَلَيْكُولُولُولُولِ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

- قَولُهُ: ﴿ وَلِيَسْتَمْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَى يُغْنِيهُمُ اللهُ مِن فَشْلِهِ. ﴾ السَّينُ والنَّاءُ فِي قولِهِ: ﴿ وَلَيْسَتَمْفِفِ ﴾ للمُبالَغةِ فِي الفِعل''.

- وقولُه: ﴿لَا يَجِدُونَ فِكَامًا ﴾ قبل: فيه إيجازٌ بالحذْفِ، والتَّقديرُ: لا يَجِدون قُدرةً على النَّكاح (").

- وقولُه: ﴿ حَقَّى مُعْنِيمُهُ أَلَهُ ﴾ فيه ترجيةٌ للمُستعفَّينَ ، وتقدِمةُ وَعدِ بالتَغْضُلِ عليهم بالغِنى؛ ليكونَ انتظارُ ذلك وتأميه لُطفًا لهم في استعفافهم، وربطًا على قُلوبهم، وليَظْهَرَ بذلك أنَّ فضَلَه أَوْلَى بالأعِفَّاء، وأذَنَى مِن الصُّلحاء؛ ففي إيقاع الغِنى غايةً للأمرِ بالاستعفافِ فائدتانِ؛ إحداهما: أنْ يُوطِّنَ المُستعفِفُ نفْسه على الإمساكِ عن النَّكاحِ، ولا يَستعجلَ قبلَ الاستغناءِ. وثانيهما: أنَّه تعالى لما رئبَ الأمرَ بالاستعفافِ على قولِه: ﴿ فَيْنِيمُ أَللهُ مَن فَضْلِهِ ﴾ أَذَنُ أَنَّ فضلَه أولى بالأعِفَّاء؛ لأنَّ ترتُبُ الحُكْمِ على الوصفِ المُناسِب مُشعِرِّ بالهِلِيَّةِ، وكأنَّه قِيل: استَعِفُوا إلى أنْ يُونيكم اللهُ مِن فضْلِه (١٠). المُناسِب مُشعِرِّ بالهُومَةِ وقالِ: الشَعْفُوا إلى أنْ يُونيكم اللهُ مِن فضْلِه (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/٧٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٣٨)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٧٩)، =





- فَولُه: ﴿ وَاللَّذِينَ يَبْغَوْنَ الْكِنْبَ مِنَا مَلَكَتْ لَيَمْنَكُمُ فَكَايَتُوهُمْ إِنْ عَلِشَمْ فِيهِمْ خَيْلُ ﴾ دُخولُ الفاءِ في ﴿ فَكَايَتُوهُمْ ﴾؛ لتضمينِ الموصولِ ﴿ وَاللَّذِينَ يَبْغَوْنَ ... ﴾ معنى الشَّرطيَّة؛ كانَّه قِيل: إنِ ابْنَعَى الكتابَ ما ملكَتْ أيمانُكم فكاتِيوهم؛ تأكيدًا لترتُّبِ الخيرِ على تحقُّقِ مَضمونِ صِلَةِ الموصولِ بأنْ يكونَ كترتُب المشروطِ على الشَّرطِ ( ( ) .

- قَولُه: ﴿ وَمَا تُوهُم مِن مَالِ الْقُو الَّذِينَ ا التَّكُمُ ﴾ فيه إضافة المالِ إليه تعالى، ووَصْفَه بإينائِه إيّاهم؛ للحثّ على الامتنالِ بالأمْر بِتَحقيق المأمور به، كما في قولِه تعالى: ﴿ وَأَنفِقُوا مِنَا جَمَلَكُم شَتَمْلَقِينَ فِيه ﴾ [الحديد: ٧]؛ فإنَّ مُلاحظة وصولِ المالِ إليهم من جِهَيّه تعالى مع كونِه هو المالِك الحقيقيَّ له: مِن أَقُوى الدَّواعي إلى صَرْفِه إلى الجِهةِ المأمورِ بها، والإضافةُ والوَصْفُ لتعمينِ المأخَذِ " . وقيل: إضافة المالِ إلى الله؛ لأنَّه مُسترُ أسبابٍ تحصيلِه. وفيه إيما أَول أن الإعطاء مِن ذلك المالِ شَكْرٌ، والإمساكَ جَحدٌ للنَّعمةِ قنه ".

- وقولُه: ﴿ ٱلَّذِى ٓ مَاتَنكُمُ ﴾ على القولِ بأنَّه وضفٌ لاسمِ الجَلالةِ؛ فيكونُ امتنانًا وحنًا على الامتثالِ بتذكيرِ أنَّه وليُّ النَّعمةِ، ويكونُ مَفعولُ ﴿ مَاتَسَكُمْ ﴾ مَحذوفًا للمُعومِ، أي: آتاكم يَعْمًا كثيرةً، كقولِه: ﴿ وَمَاتَسَكُمْ مِن كُلِ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ [ابراهيم: ٣٤].

<sup>= ((</sup>تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۹/۱۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





- قَولُهُ: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا قَنِيَكُمْ عَلَى الْإِهَالَ إِنْ أَزَنَ تَسَمُّنا لِلْنَعُوا عَرَضَ لَلْبَوْوَالدَّيَّا ﴾ فيه مِن زِيادةٍ تقبيح حالهم وتشنيعهم على ما كانوا عليه مِن القبائحِ ما لا يخفى؛ فإنَّ مَن له أذنى مُروءةٍ لا يُكادُ يُرضى بفُجورٍ مَن يَحويهِ حرَّمُه مِن إمائه، فضُلًا عن أمْرِهنَّ به أو إكراهِهنَّ عليه، لا سيَّما عند إرادتِهنَّ التَّعَفُّتُ ١٠.

- قَولُهُ: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَيَنَيَكُمْ ﴾، أي: إماة كم؛ فإنَّ كُلَّر مِن الفَتَى والفَتاةِ كِنايةٌ مَشهورةٌ عن العبد والأمَةِ، ولهذه العبارة في هذا المقام باعتبار مَفهومِها الأصليَّ حُسُنُ مَوقعٍ، ومَزيدُ مُناسَبةٍ لقولهِ تعالى: ﴿ عَلَى الْمِقَلَمَ ﴾ وهو الزَّنا مِن حيثُ صُدورُه عن النَّساءِ؛ لأَنَّهنَّ اللَّاتِي يُتوقَّعُ منهنَّ ذلك غالبًا دُون مَن عداهنَّ مِن العجائز والصَّغائر (").

- قَولُهُ: ﴿إِنْ أَدَّنَ تَعَشَّنَا﴾ في التعبير بكلمة (إنَّ وإيثارُها على (إذَا) إيذانٌ بأنَّ المُساعياتِ كنَّ بَفعلْنَ ذلك برغبة وطواعية منهنَّ، وأنَّ ما وُجِدَ مِن إرادةٍ التَّحصُّنِ مِن خبَرِ الشَّاذُ النَّادِ<sup>(٣)</sup>. وقيل: إيثارُ كَلمة (إنْ) على (إذا) مع تحقُّق الإرادةِ في مَوردِ النَّصَّ حثْمًا؛ للإيذانِ بوُجوبِ الانتهاءِ عن الإكراوعندَ كونِ إرادةِ التَّحصُّنِ في حيِّزِ التَّردُّدِ والشَّكَّ؛ فكيف إذا كانت مُحقَّقةَ الوُقوعِ كما هو الوافةُ<sup>(1)</sup>؟!

- وقولُه: ﴿لِلْبَنَعُواْ عَصَّالُمُهُمُولِاللَّبِيَا﴾ مُتعلَقٌ بـ ﴿ثَكُوهُوا ﴾، أي: لا تُكْرِهوهنَّ لهذه العِلْمَة؛ ذكرَ هذه العِلْمَة لزيادةِ التَّبشيع''، فهو قيدٌ للإكراءِ، لكنْ لا باعتبارِ

يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٣٩، ٢٤٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٢٧).





أَنّه مَدارُ النَّهِي عنه، بلْ باعتبارِ أنّه المُعتادُ فيما بينهم؛ تَشنيعًا لهُم فيما هُم عليه مِن احتمالِ الوِذْرِ الكبيرِ لاَجْلِ النّزرِ الحقيرِ ''؛ فإنّ العَرْضَ مُتَحَقَّقٌ فيه الزوال، والدنيا مُشْتَقَّةٌ مِن الدناءةِ '''.

- قَولُه: ﴿ وَمَن يُكُومِهُنَ فَإِنَّ اللهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرُمِهِنَ عَفُورٌ رَحِيدٌ ﴾ جَملةٌ مُستأنفةٌ سِيقَت لتقريرِ النَّهِي، وتأكيدِ وُجوبِ العمّلِ به، بَيانِ خَلاصِ المُكْرَهاتِ مِن عُقوبةِ المُكرَّةِ عليه عِبارةً، ورُجوع غائلةِ الإكراءِ إلى المُكرِهينَ إشارةً "".

- وقولُه: ﴿ فَإِنَّا لَلْتَهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِمِهِنَّ عَفْوَدٌ رَحِيمٌ ﴾ فيه توسيطُ الإكراهِ بيْن اسم (إنَّ) وخبَرِها؛ للإيذانِ بأنَّ ذلك هو السَّببُ للمغفرةِ والرَّحمةِ. وفي تَخصيصِهما بهنَّ، وتَعيينِ مَدارِهما، مع سَبْقِ ذِخْرِ المُكرِهينَ أيضًا في الشَّرطيةِ: ذَلالةٌ بيَّنَةٌ على كونِهم مَحرومينَ منهما بالكُلَيَّةِ؛ كانَّه قِيل: لا للمُكْرِهِ. ولظهُورِ هذا التَّقديرِ اكْتَقى به عن العائدِ إلى اسم الشَّرطِ.

- قُولُه: ﴿ فَإِنَّا اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَنُورٌ رَّحِيهٌ ﴾ قِيل: إنَّه دَليلُ جوابِ الشَّرطِ المحدوف؛ إذ مُخِلفَ الجوابُ إيجازًا، واستُغنيَ عن ذِكْرِه بذِكْرٍ عِلَّتِه النّي تشمَلُه وغيرَه. والتَّقديرُ: فلا إثْمَ عليهنَّ؛ فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ لأمثالهنَّ ممَّن أَكْرِهَ على فِعْلِ جريمةٍ. وحرْفُ (إنَّ) في هذا المقامِ يُقِيدُ التَّعليلَ، ويُغني غَناءَ لام التَّعليلُ<sup>(١)</sup>.

- وأيضًا في قولِه: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ تَعريضٌ بالوعيدِ

يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٢٨).





للَّذين يُكْرهون الإماءَ على البغاءِ(١).

- وفي الآباتِ النَّلاثِ السَّابِقةِ تَرتِبٌ حسَنٌ بَديعٌ؛ فما أحسَنَ ما رتَّبَ هذه الأوامِرُ! حيث أمّرَ أوَّلًا بما يَمصِمُ مِن الفتنةِ، ويُبعِدُ مِن مُواقَعةِ المعصيةِ؛ وهو خضُّ البصرِ، ثمَّ بالنَّكاحِ الَّذي يُحصَنُ به الدِّينُ، ويَقعُ به الاستغناءُ بالحلالِ عن الحرامِ، ثمَّ بالحمْلِ على النَّسَ الأمَّارةِ بالسُّو؛ وعزْفِها عن الطُّموح إلى الشَّهوِ الدَّارةِ السُّوء، وعزْفِها عن الطُّموح إلى الشَّهوِ عنذ العجْز عن النَّكاح إلى أنْ يُرزَقَ القُدرةَ عليه".



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٣٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٩).





#### الأنتان (٤٤-٢٥)

﴿ وَلَقَدَ أَرْلَنَا إِلَيْكُوْ مَايَعِنَ مُبَيِّنَتِ وَمَثَلَا بِنَ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُو وَمَوْجِطَة الْمُتَقِينَ ﴿ اللّهُ مُولُ السَّنَكُوتِ وَآفَرُوسُ مَثَلُ ثُورِهِ كَيْفَكُووْ فِيهَا مِشْيَاحٌ الِيصْبَامُ فِي نُبَايَةٌ الرُّمَاحَةُ كَانَّهُ كُوْكُمُ دُوْيٌ مُوقَدُ مِن مُجَوَّرُ شِيْرَكَةٍ وَيُؤْمِنُو لَا مُرْفِقَةٍ وَلَا عَرْبَيْهُ يَكُاهُ وَيُمْا يُعِينَ وَكُولُ لَمَ تَسَسَسُهُ مَا أَنْ فَوْرُ عَلَى فُورُ بَهِي اللّهُ الْوُمُورِهِ مَن بَشَاةً وَمَضْدِيثُ اللّهُ الْوُمُثِلُ الشَّاسُ وَاللّهُ مِكْلَ فَهِ، وعَلَمْ اللّهِ ﴿ ﴾ ﴾.

غُرِيكُ الكُلمات:

﴿وَمَثَلًا ﴾: أي: قصةً عجيبةً، أو شبَهًا، أو أخبارًا تكونُ لكم مثلًا، وأصلُ (مثل): نَذُلُّ على مُناظرة الشَّيءِ للشِّيءِ (').

﴿ كَيْشَكُورْ ﴾: المشكاةُ: الكَوَّةُ فِي الحائِطِ غيرُ النافذةِ يُوضَعُ فيها المصباحُ، وقبل: مَوضِعُ الفتيلةِ مِن القنديل، واختُلف هل هي عربيةٌ أو حبشيَّةٌ مُعَرَّبةٌ (١٠).

﴿ دُرِيُّ ﴾: أي: مضيٌّ؛ منسوبٌ إلى الدُّرَ، وهو كِبارُ اللَّؤَلُوِ، تَشْبِيهَا بصفائِه، والدريُّ: الشَّديدُ الإنارةِ، وأصلُ (دري) هنا: يدلُّ على اضْطِرابٍ في شيءٍ، وسُمِّي الدرُّ بذلك؛ لاضطرابِ يُرَى فيه لِصَفائِه، كأنَّه ما يُصْطَرُبُ ٣٠.

- (١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٢٩٦)، ((الوجوه والنظائر)) لأبي هلال العسكري (ص:٤٥٣)، ((نفسير الزمخشري))(٣/٢٤٠)، ((تذكرة الأرب)) لابن الجوزي (ص:٢٥٠).
- (۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ۲۰۰)، ((التيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۱). ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۳٪). ((تفسير القرطي)) (۲۸/۸۰)، ((الدر المصون)) للسمين (۸٪ ۶۰٪)، ((تفسير ابن كتير)) (۲/ ۵۰)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۲۷۸).
- (٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنية (ص: ٣٠٥). ((نفسير أبن جرير)) (٢٠٢/١٧). ((مفاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٥٥). ((الغربيين في القرآن والحديث)) للهروي (٢٠/ ٢٥٠). ((المغردات)) للراغب (ص: ١٦٥)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (٢/ ١٦٣)، ((النياذ)) لابر، الهائم (ص: ٣٢١).





## المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: ولقد أنزَلْنا إليكم آياتِ واضحاتِ موضَّحاتِ، ومَثَلًا بِمَن سبقَكم مِن الأُمْمِ؛ لتتَّعِظوا وتعتبروا، وعِظةً وذِكرى للمتَّعَين. اللهُ نورُ السَّمواتِ والأرضِ، وهادي مَن فيهما، مَثُلُ نورِ الله في قلبِ المؤمِن ككَوَّة في حائط غيرِ نافذةٍ، فيها يصباحٌ، اليصباحُ في زُجاجةٍ مُتوهَّجةٍ كاتُها كوكبٌ مُضيهٌ كالدُّرٌ، يوقَلُ المصباحُ مِن زيتِ شَجرة زيتونِ مُبازكةٍ، لا شرقيَّة ولا غربيَّة، فلا يستُرُها عن الشَّمسِ شَيءٌ في الصباء، يكادُ زيتُها -لصفائِه- يضيءُ ولو لم تمسّمه نازٌ، نورٌ على نورٍ؛ نورُ النَّارِ مع نورِ الزَّيتِ والزجاجة، وانعكاسه مِن الكَوَّة، وهكذا قلبُ المؤمنِ إذا أشرقَ فيه نورُ الهداية، واللهُ يَهدي لنوره مَن يشاهُ مِن عادِه، ويضرِبُ اللهُ الأمثالَ للنَّامِ، واللهُ بكُلُ شيء عليمٌ، لا يخفى عليه شَيءٌ. عابدة، وعليه شَيءٌ.

#### تَفسيرُ الآيتين:

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَاۚ إِلَيْكُرُ ءَايْنِ مُّيَنِنْتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْامِن فَبْلِكُرُ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞﴾.

#### مُناسَةُ الآبة لما قَبلَها:

بعدَ أن فصَّل هذه الأحكامَ التي سبَقت وبيَّنها؛ امتنَّ على عبادِه بذلك، فقال'''؛ ﴿ وَلَقَدَ أَنْزُكَا ۚ إِلَيْكُمْ وَالْمُتِى مُبِيِّنَتِ ﴾.

#### القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قراءةُ ﴿ مُبَيَّنَاتٍ ﴾ بفتح الياء، بمعنى: واضحاتٍ مفسَّراتٍ مفصَّلاتٍ (٢٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (١٠٦/١٨).

<sup>(</sup>۲) قرأ بها ابن كثير، وأبو بكر شعبة، ونافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو، ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۸)





٢ - قراءة ﴿ أُبِيِّنَكْتِ ﴾ بكسر الياء، بمعنى: موضّحاتٍ؛ تُبيّنُ الحقّ والصوابَ
 للنّاس (١٠).

## ﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا ۗ إِلَيْكُورُ مَايَنتِ مُّبَيِّنَتِ ﴾.

أي: ولقد أنزَلْنا إليكم<sup>(1)</sup> آياتِ واضحاتٍ مُفَصَّلاَتٍ، توضَّحُ الحقَّ، وتميَّرُه مِن الباطل، وثُبَيِّنُ الأحكامُ<sup>(1)</sup>.

## ﴿ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ﴾.

أي: وأنزَلْنا البكم قِصَّةً عجيبةً في هذه السُّورةِ مِن جنسِ قَصَصِ الأُمَمِ الماضينَ مِن قَالِكم (1<sup>1)</sup>.

= ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((تفسير ابن جرير)) (٢٩٤/١٧)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢٩٨/١).

(١) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٤٩).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((تفسير ابن جرير)) (٢٩٤/١٧)، ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٨٨٨).

- (٢) ) قال ابنُ جرير: (ولقد أنزلنا إليكم أيُّها الناسُ). ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٩٤).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/ ٢٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) ((/٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٣١، ٢٣٢).
- قال البِفَاعي: (﴿ كَالِمُن مُّبِيَنْتُن ﴾ مفصَّلُ فيها الحقُّ من الباطلِ، موضَّعٌ بالنقل والعقلِ، بحيث صارت لشنَّة بيانها تبينُ هي لمن تدبَّرها طرق الصوابِ، ((نظم الدر)) (١٣/ ٢٧٠).
- (٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢٠ ٢٤)، ((تفسير أيي حيان)) (٢/ ٤٤)، ((نظم الدر)) للبقاعي (٢٢ / ٢٧١)، ((تفسير الشوكاي)) (٢/ ٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٨ - ٢٣٠)، ((أضواء البيان)) للشقيطي (م/ ٢٥٣، ٥٣٤، ٥٣٤).

قال ابن عاشور: (وفي الكلامِ حذف مُضافِ يَدُلُّ عليه السِّياقُ، تقديرُه: مِنْ أمثالِ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قبِلِكم). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٨/ ٣٣٠).

وممَّن قال بهذا القول: الزمخشريُّ، والبقاعي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٤٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٧١١)، ((تفسير الشوكاني)) (٢٦/٤).





#### ﴿ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

أي: وأنزَلْنا إليكم من الوَعدِ والوعيدِ، والتَّرغيبِ والتَّرهيبِ ما يَعتبِرُ به الذين يتَّقون اللهَ، ويخافونَ عقابَه، فيَمتِلون أوامِرَ، ويجتبون نواهيَدِ.

كما قال تعالى: ﴿ كِنَتُ أَنزَلْتُهُ إِلَيْكَ مُبَرُكٌ لِيَتَبَرُوا مَايَتِهِ. وَلِنَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ ﴾ ص: ٢٩].

﴿ اللهُ ثُولُ السَّدَوْتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَيضَكُووْ بِهَا مِصَابُحُ الِيصَاعُ فِي فَطَاعَةٍ الزُّيَاجَةُ كَاخَا كَوْكَ دُونَ بُوقَهُ مِن صَجَرَةِ تُشَرَكَةٍ وَيَوْفَةٍ لَا مَرْفِيَةٍ وَكَا خَرِيَةٍ يَكادُ رَبُّهُا يُغِينَهُ وَلَوْ لَمَ تَسَسَسُهُ مَا أَثْ فَوْرً طَلَ فُورٍ بَهِى اللهُ لِنُورِهِ مَن بَشَآةً فَيَضَوِبُ اللهُ الأَثْمَالُ لِشَاعِنُ وَلِللَّهِ مِكُلَّ مَنْهِ عَلِيدًا ﴿ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بَيَّن شُبحانَه مِنَ الأحكامِ ما يَيَّنَ، أردَف ذلك بكَويِه شُبحانَه في غايةِ الكَمالِ<sup>(۱)</sup>، وعلَّل إنزالَه ما سبَق على هذا السَّننِ الاقوم، والنَّظْم المُحكّم<sup>(۱)</sup>.

<sup>=</sup> وقال الشنفيطي: (المرادُ بالقِصَّةِ العجيبةِ التي أنزل البنا، وعبَّرَ عنها بقُولِ: ﴿ وَصَّلًا ﴾ هي براءةُ عاشةَ رَضِيَ اللهُ عنها مِنَّا رماها به أهل الإفات.. لأنَّ تُلاَّ مِن عاشةَ ومريمَ ويوسُف َ رُمي بما لا يلينُ، وكلَّ منهم برَّاهُ الله، وقِصَّةُ ثُلَّ منهم عجيبةً، ولذا أطلقَ عليها اسمَ المثلُل). ((أضواء السان)(٥/ ٢٤ - ٢٥٥)

وقال ابنُ عنيمين: (المرادُ بالمثَلُ -والله أعلم- هنا ما هو أَعَمُّ مِن الواقِع، يعني: أمثالُا مِن الذين خُلُوا، وليس هذا خاصًّا بعنمِ عائشة رضِي الله عنها ومريم ويوسُف، بل هو أَعَمُّ مِن ذلك... فاللهُ شبحانه وتعالى ضرّبُ لنا أمثالًا ممَّن خلا مِن قَلِينًا فيما يَتعلَّقُ بالمِغَةُ والصَّبانِ، وفيما يتعلُّق بالأمر بالدِّين والإيمانِ والقُدوةِ الحَمْسَةِ). ((تقسير ابن عنيمين – سورة النور)) (ص: ٣٣٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۹۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۵۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۶۲۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٧١).





وأيضًا لَمَّا أَمْرَ اللهُ تعالى بَعضِ الأُمورِ التي لا غِنَى للنَّاسِ عنها، ونَهى عن بَعضِ الأُمورِ التي بارتِكابِها يَحصُلُ الضَّرَرُ على المُجتمَعِ والأفوادِ، وحَثَّ على بَعضِ الآدابِ؛ بَيْن سُبحانَه أنَّ اميتالَ تلك الأوامِرِ، واجيّنابَ تلك النَّواهي، واليزامَ تلك الآدابِ: يُنَوُّرُ لها قُلوبَ بَعضِ عِبادِه؛ فيُوقَقُهم لها، ويَطمِسُ قُلوبَ آخرِينَ؛ فلا يَمتَلِلونَ أوامِرَ، ويَرتَكِيونَ نواهبَه، فضَرَبَ للمُوقِّقِ هذا المَثلَ، وضَرَب للضَّالِينَ المَثلَ الآتَى بعدَ ذلك''.

وأيضًا لَمَّا كان غَضُّ البصرِ يَخْسِبُ القَلبَ نُورًا، كما أنَّ إطلاقه يُلْسِمُه ظُلمةً؛ ذَكَرَ اللهُ سبحانَه آيةَ النُّور عَقِيبَ الأمرِ بغَضَّ البصرِ "، فقال تعالى:

#### ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾.

أي: اللهُ مُنَوِّرُ السَّمواتِ والأرضِ، وهادي مَن فيهما، ومُلبَّرُ أمورِهم، وهو بذاتِه نورٌ جلَّ وعلاً (٢٠).

قال ابن القشم: (الله سبحانه وتعالى سقى نفته نورًا، وجعل كتابة نورًا، ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم نورًا، ودينة نورًا، واحتجَّب عن خلقه بالنور، وجعَلَى دارُ أوليادِ نورًا تتلالا... وقد فُشر: ﴿اللَّهُ ثُورًا التَّكَوْتِ وَلَقَرْضِ ﴾ [النور: ١٣] الآية: بكونه مُنْزُر الشّموات والأرض، وهادي أهل الشّموات والأرضى؛ فتروه اهتدى أهلُ الشّموات والأرض، وهذا إنَّما هو فِعلُه، وإلَّا فالنورُ الذي هو من أوصافية قائم، ومنه اشتَّقُ له اسمُّ النور الذي هو أحدًا الأسماء الحُسنى. والنورُ يُضافُ إليه مُهمانًا، على آخذٍ وَجهَهن: إضافةً صِغةٍ إلى موصوفِها، وإضافة مُقمولِ =

أينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ١٧٨).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩٥/١٧)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤٣/٤)، ((تفسير البغوي)) (٢٩٥/١٩)، ((امجموع الفتاوی)) لابن تيمية (٢٩١/٦)، ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (٢٤/٤ - ٤١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٧٥/١)، ((تفسير السعدي)) (من ٦٨٥)، ((تفسير ابن عليمين - سورة النور)) (ص: ٣٦٨).





عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يدعو مِنَ اللَّيلِ: ((اللهُمَّ لك الحمدُ، أنت ربُّ السَّمواتِ والأرضِ، لك الحمدُ أنت قَيَّمُ السَّمواتِ والأرضِ ومَن فيهنَّ، لك الحمدُ أنت نورُ السَّمواتِ والأرضِ، قولُك الحقُّ، ووعدُك الحقُّ، ولِقاؤُك حَقِّ، والجنَّهُ حقِّ، والنَّارُ حَقِّ، والسَّاعةُ حَقِّ، اللهمَّ لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكَّلتُ، واليك أنبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكمتُ؛ فاغفِرُ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وأسرَرتُ وأعلَنتُ، أنت إلهي لا إلله لي غيرُك))(١٠.

= إلى فاعيله. فالأوَّل: كقوله تعالى: ﴿ وَلَشَرَقَتَ الأَرْشَى وَثِورَتَهَا ... ﴾ [الزمر: ٢٩] الآية، فهذا إشراقها يومَّ القباوة بدوره تعالى إذا جاء لقصل القصاء... وفي مُعجَمِ الطَّبَراتِي والشُّذَ له، وكتابٍ عُشمانُ الدَّارِعيَّ، وغيرها، عن ابنِ تسموه رَضِيَ الله عنه، قال: «ليس عند ربّكم ليلُ ولا نهارًا» نورُ الشَّمواتِ والأرضِ مِن نورِ وَجهِه، وهذا الذي قاله ابنُ مسموم وَضِيَ الله عنه أقرَّبُ إلى تفسير الآية مِن قول مَن فسَرها بأنَّه هادى أهلِ الشّمواتِ والأرضِ، وأمَّا مَن فسَرها بأنَّه مُثَوَّرُ السَّمواتِ والأرضِ بهذه الاعتِداراتِ كُلُّها). ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (٢/ ٤٤ - ٤).

وقال الشَّعدي: (هِوْأَلَمُهُ فُرُوُ السَّكَرُوَتِ وَآلَاَتُرَجِي الحَشِيُّ والمعنويُّ، وذلك أنّه تعالى بذايه نورٌ، وجِجابُه –الذي لولا ألطنُه لاحرَقت شُبُحاتُ وَجِهِه ما انتهى إليه بصَرْه مِن خَلِقِه- نورٌ، وبه استنار العَرْشُ والكَرسُّ، والشَّمْسُ والفَّمَرُ والزورُ، وبه استنارت الجَثَّ، وكذلك النورُ المعنويُّ يَرْجُهُ إلى الله؛ فكتابُه نورٌ، وشَرعُه نورٌ، والإيمانُ والمعرفةُ في قُلوبٍ رُسُلِه وعبادِه المؤمنين نورٌ. فلولا نورُه تعالى لنراكت الظُّلُمات؛ ولهذا كُلُّ مخلًّ يَقفِدُ نورُه، فنَمُ الظُّلمةُ والخَصرُّك. ((نضير السعدي)) (ص: ١٦٥).

وقال ابرُّ عثيبين: (التُّورُ حقيقيُّ لله سبحانَّه وتعالى؛ فهو نورٌ، وصِفاتُه نورٌ، وكذلك آياتُه نورٌ؛ مُستَاها اللهُ تعالى نورًا لأنَّ اللهَ تعالى وَصَف نَفْسَه بهذا الشِّيء، ولكِنْ لِيس كالتُّورِ الذي نتصَوَّرُه أو نتخيَّلُه). ((نفسير ابن عثيبين - سووة النور)) (ص. ٢٣٨).

وقال ابن تيميَّةً: (اللهُ تعالَى ﴿ لِتَن كَمِشْلِهِ. شَحْت ٌ ﴾؛ فإنَّه ليس كنَّي، مِنَ الأنوارِ، كما أنَّ ذاتَه ليست كشيء مِنَ الذَّوابُ. ((مجموع الفتاوي)) (٦/ ٩٣٥).

(١) رواه البخاري (٧٣٨٥) واللفظ له، ومسلم (٧٦٩).





وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: سَمِعتُ رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((إنَّ الله عزَّ وجلَّ خلَق خَلْقه في ظُلمةٍ، فالفَّى عليهم مِن نُورِه، فمَن أصابَه مِن ذلك النُّورِ اهتذَى، ومَن أخطأه ضلَّ؛ فلذلك أقولُ: جفَّ القَلمُ على عِلم الله))''.

## ﴿ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُورَ فِيهَا مِصْبَاحُ ﴾.

أي: مَثَلُ نورِ الله(٢) في قَلبِ المؤمنِ الذي هداه الله مثلُ كَوَّةٍ غيرِ نافذةٍ، وُضِع

(١) أخرجه الترمذي (٢٦٤٢) واللفظُ له، وأحمد (٦٦٤٤) مُطوَّلاً.

حسنه الترمذي، وصَحِّحه الحاكِمُ في ((المستدك)) ( / 4.5) وقال: (قد تداوله الأثقة، وقد احتجًا بجميع رُواتِه ثُمَّ لم يُعَرِّجاه، ولا أعلم له عِلْقًا). وحَسَّته ابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٢٦١٦)، وصَحِّع إستاده اليوصيري في ((إتحاف الخيرة المهوة)) ((١٦٦١)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) ((٧٩/١١)، وصَحَّع الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (٢٦٤٢).

(٢) ممَّ اختار أنَّ الصَّمِيرَ في قَولِه: ﴿ وَثُورِهِ. ﴾ يعودُ إلى اللهِ تعالى: البغويُّ، وابن جُزي، والخازن، وابن القيم، والعليمي، والشوكاني، والقاسمي، وابن عاشور، يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢٥٥)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٧٠)، ((تفسير الخازن)) (٢/ ٢٩٧)، ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (٢/ ٤٩)، ((تفسير العليمي)) (١٤/ ٢٥٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٢٨/ ٢٨)، ((تفسير القاسم )) (٢/ ٢٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٢٢٤)،

قال السمعاني: (هِوَمَثَلُ ثُرُورِهِ ﴾ فيه أقوالُ: أحَدُها: أنَّ معناه: مَثَلُّ مُورِ اللهِ في قلبِ المُؤمِنِ، وهو النُّورُ الذي يُهتذى به، وهذا في معنى قولِه تعالى: ﴿ فَهُو عَلَى ثُورِيْنَ يَقِيرٍ ﴾ [الزهر: ٢٣]. والقَولُ النَّانِي: ﴿ فَتَلُّ ثُرُورِهِ ﴾ في: نورِ قلبِ المؤمِنِ بالإيمانِ. والقَولُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ نورُ مُحمَّدٍ، ومنهم مَن أوَّلُ على القُرآنِ). ((نفسير السمعاني)) (۲۹/۳)ه).

قال ابنُ عطيَّة: (واختلف المتأولون في القَمْدِينِ في ﴿ وَثِيرِهِ ، ﴾ على مَن يعودُ؛ فقال كَمبُ الأحادِ وابنُ جُنيرٍ : هو عابدٌ على محقَّدِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، أي: مَثْلُ نُورٍ محقَّدٍ. وقال أَمِنُ بنُ تُعب، وابنُ جُنيرٍ لِفي روايةِ أُخرَى !، والضَّخَاكُ: هو عابدٌ على المؤمِنينَ... وقال الحسَنُ: هو عابدٌ على التُرانِ والإيمانِ... وهذه أقوالٌ فيها عَودُ الضَّمِيرِ على مَن لم يَنجِرٍ له ذِكرٌ، وفيها قَطعُ المعنى المرادِ بالآية.





#### فيها مِصباحٌ(١).

= وقالت فِرقةُ: الضَّميرُ فِي هُوْرُوهِ ﴾ عائدٌ على الله، ثم احتَلَقت هذه الفِرقةُ في المرادِ بـالنورِ الذي أَضيفَ إلى اللهِ تعالى إضافةَ خَلقِ إلى خالقٍ، كما تقولُ: سماءُ الله، وناقةُ الله؛ فقال بعضُها: هو محمَّدُ. وقال بعضُها: هو المؤمِرُ، وقال بعضُها: هو الإيمانُ والقرآنُ. وهذه الأقوالُ مَتَّجِهِةً مطَّرُ دُمْهِا المعنى). ((تفسير إبن عطيةً) (٤/ ١٨٣/).

قال ابن جزي: (المعنى: صفة نور الله في وضوجه كصفة بشكاة فيها بصباحٌ، على أعظم ما يُتصوَّرُه البَّنَرُ مِن الإضاءةِ والإنارةِ... وقيل: الشَّميرُ في نوره عائدٌ على سيدنا محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، وقبل: على الفرآن، وقبل: على المؤمن، وهذه الأقوالُ ضعيفةٌ لأنَّه لم يتقدَّمُ ما يعد دُعله الشَّميرُ ). ((تضير بان جزي)) (// ۷/).

(١) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٥٢٩)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ١٥).

سر (مسيد الله المشكاة هي الكُوَّة غيرُ النَّافَة في الجدار: القَرَّائ، وابو عبيدة، وابنُ فَيَية، والبَخوي، والمحشري، وابي عبيدة، وابنُ فَيَية، والبَخوي، والمحشري، وابي عبيدة، وابنُ فَيته، ليَظر: الجمهور الصفرين-، وابن عبين. يُنظر: الجمهور الصفرين-، وابن عبين. يُنظر: الجمهور الصفري، وابن عبيدة (۱/۲۲)، ((تأويل محكل القرآن)) للقرآن)) للقرآن)) للزاجع (۱/۲۶)، ((تفسير السمعاني)) القرآن)) للزاجع (۱/۲۶)، ((تفسير السمعاني)) ((۲/۲۰)، ((السفردات في غريب القرآن)) للراجع (سرع ۱۳۳۶)، ((تفسير البخوي)) (۲/۲۰)، ((السفردات في غريب القرآن)) للراجع (سرع ۱۳۳۶)، ((تفسير البخوي)) (۲/۲۰)، ((الوابل الصب)) لابن القيم (۲/۲۰)، ((الوابل الصب)) لابن القيم (۲/۲۰)، ((الفرابل الصب)) ((۱/۲۰)، ((الفسير المنطقي)) (۱/۲۰)، ((الفسير المنطقي)) (۱/۲۰)، ((الفسير النخوي)) (۱/۲۰)، ((الفسير المنطقي)) (۱/۲۰)، ((الفسير النخوي)) (۱/۲

قال الألوسي: (والمُعَوَّلُ عليه قَولُ الجُمهورِ). ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٣٥٩).





# قال تعالى: ﴿ أَفَسَ ثَمَرَ اللَّهُ صَدْرُهُ الْإِسْلَيْدِ فَهُوَ عَلَى ثُورِ مِن زَبِهِ، ﴾ [الزمر: ٢٧]. ﴿ اَلْصَاحُ فِي نُطِّعَةٍ ﴾.

= قال الواحدي: (هَ كَيْشَكُورْ هَهِ وهِي تَوَّةُ عَبُرْ نافذي، في قُولِ الجَميع). ((الوسطة)) (۲۲۰/۳۳). وقال اليضا: (قال ابنُ عباسٍ في رواية عطا؛ وسليمانُ إبن قتَّا: هُو كَيْشَكُورْ في يعني: كَوَّةُ عَبَرْ نافذةٍ بليسانِ الحَبَشِ. وهذا قُولُ الشَّدي، والكلبي، وقتادة، وجميع المفشرين، قالوا: هي الكَوَّةُ عَبَرُ انافذةِ كما قال أهلُ اللغةِ، غيرَ أنَّ بعضهم ذكر أنّها بلُغةِ الحَبَّدَيُّ). ((البيمة)) (۲۱/ ۲۲۰). وقال ابن عاشور: (البشكاةُ: المعروفُ مِن كلامٍ أهلِ اللَّمَةِ أَنَّهَا فُرجَةٌ في الجِدارِ بِشُل الكُورِّةُ، ولا يُوجَدُ في كلامٍ الموثوقِ عنهم من أهلِ العربيَّةِ غيرُ هذا المعنى، واقتَصَرَ عليه الرَّاغِيُّ، وصاحِبُ «القاموس»، و «الكشَّاف»). ((نفسير ابن عاشر) (۱۸۸) ۱۳۰).

ومثن قال بهذا القول مِنّ الشَّلَفِ: ابنُّ عمر، وابنُّ عَبَّاسٍ فِي روايةٍ عنه، وكعب الأحبار، والحسن، وابن جُرَيج، وسعد بن عياض، والشُّدِّي، ويَخُرِمة، والكلبي، وسليمان بن قته، وقتادة، والضحاك، وأبو مالك. يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (٢٠١/١٧)، ((نفسير ابن أبي حاتم)) (٨/ ٢٠٩٥)، ((المسيط)) للواحدي (٢٠/ ٢٠١/).

وقيل: المِنْكَاةُ: هي مَوضِعُ الفَّيلةِ مِنَ القِنديلِ. ومثَّن اختار ذلك: ابنُ جرير، وابن كثير، والسيوطي. يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (٢٩٧/١٧)، ((نفسير ابن كثير)) (٥٨/١٠)، ((الإثقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٢٢).

ومئن قال بهذا القول مِنَّ السُّلَقِي: ابنُ عَبَّس فِي رواية، ومجاهِنٌ، ومحمَّدُ بنُ كعبٍ، وابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷ / ۲۰ ٪)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۸/ ۲۰۹۰)، ((تفسير الهازي)) (۲۲ / ۲۸۹٪)، ((تفسير ان کتر)) (۱/ ۵۸).

قال الواحدي: (﴿ كُمِشَكُورَ فِي وَهِي: الكُوَّةُ غَيْرُ النَّافَةِ، والمرادُبها هاهنا: الذي وسَطَ القِنديلِ كالكُوَّةِ يُوصَعُ فيها النَّباللَّهُ. ((الوجيز)) (ص: ٧٦٤). ويُنظر: ((نهذيب اللغة)) للأزهري ( ١/ ١/٦١).

وقال ابنُ العربي: (لا خِلافَ بِينَ الشُخَفَقِينَ الذِينَ يُتِولُونَ التَّسيرَ مَناوَلَه، ويَضَعُونَ التَّاوِلُ مَوْضِمَهُ مِن غَيرِ إفراطٍ ولا تغريطِ: أنَّ هذا مَثَلَّ ضَرَّة، اللهُ تعالى لنُوره، ولا لِمُمكِنُ أن يُصُوبُ لنُوره الشُعَظَمِ مَثَلَّ نَسِهَا لخَلَقِه إلَّا يَسْصَى خَلَقِه؛ لأنَّ الخَلَق بِقُصورِهم لا يَقْهُمونَ إلَّا بالشَّيسِم ومِن انْشُهِم، ولو لا ذلك ما عَرْفَ الله إلَّا اللهُ وَخَذه، ((أحكام القرآن)) (٣/ ٤٠٤).





التفسير المحرر للقرآن الكريم

أي: وهذا المِصباحُ داخلَ زجاجةٍ تُحيطُ به(١).

﴿ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّئٌّ ﴾.

القراءاتُ ذاتُ الأثر في التَّفسير:

في قَولِه تعالى: ﴿ دُرِّيٌّ ﴾ قِراءاتٌ:

١- قِراءةُ: ﴿ دِرِّي ۗ ﴾ بكسرِ الدَّالِ مع المدَّ والهَمزِ، وهو فِعَيلٌ، مِثلُ سِكَيرِ؛ مِنَ اللَّرْو: وهو اللَّفعُ، والمعنى: انَّ الخَفاة يُدفَعُ عنه لِتَلاَلُهِه في ظُهورِه، أو أَنَّه يَدفَعُ بنُورِه مِن أن يَنظُرَ النَّظُرُ إليه. وقيل: سُمِّي دِرِّيقًا؛ لأنَّ الكوكبَ يَدفَعُ الشَّياطِينَ مِنَ السَّماءِ، وتَبَيَّهُ بحالةِ الدَّفعِ؛ لأَنَّه يكونُ في تلك الحالةِ أَضواً وأنورَ. ويُقالُ: هو مِن دَرَأ الكوكبُ: إذا اندفَعَ مُنتَبِضًا، فيتضاعَفُ ضَووُه في ذلك الوقتِ. وقيل: إنَّما سُمِّي دِرِّيَّا؛ لأَنَّه يَطلعُ عليك مِن مَطلِيه، يُقالُ: دَرَأ النَّه النَّه يَطلعُ عليك مِن مَطلِيه، يُقالُ: دَرَأ النَّه والنَّه وارتَفع (").

٣- قِراءةُ: ﴿ دُرِّيٌّ ﴾ نِسبةً إلى اللُّرِّ؛ لفَرطِ ضِيائِه وبَهائِه ونُورِه، ويجوزُ أن

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٧/ ٢٠)، ((الحجة في القراءات السبم)) لابن خالويه (ص: ٢٦٧)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٩٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۷ (۳۰)، ((نفسير ابن كثير)) (۲/ ۹۹)، ((نفسير أبي السعود)) (۱۲٫ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها أبو عمرو والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٢).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للازهري (۲۷/۲) ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ۲۲۲)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۶۹۹)، ((تفسير البغوي)) (۱۲/۲) ((تفسير ابن كثير) (۹/۲).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها حمزة وشعبة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٢).





يكونَ فُعِيلًا مِنَ الدَّرِءِ: وهو الدَّفعُ، فخُفَفَت الهَمزةُ فانقَلَبَت ياءً، ثم أُدغِمَت الباءُ في الياءِ، فتكونُ بمعنى القراءةِ السَّابقةِ<sup>(١)</sup>.

## ﴿ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّئٌّ ﴾.

أي: الزُّجاجةُ صافيةٌ وبهيَّةٌ كانَّها كوكَبٌ صافِ حَسَنٍ مُضيءٍ، وهكذا قَلبُ المؤمِن الخالِص من الكُفر والشَّلِّ، المتطهِّر من دَنَس المعاصى'''.

عن خُذيفة رَضِيَ الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((تُعرَّضُ الفِتَنُ على القُلوبِ كالحَصيرِ عُودًا عُودًا، فأيُّ قَلبٍ أَشْرِبَها نُكِتَ<sup>٣</sup> فيه نُكتةٌ سوداءُ، وائيُّ قَلبٍ أنكرَها نُكِتَ فيه نُكتةٌ بَيضاءُ، حتى تصيرَ على قَلبينِ؛ على أَبيَضَ مِثلِ الصَّفا<sup>٤١</sup>، فلا تضُرُّه فِننةٌ ما دامت السَّمواتُ والأرضُ، والآخرُ أسودُ مِزبادًا، كالكُوزِ مُجَحِّيًا ١٩٠، لا يَعرِفُ مَعروفًا، ولا يُنكِرُ مُنكَرًا، إلاَّ ما أَشربَ مِن هواه!)) ١٠٠.

<sup>(</sup>١) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٢).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢٠٧/٢)، ((الحجة في القراءات السبم)) لابن خالويه (ص: ٢٦٢)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٤٩٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۷/۲۰، ۳۰۹)، ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: ۵۲)،
 ((تفسير ابن کثير)) (۲/۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۲۸).

قال البقاعي: (فإنه إذا كان في زجاجةِ صافيةِ انمكَست الأشعةُ المنفصلةُ عنه بن بعض جوانبٍ الزُّجاجةِ إلى بعضٍ؛ لِما فيها بن الصَّفاءِ والشفيف، فيزدادُ النورُ، ويبلغُ النهاية، كما أنَّ شعاعٌ الشمسِ إذا وقع على ماءِ أو زجاجةِ صافيةِ تضاعف التُّورُ، حتى إنَّه يَظهرُ فيما يقابلُه مثلُّ ذلك التُّورِ). ((نظم الدرر)) (٢٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) نُكِتَ: أي: نُقِطَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) الصَّفا: أي: الحَجِّرِ الأملَسِ الذي لا يَعلَقُ به شَيءٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) مُجَخِّيًا: أي: ماثِلاً مَنكوسًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٤٤).





### ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُّبَرَكَةِ زَيْتُونَةِ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةِ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثر في التَّفسير:

في قَولِه تعالى: ﴿يُوقَدُ ﴾ قِراءاتٌ:

١ - قِراءةُ ﴿ يُولَدُ ﴾ وفاعِلُ (يوقَدُ) المِصباحُ. وقيل: يجوزُ أن يكونَ التوقَّدُ
 للكوكب ١٠٠.

٢ - قِراءةُ ﴿ نَوَقَلَةَ ﴾: فعلٌ ماضٍ بِزِنةِ (نَقَعَلَ)، وفاعِلُ (نَوقَدَ) المِصباحُ. ويجوزُ
 أن يكونَ التوقَّدُ للكوكَب. وقيل: لا يعودُ على (كوكب)؛ لفسادِ المعنى "".

٣- قِراءةً ﴿ تُوقَدُ ﴾ على أنَّ الإيقادَ للزُّجاجةِ (٣).

﴿ يُولَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْثُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ ﴾.

أي: يَستَمِدُّ المصباحُ نورَه مِن زيتِ شَجرةِ زيتونٍ، مُبازَكةٍ كَثيرةِ المنافِعِ،

(١) قرأ أبها نافع، وابن عامر، وحفص. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٢).
 وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥٠٠).

(٢) قرأ بها ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن
 الجزري (٢/ ٣٣٢).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لاين زنجلة (ص: ٥٠٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٧/ /م).

(٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٢).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥٠٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٢٠٧/٨).

قال ابن زنجلة: (فإن فيل: كيف وُصِفَت الزُّجاجةُ بالنَّها تُوفَّدُ، وإنَّما يكوذُ الاثَّمَادُ للنَّارِ؟ قيل: لَمَّا كان الاثَّقادُ فيها جازَ أن يُوصَفَّ به لارتفاعِ اللَّسِ عن وَهم السَّايِمينَ، وعليهم بالمرادِ بن الكَّلام، والتَرَّبُ قد تُسينُدُ الأفعالَ كثيرًا إلى ما لا يَقِلُ له في السقيقةِ إذا كان الفِعلُ يَقَعُ فِيه، فيقولوزَ: لِلَّ بِالثِّرِ؛ لانَّ النَّرَعَ فِي يكودُنُ. ((حجة الفراءات)) (ص: ٥٠٠)





لا شرقيَّة تصيبُها الشَّمسُ عند الشُّروقِ فقط، ولا غربيَّة تصيبُها الشَّمسُ عند الغروبِ فقط، بل الشَّمسُ تصيبُها طوالَ النَّهارِ؛ فيكونُ زينُها أصفى وأجوَدَ وأشدَّ اضاءةً".

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۱۳، ۳۱۳)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۷۰)، ((تفسير ابن کشر)) (۹/ ۵۹، ۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص : ۵۹۸).

مثّن اختار القولَ المذكورَ: الفرَّاهُ، وابن جرير، والزجاج، والبقاعي، والقاسمي، يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۲۰۳/۳)، ((نفسير ابن جرير)) (۲۱/۳۱۷)، ((معاني القرآن وإعراب)) للزجاج (٤/٤)، ((نظم الدرر)) للقاعي (۲/ ۲۷٤)، ((نفسير القاسم )) (۲/۸/۲۸).

ونسّبَ السمانيُّ هذا القولُ لأكثّرِ أهلِ المعاني، ونسّبَه البغويُّ للأكثرِينَ، والرَّسعيُّ لأكثرِ المفشّرينُ يُنظرُ ((نفسير السمعاني)) (٣٣ / ٣٣)، ((نفسير البغوي)) (٤١٧ /٣)، ((نفسير الرسخي)) (ه/ ٢٥٠)

قال ابن عشمين: (فهي إمَّا في رَبُوةِ، وذلك أكمَلُ وأبيّنُ وأعلى وأطيّبُ زَبِنًا، وإمَّا في مكانٍ مُستةِ؛ صحراويّة). ((تفسير ابن عشمين - سورة النور)) (ص: ٢٤٥).

وقالُ الشنقيطيُّ بعد أن ذكر أنَّ أَظْهَرَ الأَنوالِ أَنْها باديةٌ لا يَسْتُرُها شَيَّ عن الشمسِ، قال: (وذلك بِالَّا يَكِونَ فِي ضَرِقِها ولا في ضَرِيها شجِّرٌ). ((تفسير سورة النور)) (ص: ١٣٧).

وقيل: ليست بن التشرق ولا بن التغرب، بل في الوسط منهما، وهو الشائم، وأخودُ الزّيتونِ رُيّونُ الشام. ومثّن اختار هذا القولَ: الكرمانيُّ، والزمخشري، والنسفي. يُنظر: ((تفسير الكرماني)) (٧٩٨/٢)، ((تفسير الزمخشري)) (٢٤١/٣)، ((تفسير النسفي)) (٧٤١-٥٠). ويُنظر أيضًا: ((تفسير سورة التور)) للشقيطي (ص: ١٣٨)، وقد وصّف هذا القولَ بالله غيرُّ

وقال السعدي: (هُلِلَّا مَرْيَقِيَّ فِي فقط، فلا تُصيبِها الشمسُ آخِرَ النهاو، هُولَلَّ مُرْيَقِيَّ في فقط، فلا تُصيبِها الشمسُ أوَّلَ النهادِ، وإذا انتخى عنها الأشرانِ، كانت متوسَّطةً بن الأرضِ؛ كزيتونِ الشام، تُصيبُها الشمسُ أوَّلَ النهادِ وآخِرَه؛ فتَحسُنُ وتَطيبُ، ويكونُ أَصْفى لزَينِها). ((نفسير السعدي)) (ص: 61٨).

وقيل: المعنى: أنّها شجرةً بين الأشجار، لا هي بارزةً للشمسِ عندَ شُروقِها، ولا هي بارزةً عندَ غروبِها. وذكر الشنقيطيُّ أنّه باطلٌ، وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((نفسير السمعاني)) (۲۲/۲۳)، ((نفسير الماوردي)) (٤/٤٠/) ((نفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ۱۲۸۸).





#### ﴿ يَكَادُ زَيْتُمَا يُضِيَّ أُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ ﴾.

أي: يُعَارِبُ زَيتُ هذه الشَّجَرةِ المباركةِ أن يضيءَ بنَفسِه ولو لم تمسَّمه نارٌ؛ مِن شَدَّةِ صَفائِه وتلأَلْيه، فإذا مسَّه النارُ أضاء إضاءةً عظيمةً ''.

## ﴿ فُورٌ عَلَىٰ فُورٍ ﴾.

## أي: اجتمعُ نورُ النَّارِ مع نور الزَّيتِ، وهكذا المؤمِنُ قَلبُه مضيءٌ، يكادُ يعرِفُ

= وقال السمرقندي: (ورُويَ عن الحسّنِ أنَّه قال: ليس هذه مِن أشجارِ اللَّمَابِ، لكنَّ مِن أَشجارِ الأَخِرةِ، يعني: أنَّ أشجارُ اللَّمَانِ لَكَخَلُو مِن أن تكونَ شرقيَّةً أو غربيَّةً، ولكنَّ هذه مِن أشجارِ الأخرة، (رافضہ السم قندہ)) (/ (۱۳ ) (۱۹).

وقال ابرُّ القِيِّم: (كذلك مادَّةُ نور البصباح الذي في قلبِ المؤينِ هو مِن شجرةِ الوحيِ التي هي أعظمُ الاشياءِ يَرَكَهُ، وابْمَدُها مِن الانحراف، بل هي أوسَطُ الأمورِ واعْدَلُها وافضَلُها، لم تَنحرِفِ انحرافَ النصرائيَّة، ولا انحرافَ اليهوديَّة، بل هي وسَطُّ بينُ الطرفينِ المُندومَيْنِ في كُلُّ شَيءٍ، فهذه ماذةً بصباح الإيمانِ في قلب المؤمِّنَ، ((الوابل الصبب)) (ص: ٥٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير اَبن جرير)) (۲۱/ ۲۱۳، ۲۱۴)، ((تفسير السمعاني)) (۵۳۳/۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲/ ۲۲۶)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۰۷/۶)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص. ۲۵۰).

قال ابن ُجريرِ: (وعُنيَ بقوله: ﴿ فَيَكُهُ رَبُشًا يُشِيئَهُ ﴾ أنَّ حُجتِم الله تعالى ذِكَرُه على خَلقِه تكادُمن بَيَانِها ورُضوجِها نُضيءُ لِمَن فَكَّر فِيها، ونظرُ، أو أعرَضَ عنها ولها، ﴿ وَلَوْ لَرَ فَسَيَسَهُ كَنارٌ ﴾ يقولُ: ولو لم يَزِدُها الله بيانًا ووضوحًا بإنزالِه هذا القرآنَ إليهم، مُنَّهَا لهم على تَوحيد، فكيف إذا نَبْقهم به، وذَكَرهم بآباتِه، فزادهم به حُجَّةً إلى حُجَجِه عليهم قبلَ ذلك؟! فذلك بيانٌ بن الله، ونورٌ على البيانِ والنُّورِ الذي كان قد وصَفَه لهم ونصَبَه قبلَ نُزولِه). ((تفسير ابن جرير))

وقال السمعانيُّ: (يَكادُ قلبُ المؤمنِ يَعرِفُ الحقَّ قَبْلَ أَن يُبَيَّنَ له؛ لِموافَقتِه إيَّاه). ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٣٣ه).

وفال القرطيُّ: (تكادُ مُجَجَّ القرآنِ تَقْسَمُ، ولو لم يُقرَّأ). ((نفسير الفرطي)) (٢١/ ٢٦٤). وقال ابنُّ القَبِّم: (وهكذا المهوينُ قائبُ مُضيءٌ، يُكادُّ يُعرِفُ الحقَّ بِفِطرِتِه وعَقلِه، ولكنْ لا مادَّةً له مِن نفسه). ((الوالم الصيب) (ص. ٣٢))





الحَقَّ بِفِطرِتِه وعَقلِه، فإذا نزلت آياتُ الوحيِ فباشرَت قلبَه وخالطت بَشاشتَه، ازداد نورًا بالرَحي على نورِ الإيمانِ الذي فطَرَه اللهُ تعالى عليه''.

(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمة (٢٠/٦٤)، ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (٢٠/٣)، ((الوابل الصيب من الكلم الطيب)) لابن القيم (ص: ٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٥٨).

قال ابن القبّم: (النورُ على النور: نورُ الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح، ونورُ الوَحي والكِتاب، فيَنضَفُ آخَدُ التَّرْوَينِ إلى الآخَر؛ فيَزدادُ العبدُ نورًا على نورٍ... فَيَحَقُ عندَه شاهِدُ المقلّ والشرع، والفطرة والوّحي، فيريه عقلُه وفطرتُه وذَوقُه أنَّ الذي جاء به الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو الحتَّى، لا يَتعارَضُ عندَه العقلُ والنقلُ النِّثَة، بل يَتصادّقانِ ويَتوافقانِ). ((اجتماع الحسد الإسلامة)) (١/ ٥٠/ ٥٠)

وقد تقدَّم (ص: ٧٣١) اختِلافُ المفشّرينَ -الذين ذهبوا إلى أن الضميرَ في قوله: ﴿ وُنُوبِهِ ﴾ يُعودُ على الله- في المراو بالنور، وأنَّ منهم مَن قال: المرادُبه محمَّدٌ. ومنهم مَن قال: المؤمِنُ. ومنهم مَن قال: القرآنُ والإيمانُ.

قال ابنُ عطينَةُ: (فعلى قول من قال: الممثلُّ به محمَّدٌ عليه السَّلامُ، وهو قولُ كَمبِ الخَيْرِ؛ فرسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ هو «المشكاة» أو صدرُه، و ﴿الْفَصِيّحُ ﴾ هو النَّبُوءُ وما يَقِيلُ بها بن عمَلِه وهُداهُ، وهِ النَّيَاعُمُ ﴾ يقالمُ، والشجرة المباركة هي الوحي، والملاتكةُ رُسُلُ إليه وسيهُ المتَقِسلُ به، والزَّيثُ هو الخَجْرُ والتراهينُ والأياتُ الذِي تَصْمَعُها الوحي،

وعلى قولِ مَن قال: الممثَلُّ به المؤمِّرُ -وهذا قُولُ أُمِّي بِنَ كسِ- ف «المسككاة» صدرُه، وهؤَّ قِصَّاحُ ﴾ الإيمانُ والبلم، وهؤَّ الرَّيَّائِمَةُ ﴾ قلُه، و«السَجرةُ القرآنُ، وزيَّهَا هو الحُجَجُ والجكمةُ التي تَصَمَّنها. قال أُمِّيُّ: فهو على احسَنِ الحالِه يَمْشي في الناسي كالرجُلِ الحيِّ بعشي في قُور الأمواتِ.

ومَن قالَ: إنَّ المسئلُّ به القرآنُ والإيمانُ، فتقديرُ الكلامِ: ﴿وَكَثُلُ فَرُوء ﴾ الذي هو الإيمانُ في صليا النشبيد صدرِ المؤمِن في قلْبه ﴿ كَتُسَكِّرُو ﴾ أي: كهذه الجُملةِ. وهذا القرلُ ليس في مقابلةِ النشبيد كالاتُولين؛ لانَّ البشكةُ ليست ثقابُلِ الإيمانَ. وتحديلُ الآيةُ معنى آخرَ ليس فيه تقابلةُ جُزو مِنَ الهنالِ لجُزو مِن المُمثلُّ، بل وقع النشبية فيه جُملة بجُملةٍ، وذلك أن يُريدَ: مثلُّ نورِ الله الذي هو مُدلهُ وإتقائه صنعة كلَّ مَخلوقٍ ويراهيهُ الساطِعةُ على الجملةِ كهذه الجُملةِ مِن النورِ الذي تتَّجَذونه أنتم على هذه الشُعةِ التي هي أَبلَغُ صِغاتِ الدورِ الذي يثن أبدي الناسِ، أي: فمثلُّ نورٍ الله الله ي الوسرِ ابن عطية) (١٨٣/٤).





#### ﴿ يَهْدِى أَلِلَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ ﴾.

#### مُناسَتُها لِما قَبلَها:

لَمَّا كان الإخبارُ عن مُضاعفةِ هذا النُّورِ موجِبًا لاعتقادِ أنَّه لا يخفَى عن أحدٍ، أشار إلى أنَّه -بشُمولِ عِلمِه، وتمامٍ قُدرتِه- يُعمي عنه مَن يريدُ، مع شِدَّةِ ضيائِه، وعظيم لألائِه، فقال'':

= وقال الرسعي: (قال أكثر المفشرين: هذا مثل للدؤمين؛ فـ «المشكاة»: قابكه، و«الزجاجة»: صدرُه، و«البوصبائ»؛ هو الإيمانُ والقرآنُ، «توقدُ مِن شجرةِ مبارَكةٍ»: وهي الإخلاص، «لا شرقيَّة ولا غربيَّة، بل هي مُستلَمةٌ مثماً يوجِبُ تقصا فيها، كذلك المؤمنُ قد أُجِبرُ وحُرِسُ مِن الفِتنِ الفادِحةِ فِي نور إيمانِه، فإنْ أُعطليَ شَكر، وإنْ إنتَّالِي صبّر، وإنْ قال صَدَق، وإنْ خَكم عَدَل، يكاذُفلبُ المؤمنِ يُعمَلُ بالهُدى ولو لم يأتِه العِلمُ، فإذا أنّاه العِلمُ ازداد نورًا على نورِه الذي جُمِل عليه، ((تضير الرسمني)) ((/ ۲۷/ه).

وقال السعديُّ: (وجُهُ هذا السَّلُ الذي ضرّبه الله، وتطبيقه على حالة المؤمن، ونور الله في قلبٍ: أنَّ يطرّبه التي فُطِر عليها بمَنزِلةِ الزَّبِتِ الصافي، فيطرتُه صافيةٌ، مُستعِدَّةُ للتعالمِ الإلهيَّة، والعملِ المشروع، فإذا وصَل إليه العملُم والإيمانُ اشتَمَل ذلك الدورُ في قلبٍ، بمَنزلةِ امتِيال النارِ في فَيلِةِ ذلك المِصاحِ، وهو صافي القلبٍ مِن سوء القَصد، وسوء الفهمِ عن الله، إذا وصَل إليه الإيمانُ أضاء إضاءً عظيمةً؛ لصفائه مِن الكدواب، وذلك بمَنزلةِ صَلاء الزَّجاجِةِ الدُّرِيَّةِ؛ فَيَجتِهُمُ له نُورُ الفِطرةِ، ونورُ الإيمانِ، ونورُ العِلمِ، وصَفاءُ المعرفةِ؛ نورُ على نورِه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٨).

وقال أبن عنيسيّن: (اللهُ عَبَّ الورّ الذي في قلب المؤمن بهذه القضية كلها: مشكاة فيها مسبّحاة فيها مسبّحاة والذي يقذفه الله في قلبه مع نور الإيمان هو مصابح او والذي يقذفه الله في قلبه مع نور الإيمان هو المهساخ، لكن هذا الموسباخ مُرّكَبّ في رُجاجة، والرُّجاجة صافية لايمة فو كُلَّعًا كُوكُمّ دُوعًا هي ووقوف هذا النور فورن تُحْمَقُه مسبّحة وَرَوْقُوفُ هذا النور قد كمَلَتُ فيه أسباب الصفاء بن حيث الوقوة والمكان، وكذلك أسباب الصفاء بن حيث الوقوة والمكان، وكذلك أسباب الشمولي والقوة من حيث كونه في يشكلة، النور الذي في قلب المؤمن مثل هذا، ولكن المراد المؤمن كالرياب (ص: ٢٤٦)

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٧٥).





﴿ يَهْدِى أَلَّهُ لِنُورِهِ. مَن يَشَآءُ ﴾.

أي: يوفَّقُ الله لنورِه مَن يختارُه ممن يعلمُ زكاءَه وطهارتَه(١).

كما قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَهُ مَالِئَتِ بَيْنَتْتِ وَأَنْ أَلَلَهُ يَهْدِى مَن يُوبِلُـ﴾ [الحج: ١٦].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ فَذَ جَآ اَهُ حُمْ مِنَ اللَّهُ نُورٌ وَكِنَاتُ ثُمِيثُ \* يَهْ لِـى يِهِ اللَّهُ مَنِ التَّامُ رِضُونَكُ شُمُلَ السَّلَا وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظَّلْمُنَا إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرْطٍ مُسْتَقِيبٍ ﴾ [المائدة: ١٦:١٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ لَقَدَأَتَرَانَآ مَا يَدَتِ ثُبَيِّنَدَتُ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَأَهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيرٍ ﴾ [النور: 23].

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنُتَ تَدْرِى مَا الْكِنْتُ وَلَا الْإِينَنُ وَلَكِنَ جَمَلَتُهُ فُولًا تَبْدِى بِهِ مِن نَشَاهُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنْكَ لَنَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦].

## ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ﴾.

(۱) يُنظر: ((نفسير السمرقندي)) (٢/ ١٤٥)، ((نفسير ابن كثير)) (٢/ ٦١)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٦٩).

قال الشوكاني: (﴿ يَهْوَى اللهُ لِيُورِو مَن يَشَاهُ ﴾ مِنْ عِبادِه، أي: هدايةً خاصَّةً مُوصَّلةً إلى المطلوبِ، وليس المرادُ بالهداية هنا مجرَّ ذالدَّلاَقِي. (( تفسير الشوكاني)) (٤٠/٤).

وقال الواحدي: (قُولَهُ تعالى: ﴿ يَهْمِي لَقَدُّ لِيُوْرِيهُ مَنْ يَكَالُهُ ﴾ قال ابنُ عبَّاسٍ: لدبية الإسلام، وإنْ شِنتَ قُلتَ: للثَّمِرَّةِ، وإنْ شِنتَ لمحمَّدِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، على اختِلافِ التَّفسِرِ في قَولِهِ تعالى: ﴿ مَثَلُّ مُرْدِدٍ ﴾). ((البسيط) (٢١٧/١٦).

وقال السُعدي: (ولقًا كان هذا مِن نور الله تعالى، وليس كُلُّ أحدِ يصلحُ له ذلك، قال: ﴿ يَهْدِى اللَّهُ لِتُرْوِيهِ مَن يَكَلَّهُ ﴾ مَمَّن يعلمُ زكاءً، وطهارته، وأنّه يزكر معه وينمو). ((تفسير السعدي)) (ص. 10.3).





أي: ويُبيِّن اللهُ الأمثالَ للنَّاسِ؛ ليفهَموا معانيَها، ويُدرِكوا مراميَها، كما مثَّل لهم نورَ القرآنِ في قلب المؤمِن(١٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَقِلْكَ ٱلْأَمْنَلُ نَضْرِيُهُمَا لِلنَّاتِنَّ وَمَا يَعْقِلُهُمَاۤ إِلَّا ٱلْمَسَلِمُونَ ﴾ [العنكم ت: ٤٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَوَلَكَ ٱلأَمْشُلُ شَرِيمُ الِلنَّاسِ لَمَلَهُمْ يَنْفَكُّرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١]. ﴿ وَلَقُهُ بِكُلِّ مَنْ: طَلِمَهُ ﴾.

أي: واللهُ محيطٌ عِلماً بجميع الأشياء، لا يخفّى عليه شَيءٌ، ومِن ذلك عِلمُه بَمَن هو قابلٌ للهُدى، ومَن هو مُصِرَّ على ضلالِه، ومِن ذلك عِلمُه بما يَضرِبُ مِن الأمثالِ، فهو ضَربُ مَن يعلَمُ حقائِق الأمورِ وتفاصيلَها، وأنَّها مَصلحةٌ للعباد، فليكُنِ اشتغالُكم بتدبُّرِها وتعقُّلها، لا بالاعتراضِ عليها أو بمعارَضتِها؛ فهو سُمحانَه يعلَمُ وأنتم لا تعلَمو نَ<sup>10</sup>.

# الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١- قوله تعالى: ﴿ اللّهَ مُؤْرُ السّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ مَثَلُ مُورِهِ. كَمِفكَرَة فِهَا مِعْسَاعُ ﴾ أي: مثلُ نوره في قلبِ عَبده المؤمنِ الذي امتثلُ أواعِرَه واجتنب نواهيه، وإذا استنار القلبُ أقبلتُ وفودُ الخيراتِ إليه مِن كُلِّ ناحية، كما أنّه إذا أظلَم أقبَلَت سحائِبُ اللّه والشَّرِّ عليه مِن كُلِّ مكانٍ، فما شِئتَ مِن بِدَعٍ وضلالةٍ، واتّباعٍ هَوى، واجتنابٍ هُدَى، وإعراضٍ عن أسبابِ السّعادة، واشتغالٍ بأسبابِ الشّقاوة،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧) (٣١٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢٦٤ / ٢٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦١/١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۱۵،۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۱/۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۵۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱، ۲۱۶).





فإنَّ ذلك إنَّما يَكشِفُه له النورُ الذي في القلبِ، فإذا نَفِدَ ذلك النورُ بَقِيَ صاحِبُه كالأعمَى الذي يجوسُ في حنادِس الظَّلام ('').

٢- قَولُ الله تعالى: ﴿ يُوفَدُ مِن شَجَرَةٍ ﴾ يُومِئ إلى الحاجة إلى اجتِهادِ عُلَماءِ
 الدِّينِ في استخراج إرشادِ الإسلامِ على مرودِ الأزمنةِ ؛ لأنَّ استخراجَ الزَّيتِ مِن
 ثَمَر الشَّجرةِ يَتوقَّفُ على اعتِصارِ الثَّمَرةِ ، وهو الاستِنباطُ (١٠).

#### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَزْلَنَا إَلَيْكُو مَايَئتِ ... ﴾ هذه الآيةُ دَليلٌ صريحٌ على أنَّ الله أنزلَ القرآنَ مِن عنده، وأنَّ النُّولَ ليس بمعنى الوحي فقط، بل هو معنى خاصٌّ أخَصُّ اخَصُّ المَّتِزُلُ عالبًا ٣٠) فالنُّولُ لا يكونَ المُتِزلُ عالبًا ٣٠) فالنُّولُ لا يكونُ إلا يكونُ المُتِزلُ عالبًا ٣٠) فالنُّولُ لا يكونُ إلا يكونُ الله عرض ضفاتِه الذاتية الذاتية اللازمةِ له، الني لم يَزَلُ ولا يَزالُ متَّصِفًا بها ١٠).

٣- الإيمانُ له نورٌ في القلب، قال تعالى ﴿مَثَلُ ثُورِهِ كَيْفَكُورْ فِهَا مِصْبَاعُ ﴾ أي: مثلُ نورِه في قلب المُؤوينِ كوشكاؤ فِيهَا مِصباحُ، إلى قوله: ﴿ وَمَن لَرُّ يَعَملُ اللهُ لَهُ ثُورًا فَمَاللَهُ مِن ثُورٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ أَوَنَ كَانَ مَيْنًا فَأَخَيْنَتُهُ وَجَمَلُنَا لَهُ ثُورًا يَمْشِى بِهِ. فِي النَّاللَهُ فِي الظُّلُمُنِ لَيْسَ يَجَادِج وَيَّهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، فسمَّى الايمانَ الذي يَهَنُه للعدن وَ رَاهُ.

٣- قال الله تعالى: ﴿ الْمِصْبَاحُ فِي نَجَاجَةٌ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكُبُّ دُرِّيٌّ ﴾ إنْ قيل: لمَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٢٩، ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (١/ ٣١٩) (٣/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية)) للبعلى (ص: ١٤٣).





#### خَصَّ الزُّ جاجة بالذِّكر؟

فالجوابُ: أنّه قبل: إنّما ذكرَ الزُّجاجة؛ لأنَّ البِصباحَ فيها أضواً. وقبل: ذكرَ الزُّجاجة؛ لأنَّها إذا انكترت لا يُنتفَعُ منها بشَيء، كذلك القلبُ إذا فشد لا يُنتفَعُ منه بشَيء، كذلك القلبُ إذا فشد لا يُنتفعُ منه بشَيء، كذلك القلبُ إذا فشد لا يُنتفعُ في قلبِ المؤمن، وهي الصَّفاءُ والرَّقَّة، فيرَى الحقَّ والهدى بصفائِه، وتحصُلُ منه الرأفةُ والرَّحمةُ والشَّفقةُ برِقَيه، ويجاهِدُ أعداءَ الله تعالى ويُغلِظُ عليهم ويشتدُّ في الحقِّ ويَصلُبُ فيه بصلابتِه، ولا تُبطِي صفةً أخرى ولا تُعارِضُها، بل تُساعِدُها وتُعاضِدُها ﴿ الْمِنْكَةُ الْمِنْكَةُ اللهِ الْمُكَالَّ رَحْمَةً بِينَهُمْ ﴾ "نكمَّ والمُعَلَّمة عَلَيْهِ " ذكرى ولا تُعارِضُها، بل تُساعِدُها وتُعاضِدُها ﴿ المِنْكَانُ مَنْكَانُ المُعْلَمَةُ مَا لَيْكَانُهُ عَلَى الْمُعْلَمُ الْمُعَلِيْنَهُمْ الْمُؤلِينَةُ الْمُعَلِيْنَةً الْمِنْ الْمُعْلَمُ المِنْهَا فَيْمَالِمُهُمْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّلُهُ الْمِنْكَانُهُ المَنْهُ اللهُ اللهِ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ المَنْهُ المِنْهُ اللهُ المَنْهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْتُونِهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُنْكُمُ اللَّهُ الْمُنْتُمُ اللَّهُ الْمُنْعُلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُنْعُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْعُلُمُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

3 - قال الله تعالى: ﴿ الرُّبِّكَ المُّ كَانَّهَا كُونَكُ دُرِيٌّ ﴾ إن قيلَ: لمَ شبَّه بالكواكِ،
 ولم يشبِّهُ بالشَّمس والقَمر؟

الجواب: لأنَّ الشَّمسَ والقَمَرَ يلحَقُهما الخُسوفُ والكسوفُ، والكواكِبُ لا يلحَقُها ذلك؟

٥- قال الله تعالى: ﴿ وَقُدُّ مِن شَجَرَوَ مُنْدَرَكَةً وَيْتُونُو لَا شَرْقِيَّو وَلَا غَرِيتَج ﴾ المرادُ بالشَّبَرة هاهنا: شجرةُ الزَّيتون، وبَرَكتُها مِن وجوهِ: أنّها تجمعُ الأُدمَ والدُّهنَ والوقود؛ فيُوقدُ بحطبِ الزَّيتون، ويُغسَلُ برَمادِه الإنْريسَمُ (٤٠)، ويُستخرَجُ دُهنُه أسهلَ استخراج، ويُورِقُ غُصنُه مِن أوّله إلى آخِرِه، وإنّما خُصَّت بالذَّكرِ هاهنا دونَ غيرها؛ لأنَّ دُهنَها أصفَى وأضوأً (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٥٣٠).

 <sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الوابل الصيب من الكلم الطيب)) لابن القيم (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٥٣٠)، ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) الإبريسَمُ: أي: الحريرُ، أو الخامُ الخالِصُ منه. يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (٣١/ ٢٧٦). (٥) يُنظر: ((نفسير ابن الجوزي)) (٣٩ ٢٩٦).

الجزء ١٨ الحزب٣٦





٦- في قوله تعالى: ﴿ نَهْ وَيُوعُولُو لَا شَرْفِيتُو وَلا غَرْفِيتُو ﴾ دليلٌ وإرشادٌ إلى أنّه يَبغي للإنسان إذا وَضَعَ الشجرَ أَلْ يَضمَه في مكانٍ يَحتجبُ عن الشمس شرقًا أو غربًا الله غربًا على بل يَبغي أن يوضَعَ الشجرُ في مكانٍ يَبرُزُ للشمسِ شرقًا وغربًا (١٠) وذلك على قولٍ في التفسير، وأنّها إمّا في رَبُوةِ -وذلك أكمَلُ وأثيرُ وأعلى وأطيبُ زَيتًا -؟ وإمّا في مكانٍ مُستو؛ صحواويّةً.

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ يَهْمِي الله لَوْرِهِ مَن يَشَالُه ﴾ فيه أنَّ وضوحَ الدَّلْوْلِ لا يَكفي ولا ينفَعُ ما لم يَخلُقِ الله الإيمانُ ١٠٠٠. وقولُه: ﴿ مَن يَشَالُه ﴾ فيه إيذانٌ بأنَّ مَناطَ هذه الهداية ويلاكها ليس إلَّا مشيئته تعالى، وأنَّ تظاهُرَ الأسبابِ بدُونِها بمَعزلِ مِن الإفضاء إلى المَطالِب ١٠٠٠.

#### بلاغةُ الآيتين:

١ - قَولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَاناً إِلَيْكُو مَالِئَتِ شُمِيَّتَنْتِ وَمَثَلًا مِنَ اللَّينَ خَلَوْا مِن قَبلِكُمْ
 وَمَوْعِطَةُ لِلْتُنْقِنَ ﴾

- قَولُهُ: ﴿ وَلَقَدَ أَنَزُلْنَا ۗ إِلَيْكُمُ مَالِيَتِ مُّبَيِّنَكُتِ ﴾ كَلامٌ مُستأنفٌ، حِيءَ به في تَضاعيفِ ما ورَدَمِن الآياتِ السَّابِقِةِ واللَّاحِقَةِ؛ لَبِيانِ جَلالةِ شُؤونِها المُستوجِبةِ للإقبالِ الكُلِّيِّ على العمَل بمَضمونِها (<sup>1)</sup>.

- وابتُدِئَ الكلامُ بلام القسَم وحَرفِ التَّحقيقِ؛ لإبرازِ كَمالِ العِنايةِ بشأْنِه (°).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ؛ حيث وصَفَ هذه الآياتِ المُنزَّلةِ بثلاثِ صِفاتٍ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٣/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٢٩).





- ﴿ مُبَيِّنَاتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلَكُمْ وَمَوْعِظُةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ - كما وصَفَ السُّورةَ في طالِعَتِها بثلاثِ صِفاتٍ ﴿ ﴿ شُورَةً أَنْزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنْزَلْنَا فِهَا ٓ اَلِئتِ يِّتَنَتِ ﴾ [النور: ١]-، والمقصدُ مِن الأوصافِ في الموضعين هو الامتِنانُ؛ فَكَأَنَّ هَذَا يُشْبِهُ رَدَّ العَجُزِ عَلَى الصَّدر، فَجُملةُ: ﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَاۚ إِلَيْكُمْ مَايُنتِ مُّبِيِّنَكِ ﴾ مُستأنّفةٌ استثنافَ التَّذييل، وكان مُقْتضى الظَّاهر ألَّا تُعطَفَ؛ لأنَّ شَأْنَ التَّذْييل والاستثنافِ الفصْلُ، وَإِنَّما عُدِلَ عن الفصْل إلى العطفِ؛ لأنَّ هذا خِنامُ التَّشريعاتِ والأحكام الَّتي نزَلَتِ السُّورةُ لأسبابِها. وقد خُلَّلت بِمِثْل هذا التَّذييل مرَّتين قبْلَ هذا بقولِه تعالى في ابتداءِ السُّورةِ: ﴿ وَأَنْزَلْنَا فِهَا عَايْتِ يَيْنَتِ ﴾ [النور: ١]، ثمَّ قولِه: ﴿ وَبُّنِينَ أَلَقُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴾ [النور: ١٨]، ثمَّ قولِه هنا: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُورُ عَايَنتِ مُبَيِّنَاتٍ ﴾؛ فكان كلُّ واحدٍ مِن هذه التَّذييلاتِ زائدًا على الَّذي قبْلَه؛ فالأوَّلُ زائدٌ بقولِه: ﴿ وَبُبِّينُ أَللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِئَتِ ﴾ [النور: ١٨]؛ لأنَّه أفاد أنَّ بَيانَ الآياتِ لِفائدةِ الأمَّةِ، وما هنا زاد بقولِه: ﴿ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾؛ فكانت كلُّ زيادةٍ مِن هاتين مُقْتضيةً العطفَ؛ لِمَا حصَلَ مِن المُغايَرةِ بينها وبيْن أُخْتِها، وتُعتبرُ كلَّ واحدةٍ عطفًا على نَظيرتِها؛ فوُصِفَتِ السُّورةُ كلُّها بثلاثِ صِفاتِ، ووُصِفَ ما كان مِن هذه السُّورةِ مُشتمِلًا على أحكام القذْفِ والحُدودِ وما يُفْضي إليها أو إلى مُقاربها مِن أحوالِ المُعاشَرةِ بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ بثلاثِ صِفاتٍ؛ فقولُه هنا: ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُرْ مَايَنتِ مُبَيِّنَنتٍ ﴾ يُطابقُ قولَه في أوَّلِ السُّورةِ: ﴿ وَأَنزَلْنَا فِيهَا مَالِنَتِ بِيِّنَتِ ﴾ [النور: ١]، وقولُه: ﴿ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن مَّلِكُرُ ﴾ يُقابِلُ قولَه في أوَّلِ السُّورةِ: ﴿ وَفَرْضَنَهَا ﴾ [النور: ١]، على أنَّ مَعنى الفرْضِ التَّعيينُ والتَّقديرُ؛ لأنَّ في التَّمثيل تقْديرًا وتَصويرًا للمعاني بنَظائرِها، وفي ذلك كشْفٌ للحقائقِ، وقولُه: ﴿وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ يُقابِلُ قولَه في أوَّلِها





# ﴿ لَعَلَّكُمْ لَذَّكُّرُونَ ﴾ (١) [النور: ١].

وإنَّما قِبلَ: ﴿ إِلْكُتُوبِينَ ﴾ مع شُمولِ الموعظةِ للكلّ -حسّبَ شُمولِ الإنزالِ
 لقوله تعالى: ﴿ أَزْلُنّا إِلَيْكُو ﴾ -؛ حتًّا للمُخاطبينَ على الاعتناء بالانتظام في
 سِلْكِ المُتَقَينَ، بَينَانِ أَنَّهم المُغتيمون لآثارِها، المُقتيسون مِن أنوارِها (١٠٠٠)
 والمنتَّغون بها (١٠٠).

وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ وعِث جاء قولُه هنا: ﴿ وَلَقَدُ أَزَلْنَا إِلَكُمْ مَايَن تُمَيِّنَت ﴾ بذِكْرِ الواو و﴿ إِلَكُمْ ﴾، وقالَه بغدُ بحذْفِهما: ﴿ لَقَدُ أَزَلْنَا إِلَكُمْ مَايَن تُمَيِّنَت ﴾ [النور: ٢٤]؛ ووَجُهُه: أنَّ أَتُصالَ ما هنا بما قبلَه أشدُّ؛ إذ قولُه بغدُ: ﴿ وَمَوَيطَةُ لِلْمَايِّقِينَ ﴾ مَصروف إلى الجُمَلِ السَّابقة مِن قولِه: ﴿ وَلَيْسَتَمْفِ اللَّيهَ لَا يَجِدُونَ يَكُمُ العطفُ، وَذَكَرَ ﴿ إِلَيْكُمْ ﴾؛ لِيُهِدُ أنَّ الإياتِ المُبيئاتِ نزلتُ في المُخاطبينَ في الجُمَلِ السَّبقة، وما ذُكِرَ بعدُ خال عن ذلك؛ فناسَبةُ الاستِتنافُ والحذفُ ''ا.

٢- قولُه تعالى: ﴿ إِلَمْهُ مُؤْرُ السَّمَنَوْتِ وَالْآرَضِ مَثَلُ مُورِهِ. كَيْشَكُوْرْ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمُسْتَرَةُ فِي نَصْبَاحٌ فِي نَصْبَعُ النَّهُ مَنْ مَشْرَقَةً وَالْمَشْرَقَةُ فِي نَصْبَعُ النَّهِ فَيْرَ مَنْ مُؤْرِضًا فَيْرَا مِنْ فَالْمَا مِنْ فَالْمَ مِنْ اللَّهُ فَوْرًا بَهَا فَي اللهُ لِلْمُؤْرِهِ مَن بَشَاهُ مَا أَنْ فُورً عَلَى فُورٍ بَهْدِى اللهُ لِلْمُؤْرِهِ. مَن بَشَاهُ وَيَوْمَ عَلِيمٌ فِي اللهُ عَلَى اللهُ لِللهِ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٢٨، ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٠٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٤٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٦٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٨٧)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفير وزابادي (١/ ٣٣٧)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٩٦).





- قَولُهُ: ﴿ اللَّهُ ثُورُ السَّمَكَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فيه إنْباعُ مِنَّةِ الهدايةِ الخاصَّةِ في أحكامٍ خاصَّةِ -المُفادةِ من قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْلَنَا إِلَكُمْ مَايُنو بُمُيَّنَتِ ﴾ الآية [النور: ٣٤]- بالاميتانِ بأنَّ اللهَ هو مُكونٌ أصولِ الهدايةِ العامَّةِ والمعارفِ الحقَّةِ للنَّاسِ كلَّهم بإرسالِ رسولِه بالهُدى ودِينِ الحقِّ، مع ما في هذا الامتِنانِ مِن الإعلام بِعَظْمَةِ اللهِ تعالى ومجْدِه، وعُمومِ عِلْمِه وقُدرتِه"!

- وإذا كان المُرادُ بالآياتِ المُبيَّناتِ والمثلِ والموعظة جميعَ ما في القُرآنِ المجيدِ مِن الآياتِ والأمثالِ والمواعظِ؛ فقولُه تعالى: ﴿ اللهُ مُؤْرُ السَّمَوْتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٣٠).





وَالْآرَضِ ﴾ استِتنافٌ مَسوقٌ لتقرير ما فيها مِن البّيانِ، مع الإشعارِ بكوينه في غاية الكَمالِ. وإذا كان المُرادُ بالآياتِ المُبيّناتِ والمثلِ والموعظةِ ما نُزُلَ في هذه الشُّورةِ؛ فهو استِتنافٌ مَسوقٌ لتَحقيقِ أنَّ بَيْانَه تعالى ليس مَقصُورًا على ما ورَدَ في الشُّورةِ الكريمةِ، بل هو شاملٌ لكلِّ ما يحقُ بَيانَه مِن الأحكامِ والشَّرائعِ، وبَهاديها وغاياتِها المُترتَّبةِ عليها في الدُّنيا والآخرةِ، وغير ذلك ممنًا له مَدخلٌ في البّيانِ، وأنَّه واقع منه تعالى على أنمَّ الوُجوهِ وأكمَلِها؛ حيث عبرَ عنه بالنّويرِ الَّذي هو أقوى مَراتبِ البّيانِ وأجلاها، وعبرً عن المُنورِ بنفسي النُورِ؛ تنبيها على قُرَّةِ النّويرِ، وشدَّةِ النَّاثيرِ، وإيذانًا بالله تعالى ظاهرٌ بإظهاره (١٠).

- وفي الانتِقالِ مِن ضَميرِ التَّعظيمِ ﴿ أَنَرُكَنَا ﴾ إلى اسم الذَّاتِ ﴿ اللّهُ ﴾ خطُبٌ جليلٌ، وخطرٌ خطيرٌ، وإيذانٌ بأنَّ تلك الهِدايةَ أيضًا جامعةٌ لِمَا يُناطُ به أُمورُ الدِّين؛ مِن بَعنةِ الرُّسل، وإنزالِ الكُتب، وغيرِ ذلك''.

- وهذه الجُملةُ ﴿ مَثَلُ مُورِهِ كَيشَكَوْوَ فِيهَا مِصَاحَ أَلْيَصَاحُ ... ﴾ بَيانُ لجُملةِ: ﴿ وَلَقَدَ أَنَانَا إِلَيْكُرُ مَالِئتِ مُّيَنَنتِ ﴾ [النور: ١٣٤]؛ إذ كان ينطوي في معنى آياتٍ ووَصْفِها بـ ﴿ مُبَيِّنَكِ ﴾ ما يَستشرفُ إليه السَّامةُ مِن بَيانِ لـ: ما هي الآياتُ، وما هو بَيينُها؟ فالجُملةُ مُستأنفةٌ استئنافا بَيانياً. ووقعَتْ جُملةُ ﴿ وَاللّهُ مُؤْرُ السَّكَوَرتِ وَالْمُرْضِ ﴾ مُعترضةً بينَ هذه الجُملةِ والّتي قبلَها؛ تمهيدًا لمَظَمَةِ هذا النّور المُمثّلِ بالمِسْكاةِ، وقبل: إنّها بَيانٌ لجُملةِ ﴿ وَاللّهُ فُورُ السَّكورتِ

أينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٣١، ٢٣٤).





- ومُناسَبةُ مَوقع جُملةِ: ﴿ مَثَلُ ثُورِهِ كَيْفَكُورْ ﴾ بعد جُملةٍ: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُو مَانِسَبةُ مَوقع جُملةٍ: ﴿ وَالنور: ١٤٤]: أَنَّ آباتِ القُرآنِ ثُورٌ؛ قال تعالى في سُورةِ النَّسَاء: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ثُورًا ثَبِيتَ ﴾ [النساء: ١٧٤]، وقال: ﴿ قَدْ جَانَتُكُمْ مِنَ اللَّهُ ثُورٌ السَّنَوْرَتِ وَآلَاتَيْنِ ﴾ كلمةً جامعةً لِمَعانٍ جَمَّةٍ تَتَبعُ معاني النُور في إطلاقِه في الكلام. ومَوقعُ الجُملةِ عجيبٌ مِن عدَّةٍ جِهاتٍ، وانتقالُ مِن بَيانِ الأحكامِ إلى عَرْضِ آخَرَ مِن أغراضِ الإرشادِ، وأفانينَ مِن الموعظةِ

- قَولُهُ: ﴿ لَلَهُ ثُورُ السَّمَوَوِتِ وَالْرَّضِ ﴾ النَّورُ اسمٌ جامدٌ لمعنَى؛ فهو كالمصدرِ، وبذلك كان الإخبارُ به بمَنزلةِ الإخبارِ بالمصدَرِ أو باسمِ الجِنسِ في إفادةِ السُالَغة ").

- وإضافة النُّورِ إلى السَّمواتِ والأرضِ في قولِه: ﴿ اللَّهُ ثُورُ السَّمَواتِ والأرضِ في قولِه: ﴿ اللَّهُ ثُورُ السَّمَوَتِ تَضَيَّ لَهُ السَّمواتُ واضاءتِه حتَّى تُضيَّ له السَّمواتُ والأرضِ والنَّهم يَسْتضيئون به، وإمَّا لاشتِمالِها على الأنوارِ الحسَّيَّةِ والعقليَّة، وقُصورِ الإدراكاتِ عليهما، وعلى المُتعلِّق بهما، والمَدلولِ لهما "، فيجوزُ أنْ يُرادَ بالسَّمواتِ والأرضِ مَن فيهما مِن بابِ: ﴿ وَمَثَلِ القَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ١٨٦]، وهو أبلغُ مِن ذِكْحِ الشَّماواتِ والأرضَ قابلةٌ السَّمواتِ والأرضَ قابلة المُنطاقِ المحدونِ؛ لأنَّ في هذا الحذْفِ إيهامَ أنَّ السَّمواتِ والأرضَ قابلةً

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٤١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٠٧)، ((تفسير أبي حيان))
 (٨/ ٤٣).





لهذا النُّورِ، كما أنَّ القريةَ نفْسَها تَشْهَدُ بِما يُسأَلُ منها، وذلك أبلَغُ في الدَّلالةِ على الإحاطةِ بالمقصودِ و الطّفُ ذلالةً (١٠).

- فَولُه: ﴿ مَثَلُ ثُورِهِ كَيْشَكُوْرَ فِيهَا مِصْبَاحٌ الِصْبَاحُ فِي نُطِعَةٍ الزَّيَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْتُ دُوْتٌ بُونَةً مِنْهُ مِن شَجَرَوْ تُبْدَرَكَةِ رَبِّوْنَهُ لَا مَرْفِيَةً وَلَا غَرْبِيَّةً بِكُادُ زَبِّهَا بُعِنِيّهُ وَلَا لَدَ تَسْمَسْهُ مَارِّكُ ﴾.

- هذا النَّشبية العجيبُ الذي تَضمَّنه قَولُه سُبحانَه: ﴿ مَثَلُ نُورِه، كَيْشَكُورَ فِهَا مِصْبَاعٌ آلِصَبَاعُ فِي نَطِيَعَةٌ الزَّيَّاحَةُ كَأَنَّا كَوْكُ دُورَتُ يُوقَدُ بِن شَجَرَةِ بُنْدَكَةٍ رَيْوَنَهُ لَا شَرْقِيَّوَ وَلا عَرْبَيْقِ بَكَادُ رَنِيمًا يُعِينَهُ وَلَوْ لَمْرَسَسَهُ مَانَ ﴾ فيه مِن الأسرارِ والمعاني وإظهارِ تَمامٍ يَعمة اللهِ تعالَى على عبْدِه المؤمِن بما أنالَه مِن نُورِه ما تَقَرُّ به عيونُ أهلِه، وتَبْهِجُ به قلوبُهم. وهذا التَّسبيةُ تُسْبيةٌ مُرسَلٌ "؟ حيثُ جاء النَّشبيةُ هنا بواسطةِ الأداةِ وهي الكاف، ولأهل البَلاغةِ والمعاني في

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) النَّسيةُ: هو إلحاقُ شَيْءٍ بلِذِي وصَفِ فِي وَصَفِهُ. وقبل: هو إثباتُ مُحكم مِن أحكام المُشبُّهِ
به للمُشبُّدُ، وقد اتَّقَقُ الأدباءُ على شَرِقه في أنواع البلاغةِ، وأله إذا جاء في أعقابٍ السعاني
أفاذها كتالًا، وكساها مُحلَّةً وجمالًا، وهو جارٍ في كلام الغربِ، بل هو أكثر كلابهم. ويَقسمُ
التَّسيهُ عَدَّةً تقسيماتِ باعتباراتِ عِدَّة فعت: النَّسيّةُ المُمْرَدِ، وم: النَّسيةُ المُمْرِكُ، وهو الذي
يكرنُ رجة النَّبيةِ في مُستَرَعًا مِن مُتعلَّدٍ، أو مِن أمورٍ مجرع بعضُها إلى بعضٍ، كقوله تعالى:
﴿ كَذَيْكِ الْمَعِلَّا الْعَلَالُمُ اللَّعَلِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ





هذا التَّشبيه طَر يقتان؛ أحدُهما: طريقةُ التَّشبيه المركَّب، وهي أقرَبُ مأخذًا، وأسلَمُ مِن التَكلُّفِ، وهي أن تُشبَّهَ الجُملةُ برُمَّتِها بنور المؤمن مِن غير تعرُّض لتفصيل كلِّ جزءٍ مِن أجزاءِ المشبَّهِ، ومقابلتِه بجزءٍ مِن المشبَّه به، وعلى هذا عامَّةُ أمثال القرآنِ الكريم. فتأمَّلْ صِفةَ مشكاةٍ -وهي كَوَّةٌ لا تَنفذُ؛ لتكونَ أجمعَ للضوءِ- قد وُضع فيها مِصباحٌ، وذلك المصباحُ داخلُ زُجاجةِ تُشبهُ الكوكبَ الدُّرِّيُّ في صفائِها وحسنِها، ومادَّتُه مِن أصفَى الأَدْهانِ وأتمُّها وَقودًا مِن زَيتِ شجرةٍ في وسَطِ القَراح('')، لا شرقيَّةٍ ولا غربيَّةٍ، فَمِن شِدَّةِ إضاءةِ زَيتها وصَفائِه وحُسنِه يَكادُ يُضَىءُ مِن غير أَنْ تمسَّه نازٌ، فهذا المجموعُ المركَّبُ هو مثِّلُ نور الله تعالَى الذي وضَعه في قلْب عَبدِه المؤمن وخصَّه به؛ فمثِّلُ نُوره في قلْب عبيده المُخلِص كمِشكاةٍ، والمِشكاةُ: القلْبُ، والمِصباحُ: النُّورُ الَّذِي قُذِفَ فيه، والمعرفةُ تُضِيءُ في قلْب العارفِ بنُورِ التَّوفيقِ في مِصباحِ النُّورِ، توقَدُ مِن شَجرةٍ مُبارَكةٍ، تُضِيءُ على شخصٍ مُبارَكٍ، تتبيَّنُ أنوارُ باطنِه على آداب ظاهره، وحُسن مُعامَلتِه، زَيتونةٍ لا شرقيَّةٍ ولا غربيَّة، جَوهرة صافية.

والطَّرِيقةُ الثانية: طريقةُ النَّشبيهِ المفقلِ؛ فقيل: المِشكاةُ صَدرُ المؤمنِ، والرُّجاجةُ قابُه، وتُسَبّه قلبَه بالزُّجاجةِ الرِقَّتِها وصَفائها وصَلابِتِها، وكذلك قلبُ والزُّجاجةُ قابُه، وتَستعنَّ ويُستعنَّ ويُستعنَّ ويُستعنَّ ويُستعنَّ ويُستعنَّ ويُستعنَّ ويُستعنَّ ويُستعنَّ ويُستدُّ في الخَوْل الكَّدرَ والدَّرنَ والوَسخَ بحسبٍ ما فيه مِن الصَّفاء، وبصَلابِتِه يَشتدُّ في أمر الله تعالى، ويتصلَّبُ في ذاتِ الله تعالى، ويُتطفًّ على أعداء الله تعالى، ويتعلَّبُ في ذاتِ الله تعالى، ويتعلَّبُ في ذاتِ الله تعالى، ويُعلقُ على أعداء الله تعالى، ويتعلَّبُ في ذاتِ الله تعالى، ويُعلقُ على أعداء الله تعالى، ويتعلَّبُ في ذاتِ الله تعالى، ويُعلقُ على أعداء الله تعالى،

<sup>(</sup>١) القَراح: أي: المَزْرَعةِ التي ليس فيها بِناءٌ ولا شَجَرٌ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (٢/ ٤٩٦).





هي شجرةُ الوحي المتضمَّنةُ للهُدَى ودِينِ الحقَّ، وهي مادَّةُ المِصباحِ التي يتَقدُ منها. والنورُ على النورِ: نورُ الفِطرةِ الصَّحيحةِ والإدراكِ الصحيحِ، ونورُ الوحي والكِتابِ؛ فيَنضافُ أحدُ النُّورينِ إلى الآخَرِ فيَرَدادُ العبدُ نورًا على نورٍ.

وقيل: هذا مَثُلٌ ضرَبَهُ اللهُ لنبيه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم: المِشكاةُ: صدْرُه، والزَّجاجةُ: قلْبُه، والموصباحُ فه: النَّبوَّةُ، والموصباحُ: ما في قلْبِه مِن اللَّمينِ. وقيل: المِشكاةُ: جوفُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والزُّجاجةُ: قلْبُه، والمِصباحُ: النَّهُ رُلَّذِي فه.

وقيل: الشَّجرةُ المُبارَكةُ شَجرةُ الوّحي، ﴿ يَكَادُ رَبِّمُ الْمَبِيّنِيّةَ ﴾ : تكادُ حُجّةُ المُرآنِ بالمصباح على ما سبق، ونفسه الزّكيَّةُ الطَّاهرةُ صلواتُ اللهِ على صاحبِها بالشَّجرة؛ لكونها ثابتة مِن أرضِ الدَّينِ، مُتشعَّبة فُروعُها إلى سماءِ الإيمانِ، مُتدلَّبةٌ أنمارُها إلى فضاءِ الإخلاصِ والإحسانِ؛ وذلك لاستقامتها بمُقتضَى قولِه تعالى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَّا أَمِرَتَ ﴾ [هود: ١١٦]، غيرَ مائلةِ إلى طرقي الإفراطِ والتَّمريطِ. ويُشبَّةُ ما مُحقَّ مِن تلك النَّمراتِ بعد التَّصفيةِ النَّامَةِ للتَّهبية، وقبولِ تلك الأنوارِ: بالزَّيتِ الصَّافِئ؛ لوُفورِ قوَّةِ استعدادِها للاستضاءة، وهي الدَّهنيةُ الفابلةُ للاشتعالِ، ومِن ثَمَّ خُصَّ هذا الشَّمريَّ لمزيدِ إشراقِه، مع قِلَّةِ الدُّخانِ، يَكادُ تشتيلُ به المصابيح، وخُصَّ هذا الذَّهنُ لمزيدِ إشراقِه، مع قِلَّةِ الدُّخانِ، يَكادُ زيتُ استِعدادِه صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه -لصفاية وذَكايه- يُضِيءُ ولو لم يمسَّهُ تُورُ اللهُ آنِ(ا).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطبيي على الكشاف)) (١١/ ٩٥ - ٩٩). ((نفسير أبي حيان)) (٨/ ٤٤). ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (٣/ ٤٩ - ٥٣)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٨- ١- ٩٠).





الَّذي دلَّتْ عليه الآياتُ المُبيِّناتُ في جَلاءِ مَدْلولِها، وظُهورِ ما تضمَّنه مِن الهُدى بالمشكاةِ المنعوتةِ. الثاني: أنَّه تَشبيهٌ للهُدى مِن حنثُ إنَّه محفوفٌ بظُلماتِ أوهام النَّاس وخيالاتِهم بالمصباح، وإنَّما ولِيَ الكافُ المِشكاةَ؛ لاشتِمالِها عليه، وتَشبيهُه به أوفَقُ مِن تَشبيهه بالشَّمس. وقيل غيرُ ذلك(١). - والضَّميرُ في قولِه: ﴿ فُرُوءٍ ، ﴾ عائدٌ إلى اسم الجَلالةِ، أي: مَثُلُ نورِ اللهِ سُبِحانَه، أي: مثلُه في إنارة عُقول المُهتدينَ؛ فالكلامُ تَمثيلٌ لهيئة إرشادِ اللهِ المؤمنينَ بهَيئةِ المِصباح الَّذي حفَّتْ به وسائلُ قوَّةِ الإشراقِ، فهو نورُ اللهِ لا مَحالةً، وإنَّما أُوثِرَ تَشبيهُه بالمِصباح الموصوفِ بما معه مِن الصِّفاتِ دونَ أَنْ يُشبَّهَ نُورُه بِطُلوع الشَّمس بعد َ ظُلمةِ اللَّيل؛ لقصْدِ إكمالِ مُشابَهةِ الهيئةِ المُشبَّهِ بها بأنَّها حَالةُ ظُهورِ نُورِ يَبْدو في خِلالِ ظُلمةٍ، فتَنقشِعُ به تلك الظُّلمةُ في مِساحةٍ يُرادُ تَنويرُها. ودونَ أنْ يُشبَّهَ بِهَيئةٍ بِزُوغِ القَمَرِ في خِلالِ ظُلمةِ الأُفْقِ؛ لقصْدِ إكمالِ المُشابَهةِ؛ لأنَّ القمَرَ يَبْدو ويَغيبُ في بعض اللِّيلةِ، بخِلافِ المصباح الموصوفِ، وبعْدَ هذا: فلأنَّ المقصودَ ذِكْرُ ما حفَّ بالمِصباح مِن الأدواتِ؛ لِيَتسنَّى كَمالُ التَّمثيل بقَبولِه تَفريقَ التَّشبيهاتِ،

- وأيضًا ذُكِرَ في معنَى هذا التَّمثيل وُجوهٌ أُخرَى؛ الأوَّلُ: أنَّه تمثياً, للهُدي

- وإنَّما قدَّم المِشكاةَ في الذَّكرِ؛ لأنَّ المُشبَّة به هو مَجموعُ الهينةِ؛ فاللَّفظُ الذَّالُّ على المُشبَّةِ به هو مَجموعُ المُركِّبِ المُبْتَذِيّ بقولِه: ﴿ كَيْشَكُوْرَ ﴾، والمُشهى بقوله: ﴿وَلَقَ لَمْ تَسَسَمُ نَارٌ ﴾؛ فلذلك كان دُخولُ كافِ الشَّيهِ

وذلك لا يَتاتَى في القَمَرِ، والمثلُ: تَشبيهُ حالِ بحالٍ؛ فمعنى ﴿مَثَلُ نُورِهِ، ﴾: شَبيهُ هَذَيه حالُ مِشكاةٍ ... إلى آخره. فالمُشبَّهُ به هو المِشكاةُ وما يتُبعُها(").

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (١٧/٤)، ((حاشية الطبيي على الكشاف)) (١٩/ ٩٨- ١٠٠). (۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٩٣٤، ١٣٣٥).





على كلمة (مِشكاة) دونَ لفظ (مِصباح) لا يَقْتضي أصالة لفظ (مِشكاة) في الهيئة المُشبَّة بها دونَ لفظ (مِصباح)، بلْ مُوجبُ هذا التَّرتيبِ مُراعاةُ اللَّرتيبِ اللَّهنيَّ في تصوُّرِ هذه الهيئة المُتخبَّلة حين يلمَّهُ النَّاظِرُ إلى ابناقِ النَّرتيبِ اللَّهنيَّ في تصوُّرِ هذه الهيئة المُتخبَّلة حين يلمَّهُ النَّاظِرُ إلى ابناقِ النُوب مَصدرِه، فيرى مِشكاة، ثمَّ يَبُدو له مِصباحٌ في رُجاجةٍ (١٠) مُمْوَّقُ التَّسبية بالغ كمالَ الإفصاح، بحيثُ هو مع أنَّه تشبيهُ هَيئة بهيئةٍ هو أيضًا مُمُوَّقُ التَّسبية الإجزاء المُركِّبِ المُشبَّةِ مع أجزاء المُركِّب المُشبَّةِ به وذلك أفضى كمالِ التَّمبيةِ المَمْتِلِي في صناعةِ البلاغةِ، ولَمَّا كان المقصودُ تُشبية المُركِّب المُركِّب؛ ليكونَ قرينةً على أنَّ المُرادُ التَّشبية على بَعضِ ما يكلُ على بعضِ المُركِّب؛ ليكونَ قرينةً على أنَّ المُرادُ التَّشبية على بَعضِ ما كنا المُرادُ تَشبية المُركِّب؛ ليكونَ قرينةً على أنَّ المُرادُ التَّشبية المُركِّب، ولو كن المُرادُ تَشبية الهُركَب؛ ليكونَ قرينة على أنَّ المُرادُ التَّشبية المُركَب، ولو فالقُرانُدُ فردًه ومو القُرانُد (وقو القُرانُ (أَصلة) المُكتبَدة مِن وخي الله، وهو القُرانُ. فأَنَّ المصباح المحفوفِ بكُلِّ ما يَزِيدُ نُورُه انتشارًا وإشراقًا (١٠).

- وفي إعادةِ المصباحِ والزُّجاجةِ مُعرَّفينِ إِثْنُ سَبْقِهما مُنكَّرينِ، والإخبارِ عنهما بما بعُدَهما مع انتظامِ الكلامِ بأنْ يُقالَ: كمشكاةِ فيها مِصباحٌ في زُجاجة، كانَّها كَوكبٌ دُرَيُّ: مِن تفخيمِ شَأْنِهما، ورفعِ مكانِهما؛ بالتَّمسيرِ إِثْنَ الإبهامِ، والتَّفصيلِ بعْدَ الإجمالِ، وياثباتِ ما بعُدَهما لهما بطريق الإخبارِ المُنْبِئ عن القصْدِ الأصليّ، دونَ الوَصفِ المَنْبيِّ على الإشارةِ إلى الشَّبوتِ في الجُملةِ- ما لا يَنْفينَ<sup>(7)</sup>.

- وإعادةُ لفْظِ المِصباح دونَ أنْ يُقالَ: فيها مِصباحٌ في زُجاجةٍ، كما قال:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٦).





﴿ كَيْشَكُورْ فِيهَا مِصَبَاحٌ ﴾ إظهارٌ في مقامِ الإصمار؛ التَّنويه بذِكْرِ المِصباح؛ لآنه أعظمُ أركانِ هذا التَّمثلِ، وكذلك إعادةً لفظ الزُّجاجةِ في قولِه: ﴿ النَّهَامَةُ كَأَنَّهَا كُرْكُمْ دُرِيَّ ﴾؛ لأنه مِن أعظمِ أركانِ التَّمثيلِ. ويُسمَّى مِثْلُ هذه الإعادة تَشابُه الأطرافِ في فنَّ البديم''.

- قُولُهُ: ﴿ اَلنَّهَا مُهَ كَالَّهَا كَرَيْكَ دُوْقَ ﴾ إنَّما سلَكَ طريق التَّسبيهِ في التَّعبيرِ عن شدَّة صَفاءِ الزُّجاجةِ؛ لاَّنَه أوجَزُ لفظاً، وأبينُ وصْفًا. وهذا تشبيهُ مُفردٍ في أثناءِ التَّمثيل، ولا خَظَّ له في التَّمثيل".

- وفي صِيغةِ المُضارعِ على قِراءةِ الأكثرينَ - ﴿ يُوَقُدُ ﴾ و(تَوَقَّدُ)- إفادةُ تجدُّدِ إيقادهِ، أي: لا يَنْوِي ولا يُطفَأُ. وعلى القِراءةِ بصِيغةِ المُضِيَّ - (تَوَقَّدَ)- إفادةُ انَّ وَقودَه نَتَ وتحقَّقُ (").

- وذُكِرَتِ الشَّجرةُ باسم حِنْسِها، ثمَّ أَبْدِلَ منه ﴿ زَيْوَتَهَ ﴾ وهو اسمُ نَوعِها؛ للإبهامِ الذي يَعقُبُ التَّفصيلُ؛ اهتِمامًا بتقرُّرِ ذلك في الذَّهنِ، وتَفخيمًا لشأَيْها اللهِ - ووَصَفَ الزَّيْتُونَةَ بالمُبارَكةِ؛ لِمَا فيها مِن كثرةِ النَّعْمِ؛ فإنَّها يُنتَفَعُ بحَبَّها أكلا، وبزَيِتِها كذلك، ويُستنارُ بزَيتِها، ويدخُلُ في أدويةٍ وإصلاحٍ أُمورِ كثيرة، ويُنتفَعُ بحظَيِها، وهو أحسَنُ حطَب؛ لأنَّ فيه المادَّةَ الدُّهنيَّة، قال تعالى:

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٣٦).

تَشائِه الأطراف: وهو أنْ يَنظُرُ الشَّنكَلُمُ إلى لفظةٍ وقَشَتْ في آخرِ جُملةٍ مِن الفقرةِ في النَّمرِ، أن آخرِ لفظةٍ وقصَّ في آخرِ الميصراعِ الأوَّل في النَّظمِ؛ فيَبْشَدِئُ بها. يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) للمرويش (١/ ١١١).

- (٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٣٩).
  - (٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).
- (٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٠٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨١٨/ ٢٤٠).





﴿ تَنْكُ يُالْكُونِ ﴾ [المؤمنون: ٢٠]، ويُنتفَعُ بِجَودةِ هواءِ عَاباتِها. وقد قِيل: إنَّ بَرَكَتَهَا لاَنَّها مِن شَجَرِ بلادِ الشَّامِ، والشَّامُ بَلَدٌ شُبارَكٌ مِن عَهْدِ إبراهِم عليه السَّلامُ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَعَيْنَكُ مُولُوطًا إِلَى ٱلأَرْتِونِ أَنِي بَرُكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾ السَّلامُ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَعْنَا لَكُمْ وَصُفًا الزَّيتونِةِ بِ ﴿ فُبَرَرَكَمْ ﴾ على هذا وضف كاشف، ويجوزُ أنْ يكونَ وصْفًا مُخصَّصًا لـ ﴿ رَبَّوْيَوَ ﴾، أي: شَجرةِ ذاتِ بَرَكَةِ، أي: نَماءٍ ووَفرةِ ثمَرٍ مِن بينِ شَجِرِ الزَّيتونِ؛ فيكونَ ذِكُو هذا الوصْفِ لتَحسين المُسْبَعِ به؛ ليَنجَرً منه تَحسينٌ للمُسْبَعِ. المُسْبَعِ النَّحَرَّ منه تَحسينٌ للمُسْبَعِ. (١.

وفي قوله: ﴿ لَا مَرْقِيَّو وَلا غَرْقِيَة ﴾ وضف له ﴿ رَقِوْقَ ﴾، دخَلَ حرف (٧) النَّفية في كِلَا الوصفين، فصار بمنزلة حرف هجاء من الكلمة بغذه؛ لإدادة الانصاف الانصاف بنفي كلَّ وضف وعُطف على كلَّ وضف وضف وضلاً الانصاف في الموصفين المتنفيين؛ لأنَّ الوصفين ضِدَّان، على طريقة فولهم: الرُّعَانُ حُلُو حامض. والعطف هنا من عطف الصفات؛ كقوله تعالى: ﴿ لاَ إِلَى هَوْلَاتِه ﴾ [النساء: ١٤٣]، والمعنى: أنَّها زَيتونةٌ جِهتُها بين جِهةِ الشَّهن و حِهةِ الغرب، فنقى عنها أنْ تكونَ شرقيَّة وَأَنْ تكونَ غربيَّة، وأمّا إذا لم يكُنِ الأمرانِ المتنفيانِ مُتضاقينٍ، فإنَّ نفيهما لا يَقْتضي أكثرَ مِن في وُقوعِهما؛ كقوله تعالى: ﴿ وَعَلِي نِ يَشُومٍ \* لاَ بايرو وَلا كَرِيمٍ ﴾ [الواقعة: نفي وقوعِهما؛ كقوله تعالى: ﴿ وَعَلِي نِ يَشُومٍ \* لاَ بايرو وَلا كَرِيمٍ ﴾ [الواقعة:

- قولُه: ﴿ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌّ ﴾ مُبالَغةٌ في صَفاءِ الزَّيتِ، وأنَّه -لإشراقِه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٤٠، ٢٤١).





وجَودتِه- يكادُ يُضِيءُ مِن غيرِ نارٍ<sup>(١)</sup>.

- وكلمةُ (لو) لبّيانِ تحقُّقِ ما يُفِيدُه الكلامُ السّابقُ مِن الحُكْمِ المُوجَبِ على كلَّ حالِ مَفروضٍ مِن الأحوالِ المُقارِنةِ له إجمالاً بإدخالِها على أبمَدِها منه؛ إمّا لوُجودِ المانع كما في قولِه تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُوثُواْ يُدْرِكُمُ ٱلنّوثُ وَلاَ كُمُنْ في بُرُجِعُ مُثَيِّكَةٍ ﴾ [النساء: ٧٨]، وإمّا لعدَم الشَّرطِ كما في هذه الآية الكريمة؛ ليَظهرَ بنُبُوتِه أو انتفائِه معه نُبوتُه أو انتفاؤه مع عداهُ مِن الأحوالِ بطريقِ الأولويَّة؛ لِمَا أنَّ الشَّيءَ متى تحقق مع ما يُنافِيه مِن وُجودِ المانع أو عدَم الشَّرطِ، فلكنْ يتحقّق بدونِ ذلك أولى. وتقديرُ الآية الكريمة: يَكادُ زيئُها وُجودِ الشَّرطِ وعدَمِه، وقد حُذِفَتِ الجُملةُ الأولى حسْبَما هو المُطَردُ في الباب؛ لذلالةِ النَّانيةِ عليها ذلالةً واضحةً ''ا.

- قَولُهُ: ﴿ ثُورٌ عَلَىٰ ثُورٍ ﴾ مُتعلَقٌ بمحذوفٍ هو صِفةٌ له، مُؤكَّدةٌ لِما أفادَهُ التَّنكيرُ مِن الفَخامةِ، والجُملةُ فَذْلكةٌ للتَّمثيلِ، وتَصريحٌ بما حصَلَ منه، وتَمهيدٌ لِمَا يَعَقُبُه، أي: ذلك النُّورُ الَّذي عُبَرٌ به عن القُرآنِ ٣٠.

- وفي تَنكير قولِه: ﴿ نُورُ عَلَىٰ قُورٍ ﴾ ضَربٌ مِن الفَخامةِ والمُبالَغةِ (١٠).

- جُملةُ: ﴿ ثُورٌ كُلُ ثُورٍ ﴾ مُستأنّفةٌ، إشارةً إلى أنَّ المقصودَ مِن مجموعِ أجزاءِ المُركِّبِ التَّمنيليِّ هنا هو البُلوعُ إلى إيضاحِ أنَّ الهيئة المُسْبَّة بها قد بلغَتْ حدَّ المُضاعَفةِ لوسائل الإنارةِ؛ إذ تظاهَرَتْ فيها المِشكاةُ والوصباحُ والزَّجاجُ

(٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٦، ١٧٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨ / ٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٦١١).





الخالصُ والزَّيتُ الصَّافي؛ فالمِصباحُ إذا كان في مِشكاةٍ، كان شُعاعُه مُنحصِرًا فيها غيرَ مُنتشِر، فكان أشدً إضاءةً لها ممَّا لو كان في يَبتٍ، وإذا كان مَوضوعًا في زُجاجةٍ صافيةٍ تضاعَفَ نُورُه، وإذا كان زَيتُه نقيًّا صافيًا كان أشدً إسراجًا؛ فحصَلَ تَمثيلُ حالِ الدِّينِ أو الكتابِ المُنزَّلِ مِن اللهِ في بَيانِه وسُرعةِ فُشوَّه في النَّاسِ، بحالِ انبثاقِ نُورِ المِصباحِ وانتشارِه فيما حفَّ به مِن أسبابٍ قوَّة شُعاعِه وانتشاره في الجهةِ المُضاءةِ به (١٠).

- قَولُهُ: ﴿ يَهْدِى الله لِتُومِهِ مَن يَكَلَه ﴾ فيه إظهارُ كَلمةِ النَّورِ في مَقامِ الإضمارِ؛ لزِيادةِ تَقريرِه، وتأكيدِ فَخامتِه الذَّاتيَّةِ بفَخامتِه الإضافيَّةِ النَّاسْةِ مِن إضافتِه إلى ضَميرِه عَزَّ وجَلَّ (").

- قولهُ: ﴿ وَيَشَرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَلُ لِلنَّالِينَ ﴾ إظهارُ الاسمِ الجليلِ ﴿ اللّٰهُ ﴾ في مقامِ الإضمارِ؛ للإيذانِ باختلافِ حالِ ما أُسنِدَ إليه تعالى مِن الهدايةِ الخاصَّةِ، وضَرْبِ الأمثالِ الَّذي هو مِن قبيلِ الهدايةِ العامَّةِ، كما يُفْصِحُ عنه تَعلينُ الأُولى بَمَن يشاءُ، والثَّاليةِ بالنَّاس كافَّةً ".

- وفي قوله: ﴿وَيَضْرِيبُ اللّهُ الْأَفْتَلَ لِلنَّاسِ ﴾ الإشعارُ بأنَّ هذه تقريباتٌ وتلويحاتٌ بحسَبِ الاستِعدادات، وأنَّ بَيانَ نُورِه الحقيقيُّ لايسَعُهُ نِطاقُ التَّحريرِ، لكنَّ اللهَ بعِلْمِه الواسع يَعلَمُ حَقيقتَه، واللهُ بكلِّ شيء عليمٌ".

- قَولُهُ: ﴿ يَهْمُهُ لِي اللَّهُ لِتُورِهِ مَن يَشَاّةُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَشْلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ مَنْيَ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ع

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٤٣، ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ١٧٨،١٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ٩٩).





مِن عَدَمٍ اهتِداءِ كثيرٍ مِن النَّاسِ بالنُّورِ الَّذِي انْزَلُهُ اللهُ، وهو القُرآنُ والإسلامُ؛ فإنَّ اللهَ إذا لم يَشَأَ هدَيَ أَحَدِ خلَقَه وجبَلَه على العِنادِ والكُفْرِ، وأنَّ اللهَ يُصْرِبُ الأمثالَ للنَّاسِ مَرْجُوَّا منهم التَّذَكُّرُ بها: فويْهم مَن يَعتبِرُ بها فَيَهْندي، ومنْهم مَن يُعرِضُ فَيَستِورُّ على صَلالِه، ولكنْ شأنُّ تلك الأمثالِ أنْ يَهتِدِيَ بها غِيرُ مَن طُبِعُ على قلْهِ (').

- قَولُه: ﴿ يَهْدِى أَللَّهُ لِنُورِهِ... ﴾ جاء مفصولًا للاستِئنافِ، وبَيانِ أنَّ اللهَ يِختَصُّ بتلك الهدايةِ مَن يشاءُ، وقولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرَّواْ أَعْنَاهُمْ كُمَّاكِ بِقِيعَةِ ﴾ [النور: ٣٩]، ﴿ أَوْ كَظُلُمَتٍ فِي بَعْرِ لُّجِيٍّ ﴾ [النور: ٤٠] جاء مُقابلًا لهذه الآبات، والمعنى: أنَّ أعمالَهم الصَّالحةَ الَّتي لم تكُنُ مُقتسةً من مشكاة النُّبوَّةِ ضائعةٌ؛ ألا ترى كيف أوقَعَ قولَه: ﴿ وَوَجَدَ اللَّهُ عِندُهُ ﴾؛ تَنبيهًا على أنَّ الكافرَ كان فاقِدَ ذلك النُّور عند عمَلِه؟ وقولُه: ﴿ ظُلُمَنْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ﴾ مُقابِلٌ لقولِه: ﴿ نُورُ عَلَىٰ قُورٍ ﴾؛ ولهذا ختَمَها بقولِه: ﴿ وَمَن لَزُّ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالُهُ مِن نُّورِ ﴾. وقيل: إنَّه تعالى لمَّا وصَفَ هِدايةَ المؤمن بأنَّها في نِهايةٍ مِن الجَلاءِ والظُّهورِ، عقَّبَها بأنْ قال: ﴿ يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَثَامُ ﴾، ولمَّا وصَفَ ضَلالةَ الكافر بأنَّها في نِهايةِ الظُّلمةِ، عقَّبَها بقولِه: ﴿ وَمَن لَّرَ يَجْعَل اللَّهُ لَهُ نُولًا فَمَا لَهُ مِن فُورٍ ﴾ [النور: ٤٠]؛ مُظهرًا أنَّ المُرادَ بالنُّور: الهدايةُ بإنزالِ الكُتب وإرسالِ الرُّسل، شبَّهَها في ظُهورها في نفْسِها والبِّيانِ والجَلاءِ، وفي كَونِها مُبَيِّنًا لغيرِها ممَّا يُناطُ به أمرُ الدِّين بالنُّورِ؛ لأنَّه ظاهرٌ في نفْسِه، مُظهرٌ لغيره(١٠). - قَولُه: ﴿ وَاللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ تَذييلٌ لمَضمونِ الجُملتين قبْلَها، أي:

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٢٠)، ((حاشية الطبيي على الكشاف)) (١١/ ٩٢).





لا يَعزُبُ عن عِلْمِه شَيِّ، ومِن ذلك عِلْمُ مَن هو قابِلٌ للهُدى، ومَن هو مُصِرِّ على غيِّه. وهذا تَعريضٌ بالوعدِ للأوَّلِينَ، والوعيدِ للآتِرينَ ''.

- وأيضًا في قوله: ﴿ وَلَقَدُ بِكُلِي تَقَنَّهُ عِلَيْدٌ ﴾ إظهارُ الاسمِ الجَليلِ ﴿ وَلَقَدُ ﴾؛ لتأكيدِ استِقلالِ الجُملةِ، والإشعارِ بعلَّةِ المُحُكمِّ وبما ذُكِرَ مِن اختلافِ حالِ المحكوم به ذاتًا وتعلُقًا (\*).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۱۰۸/۶)، ((تفسير أبي السعود)) (۱۸/۱۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۶۶).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٨).





#### الآبات (۲۸-۲۹)

﴿ فِي ثِيْوِتِ أَذِنَ لَنَهُ أَن ثُوْمَعَ وَلِمُنْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسْتَحُ لَهُ فِهَا بِالنَّمْدُ وَالْأَسَالِ ۞ يِبَالْ لَا لَلْهِمِهِ يَجَنَّزُ وَلا يَبْعُ مَن ذِكْرِ اللّهِ وَلِهَارِ السَّلَوْ وَلِيَلَمُ الرَّكُولَةِ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَفَلَتُ فِيهِ الفُلُوثِ وَالْأَبْصَادُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُواْ وَوَلِيدَهُمْ مِن فَضْلِهِ وَاللّهُ بَرُوْقُ مَن بَكَنَاهُ بِفَيْرٍ حِسَابٍ ۞ ﴾

غُرِيبُ الكُلمات:

﴿ إِلَّهُ دُوِّ ﴾: أي: أوَّلَ النَّهارِ، وأصلُ (غدو): يَدلُّ على زمانٍ (١٠).

﴿ وَٱلْآَصَالِ ﴾: أي: آخِرَ النَّهارِ وَقتَ اصفِرارِ الشَّمسِ في آخرِ المساءِ، وأصلُ (أصل): يَدلُّ على زمانِ (١٠).

# المعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ الله سبحانَه أهمَّ أماكنِ هذا النور، ومَن ينتفعُ به، فيقولُ تعالى: في مساجِدَ أَذِنَ سبحانَه أن تُبنى وتُشادَ، وتُعظَّمَ وتُطهَّرَ، ويُذكَرَ فيها اسمُ الله، يُسبَّحُ للهِ فيها بإخلاصٍ في أوَّلِ النَّهارِ وفي آخِره - رجالٌ لا تُلهيهم يجارةٌ ولا بَيعٌ عن ذِكرِ رَبَّهم، وإقامةِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ لِمُستحقِّبها، يخافونَ يومَ القيامةِ الذي تَضطَرِبُ مِن شِدَّةِ هَولِه وفَزَعِه قلوبُ النَّاسِ وأبصارُهم؛ ليكافِنَهم اللهُ على أعملهم في الدُّنيا بأحسَنِ ما عَمِلوا، ويَزيدَهم مِن فَضلِه جزاءً عليها، والله يرزُقُ مَن نِشاءُ بغير حساب.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰/ ۱۷۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٠٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقايس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۱۰۹)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸)، ((التيبان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۵)، ((نفسير القرطي)) (۲۲ / ۲۷۲).





#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ضَرَب اللهُ المَثْلَ لهذا النُّورِ، جَعَل ظَرْفَه أحسَنَ البقاع(١).

وأيضًا لَمَّا كان نورُ الإيمانِ والقُرآنِ أكثرُ وقوعِ أسبابِه في المساجدِ، ذكرَها اللهُ تعالى مُنوَّهًا بها، فقال تعالى ("):

### ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾.

أي: في مَساجِدَ (") أمرَ اللهُ أن تُرفَعَ حِسًّا في البناءِ، وتُرفَعَ معنَّى بتَعظيمِها

(١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٤١).

(٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٦٨٥).

(٣) قال الرسعني: (قولُه تعالى: ﴿ فِي بِيُثِينَ ﴾ ... قال ابنُ عبَّاسِ وأكثرُ الفشّرينَ: يعني: المساجلَ.
 ((تفسير الرسعني)) (١٢٥٨/٥). ونسّبَه الواحديُّ أيضًا الأكثرِ المفشّرينَ. يُنظر: ((البسيط))
 للواحدي (١٢/ ١٩٨).

ومثن قال بهذا القولي من السلف: ابنُ عبّاس، وسالم بن عمر، ويخمّ مه رواية عنه، وأبو بكر صالح، ومجاهد في رواية عنه، والضحّاكُ، والحسن في رواية عنه، ونافع بن جُبَيّر، وأبو بكر ابن سليمان بن أبي خَفْقَة، وسفيان بن حسين، وقادة، وابن زيد. يُنظر: ((قسير ابن جَبِير)) رقال (٢١٦/١٧) ((قضير ابن أبي حاتم)) (٢٠٤/١٨) ((الدر المنتور)) للسيوطي (٢٠٢/١). وقال الشوكاني: (قَولُه: ﴿ فِي يُمِيْتِ أَيْوَا تُقَالُنَ مُوْتِعَ ﴾ بنم هو مُتمَلِّدٌ؟ قفيل: مُتمَلِّقٌ بما قبلُه، أي: كيفتكاة في بَعض يُبوتِ الله، وهي المساجِدُ، كانَّه قبل: مَثَلُّ مُوره كما ترى في المسجِدُ نُورَ المِنْعَلَى الله عن صِفَيها كَيْتُ وكَيْتَ، وقبل: مُتمَلِّقٌ بمِعشاء وقال ابنُ الأنباري: سبعتُ أبا المبنّس يقولُ: هو حالً للوصباح والزُّجاجةِ والكُوكَحِ، كَانَّه قبل: وهي في يُبوت، وقبل: مُتمَلِّقٌ بِهُ إِنْ فِي يُبوتٍ، وعلى هذا يكونُ قولُه: ﴿ فِيهَا ﴾ تكويرًا، كقولك: زيدٌ في الدَّارِ جالسٌ فيها. وجال في يُبوتٍ، وعلى هذا يكونُ قولُه: ﴿ فِيهَا ﴾ تكويرًا، كقولك: زيدٌ في الدَّارِ جالسٌ فيها.





وتَطهيرِها وتَنزيهِها عن كلِّ ما لا يَلينُ بها؛ مِن الرَّواثِحِ الكريهةِ، والأقوالِ السَّبِيَّةِ، وغير ذلك(١٠).

= وممّن اختار أنَّ الجازُ والمجرورُ مُتَعَلِّقانِ بِيشكايَّ: الرَّجَّاجُ، والزمخشري، والغزنوي، والبقاعي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٥٤)، ((تفسير الزمخشري)) (٢٤٢/٣)، ((باهر الم هان)) للغزنوي (٢/ ٢٠٠٣)، ((نظم الدرر)) للقاعي (٣/ ٢٧٧).

وممن اختار أن الجاز والمجرور فو في يُثيرت كل متعلقان بـ (مصباح) المذكور في قوله تعالى: ﴿ فِينَا يَصَّبُكُم كلك أَي: ذلك المصباعُ في يُبوتِ أَذِنَ اللهُ أَن تُرفَعَ: السعرقنديُّ، والتعلي، ومكّى، والبغوي، والخازن، والبقاعي. يُنظر: ((نفسير السعرقندي)) (١/ ١٤)، (زفسير الثعلبي)) ( // ١٠)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (// ١١١ه)، (زفسير البغوي)) (١/ ١٨/٤)، ((نفسر الخازن)) (١/ ١/ ٢٩)، ((نظر الدر)) للقاعر (// ٢١٧))

قال الشقيطيُّ بعدُ أنْ ذكَر هذَين القولين الشَّابِقِين: (وكِلاهما مُقاربان، والمرادَكينونَّهُ هذا النُّورِ العظيم في أعظَمِ المواضعِ المناسِيةِ له، وهي المساجدُ؛ لأنَّها بُنِيت لهذا النُّورِ خاصَّةً). ((تفسير سورة العرب) (ص. (١٤١).

ومئن احتار أنَّ قَوْلَهَ: هِ فِي يُثِيِّنِ فِي مَعلَّقَ بقولِه: هُوَيَسُتُحُ قَدُ فِيكًا فِي والتَّغَدِيُّر: أنسَسُمُ للهِ رِجالًا فِي يُبوتِ: جلال الدين المحلَّى، وأبو السعود، والألوسي، وابن عنيس، يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٤٤)، ((تفسير أبي السعود) (٦/ ١٧٨)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٣٦٦)، ((تفسير ابن عنيسن - سورة النور)) (ص: ١٩١).

قال الواحدي: (الاحتياز ألا تُنجعَلَ هذه الآيةُ مُقَصِلةً بما قَبلَهِ؛ لأنَّ الآية الأُولى في صَربِ المتَلِ لتُورِ المُؤومِن بالهِشَكاةِ التي فيها يصباحٌ يُرهِمْ بزَيتِ مُضيءٍ، ولا فائدة في وصف الهِ مسباح بكُونِه في يُبوتٍ أو في غَيرها، ولا تأكيدَ لِيصَرِيها بأن تُوصَفَ أَنَّها في يُبوتٍ يُذكَرُ فيها اسمُ الله، وأيضًا فإنَّه وَحَدَّ المِشْكاةَ وجَمَع اليُبوت، ولا تكونُ مِشكاةً في يُبوتٍ، فإذَنِ الأولى أن يقالَ: قولُه: ﴿ فِي يُمُوتِ فِي ابتِذاءٌ كَلامٍ في وَصَفِي صَاجِدِ المُؤمِنينَ الذين يَذكُرونَ اللهَ فيها ويُعبُدونَه ويُصَلَّدُ لَن الذرالسِيطان) (١٠/ ١٨٨٨ ، ٢٨٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۸ ۲۱۸)، ((تفسير السمر قندي)) (۲ ۱۶)، ((تفسير القرطي)) (۲۲۲، ۲۲۷)، ((تفسير ابن کثير)) (۲۲، ۱۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۷۷/۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص. ۲۹۰).





عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن بنى مَسجِدًا -قال بُكيرٌ(١٠): حَسِبتُ أَنَّه قال: يَبتغي به وجْهَ اللهِ- بنى الله له مِثلَه في الحنَّة))(١٠).

وعن أنسِ بنِ مالكِ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ هذه المساجِدُ لا تصلُّحُ لنَّسيء مِن هذا البَولِ ولا القَلَزِ، إنَّما هي لذِكرِ اللهِ عزَّ رجَلَّ، والصَّلاةِ، وقراءةِ القرآنِ)) أو كما قال رسولُ الله صلَّى اللهُ علمه و سلَّمَ<sup>(١)</sup>.

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن سَمِعَ رجُلاً ينشُدُ ضالَّةً(1) في المسجِدِ، فلْيقُلْ: لا ردَّها الله عليك؛ فإنَّ المساجدَ لم ثُبْرَ لهذا))(1).

وعن جابِر بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ الله عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من أكَلَ البصَلَ والتُّومُ والكُرُّاثَ فلا يقرَبَنَّ مَسجِدَنا؛ فإنَّ الملائكةَ تتأذَّى ممَّا يتأذَّى منه بنو آدَمَ)\(^).

وعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لِيَلِنِي منكم أُولو الأحلام والنَّهي، ثمَّ الذين يَلونَهم -ثلاثًا-، وإيَّاكم

<sup>(</sup>١) بكيرُ بنُ عبد الله الاشجُّ، وهو أحدُ رواةِ الحديثِ. ينظر: ((عمدة القاري)) للعيني (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٥٠)، ومسلم (٥٣٣).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۲۸۵).

 <sup>(</sup>٤) يَشُدُ ضَالَةً: أي: يَطلُبُها بَرَفعِ الصَّوتِ ويَسألُ عنها، والصَّالَّةُ: الحَيوانُ الصَّائِعُ. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٦٨٥).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٨٥٤)، ومسلم (٥٦٨) واللفظ له.





وهَيْشاتِ الأسواقِ(١))(٢).

وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أَنَّه نهى عن تَناشُدِ الأشعارِ في المسجِدِ، وعن البَيمِ والاشتِراءِ فيه، وأن يتخلَّقُ<sup>(١١)</sup> النَّاسُ فيه يومَ الجمُعةِ قبلَ الصَّلاقِ)) (١٠).

## ﴿وَيُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾.

أي: وأذِنَ اللهُ لعِبادِه أن يَذْكُروا في المساجِدِ اسمَه وحْدَه لا شريكَ له(٥).

كما قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدِ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٩].

- (١) هَيشاتِ الأسواقِ: أي: اختِلاطَها، والمُنازَعةَ والخُصوماتِ، وارتِفاعَ الأصواتِ، واللَّغطَ والفِتَنَ التي فيها. يُنظر: ((شرح النووي على صلم)) (١٥٦/٤).
  - (٢) رواه مسلم (٤٣٢).
- (٣) يتحَلَّقُ النَّاسُ: أي: يَجلِسوا على هَيْةِ الحَلْقَةِ، يُقالُ: تحَلَّقَ القَومُ: إذا جَلَسوا حَلْقَةُ حَلْقَةً. يُنظر:
   ((مرقاة المفاتيح)) للقارى (١/ ٦١٥).
- (٤) أخرجه الترمذي (٣٢٦) واللَّفَظُ له، والنَّسائي (٧١٥)، وابن ماجه (٤٤٩)، وأحمد (١٦٧٦). حَسَّنه الترمذي، وصَحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٢/ ٣٥٤)، وحَسَّنه النووي في ((المجموع)) (٧٧/١)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (٢٩٧/١)، والألبائي في ((صحيح سنن الترمذي)) (٢٣١، وجوَّد أسانيّد ابن باز في ((حاشية بلوغ العرام)) (١٩٥٧)
- (ه) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣١٩/١٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٣٢١/٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٦/١).
- قال ابن عشمين: (السراة أنَّ اللهَ يُذكُّرُ بأسمايه؛ لأنَّه إذا ذُكِرَ الاسمُ ذُكِرَ النَّسمَّى، لكِنْ بأيُّ شيء يُذكُرُّ بالقراءةِ والتَّسيحِ...، المهمُّ أن يُذكَرُ بالنَّاءِ والتَّمجيد، وهذا يشمَلُ الصَّلاةَ وغيرَ الصَّلاةِ). ((نفسير ابن عشيمين –سورة النور)) (ص: ٣٥٣).
- وقال الشوكاني: (﴿ وَيُشْكَرُ فِهَا اَسْمُنَهُ ﴾ يُنْلَى فيها كِتابُه). ((تفسير الشوكاني)) (٤/٤٤). وقال ابن عطية: (وذكرُ اشيه تعالى، هو بالصلاةِ والعبادةِ قولًا وفعُلا). ((تفسير ابن عطية))
  - وقال ابن عظيه: (ودكر اسمِه معالى، هو بالصلاةِ والعبادةِ قولا وقعلا). ((مفسير ابن عظيه). (٤/ ١٨٦).





وقال سُبحانَه: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨].

وعن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما اجتمعَ قومٌ في بَيتِ مِن بيُوتِ اللهِ، يتلُونَ كِتابَ الله، ويَتدارَسونَه بينهم، إلَّا نزلتْ عليهمُ السَّكينةُ، وغَشِيتُهمُ الرَّحمةُ، وحَقَّتْهمُ الملائِكةُ، وذكرَهمُ اللهُ فيمَن عنده)\\\

﴿ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴾.

أي: يُسبِّحُ للهِ بإخلاص في المساجِدِ في أوَّلِ النَّهارِ وفي آخِره(١).

(۱) رواه مسلم (۲۲۹۹).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/۱۹، ۳۲۰، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۲۱)، ((تفسير اد، کثر)) (۱/۲۲، ۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۶۱۹).

قال ابن الجوزي: (﴿ يُسَيِّحُ لَهُ ﴾ فِيها قولانِ:

ا تند هما: أنّه الصَّلاةُ نَهُ فِي صَلاةٍ النَّدُو قُولانِ: اَعَدُهما: أَلَهَا صلاةُ النَّجِر. رواه ابنُ أبي طلحةً عن ابنِ عَبَّسِ، والناني: صلاة الشَّحى، روى ابنُ أبي مُليكة عن ابنِ عبَّسِ، قال: إنَّ صلاةَ الشَّمى لَبِي كِتابِ الله، وما يَعُوصُ عليها إلَّا عَوْاصٌ ثَمَّ قَرا ﴿ فَيْتَتِحُ ثَمُنْ فِيَا كِلَّمُلْقِرُ وَالْآَص صلاةِ الاصالِ قَولانِه أَحَدُهما: أنَّها صَلاةُ النَّهْرِ والنَّصرِ والمَعْرِبِ والمِشاء، قاله ابنُّ الشَّائي. والنَّار، صلاةً المُصَرِ. قاله أبو سليمانَ العشقُرُ.

والقول الثاني: أنّه الشبيخ المعروف، ذكره بعض المفّرين). ((نفسير ابن الجوزي)) ((۱۹۸/۳).
ممّن اختار أنَّ السراة بالشبيخ: الصَّلاق، مقاتل بن سليمان، ويحيى بن سلام، وابن جرير،
والسعرقندي، ومكّى، والواحدي، والسعاني، والرسعني، والخازن، يُنظر: ((نفسير مقاتل بن
سليمان)) (۱/ ۲۰۱)، ((نفسير يحيى بن سلام)) (۱/ (۵ ع)، ((قسير ابن جرير)) ((۲/ ۲۰۱)،
((نفسير السعرقندي)) (۲/ ۱۵)، ((الهدابة إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱/ ۱۲۱)، ((الوسيط))
للواحدي (۲/ ۲۱)، ((نفسير السمعاني)) (۲/ ۵۳۵)، ((نفسير الرسعني)) (۱/ ۲۵۹)، ((نفسير السعني)) النازئ) (۲/ ۲۵۸)، ((نفسير الرسعني))

وعزا التَّعليُّ والبَّغويُّ إلى أهلِ التَّعسيرِ القَولَ بأنَّ العرادَ الصَّلواتُ المَفروضةُ، وأنَّ التي تُؤدَّى بالغَداةِ صَلاةُ الصُّبح، والتي تُؤدَّى بالاَصالِ صَلاةُ الظَّهِرِ والعَصرِ والعِشاءَين، وعزاه =





كما قال تعالى: ﴿ وَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكِ قَبَلَ طَلْهِعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبَلَ ٱلْفُرُوبِ ﴾ [ق: 87].

وعن عُمارةَ بِنِ رُؤَيْبةَ رَضِيَ الله عنه، قال: سمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقولُ: ((لن يَلِجَ النَّارُ أَحَدٌ صلَّى قبلَ طلوعِ الشَّمسِ وقبلَ غُروبِها)) يعني: الفجرَ والعَصرَ<sup>(۱)</sup>.

﴿ رِيَالٌ لَا نُلْهِمِ مْ غِنَرُةٌ وَلَا بِيَّعْ مَن ذِكْرِ الْهَ وَإِقَارِ الْسَلَوْةِ وَإِيْلَةِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوَا نَنْقَلُتُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَمْسَدُ ۞ ﴾.

= القرطبيُّ والشوكانيُّ إلى أكثرِ المفَّسْرِينَ. يُنظر: ((نفسير التعلبي)) (۱۰۸/۷)، ((نفسير البغوي)) (۲/۲۱)، ((نفسير القرطبي)) (۲/۲/۲۷)، ((نفسير الشوكاني)) (٤١/٤).

وقيل: الغُدُوُّ: صالاةً الشُّمِح، والأصالُّ: الظُّهُرُ والمَصرُّ، ومثن اختاره: يحَمِى بنُ سلام، وابن أبي زمنين. يُنظر: ((تفسير بحمى بن سلام)) ((/ ٥١ ٤)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣٧ /٢٣). وقيل: المرادُّ: صلاةً الشُّمِح وصلاةً المَصرِ. وصدِّن اختاره: مُكِّيِّ، والسمعاني، يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمحكى (/ ١ ١٤)، ((نفسير السمعاني)) (٣ / ٣٣٤).

وممّن اختار أنَّ السراة بالتَّسِيعِ: التَّتَرِيهُ: الشوكائيُّ فقال: (قيل: السراةُ بالتَّسِيعِ هنا: معناه المعقبقيُّ، وهو تنزيهُ اللهِ سُبحانُه عقاً لا يلينُ به في ذاتِه وصفاتِه وأفعالِه، ويؤيَّدُ هذا وَكِرُ الطَّلاقِ والزَّكاةِ يُعَذَّه، وهذا أرجَعُ منَّا فَيَّلُه؛ لكُونِه المعنى الحقيقيَّ، مع وجودِ دليلٍ يدُلُّ على خِلافِ ما ذهب إليه الأولون، وهو ما ذكرُناه). ((نقسير الشوكاني)) (()) ())

ومثن اختار الجَمْعَ بين المعنيَنِ السَّابِقَيْنِ: البِقاعي، والسعدي، وابن عنيمين، يُنظر: (نظم الدرر)) للبقاعي (٢٧٨/١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٩)، ((تفسير ابن عنيمين – سورة النور)) (ص: ٥٠٦).

قال السعدي: (يدخُلُ في ذلك التَّسبيحُ في الصَّلاةِ وغَيرِها؛ ولهذا شُرِعت أذكارُ الصَّباحِ والمساءِ وأورادُهما عندَ الصَّباح والمساءِ). ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٦٩).

وقال ابنُ عنيمين: (﴿ يُسَتَّحُ لَمُرْفِياً ﴾ أعمَّ بن كونهم يُصَلُّون، بل هم يُسَبِّدون الله بالصَّلاةِ وغَيرها مِمَّا يكونُ به تنزيهُ الله سُبحانه وتعالى). ((تفسير ابن عنيمين – سورة النور)) (ص: ٢٥٣). (١) رواه مسلم (٦٣٤).





## ﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِيمُ تِحَنَرُةً وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللهِ ﴾.

أي: رِجالٌ لا تَشغَلُهم أيُّ تجارةٍ ولا أيُّ بيع عن ذِكرِ اللهِ تعالى(١٠).

﴿ وَإِقَارِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكَوْةِ ﴾.

أي: ولا تَشغَلُهُمُ التِّجارةُ ولا البيعُ عن حُضورِ المساجِدِ لأداءِ الصَّلواتِ بحُدودِها في أوقاتِها، ولا عن أداءِ الزَّكاةِ لمُستجقِّبها في وقتِها<sup>(1)</sup>.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۲۱)، ((تفسير السمرقندي)) (۱۰/ ۵۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۸/۱).

ممّن اختار أنَّ المرادّ بذكر الله هنا: الأدانُ؛ لأنَّهم كانوا إذا سَهموا المؤذّنَ تَرُكوا بيمُهم، وقاموا إلى الصَّلاةِ: يحيى بنُ سلام، وابن أبي زمنين. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٤٥١)، ((تفسير ابن أبي زمنيز)) (٢/٣٣٨).

وقيل: المرادُ بذكرِ الله: حُضورُ المساجِدِ الإقامةِ الصَّلَواتِ. ومِثَنَ اختاره: الواحديُّ، والبغوي، والخازن. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٢١)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٢٠)، ((تفسير الخازن)) (٢٩٩/٣).

واختار مقاتلُ بنُ سليمانَ والعليميُّ أنَّ العرادُ: الصَّلواتُ العفروضةُ. يُنظر: ((نفسير مقاتل بن سليمان) (٣/ ٢٠١)، ((نفسير العليمي) (٤/ ٤٢٥).

وقيل: ﴿ مَن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ باللَّسانِ والقَلبِ. ومِمَّن اختاره: النَّسَفيُّ. يُنظو: ((تفسير النسفي)) (٧/ ٥٠٨). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القاسم,)) (// ٩٩١).

وقال الشوكانيُّ: (ومعنى ﴿ عَن ذِكْرِ اللهِ ﴾: هو ما تقَدَّمْ في قولِه: ﴿ وَيَكْكَرَ فِيهَا أَسْمُكُ ﴾)، وذكر في تفسير هذه الآية أنَّ المرادُ: يُنْلَى فيها كتابُه. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤١/٤).

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۲ ، ۳۲۳، ۳۲۶)، ((الهداية)) لمكي (۸/ ۱۱۸،۵۱۱۷)، ((نفسير الخازن)) (۲۹۹/۳).

ومتّن ذهب إلى هذا المعنى لإيتاء الزكاةِ: مكيُّ بن أبي طالب، والرازي، والخازن، والشوكاني. يُنظر: ((الهداية)) لمكي (١/١٧/٥)، ((تفسير الرازي)) (٢٩٨/٢٤)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٩٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٤٢/٤).

وقيل: معناها: طاعةً الله تعالى، والإخلاصُ له. ومشّن رُوي عنه القولُ بذلك: ابنُ عباسٍ -رَضِيَ اللهُ عنهما- في إحدى الرُّوايتين عنه. يُنظر: ((تقسير ابن جرير)) (٣٧٤/١٧). =





### ﴿ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلُتُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾.

#### مُناسَبتُها لِما قَبلَها:

لَمًا كان تَركُ النَّنيا شديدًا على أكثرِ النُّهوسِ، وحُبُّ المكايبِ بأنواعِ التَّجاراتِ محبوبًا لها، ويشُقُّ عليها تَركُه في الغالبِ، وتتكلَّفُ من تقديم حَقَّ الله على ذلك- ذكرَ ما يدعوها إلى ذلك ترغيبًا وترهيبًا، فقال<sup>(۱)</sup>:

## ﴿ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلُّ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾.

أي: يخافونَ يومَ القيامةِ الذي تتحَرَّكُ وتَضْطَرِبُ فيه قلوبُ النَّاسِ وأبصارُهم؟ مِن شِدَّةِ الأهوالِ والفَزَعِ<sup>٧٧</sup>.

### كما قال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يُومَ أَلْآرِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ

(١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٦٩).

(٢) يُنظر: ((نفسير ابن كثير)) (٦٩/٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٨٤٨).

وقيل: معنى نقلُبِ الفُلوبِ: أنَّ النَّاسَ يومَ القيامةِ يكونونَ بين الطُّمَعِ بالنَّجَاةِ، والحَدَّدِ مِنَ الهلاكِ، ومعنى تقلُّبِ الأبصارِ: أنَّهم يَنظُرونَ إلى أيَّ ناحيةٍ يُوخَدُ بِهم: أذاتَ البمينِ أمْ ذاتَ الشَّمالِ؟ ومِن لين يُوتُونَ كُتُهم: أمن قِبلِ الأيمانِ أم مِن قِبلِ الشَّمالِلِ؟ ومِثْن اختاره: ابنُ جرير، والتعليم، والواحدي، يُنظر: (تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٣٥) ((نفسير التعلمي)) (١٧/ ١١٠). ((الوسيل) للواحدي (٢٢٢).





مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَكَافُونَ يَوَاكُن مَثَرُهُ مُسْتَطِيرًا \* وَقُطِيسُونَ اَلطَّمَامَ عَلَى حُبِيهِ وَسَكِينا وَلَيهِا \* إِنَّا نَظْمِشُكُو إِرْبَهِ الْعَوْلَا زُيكُ يَنكُّرِ جَزَّاهُ وَلا شَكُولًا \* إِنَّا غَلَقُ مِن زَيَّا يَوْنا عَبُونا فَعَلَمِيرًا ﴾ [الانسان: ٧ - 1.0]

﴿ لِجَزِيمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَيلُواْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ مَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِعَثْرِ حِسَابٍ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى أفعالَ هؤلاء الرِّجالِ التي أقبَلوا بها عليه، وأعرَضوا عمًّا عداه؛ شَّرَ غانتَهم فيها، فقال تعالى (١٠):

﴿لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَيِلُواْ ﴾.

أي: أنَّهم فَعَلوا ما فَعَلوا(٢٠)؛ كي يُثيبَهمُ اللهُ يومَ القيامةِ بأحسَنِ ما عَمِلوه في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٨١).

 <sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: (اللامُ في ﴿ لَيَحْرِيمُ ﴾ مُعَلَّقةٌ بمحذوفِ، أي: فقلوا ذلك ليجزيَهم، ويجوزُ أن
تعلَق بـ ﴿ لَيُسَيّمُ ﴾، وهو الظَّهرَ ). ((نفسير أبي حيان) (٨/ ٥٠).

مِثَّنَ اختَارُ مِي الْجُمَلَةِ القُولَ الأَوْلَ، أَنَّ الشَّفُلُوا لِيذِكِرِ اللهِ، وإقامِ الشَّلاقِ، وإيناو الزَّكافِة لِيُجزِيَهم، أو فعلوا ذلك، أو يُقعَلُون ما يُقعَلُون من هذه القُرُباتِ ليَجزَيَهم، ابنُ جرير، والثعلبي، والبغوي، وابن عطية، والرازي، والخازن، والشوكاني، يُنظر: (انفسير ابن عطية) (٤/ ٢٧٥)، ((نفسير التعلمي) (// ١/٠)، ((نفسير البغوي)) (٣/ ٢٤٩)، ((نفسير الموكاني)) (٤/ ٢٨٧)، ((نفسير الروكاني)) (٤/ ٢٨٧)، ((نفسير البغون)) (٤/ ٢٩٩)، ((نفسير الموكاني)) (٤/ ٢٤).

رومُدَن اختار القَولَ النَّانِيّ: أَنَّها تَتَمَلُّقُ بـــ﴿يَشَيْعُ ﴾: الواحديُّ، وابن الجوزِّي، وأبو جياد. بُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٢٢)، ((نفسير ابن الجوزي)) (٢٩٩ /٢)، ((نفسير ابي حيان)) (٨/ ٥٠).

وممَّن قال بأنَّ المعنى: يُسَبِّحونَ ويخافون؛ لِيَجزيَهم ثوابَهم: الزمخشريُّ، والنسفي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۳)، ((تفسير النسفي)) (۸/ ۲۰)، ((أضواء البيان)) =





#### الدُّنيا(¹).

كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ مَاسُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِحَتِ لَتُكَكِّرَنَّ عَنْهُرْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْرِيْنَهُمْ أَخْسَنَ ٱلَّذِي كَافُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٧].

= للشنقيطي (٥/ ٩٤٥).

وقال ابنُ عاَسُور: (ويتعلَّقُ قُولُهُ: ﴿لِيَعْبَيْهُمُ الشَّمُ آمَسَنَ مَا عَبِلُواْ ﴾ بـ ﴿يَخَافُونَ ﴾، أي: كان خَوفُهم صَبَّنًا للجَزاءِ على أعدالِهم النَّاشِيةِ عن ذلك الخَوفِ). ((نفسير ابن عاشور)) (٢٥٠ / ٢٥٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷/۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٩/٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٩).

قيل: العراة بالأحسّن: جميع الحسّنات وما عَيلوا من الخير، فهي موصوفة في مُقابلة النَّنوبِ بالنَّها أحسّنُ، ولهم مَساوىُ فلا يَجزيهم بها. ويمنّن اختار هذا القُولَ: مقاتل بن سليمان، والواحدي، وابن الجوزي، والقرطبي، والخازن. يُنظر: ((نفسير مقاتل بن سليمان)) (۲۲/ ۲۰۱)، ((البسيط)) للواحدي (۲۱/ ۲۰)، ((نفسير ابن الجوزي)) (۲/ ۲۹۹)، ((نفسير الفرطبي)) (۲/ ۲۸۱)، ((نفسير الفرطبي)) (۲/ ۲۸۱)، ((نفسير الفرطبي))

وقيل: المراذُ: أحسَن جزاء أعمالهم خسّما وعَدَهم مِن تضعيف ذلك إلى عَشَرة أمثاله وإلى سبّع منة فيصف . ومثّن قال بذلك: الزمخشريُّ، والشوكاني، وابن عثيمين، يُنظر: ((تفسير الزمخشريُّ) (۲۲۳)((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ۲۲۳)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن أي روشير)) (۲۲۸/۳).

وقيلً: المراذ بقوله: ﴿ لَمُسَنَّمُ مَا عَمِلُواً ﴾: أعمالُهم المُسَنَّة الشَّالحةُ الأَنها أحسَنُ ما عَبِلوا؛ لأَنهم يُمتلونَ السِاحاتِ وغيرُها، فالنُّوابُ لا يَكُونُ إِلَّا على الممَّلِ الحسَنِ، ومثَّن قال بذلك: السعديُ، يُعلز: ( تضير السعدي) (ص. 213).

وهذا على القُولِ بأنَّ المباحّ ليس بِن قِسمِ الحَسَنِ. واحتار الشقيطيُّ أنَّ الآيَّة تَذُلُّ على أنَّ العباحَ مِن الحَسَنِ؛ وعليه فإنَّ أعمالَ الإنسانِ منها الحَسَنُ –وهو العباحُ– وهذا لايُجازَى عليه، ومنها الأحسَنُ، وهو المندوبُ والواجِبُ، وهما المرادُّ بقُولِه: ﴿ أَشَسَنَ مَا تَحِمُلُواْ ﴾. يُنظر: ((نفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 121).

وقيل: يَجزيهم أحسَنَ وأفضَلَ مِن أعمالِهم، وهو الجَنَّةُ. وقيل: يَجزيهم ويَغفِرُ لهم بأحسَنِ أعمالِهم، ويبقى سائِرُ أعمالِهم فَضْلًا. (نفسير السمرقندي)) (١٥/٢).





وقال سُبحانَه: ﴿ لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرُهُمْ إِلَّحْسَنِ الَّذِي كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الزم: ٣٥].

#### ﴿ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ، ﴾.

أي: ويَزيدَهمُ اللهُ على ثوابِ أعمالِهم الصَّالحةِ فَوقَ ما يستَحِقُّونَه بأعمالِهم (١٠).

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن نَكُ حَسَنَةً يُضَنَعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنُهُ أَمْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠].

#### ﴿ وَأَلْلَهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

أي: واللهُ يتفضَّلُ على مَن يشاءً، فيَرزُقُه أرزاقًا كثيرةً لا حدَّ لها ولا عَدَّاً.

(۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۳۵)، ((نفسير البغوي)) (۲۰ /۲۰)، ((نفسير ابن كثير)) (۱۹/ ۲)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۲۹۱ه)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۹/ ۶۹ه).

قال أبو السعود: (﴿ وَرَبِيَهُمُ مِنْ فَضَلِهِ ﴾ أي: ينقَلَ عليهم باشياء لم تُوعَد لهم بخصوصيَّاتِها أو بمقاديرها، ولم تخطُّر بالهم كيفيَّاتُها ولا كَثَيَّاتُها، بل إنَّما وُعِدَت بطريق الإجمالِ). ((نفسير أمر السعود) (١/ ١٨٠).

وقال ابنُّ عنيمين: (قُولُ: ﴿ وَرَبُونِكُمْ مِنْ فَشَلِهِ، ﴾ هذا زائِدٌ على ثوابِ العمَلِ، وذلك ما يَحصُلُ مِن زيادةِ الأعمالِ الصَّالِحةِ، وزيادةِ الرُّزقِ في اللَّنَا، وزيادةِ ما يُذَخَّرُ لهم عندَ الله في الجَنَّا؛ كالشَّلِ إلى وَجو اللهِ سُبحانُه وتعالى). ((تفسير ابن عنيمين – سورة النور)) (ص: ٢٦٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: ۶٦٥)، ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (٣٨٦/٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۶٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥٠/١٨).

مِثَن اختار أنَّ المعنى: بن غيرِ أن يُدايبَ على ما بَذَل له وأعطاه، فيَرُوُقُه ولا يُحايبُ: ابنُّ جرير،) والسعرقندي، والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٧/ ٣٣٥)، ((تفسير السعرقندي)) (٢/ ٥١٥)، ((نفسير القرطبي)) (٢/ ٢/ ٢٨١).

وقال مقاتل بن سليمان: (﴿ وَلَقَلُمُ يُرَفِّ مُن يَشَاكُم مِقْيَرِ حِسَاسٍ ﴾ يقولُ اللهُ تعالى: ليس فوقي مَلِكُ يُحاسِبني، أنا القبلِكُ أُعطي مَن شِنتُ بغيرٍ حِسابٍ، لا أخافُ مِن أحدِ يُحاسِبُني). ((تفسير مقاتل - سلمان) (۲۰۱۳) (۲۰۰)







# الغُوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قَولُه تعالى: ﴿ فِي بُيُوتِ أَنِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُؤْكَرَ فِيهَا السَّمُدُ يُسَيّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفَدُوقِ وَالْأَصَالِ ﴾ فيه دليلٌ على حَثَّ المسلمين أنْ يُصلُّوا في المساجد (١٠) وفيه استِحباث ذِكر الله فيها (١٠).

٢ – قال الله تعالى: ﴿ فِي مُثُوتِ أَوْنَ أَشَّهُ أَنْرُغَمُ وَيُلْكَرُ فِيهَا اَسْمُهُ مُسْتِحُ لَهُ فِيهَا يَالْشُدُو وَالْآصَالِ \* وِيَهَالَّ لَا لَلْهِيمِ يَجَزَّةٌ وَكَذَيّةٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَارِ السَّلَوٰق ﴾ وصفه تعالى لهؤلاء الرِّجالِ الذين يُستَبْحون له بالغدُّو والآصالِ بكونِهم لا تُلهيهم تِجارةٌ ولا يُبعُ عن ذِكر الله، وإقام الصَّلاةِ وإيتاءِ الزِّكاةِ، على سبيل مَدجهم والنَّنَاءِ

= وقال يحيى بن سلام: (قَوْلُه: ﴿ يَعْتَبِرِ حِسَامٍ ﴾ بغيرِ أنْ يُحاسِبَ نفُسه، أي: لا يَنقُصُ ما عندَ اللهِ كما يَنقُصُ ما في أيدي النَّاسِ). ((نفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٤٥٣).

وقيل: هو كنايةً عن كثرة المَطاءِ وَسَدِي، فهو يُوسُعُ كَانَّه لا يَحسِبُ ما يُغِفَّه ويُعطِه. ومِثَّن اختار هذا القَولَ في الجُملةِ: جلال الدين المحلي، والبِقاعي، والقاسمي، والسعدي، وابن عيمين. يُنظر: ((نفسير الجلالين)) (ص: ١٤٥٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٨/ ٢٨٢)، ((نفسير الناعين-سورة النور)) (ط. ١٣٤٤). (ض ١٢٤٤).

وقال السعر قندي: (﴿ وَاَلَّهُ يُرُوُّ مُن يَثَلَا مِعْيَرِ حِسَانٍ ﴾ ... فِتالُ: يُرزَقُ دَرَقًا لا يُدرَكُ حِسابُه... ويقال: بغير حسابٍ، أي: بن غير حسابٍ، أي: بن حيث لا يَحتَسِبُ). ((تضير السعر قندي)) (٢/ ١٥).

وقال البقاعي: (ولَقَاكان المعنى: رِزَقَا يَفُوقُ الحَدُّ، ويفوتُ المَدُّ؛ عَبُولَه: ﴿ وَلِيَقِرِيحِسُكِ ﴾ . فهو كنايةً عن السَّمَةِ، ويجوزُ أن يكونَ مع السَّعةِ التَّوفِيُّ، فيكونَ بِشارةً بَشِي الحِسَابِ في الأخرةِ أيضًا أصلاً ورأشًا؛ لأنَّ ذلك المَرْزوقَ لم يَعمَلُ ما فيه دَرَكُ عليه، فلا يُحاسبُ، أو يحاسبُ ولا يُعاقبُ فيكونُ المرادُ بَشِي الحِسابِ تَقَىّ عُسرِه وعِقابِه، ويجوزُ أن يُرادَ الرزقُ كَفافًا، وقد ورد أنّه لا حِسابَ فيه). ((نظم الدر)) (۲۸/ ۲۸۲).

(١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٧٩).

(٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٤).





عليهم - يدُلُ على اذَّ تلك الصِّفاتِ لا يَنبغي النَّساهُلُ فيها بحالٍ؛ لأنَّ ثناءَ الله على المشَّصِف بها يدُلُ على أنَّ مَن أخَلَّ بها يستجقُّ النَّمَّ الذي هو ضِدُّ النَّناء، ويوضَّحُ ذلك أنَّ الله نهَى عن الإخلالِ بها نهيًا جازِمًا في قولِه تعالى: ﴿ يَاأَيُّهُ اللّهِ عَن اللّهَ عَن ذِكْمَ اللّهُ وَمَن يَهْمَل ذَلِكَ اللّهَ عَن ذِكْمَ اللّهُ وَمَن يَهْمَل ذَلِكَ فَاللّهُ مَمُ النَّهِ مَن يَهْمَل ذَلِكَ فَاللّهُ عَنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَمَن يَهْمَل ذَلِكَ فَا اللّهَ عَلْهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَمَن يَهْمَل مَلْكَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ ﴾ في تعقيبِ المَثَلِ بذكرِ كونِ المساجدِ ظرفًا
 لذلك النُّورِ -على أحدِ الأقوالِ-؛ تنبيه على أنَّ صَقالةَ القلبِ تكونُ بتزويدِه بالطَّاعة ").

٤ - قولُ الله تعالى: ﴿ يَجَالُكُ لَلْهِ عِمْ فَيَرَةٌ وَلاَ يَعْمَى وَكُرِ الْقُورُ إِقَارِ الْسَلَوْق ﴾ فيه أنَّ الشَّجارة لا تُناهي الصَّلاح؛ لأنَّ مَقصودَ الآية أنَّهم يتعاطونَها، ومع ذلك لا تُلهيهم عن الصَّلاةِ وحُضورِ الجماعة " الفق لاء الرَّجالُ وإنِ اتَّجَروا وباعُوا واشترَوا، فإنَّ ذلك لا محذورَ فيه، لكِنَه لا تُلهيهم تلك، بأن يقدَّموها ويُؤثِروها على ذِكرِ الله وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاء الرَّكاةِ، بل جَعَلوا طاعةَ اللهِ وعِبادتَه غايةَ مُرادِهم، ونهايةً مَقسدِهم، فما حالَ بينهم وبنها وَنَضوه " ).

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ يَعَافُونَ يَومًا لَنَقَلُ فِيهِ ٱلْقَلُوبُ وَٱلْأَبْصَدُ ﴾ بَيْنَ سُبحانَه وتعالى أنَّ هؤلاء الرَّجالَ وإن تعَبَّدوا بذِكرِ اللهِ والطَّاعاتِ، فإنَّهم مع ذلك موصوفون

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٩٥).





بالوجَل والخَوفِ(١).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1- قال الله تعالى: ﴿ فِي يُثِيتِ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُدْكَرَ فِيهَا اَسْمُهُ ﴾ وَلُه تعالى: ﴿ أَن تُرْفَعَ وَيُدُكَرَ فِيهَا اَسْمُهُ ﴾ وهذان مجموعُ أحكام المساجِد، فيدخُلُ في رَفوها بناؤها وكنسُها و تنظيفُها مِن النّجاسةِ والأذى، وصونُها مِن المجانينِ والصَّبيانِ الذين لا يتحَرَّزونَ عن النّجاسةِ، وعن الكافِر، وأن تُصانَ عن اللّغوِ فيها، ورَفع الأصواتِ بغير ذِكِر الله، ﴿ وَيُذْكَرَ فِيهَا اَسْمُهُ ﴾ يدخُلُ في ذلك الصَّلاةُ كُلُها؛ ورَصُها ونَعلَها، وقراءهُ القرآنِ، والتسبيح، والتهليل، وغيرُه من أنواع الذّكر، وتعلمُ العِبلمِ وتعليمُه، والمذاكرةُ فيها، والاعتكاف، وغيرُ ذلك مِن المساجدِ؛ ولهذا كانت عمارةُ المساجدِ على قِسمَين: عمارةً بيا الصَّلاةِ وغيرها، وهذا وشارة بُديل وصيانةٍ لها، وعمارة بلذكرِ اسمِ الله، مِن الصَّلاةِ وغيرها، وهذا أَسْرَفُ القِسمَينِ؛ ولهذا شُرِعَت الصَّلواتُ الخَمسُ والجُمُعةُ في المساجدِ اللَّهُ المَسْرَةِ المساجدِ المَساجدِ المَساحِدِ الصَّم الله، مِن الصَّلاةِ وغيرها المساجدِ المَسْرِقُ المَساجِدِ المَسْرِقُ المَسْرِة المُساحِدِ اللَّهُ والمُعلق المَسْرِعةِ المَسْرِة المَسْرِة المَسْرَةِ المُسْرَقِ الهَا المَساجِدِ المَّهُ المَسْرَقِ المَسْرِيةِ المَسْرَقِ المَسْرَقِ المَسْرِيةِ المَسْرَقِ المَساجِدِ المَسْرِيةِ المَسْرَقِ المَسْرَقِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةِ المَسْرَقِ المَسْرَقِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةُ المَسْرَقِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةُ المَسْرِيةُ المَسْرِيةُ المَسْرِيةُ المُعْرِقُ المُعْرِيقِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةُ المُعْرِيقِ المَسْرِيةِ المُعْرِيقِ المُسْرِيةِ المُعْرِيقِ المَسْرِيةُ المِنْ المُعْرِيقِ المَسْرِيةِ المَسْرِيةُ المَسْرِيةُ المَسْرِيةُ المَسْرِيةُ المَسْرِيةُ المَسْرِيةُ المَسْرِيةُ المَسْرِيةُ المُسْرِيةُ المَسْرِيةُ المُسْرِيةُ المُسْرِيةُ المُسْرِيةُ المُسْرِيقِ المُسْرِيقِ المُسْرِيقِ المَسْرِيقِ المَسْرِيقِ المَسْرِيقِ المُسْرِيقِ المُسْرِيقِ المَسْرِيقِ المَسْرِيقِ المَسْرِيقِ المَسْرِيقِ المُسْرِيقِ المَسْرِيقِ المُسْرِيقِ المَسْرِيقِ المَسْرِيقِ المَسْرِيقِ المَسْرِيقِ المَسْرِيقِ المَسْرِيقِ المَسْرِيقِ المُسْرِيقِ المَس

٢- قولُه: ﴿ لَذِنَ اللَّهُ النَّرُهُمَ وَلَيُكَرَ فِيهَا السَّمُلَة ﴾ فيه فضيلةً وشَرَفُ المساجدِ؛ النَّها مَحَلُّ ذِكْرِ اللهِ عزَّ وجلَّ وتعظيهه؛ فالمكانُ يَشرُفُ بشَرَفِ العَمَلِ فيه، كما أنَّ الزَّمانَ أيضًا يَشرُفُ بشَرَفِ العَمَلِ فيه".

٣- في قولِه تعالى: ﴿ أَنْ تُرْفَعَ وَيُلِّكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾ أنَّ الأفضَلَ في الذِّكرِ أنْ
 يكونَ بالقلب واللَّسانِ الآنَّه لا يُمكنُ أن يُذكرَ فيها اسمُه إلَّا باللَّسانِ ".

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ رِجَالٌ ﴾ أنَّ النِّساءَ لَسْنَ مكلَّفاتٍ بصَلاةِ الجَماعةِ وزيارةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٦٦).





المساجِد؛ لأنَّ اللهَ حَصَّ بها الرِّجالَ"، ومفهرمُ المُخالَفةِ الذي دلَّتُ عليه هذه الآيةُ بِيَّتُه الأحاديثُ الصَّحيحةُ، وهو أنَّ صَلاةَ المرأةِ في بَيتِها أفضلُ مِن صلاتِها في المَسجِدِ"، وأنَّ النَّساءَ لَسَنَ كالرِّجالِ في حكمِ الخروجِ إلى المساجِد، وأنَّه يجوزُ لهنَّ الخرومُ إلى المساجِدِ بشُروطٍ ".

٥- قال تعالى: ﴿ يَهَالَّلَا لَقْهِمْ عَكَرُةً وَلَا بِعَ ﴾ هؤلاء الرجالُ لو كانوا لا يَعرِفونَ التَّجارةَ ولا يستطيعونَ التَّجارةَ، فَلنا: إنَّ لجوءَهم إلى بيوتِ اللهِ مِن بابِ الضَّرورةَ
 - يعني: لأخِلِ أَنْ يَقضُوا الوقتَ عن أَنفُيهم، ويتسَلَّوا بذلك - لكنَّهم قومٌ لهم تِجارةٌ، فالصَّارِفُ عن ذِكْرِ اللهِ في المساجدِ موجودٌ، وهو التَّجارةُ، لكنَّهم مع ذلك لا تُلهيهم، وكُلَّما قَوِيَ الصَّارِفُ ولم ينصَرِفِ الإنسانُ، فهو أكمَلُ ممَّن لاصا، ف له ٤٠٠).

# ٦ - قال الله تعالى: ﴿ رِجَالٌ لَا نُلْهِمِمْ تِجَدَرُّةُ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ قَولُه: ﴿ رِجَالٌ ﴾

(١) قال الشنقيطي: (الحاصِلُ: أنَّ لَفظُ الرَّجالِ في الأيةِ وإن كان في الاصطِلاحِ لَقَبُا، فإنَّ ما يَشتَولُ عليه مِن أوصافِ الدُّكُورةِ الشَّالِيةِ للفَرقِ بِينَ الدُّكورِ والإناثِ- يَقتضي اعتِبَارَ مَفهومِ المُخالَفةِ في لَفظ رِجالٍ، فهر في الحقيقةِ مَفهومُ صِفةٍ لا مَفهومُ لَقَبٍ الأَنْ لَفظُ الرَّجالِ مُستَازِعُ لاُوصافِ صالحةٍ لإناطةِ الحُكمِ به، والقرقُ في ذلك بين الرّجالِ والنَّسَاءِ كما لا يخفي... [و] مَفهومُ الصَّفةِ مُعتَرَّ عند الجُمهور، خِلافًا لأبي حنيفةً .. ((أصراء البيان)) (ه/ ٤٠)

(٢) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٤٢). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٣/ ٢٧٩).

ويُنظَّرُ في أفضليَّةٍ صَلاةِ السرائِّ في يَبْهَا: ما أخرَجَه أبو داود (٥٦٧)، وأحمد (٧٦/٢) (٥٥٦م) و مِن حديثِ ابنِ عُمرَ رَضِيَّ اللهُ عنهما، وما أخرجه أبو داود (٥٧٠) من حديث ابنِ مسعودٍ رَضِيَّ اللهُ عند

(٣) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٥٣٩).

ويُنظَرُ في شروطٍ خُروج المرأة إلى المسجِدِ: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٥٤٥).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٦٧).





فيه إشعارٌ بهِمَوهِم السَّاميةِ، ونَيَّاتِهم وعَزائِوهِم العاليةِ، التي بها صاروا عُمَّارًا للمَساجِدِ التي هي بُيوتُ اللهِ في أرضِه، ومواطِنُ عِبادتِه وشُكرِه، وتوحيدِه وتَنزيهِه، كما قال تعالى: ﴿ مِنَّ ٱلنَّهْمِينَ يَجَالُّ سَكُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّمَاتِيهِ ﴾ [الأحزاب: ٢٧](١).

٧- إيراد قوله: ﴿وَلِيَنْلَو الزَّكُوة ﴾ هاهنا وإنْ لم يكُن ممّا يُفعَلُ في البيوت؛ لكونه قرينة لا تُفارق إقامة الصّلاة في عامّة المواضع، مع ما فيه من التّنبيه على أنَّ مَحاسنَ أعمالِهم غيرُ مُنْحصرة فيما يقعُ في المساجد، وكذلك قوله تعالى: ﴿يَكَافُونَ ﴾ إلخ؛ فليس خَو فَهم مَفصُورًا على كونهم في المساجد، "١٠.

٨- أنَّ مَن تَعَبَّد للهِ خَوفًا فهو محمودً؛ لقوله: ﴿ يَعْفُونَ بَوْمًا ﴾، وقد اثنى الله على مَن تَعبَّد خوفًا منه مِن العذاب، قال تعالى: ﴿ يُوفُونَ اِلنَّذِي كَاكُن مَنْهُ مُ مُنطَيلِكُ ﴾ [الإنسان: ٧]، وهنا قال: ﴿ يَعَافُونَ يَوَمًا لِنَظَّمُ فِيهِ الْفَلُوبُ وَالْآَبُمَـثُو ﴾، وأنتى الله تعالى على مَن تَعبَّد طلبًا، قال تعالى: ﴿ وَرَبُهُمُ وَكُمًا سَجَعًا بَيَتَعُونَ فَشَلًا بِيَنْ اللهُ تعالى على مَن دَهب مِن الصوفيّة أو غيرهم إلى أنَّ الأفضل في التَعبُّد ألا يقصِد الإنسانُ حظّ النفسِه؛ وإنما يغبُد الله الذاتِه فقط، لا قصدًا لفضلِه، ولا حذرًا مِن عقابِه! وهذا نبيُّ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهؤلاء أصحابُه و وهم أكملُ حالًا - قد ذَكَر اللهُ عنهم أنَّهم كانوا ﴿ يَبَتَعُونَ فَشَلَا هُو رَبِّهُ الوَ عَنْ مَن يَعْبُدُ الله سبحانه لينالُ فضلَه وينجوَ مِن عقابِه، وهو يريدُ الوصولَ إلى رضوانِ اللهِ وإلى رؤيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، التي هي مِن جملةٍ هو يليم في الجَيَّةِ ".

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٦٨).





٩- في قَولِه تعالى: ﴿ لِيَجْرِيّهُ ﴾ ردَّ على مَن يزعُمُ أنَّه لا ينبغي أَنْ يعمَلَ الإنسانُ لأجلِ الخَبَاءِ الله ينالُه مِن الله؛ لأنَّه يكونُ في زَعمِهم مِن بابِ المُتاجرة، بل يجِبُ أَنْ يعمَلَ العمَلَ تعظيمًا وإجلالًا لله! فهذا يخالِفُ ثناءَ اللهِ تعالى ومدَّحه لِمَن عَمِلَ لأجل نَي جراء اللهِ (١٠).

أنَّ الجزاء مِن جِنسِ العَمَلِ، بل هو في الطَّاعاتِ أحسَنُ مِن العمَلِ؛
 لقولِه تعالى: ﴿ لِيَجْزِيمُمُ التَّهَ أَتَسَدَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُم مِن تَضْلِه. ﴾ شيئًا فوقَ ما عَمِلوه (١٠٠٠)،
 فاللهُ تعالى جعَل المُسْنَ للعملِ نفْسِه، مع أنَّ المُحْسَنَ للشَّوابِ حعلى قولٍ في التفسير - ؛ إشارةً إلى أنَّ الجزاء بقَدْرِ العمل؛ ولذلك عَبَر به عنه (١٠٠٠).

١٢ - قال تعالى: ﴿ لِيَجْزِيَمُمُ ٱللهُ ٱلْحَسَنَ مَا عَبِلُوا ﴾ فذَكَر الجزاء على الحسننات،
 ولم يَذكُرِ الجزاء على السَّبَّاتِ وإن كان يُجازى عليها؛ لأمْرَين:

أحَدُهما: أنَّه تَرغيبٌ، فاقتَصَر على ذِكرِ الرَّغبةِ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٦٣).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ٤٣٩)، (٥/ ٩٤٥).





الثَّاني: انَّه يكونُ في صِفةِ قَومِ لا تكونُ منهم الكبائِرُ، فكانت صَغائِرُهم مَغفورةٌ ١٧. ١٣ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَقُهُ يَرَقُكُ مَن يَشَلَهُ مِنْهَمِ حِسَامٍ ﴾ فيه تَنبيهٌ على كمالِ القُدرةِ، ونَفاذِ المشيئةِ، وسَعةِ الإحسانِ ١٠٠.

بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ فِي ثِيُوتِ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَلَيْكَرَ فِيهَا اَسْمُهُ يُسَيّحُ أَلَهُ فِيهَا
 إِلَّشُمُورَ وَالْآصَالِ ﴾

- قيل: قولُه: ﴿ فِي يُمُوتِ ﴾ مِن تَمام التَّمثلِ؛ فيكونُ ﴿ فِي يُوتِ ﴾ مُتعَلَّقًا بَشي، ممَّا قَبَله: فقيل: يعتلَقُ بقول: ﴿ وَهُكُ النور: ٣٥]، أي: يُوقَدُ الوصباحُ في بيوت. وما ينهما اعتراض، بيوت. وما ينهما اعتراض، وإنَّما جاء (بيوت) بصيغة الجمْع مع أنَّ (وشكاة) و(مصباح) مُفرَدانِ؛ لأنَّ المُرادَ بهما الجنسُ؛ فقساوى الإفرادُ والجمْعُ. والمقصدُ مِن ذِكِرِ هذا زيادةُ إيضاحِ المُمْتَةِ به؛ ليَسرِي ذلك إلى تَحسينِ المُشبَّةِ به؛ ليَسرِي ذلك إلى تَحسينُ المُشبَّةِ به؛ ليَسرِي ذلك إلى تَحسينُ المُمْتَةِ به؛ ليَسرِي ذلك إلى تَحسينُ المُمْتَةِ به؛ ليَسرِي فيها مما يُكيبُها حُسنًا في نُفوس المؤمنينَ "."

- ويجوزُ انْ يكونَ ﴿ فِي يُثِوْتِ ﴾ غيرَ مُرتبِطِ بما فبلَه، وأنّه سبَدَأ استِنافِ ابتدائيًّ، وأنَّ المجرورَ مُتعلَّق بقوله: ﴿ يُسَيِّحُ لَمُ فِيهَا ﴾ استِنافٌ. وتقديمُ المجرورِ للاهتِمامِ بتلك البُيُوتِ، وللشَّسُويقِ إلى مُتعلَّقِ المجرورِ، وهو النَّسبِحُ وأصحابُه. ويجوزُ أنْ يكونَ ﴿ فِي يُمُوتِ ﴾ خبرًا مُقدَّمًا، و﴿ وَيَالُ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٤/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٤٦،٢٤٥).





مُبتداً، والجُملةُ مُستأنفةُ استِنافا بَيانياً ناشئا عن قوله: ﴿ يَهْدِى اللّهُ لِنُورِهِ، مَن يَكَاتُهُ ﴾ [النور: ٣٥]؛ فيسألُ السَّائُل في نفْسه عن تَعيينِ بعضِ معَّن هداهُ اللهُ لنُورِه، فقبل: رِجالٌ في بُيوتِ<sup>(١)</sup>. وقبل: كَلِمهُ (في) في قوله: ﴿ فِي بُيُوتٍ ﴾ مُتعلّقةٌ بقولهِ تعالى: ﴿ يُسْمَتُهُ لَهُ ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ فِيهَا ﴾ تَكريرٌ لها للتَّاكِيدِ والتَّذكير؛ لِمَا بينهما مِن الفاصلةِ، وللإيذانِ بأنَّ التَّقديمُ للاهتمامِ، لا لقصْرِ التَّسيحِ على الوُقوعِ في البُيوتِ فقطُ (١٠). وفي ذلك تنويةٌ بالمساجدِ، وإيقاعِ الصَّلاةِ والذَّكُو فيها (١٠).

- وتَنكيرُ: ﴿ يُوْتِي ﴾؛ للتَعظيمِ والتَّفُخيمِ (٤٠). وأتى بجمعِ الكثرةِ (بيوت) دونَ جمع القِلَّةِ؛ للتعظيم (٤٠).

- وفي التَّعبيرِ بالإذن في قولِه: ﴿ أَنِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ تلويحٌ بأنَّ اللَّانقَ بحالِ المأمورِ أنْ يكونَ مُتوجَّهًا إلى المأمورِ به قبَلَ وُرودِ الأمرِ به ناويًا لتَحقيقِه، كأنَّه مُستأذِنٌ في ذلك، فيقَمُ الأمرُ به مَوقِعَ الإذن فيه (١٠).

- قولُه: ﴿ وَإِلَّهُ لُو وَالْآكُولِ ﴾ قيل: فيه إفرادُ طَرَفَي النَّهارِ بالذَّكرِ؛ لقِيامِهما
 مَقامَ كلَّها؛ لكونِهما العُمدة فيها؛ بكونهما مَشهودَين، وكونِهما أشهرَ ما يقَعُ
 فيه المُباشَرةُ للأعمالِ، والاشتِغالُ بالأشغالِ. وقيل: خصَّ هذَينِ الوقتين؛
 لنَّرَفِهما، ولتيسُّر السَّير فيهما إلى اللهِ وسُهولتِه (٧٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٤٧، ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٠٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٦٢٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٩).





٢ - قَولُه تعالى: ﴿ رَجَالُ لَا لَنْهِيمَ نِحَزُةٌ وَلَا يَتَعُ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَارِ السَّلَوْة وَإِينَآءَ الزَّكُوةُ
 عَنَاوُن زَوْدًا لنَقلَ فِي الْقُلُوبُ وَالْأَحْسَارُ ﴾

- قولُه: ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ مِبَا يَالْفَكُوّ وَالْآصَالِ \* يِجَالٌ ... ﴾ ﴿ يِجَالُ ﴾ فاعلُ ﴿ يُسَيِّحُ ﴾، وتأخيرُه عن الظُّروفِ؛ للاعتناءِ بالمُقلَّمِ، والتَّشويقِ إلى المُؤخَّرِ، ولأنَّ في وَصْفِه نوعَ طُولِ، فَيُخِلُّ تَقديمُه بحُسن الانتِظام (''.

- وخصَّ الرِّجالَ بالذَّكرِ؛ لأنَّ النَّساءَ لَسْرَ عِن أهلِ التَّجاراتِ أو الجماعاتِ".
- قولُه: ﴿ يَهَالُّ لاَ لَلْهِيمِ عَنَرُةً وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَلَهَارِ السَّلَوْة وَلِينَا الرَّكُوة ﴾ ﴿ لاَ لَلْهِيمِ عَنَرُةً وَلاَ بَيْعًا أَفَادَهُ النَّنكِيرُ مِن الفخامةِ، مُقِيدةً لَكُمالِ تَبْلُهِم إلى اللهِ تعالى، واستغراقهم فيما حُكِي عنهم مِن النَّسبيح، مِن فيرِ صارفِ يَلْويهم، ولا عاطفٍ يُشْنهم كاننا ما كان. وتَخصيصُ التَّجارةِ بالذِّيرُ ولكونِها أقوى الصَّوارفِ عندهم وأشهرَها "، فهي أعظمُ ما يشتَغلُ به الإنسانُ عن الصَّلاة (ال

- وعُفِفَ البَيْعُ على النَّجارةِ في قولِه: ﴿ فِيَمَرَةٌ وَلَا يَبِعُ مَن ذِكْرِ اللهِ لَهُ الْمُغايَرةِ
النَّجارةِ والبَيْعِ؛ فاحتمَلَ أَنْ تكونَ ﴿ فِيَمَنَّةٌ ﴾ مِن إطلاقِ العام، ويُرادُ به الخاصُ، فأرادَ بالنَّجارةِ الشَّراء، ولذلك قابلَه بالبيع. أو يُرادُ نِجارةُ الجلَبِ، ويُقال: تَجَرّ فُلانٌ في كذا، إذا جلَبُه، وبالبيع البيعُ بالأسواقِ. ويَحتمِلُ أَنْ يكونَ قولُه: ﴿ وَلَا يَبْعُ ﴾ بن الخاصُ بعدَ العامُ؛ لأنَّ النَّجارةَ هي البيهُ والشَّراءُ طلبًا للرَّنع. وإفرادُه بالذَّكرِ مع اندراجِه تحت النَّجارة؛ لأنَّه في الإلهاء

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٢٧٩).





أدخُلُ؛ لأنَّ الربعَ الحاصلَ في البيعِ مُنيقَنَّ ناجزٌ، والربعُ الحاصلُ في الشراء شكٌ مستقبلٌ، مُتوقَّعٌ في ثاني الحالِ عندَ البيع، ولذلك كُرُّرت كلمةُ (لا)؛ لتَذكيرِ النَّفيِ وتأكيدِه ((). ويحتمِلُ أنّه عطفَه عليها؛ لئلاً بُتوهَم القصورُ على بيعِ النَّجارةِ (()، فالإنسانُ قد يُضْطَرُّ إلى الخروجِ بالبَيعِ عن بَعضِ ما يَملِكُ؛ للاقتياتِ بشَمَنِه، أو التبلُّغِ به إلى بَعضِ المُهمَّاتِ التي لا وصولَ له إليها إلَّا به، أو بتحصيلِ ما لا يملِكُ كذلك؛ لذا قال: ﴿ لاَ يَجْهُ أَي: وإن لم يكُنْ على وجهِ التَّجارة (())، فالنَّاجِرُ مَن يَجعلُ البيعَ والشَّراءَ حِرفةَ له يستفيدُ منهما، والبائِمُ قد يَبيعُ السَّلعةَ مَرَّةً واحدةً لحاجةٍ، ولا يُريدُ مِن البَيم النَّجارة (()).

- على القولِ بانَّ قولَه تعالى: ﴿ عَن ذِكْرِ اللهِ ﴾، أي: تَسبيحِ اللهِ؛ فـ ﴿ ذِكْرِ اللهِ ﴾ مُطْهَرٌ وُضِعَ مُوضِعَ المُضمَرِ، وتَقديرُ الكلامِ: يُسبَّحُ له فيها بالغُدُّوَ والأصالِ رجالٌ لا تُلْهيهم تِجارةٌ ولا بيمٌ عنه (ن).

- وأعاد ذِكرَ (الصَّلاةِ) بعد ذِكرِ ها بالتَّسبيح -على قولٍ في التفسيرِ - تَصريحًا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۲ / ۲۶۳)، ((تفسير الرازي)) (۲۶ / ۳۹۷)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۰۸/۵)، ((تفسير أبي حيان)) (۹/ ۶۹)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۳۹۸)، ((تفسير أمي السعود)) (7/ ۷۷۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٤٤).

وقال ابن عثيمين: (التُجارةُ أُمَّمُ مِن البَيَّمَ قد يلهو الإنسانُ في تجارتِه بتَصنيفها وتوبيها وجفظها وصياتها، وما أشبّة ذلك. ربَّما لا يلهو وهو يسعُ ويشتري، لكن يلهو بطريق آخَرَ بهذه التجارة؛ لذلك نقولُ: المرادُ بالتَّجارةِ في الآيةِ: ما يشَّجِرُ به الإنسانُ، ولَهُوَّه به لبس بالشَّراء، بل بما هو أُعَمُّ، أَمَّا الشَّراءُ فتفهومُ مِن السِيعِ لاَتُهم إذا استَرَا فقد باع علهم غيرُهم، وإذا باعوا فقد اسْتَرى منهم غيرُهم). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١٩/١١).





بها؛ تأكيدًا لها، وحَثًا على حِفظِ وَقِيها؛ لأَنّه مِن جملة مَقَوْماتِها، وكذا جميعُ حدودِها، ولو بأوجَزِ ما يكونُ من أدنى الكَمالِ، بما أشار إليه حذفُ التاءِ في (إقام)(٤٠) إشعارًا بأنَّ هذا المدحَ لا يتوقَفُ على أنهى الكَمالِ(٤٠).

- قولُه: ﴿ لَا نَلْهِ مِنْ يَخِدَةً ﴾ وقولُه: ﴿ يَخَافُونَ ... ﴾ فيه تعريضٌ بالمُنافِقين ؟ ؟. ٣- قَولُه تعالى: ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَخَسَنَ مَا عَبِلُواْ وَيَزِيدُهُمْ مِن نَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ يَزَقُ مَن يَكَامُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾

قولُه: ﴿ وَلَقَهُ بَرُزُقُ مَن بَشَامٌ مِعْتِرِ حِسَابٍ ﴾ تذييلٌ مُقرَّرٌ للزَّيادة، وغدٌ كريمٌ
 بأنَّه تعالى يُغطيهم غير أُجْرِية أعمالهم مِن الخيراتِ ما لا يَفِي به الحِسابُ (١٠)
 وقد حصل التَّذيلُ؛ لِمَا في قولِه: ﴿ مَن بَشَاهُ ﴾ مِن العُمومِ، أي: وهُمْ ممَّن يَشاهُ اللهُ لهم الزَّيادة (١٠).

- والاسمُ الموصولُ (مَن) في قولِه: ﴿ وَاَلَّهُ يَرُزُقُ مَن يَنَكَأُ بِفَيْرِ حِسَابٍ ﴾ عبارةٌ عمَّن ذُكِرَتْ صِفاتُهم الجميلةُ؛ كانَّه قبل: واللهُ برزُقُهم بغيرِ حِسابٍ، ولكنْ وُضِعَ الموصولُ مَوضِعَ ضَميرِهم؛ للتَّنبيهِ بما في حيِّرِ الصَّلةِ، على أنَّ مناطَّ الرَّزِق المذكور في مَحض مَشيتِه تعالى لا أعمالُهم المُحكِيَّةُ، كما أنَّها المناطُ

(١) قال الرسعني: (فإن قبل: لِجَ حَدفوا النّاء مِن إقام الصلاة؛ فإنَّ أَصْلَهَا: إقامة الصلاة؟
 قلتُ: لأنها عِوْشُ مِن العَبِنِ الساقطة للإعالي، وأصلُها: إقوام، فلشًا أضيفت جعَلوا الإضافة منام حرف العِوَض؛ فأسقطتُ. ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٢٦١، ويُنظر: ((تفسير ابن جرير))

. وقيل: حَذْفُ هاءِ (إقامة) تخفيفٌ. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٦٤).

(٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٧٩).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٤٩).

(٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٠٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٠).
 (٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٠ / ٢٥٠).

(۵) ينظر. (انفسير ابن عاسو

(TTT /1V)





لِمَا مَبَقَ مِن الهِدايةِ لنُورِه تعالى لا لظاهرِ الأسبابِ، وللإيذانِ باتُهم ممَّن شاء اللهُ تعالى أَنْ يَهديَهم لنُورِه، شاء اللهُ تعالى أَنْ يَهديَهم لنُورِه، شاء اللهُ تعالى أَنْ يَهديَهم لنُورِه، حسْبَما يُعرِبُ عنه ما قُصَّلَ مِن أعمالِهم الحَسنةِ؛ فإنَّ جميعَ ما ذُكِر مِن الذَّكرِ والتَّسبيحِ، وإقامِ الصَّلاةِ وإبتاءِ الزَّكاةِ، وخوفِ اليومِ الآخِرِ وأهوالِه، ورجاءِ النَّوبِ، في الفَّرانِ الكريمِ العظيمِ الذي هو المَعْنيُّ بالنُّورِ، وبه يتمُّ أَنَّ أحوالِ مَن القَدْر، وبه يتمُّ أَحوالِ مَن اهْدَدى بهُداهُ، على أوضَح وجُه وأجلاهُ ".



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٠).





#### الآيتان (۲۹-٤١)

﴿ وَالَّذِينَ كَفُوْرًا أَعْمَائُهُمْ كَدَلِي بِقِيعَةِ بَعْسَهُ الظَّمْنَانُ مَنَّ حَقَّ إِذَا جَمَّاتُهُ لَز يَجِدُهُ شَيْنَا وَيَبَدَ اللَّهِ عِندُهُ فَوَضَّنَهُ حَسَابُهُ وَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَالِكُ إِنَّى الْوَكُلُ بَعْشَنُهُ مُوَجَّ مِن فَوْهِهِ. مَوَجَّ مِن فَوْهِ. مَعَاثُ ظُلْمُنتُ بَعَشُهُ فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَهْرَجَ بَعَنَهُ لَرْ بَكُذَ بَرُهُمْ وَيَرَزُزُ يَعْمَلُ اللَّهُ لِهُ فُولُو فَمَاللَهُ مِن فُورٍ ۞ ﴾.

#### غُريبُ الكُلمات:

﴿ كَلَيِهِ ﴾: السَّرابُ: ما رأيتَ مِن الشَّمسِ كالماءِ نِصفَ النَّهارِ، وأصلُ (سرب): يدُلُّ على الاتِّساع والذَّهاب في الأرض''،

﴿ يَقِيمَوۡ ﴾: القِيعَةُ جمعُ قاعٍ، وهو المُستَوي مِن الأرضِ، وأصلُ (قوع): يدُلُّ على تبسُّطِ في مكانِ "'.

﴿ لَٰكِمِّ ﴾: أي: عَميقِ لا يُدرَكُ قَعُوه، وأصلُ (لجج): يذُلُّ على تردُّدِ الشَّيءِ بَعَضِه على بعضٍ، وترديد الشَّيءِ (٣٠.

## المعنى الإجماليُّ:

يضرِبُ الله تعالى مَثليْنِ لأعمالِ الكفّارِ، فيذكرُ المثلَ الأولَ، فيقولُ تعالى: والذين كفّروا برّبَّهم وكذَّبوا رسُله، أعمالُهم التي عَبلوها ظنًّا منهم أنَّها تنفَّهم،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۳۲۱/۱۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۰۵)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۰۸)، ((التيبان)) لابن الهاتم (ص: ۲۱۲).

 <sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قبية (ص: ٣٠٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٨٦)،
 ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٤)، ((المغردات)) للراغب (ص: ٣٨٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣١٨)، ((الكياب)) للكفوي (ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٣٣١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٠١)، ((تفسير القرطعي)) (٢/ ٢٨٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٧١).





لا ثواب لها، مِثلُ السَّرابِ في أرضِ مُنتَسِطةٍ خاليةٍ مِن البناءِ والشَّجَرِ والنَّباتِ، يراه المَطشانُ فيظُنُّه ماءً، فإذا أتاه لم يجِدْه ماءً، وكذا الكافِرُ يظُنُّ أنَّ أعمالَه تنفَعُه، حتَّى إذا مات وبُعِثَ لم يجِدْ تُوابَها، ووجدَ رَبَّه عندَه بالمرصادِ، فوقًاه حِسابَ عَمَلِه كاملًا، واللهُ سَرِيعُ الحِسابِ.

ثمَّ يذكُرُ الله تعالى المثلَ الثاني، وما هم فيه مِن صَلالٍ وجَهلِ لا يَنسَيَّونَ فيه الهُدى والحَقَّ، فيقولُ: أو أعمالُهم مِثلُ ظُلُماتٍ في بحرٍ عَميقِ يَعلوه موجٌ، مِن فَوقِ ذلك الموحِ مَوجٌ آخَرُ، مِن فَوقِه سَحابٌ، ظُلُماتٌ مُتراكِمٌ بَعضُها فوقَ بَعضٍ، إذا أخرجَ مَن وقع في هذه الظُلُماتِ يَدَه لم يُقارِبُ رُؤيتَها؛ مِن شِدُّةٍ الظُلُماتِ، ومَن لم يَهْدِه اللهُ للإيمانِ ويتَوَّرُ قَلَبُه بنورِ الإسلام، فما له مِن هادٍ.

تَفسيرُ الآيتين:

﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا أَمْمَنُهُمْ كَدُلِ بِقِيعَةٍ عَسَبُهُ الظَّمْنَانُ مَاّةً حَقَّ إِذَا حَآةُ مُ لَوَ يَجِذُهُ شَيْئًا وَرَبَدُ اللّهَ عِندُهُ وَوَقَدْهُ حِسَابُهُ وَاللّهَ مَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى فيما تقَدَّمَ حالةَ الإيمانِ والمُؤمِنينَ، وتَنويرَه قُلوبَهم؛ عَقَّب ذلك بذِكر الكَفَرةِ وأعمالِهم".

وأيضًا لَمَّا بيَّن اللهُ شُبحانَه حالَ المؤمِن، وأنَّه في النُّنيا يكونُ في النُّورِ، وبسَيَهِ يكونُ متمَّكًا بالعمَلِ الصَّالحِ، ثمَّ بيَّن أَنَّه في الآخرةِ يكونُ فائزًا بالنَّعيم المقيم والنَّوابِ العظيمِ- أتبعَ ذلك بأنْ بيَن أنَّ الكافِرَ يكونُ في الآخرةِ في أشَدً الخُسرانِ، وفي الذُّنيا في أعظَم الظُّلُماتِ، وضرَبَ لكلُّ واحدِ منهما مثَلًا"،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٣٩٩).





فقال تعالى:

## ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمْ كُمَانٍ بِقِيعَةِ ﴾.

أي: ومَثَلُ أعمالِ الذين كفَروا مَثُلُ سَرابٍ في أرضٍ مُنبَيطةِ خاليةِ مِن البناءِ والشَّجَرِ والنَّباتِ وغيرِها مِن المعالِم(''.

#### ﴿ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآةً حَتَى إِذَا جَاآهُ لَوْ يَجِدْهُ شَيْعًا ﴾.

أي: يظُنُّ العَطشانُ ذلك السَّرابَ ماءً، حتى إذا جاء إلى موضِعِه يلتَمِسُ الماءً، لم يجدِ السَّرابَ شَيئًا مِمَّا كان يظُنَّهُ؛ فيهلكُ، وكذلك الكافِرونَ: يظُنُّونَ

(۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (٣٣٦/١٧) ((نفسير السمر قندي)) (١/ ٥١٥) ((مجموع الفتاري)) لابن تيميَّة (٤/ ٧٥)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٥).

قال ابن كثير: (هذان تنكون ضرّبهما الله تعالى لتَوعَي الكُفّارِ... فأمّا الأوّلُ بِن هذَينِ التنكينِ فهو للكُفّارِ الدُّعاقِ إلى كُفرِهم، الذين يَحسَبونَ أثّهم على ضَيّ بِنَ الأعمالِ والاعتفاداتِ، ولبسوا في نفسِ الأمرِ على ضَيّه فتنظّهم في ذلك كالشّرابِ الذي يُرى في القِيعانِ بِنَ الأرضِ عن يُمدِ كَالّة بَحِرًّا. (نفسر ابن كثير)) (١/ ١٧٠). ويُنظر: ((مجموع الفناوى)) لابن تبسّة (عُ/م) (٢/ ١٧/ ١٧). (١/ ١/ ١٠).

وقال ابن القيم: (ذكر شبحانه للكافرين مثلين: فكل بالشراب، ومثلا بالظلمات المتراكية؛ وذلك لأن الممرضين عن المجدى والحق توعان الحدهما: عن يقلق أله على شيء، فينيش له عند التخياف السخانين يخلاف ما كان يظنه، وهذه مثل أهل النجهل وأهل البدي والأهماء الذين يظنُّون ألهم على لهذى وعلم، فإذا التحقق المعقابين تيشن لهم اليهم لم يكونوا على شيء، وأن عقابته اللهم على لهذى وأن عقابته أله ومكذا وأعمالهم التي تراتب عليها كانت كتراب يقيعة لرى في عين النظير عام، ولا حقيقة له! ومكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أغره، بحشبهه العابل نافعة له وليست كذلك!... وتأكل بحكل الله مبحدة الله شبح والمبالم وقالوبهم وقالوبهم والمراس لا حقيقة أنه وذلك مُطابِن كاعمالهم وقالوبهم التي تفترت بن الإيمان والمهدى!.. فهذا مثل القال الذي يتحشبُ أنه على لهدى). ((إعلام اللوفيد) (را / ١٠ / ١٠ / ١٢).





اعتقاداتِهم وأعمالُهم تنفُعُهم، فإذا جاؤوا يومَ القيامةِ وجَدوها غيرَ مَقبولةٍ عندَ الله؛ فلا ينتَهُعونَ بها<sup>(۱)</sup>.

كما قال نعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِرَبِهِمُ أَعَنَكُمُ وَكَرَاهِ الشَّنَدُ وَهِ الرَّجُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍّ لَا يَقِوْدُونَ مِمَّا كَسَبُوا ظَلْ مَنْ وُ ذَلِكَ هُوَ الشَّلُلُ الْبَيِدُ ﴾ [إبراهيم: 108

وقال سُبحانَه: ﴿ وَقَادِمُنَآ إِلَىٰ مَاعَيلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَيَكَةَ مَّنْدُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٧٦.

> وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَفَنَ زُبِينَ لَهُ شُوهُ عَلِهِ. فَرَواهُ حَسَنًا ﴾ [فاطر: ٨]. ﴿ وَيَعِدُ لَلْهَ عِندُهُ فَوْقَنهُ عِسَائِهُ ﴾.

أي: ووجَدَ الكافِرُ ربَّه عندَه بالمرصادِ(١٠)، فيُجازيه يومَ القيامةِ على جميع

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷/ ۲۲۱، ۲۳۷، ((تفسير السمعاني)) (۲۳، ۲۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۲۸، ۲۸۲، ۲۸۲)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۰۱/ ۲۰۱، ((تفسير ابن کتير)) (۲/ ۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص. ۲۵۰)، (زنصير ابن عاشور)) (۲۸ (۲۵۳).

(٢) قال الشوكاني: (﴿ وَرَبَعَدُ اللّهُ عِندُمُ فَوَقَدَّهُ صِلّائِهُ وَاللّهُ مُرِيعٌ فَلْتِسَابِ ﴾ أي: وَجَد اللهُ بالمرصادِ فَوَقَاهُ حِسابُه ... وقيلَ: وَجَد وَخَدَ اللهِ بالجَزاءِ على عَمَلِه. وقيلَ: وَجَد امرَ اللهُ عَندَ خَسْرِه. وقيلَ: وَجَد حُكمَه وقضاءَه عندَ المجيءِ. وقيلَ: عندَ المُمَلّ. والمعنى مُتَعَادِبُّ). ((تفسير السُوكاني)) ( ١٩٢٤).

مِثَن احتار أنَّ المعنى: رَجُد اللهُ بالعِرصادِ: ابنُّ جريره والبغوي، والقرطبيء والنسفي، والشرفاني. يُنظِرُ: ((نفسير ابن جرير)) (۲۲/۱۷)، ((نفسير البغوي)) (۲۲/۱۳)، ((نفسير الفرطبي)) (۲۸/۲۲)، ((نفسير النسفي)) (۲/۹°)، ((نفسير الشوكاني)) (۲/۴٪).

قال الفاسمي: (﴿ وَلَوَيَكُمْ لَقَنْ عَنْدُمُ وَقَدْتُهُ حِسَامَةٌ وَلَقَدُّ مُرِيعٌ لُفِسَّتُكِ ﴾ أي: وَجَد عِقابَ الله وبجزاة، عنذ الشرابِ أو المُعَلِ... وقيل: المعنى: وَجَده مُعايبًا لِيَاه اللَّبِيثَةُ بِمعنى الجسابِ على طريق الكِناية؛ لذِكرِ التَّوفَيْةِ بَعْدَه. قيل: هذه الجُملةُ مَعطوةٌ على ﴿ لَا يَجِعَدُهُ ﴾، ولا حاجةً إلى عَظْفِه على ما يُعِدُه مِن تعو: لم يجدُ ما عَمِلهُ نافِعًا.





أعمالِه التي عَمِلَها في الدُّنيا بما يَستَحِقُّه مِن العذابِ جزاءً وافيًا(١).

### ﴿ وَأَلْقَهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾.

أي: واللهُ سريعُ المحاسَبةِ لعِبادِه، لا يخفَى عليه شَيءٌ مِن أعمالِهم، ولا يَشغَلُه حِسابٌ عن حِسابِ'''.

= وقال النَّهابُ: ويحتَّبلُ أن يكونَ بِيانًا لحالِ المُتَنِّبِ به الكافِر، فيُعطَّقَ بِحَسَب المعنى على الشَّغْلِ بَشَابِه. ولو قبلَ على الأوَّل: إنَّه مِن تَبِّقَةٍ وَصَفِ السَّرابِ. والمعنى: وَجَد مَقدورَه تعالى من الهَلاكِ بالظَّمَّا عند السَّرابِ، فوَقَاه ما تُجَبُ له مَن لا يؤخُرُ الحِسابُ كان الكَلامُ مُتناسِبًا. واختار النَّابي أبو السعود). ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٣٩٣). ويُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير اليضاوي)) الـ (٣٩٢).

ويمَّن اختار أنَّ الضَّميرَ في قوله: ﴿ وَيَدَدُهُ فِي يعودُ إلى العملِ: مقاتلُ بن سليمان، والفَرَّاء، والسعرقندي، والسعماني، والبغوي، وابن جزي، والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۲/ ۲۷)، ((معاني القرآن)) للفراه (۲/ ۲۵۶)، ((تفسير السعرقندي)) (۲/ ۲۵)، ((تفسير السعرقندي)) (۲/ ۲۷)، ((تفسير السعوني)) (۲/ ۲۷)، ((تفسير العلمي)) (٤/ ٤٤٥).

قال السمعاني: (وقولُهُ: ﴿ وَقِيمُهُ اللَّهُ عِندُهُ ﴾ أي: عِندُ عَمَلِه، ومعناهُ: أنَّه لَقِيَ اللّه في الأخِرق). ((نفسر السمعاني)) (٣/ ٣٦٥).

وقال ابنُ جزي: (﴿ وَهَيَعَدُ لَقَدَى عِندُهُ ﴾ ضميرُ الفاعلِ في وَوَجَدُهُ للكافِر، والصَّمِرُ في ﴿ عِندُهُ ﴾ لعمَلِه، والمعنى: وَجَد اللهَ عندَه بالجزاء، أو وجَد زَبائيةً الله). ((تفسير ابن جزي)) (٧٢ /٧). وقال النسفي: (﴿ عِندُهُ ﴾ عندُ الكافر؛ يُنظر: ((تفسير النسفي)) (٩/٢) و٥٠).

وقال ابن جرير: (عندَ هلاكِه). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٢٦/١٧).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷، ۳۲۵، ۳۲۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۸۳/۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۲۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵۳/۱۸).

(٢)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٢٧/١٧)، ((تفسير البيضاوي)) (١٠٩/٤)، ((تفسير النسفي)) (٩٩/٢).

قال السعدي: (﴿ وَلَقَهُ مَرِيحُ آلَهُ اللَّهِ عَلَا يَستِعلِي الجاهلونَ ذلك الوعدَ؛ فإنَّه لا بدَّ مِن إتيانِه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٩ه).





﴿ أَوْ كَفُلْمُنَتِ فِي يَجْرِ لَجِي يَفْسُنُهُ مَنْجُ مِن فَوْهِهِ. مَنْجُ مِن فَوْهِهِ. مَعَاتُ ظُلْمَنَتُ بَعْشُهَا فَوْقَ بَغْضِ إِذَا لَغَنْجَ بِحَمْدُ لَرَ يَكَذَرِكُما أَنْ زَنْ تَجَعَلِ اللَّهُ لَهُ فُولا ضَالَة بِن فُورٍ ۞ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بِيَّن اللهُ تعالى بالمثالِ السَّابِق أنَّ الكافرينَ لم يَصِلوا إلى شيء غيرِ التَّعَبِ المُشهرِ للعَطَبِ، وكان هذا لا يفعَلُه بتَغْسِه عاقِلً - ضرَب مثالًا آخَرَ بيَّن الحامِلَ لهم على الوقوع في ذلك، وهو الشَّيرُ بغيرِ دليلٍ، الموقِعُ في خَبطِ العَشواء، كالماشي في الظَّلام''.

## ﴿ أَوْ كَظُلُمُ نِهِ فِي بَحْرٍ لَّجِي ﴾.

أي: أو مَثُلُ أعمالِ الكافرينَ<sup>(١)</sup> في ضَلالِهم وجَهلِهم الذي لا يتبيَّنونَ فيه الهُدى والحَقِّ، مَثُلُ ظُلُماتٍ في بحر عَميقِ<sup>(١)</sup>.

= وقال ابن عثيمين: (ما المرادُ بالشُرعةِ هنا؟ هل المرادُ قُرِبُ وقتِ المجازاةِ، فتكونَ الشُرعةُ رَمَنِهُ؟ أو المرادُ إنجازُ الجسابِ فتكونَ الشُرعةُ عَمَليَّ؟ أو كلاهما؟ هل المعنى أنَّه في محاشيّةِ سريةً، أو المعنى حسابُه للعبادِ قريبٌ، أو كلاهما؟ الجواب: كلاهما). ((نفسير ابن عثيمين – سورة النور)) (ص. ٧٧٦).

- (١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٨٥، ٢٨٦).
- (۲) قال الرسعني: (قولُه تعالى: ﴿ أَوْ كَثَلْلُمْتِ ﴾ قال أكثرُ المفسّرينَ: هذا المَثلُ الأعمالِ الكَفّارِ
   أَيْضًا). ((تفسير الرسعني)) (م/ ٢٦٤).
- (٣) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٢٩)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٧/ ٢٧٨)، ((نفسير ابن كثير)) (١/ ٧١).

وممَّن قال بهذا المعنى المذكور: ابنُ تيميَّةَ، وابنُ كثير.

قال ابنَّ يُمِيَّةَ: (ذَكُر شُبِحانَه مَتَايِنِ:... والنَّقُل الثَّانِيَ مَثْلُ الكَّمْرِ والحَهْلِ البَسِطِ الذي لا يَبَشِّنُ فِهِ صاحِبُ حَقَّا، ولا يَرِى فِهِ هُدُى، والكُّمْرُ الدَّرِّكُ مُسترَمُ للبَسِطِ، وكُلُّ تُخْرِ فلا يُدْ فِهِ مِن جَهلِ مُرْتَّحِرٍ، فَشَرِبِ اللهُ سُبحانَه المَثَلِينِ بذلك؛ لِيُشِنَّ حالَ الاعتقادِ الفاسِد، ويُبَيِّنُ حالَ مَمْرِقَةُ الحَقِّ، وهو يُعْبُ حالَ المفضوبِ عليهم والضَّالِينَ، حالَ المُصْشَمِ على الباطِل حَيْ =





= يَحُلَّ به العذابُ، وحالَ الضَّالُ الذي لا يرى طريقَ الهُدي). ((مجموع الفتاوي)) (٤/ ٧٥). وقال ابن كثير: (وهذا الوثالُ مِثالٌ لِذَوي الجَهل المُرَكِّب، فأمَّا أصحابُ الجَهل البسيطِ، وهم... المقلِّدونَ لأنمَّةِ الكُفر، الصُّمُّ البُّكمُ الذين لا يَعقِلونَ... فهذا مَثلُ قلب الكافِر الجاهِل البسيطِ المقلِّدِ الذي لا يَدري أين يَذهَبُ، ولا هو يَعرفُ حالَ مَن يَقودُه، بل كما يُقالُ في المَثلَ للجاهِل: أين تذهب ؟ قال: معهم. قيل: فإلى أينَ يَذهبون ؟ قال: لا أدرى!). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٧١). وقال ابنُ القيِّم: (النوع الثَّاني: أصحابُ مثل الظُّلُماتِ المُتراكِمةِ، وهُمُ الَّذين عرَفوا الحقَّ والهُدى، وآثروا عليه ظُلُماتِ الباطِل والضَّلالِّ، فتراكمَتْ عليهم ظُلْمةُ الطُّبع، وظُلمةُ النفوس، وظُلمةُ الجهل حيث لم يَعمَلوا بعِلمِهم فصاروا جاهِلين، وظُلمةُ اتِّباع الغَيِّ والهَوي، فحالُهم كحالِ مَن كانً في بحرٍ لُجِّيٍّ لا ساحلَ له، وقد غَشِيَه مَوجٌ، ومِن فَوقَّ ذلك المَوج مَوجٌ، ومِن فَرَقِه سَحَابٌ مُظْلِمٌ؛ فَهُو في ظُلمةِ البحرِ، وظُلمةِ المَوجِ، وظُلمةِ السَّحابِ، وهذًّا نَظيرُ ما هو فيه مِنَ الظُّلُماتِ التي لم يُخرِجُهُ الله منها إلى نورِ الإيمانِ... فكذلك الكفَّارُ في هذَين المثلّنِ؛ حَظُّهم مِنَ الماءِ السَّرابُ الذي يَغُرُّ الناظِرَ ولا حقيقةَ له، وحَظُّهمُ الظُّلُماتُ المُتراكِمةُ. وهذا يَجوزُ أَن يَكُونَ المرادُ به حالَ كلُّ طائفةٍ مِن طوائفِ الكفَّارِ، وأنَّهم عَدِموا مادَّةَ الحياةِ والإضاءةِ بإعراضِهم عن الوّحي؛ فيَكونَ المَثَلانِ صِفْتَينِ لمَوصوفِ واحدٍ. ويَجوزُ أن يَكونَ المرادُ به تنويعَ أحوالِ الكفَّارِ، وأنَّ أصحابَ المَثل الأوَّلِ هُمُ الذين عمِلوا على غَيرِ عِلم ولا بصيرةٍ، بل على جهل وحُسن ظَنَّ بالأسلافِ، فكانوا يَحسَبونَ أَنَّهم يُحسِنونَ صُنْعًا، وأصحابَ المَثل النَّاني هم الذينُ استَحَبُّواً الضَّلالةَ على الهُدي، وآثَروا الباطلَ على الحقِّ، وعَمُوا عنه بعُدَ أن أبصَروه، وَجَحَدوه بِعْدَ أَن عَرَفُوه، فهذا حالُ المغضوب عليهم، والأوَّلُ حالُ الضَّالِّينَ... فالمَثُلُ الأوَّلُ مِنَ المَثَلِينِ لأصحابِ العملِ الباطلِ الذي لا يَنفَعُ، والمثلُ الثَّاني لأصحابِ العِلم الذي لا يَنفَعُ والْاعتِقاداُتِ الباطِلةِ، وكِلاَهما مُضَادٌ للهُدى ودينِ الحقُّ؛ ولهذا مثَّل حَالَ الفُريقِ الثَّاني في تلاطُم أمواج الشُّكوكِ والشُّبُهاتِ والعلوم الفاسدةِ في قلوبِهم بتلاطُم أمواج البحرِ فيه، وأنَّها أمواجٌ مُتراكِمةٌ مِن فَوقِها سَحابٌ مُظْلِمٌ، وهكذا أمواجُ الشُّكوكِ والشُّبَهِ في قلوبهم المُظْلِمةِ التي قد تراكمتْ عليها سُحُبُ الغَيِّ والهوى والباطِلِ. فلْيَندَبِّرِ اللَّبِيبُ أحوالَ الفريقَين، وليُطابقُ بينهما وبين المَثْلين؛ يَعرِفْ عَظَمَةَ القرآنِ وجَلالَتَهُ، وأنَّه تَنزيلٌ مِن حكيم حميدٍ). ((إعلام الموقعين)) (١/ ١٢١، ١٢٢).

وقال السعدي: (يحتيلُ أنَّ هذَينِ العِثالَينِ لأعمالِ جميعِ الكَفَّارِ، كلُّ منهما مُنطبِّقٌ عليها، وعَدْهما لتعدُّدِ الأوصافِ. ويحتيلُ أنَّ كُلِّ مثالِ لطائفةِ وفِر قةٍ؛ فلأوَّلُ للمتبوعينَ، والثَّانِي =





# ﴿ يَغْشَنَهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ، مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ، سَحَابٌ ظُلُمَنتُ ﴾.

## القِراءاتُ ذاتُ الأثَر في التَّفسير:

١ - قراءةُ (سَخَابٌ ظُلُمَاتٍ): برفعِ (سَخَابٌ) منوَّنَا، و(ظُلُمَاتٍ) بالخفضِ
 بدلاً مِن قولِه: ﴿ لَوَكُظُلُمُنتِ ﴾ (١٠).

٢- قراءة (سَحَابُ ظُلُمَاتِ): برفع (سَحَابُ) مِن غيرِ تنوينِ، و(ظُلُمَاتٍ)
 بالخفضِ، جعلَ الموجَ المتراكِمَ بمنزلةِ السَّحابِ، كما يُقالُ: سَحابةُ رحمةٍ،
 فأضافَ (سَحَابُ) إلى (ظُلُمَاتِ) ليبينَ في أيَّ شَيْءٍ هو(").

٣- قراءة ﴿ حَمَّاتٌ ظُلْمَنتُ ﴾: برفيهما جميعًا وتنوينهما، و(ظُلْمَاتُ) تبيينٌ
 لِقَولِه: ﴿ مَرْجٌ مِن فَرْقِهِ مَرْجٌ مِّن فَرْقِهِ ، حَالَثُ ﴾، فهذه ثلاثُ ظُلْماتٍ (٣٠).

= للتابعينَ، واللهُ أعلَمُ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٦٩).

وقال ابن عثيمين: (هِأَلَّوَ ﴾ للتَّدِيعِ في قولِه: ﴿ وَأَلَّ كُلُّلُمُنَتِ ﴾، يعني: أو أعمالُهم كَلُلُماتِ... إلى آخره... وهذا التقسيمُ للتَّدِيعِ كما تقدَّم؛ فالأوَّلُ -والله أعلمُ- في حال الكفائِرِ المجتَّهِدِ الذي عدّه فَهِمُ واجتِهادً، الذي يظُّنُ أَنَّ عَمَله يَشَعُه، والثاني: في حال المقلَّدِ الذي لا يُدري وعِندَه جَهلٌ وضَلالً، فهو في ظُلمةٍ، يسيرُ مع الكُفَّارِ وهو لا يَدري). ((تفسير ابن عثيمين -سورة النور)) (ص. ٢٧٧).

(١) قرأ بها قنبل عن ابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٢).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٢٦٣)، ((النبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٩٧٣).

> (٢) قرأ بها البزِّي عن ابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٢). .

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥٠٢)، ((الكشف)) لمكّي (٢٠/١٤)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٩٧٣).

(٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٣٢).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة)) لاين خالويه (ص: ٢٦٣)، ((الدر المصون)) للحلبي (٨/ ٢١٥).





## ﴿ يَفْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ، مَعَابٌ ﴾.

أي: يَعلو ذلك البَحرَ اللَّجِّيَّ مَوجٌ، ومِن فوقِ الموجِ مَوجٌ آخَرُ يَعلوه، ومِن فَوقِ الموجِ التَّاني سَحابٌ مُظلِمٌ (١٪

## ﴿ ظُلُمُنَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾.

أي: ظُلمةُ البَحرِ، وظُلمةُ المَوج، وظُلمةُ السَّحابِ؛ هي ظُلُماتٌ مُتراكِمةٌ،

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير) (۲۷ (۲۳۹)، ((الوسيط)) للواحدي (۲۲ /۲۳۳)، ((تفسير الفرطبي)) (۱۲/ ۲۲۶)، ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (۷/ ۵۹)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (۲۲ /۱۲).

قال ابن القيم: (تصويرُ لحال هذا الشُعرِض عن وَخَيِه، فَشَيَّه تلاطُّمَ أمواجِ الشُّيِّبُ والباطِلِ في صدرِه بتلاطُمِ أمواجِ ذلك البحرِ، وأنَّها أمواجٌ بعضُها فوقَ بَمضَي). ((اجتماع الجيوش الإسلامية) (٨/٥).

وقال ابنُ عنيمين: (قُولُ: ﴿ فِيَقَنَّمُ مَنَّجُ ﴾ بمعنى: ينطَي هذا الكافِر ﴿ مُنَجَّ بِن فَوْلِهِ، مَنِجٌ ﴾ أيضًا: أمواجُ عاليَّة لكنَّ ما خَدُّ العوج الكاني بن الأوَّلِ؟ يعني: ما الذي يعبَرُّ العوجَ الثَّانِيَ عن العد الأثار؛

الجولِبُ: إنَّا أَنْ يَعَالَ بِالاَتِجاءِ، يعنى: الأمواج تتلاقى؛ موغ يأتي مِن هنا، والثَّاني أعلى منه، أَتَى مِن جهةِ ثَانَيْزَا مِن أَخِلِ أَنْ يَشِينَ عُلَوَّ هَذَا على ذلك، أو أَلْهَا أَمواع مُثلاجِقَةٌ، مثلاً مَوجٌ مُمثيلًا كارتفاع إحبيّل، ووراءً، موجٌ آخرُ أعلى منه فإذا لَجِقَه صار مَوجًا مِن فَوقِه مَوجٌ، وأَمَّا أَنْه موجٌ واجدُ فَلا يمكنُ أَنْ يُفضَلَ بَعْضُه عن بعضي، ومَن شاهَد البحرَ وجد الأمرّ كذلك؛ تَجدُ أَمواجًا مثلاجقةً، أحيانًا إذا انعكس الهواءُ تتفائلُ، وأحيانًا تتلاخذُنُ. ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأمر)) (من ٢٧٨).

قال الشوكاني: (يجتوعُ حبتنغ عليهم تحوفُ البحرِ وأمواجِه، والسحابِ المرتفع فوقَه. وقبلَ إِنَّ المستخابِ المرتفع فوقَه. وقبلَ إِنَّ المعنَّى: يَعْشَهُ مِعْشَاء حَيَّى كَانَّهُ بِعَشَهُ مِعْشَاء حَيْنَ كَانَّهُ بِعَشَهُ وَقَلَ بِعَشْهِ، وَالْ المعنَّمُ أَخُوفُ ما يكونُ إِذَا تُوالَّتُهُ المواجِّه، الوَالَّقَ الْمَعْمَ إِلَى اللهَّوَهُ وَاذَ السَّحْلِ مِن فوقِه، وَاذَ الشَّحْلِ مِن فوقِه، وَاذَ النَّحْلُ النَّمِقَ اللَّهُ النَّمْ النَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللهُّوفُ بِيهُ مَن في البحرِ، ثمَّ إِذَا المطَّرِتُ للك السحبُ وَمَثَبِّ اللهِمومُ، وترافَعَلِ العَمومُ، ويَلْغُ الأَمْرُ إِلَى العَلْمِ عَلَى وَالعَلَمْ عَلَيْكًا. (العَلْمِ كَانَقَتِ الهَمومُ، وترافَعَلِ العَمومُ، ويَلْغُ الأَمْرُ إِلَى العَالِي عَلَى وَالعَمْ عَلِيمُ ( المَعْلِمُ عَلَيْكًا ) (١٤/٤عَ).





### بَعضُها فوقَ بعض(١).

### ﴿إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُهُ لَوْ يَكُدُ يَزَهَا ﴾.

أي: إذا أخرجَ مَن كان في هذه الظُّلُماتِ بَدَه لِيَنظُرُ إليها، لم يقارِبُ رُويتَها؛ مِن شِدَّةِ الظَّلام، فلا يراها مُطلقًا ٣٠.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۳۰)، ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لاين القيم (۹/۲ه)، ((تفسير السعدي)) (صر: ۲۵۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۵۲).

قال ابنَّ جرير: (فَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ مَثَلًا لأَعْمَالِهِمَ، والبَّحِرُ اللَّجِيِّ مَثَلَا لقلبِ الكانِي، بقولُ: عَمَلُهُ بِيْتَةِ قَلْبٍ قَدْ عَتَرَهِ النَّجِهِلُ، وتَغَنَّتُ الشَّلالُةُ والخَيرةُ، كما يَعْنَى هذا البَّحِرُ اللَّجِي فَوْهِو، مَثِّعَ مِنْ فَقِيهِ مَثَالِهُ هَا فَكَذَلكَ قَلْبُ هذا الكانِي الذي مَثَلُ عَمَلِهِ مَثْلُ الظَّمَاتِ يعتاء الجَمَلُ بالله، بأنَّ الله حَتَمَ عليه فلا يَعِقُلُ عن الله، وعلى سَمِه فلا يَستَعْ مَوَاعِظُ الله، وجعَلَ على بصَرِّ، فِشَاوَةً فلا يُعِيرُ به خُجَجَ الله، قتلك ظُلُماتُ يَمشَها فوقَ بَعْضٍ، ((تفير ان حدى / ١٧) (٢٧) (١٤٤٣٣).

وقال السعدي: (كذلك الكَفْنَارُ؛ تراكمت على قلويهم الظَّلُماتُ: ظُلَمَةُ الطبيعة التي لاخيرَ فيها، وفوقها ظلمةُ الكُفرِ، وفوقَ ذلك ظُلمةُ الجَهلِ، وفوقَ ذلك ظُلمةُ الإعمالِ الصَّادرة عمَّا ذُكُر، فِقُوا في الظلمةِ متحبَّرين، وفي غمرتِهم يَعْمَهون، وعن الصراطِ السُستيمِ مُدْبِرين، وفي طرُقِ الغَيِّ والضَّلالِ يتردَّدون؛ وهذا لأنَّ الله تعالى حَذَلهم، فلمْ يُعظِهم مِن نورها. ((تفسير السعدي)) (ص: 701ه).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۷، ۳۳۱)، ((تفسير القرطي)) (۱۲/ ۲۸۰)، ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (۲/ ۲۱، ۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۷۱)، ((تفسير السعدي)) (صر: ۲۱۹).

قال ابن جُزي: (المعنى: شُالفَعُ في وَصفِ الظَّلْدِةِ، والضَّميرُ في ﴿ اَكْتَحَ ﴾ وما بعدَه الذَّجُلِ الذي وَقَعَ فِي الظَّلْماتِ الموصوفةِ، واختَلِفَ في تأديلِ الكلامِ، فقيل: المعنى: إذا أخرَج يَمَّد لم يُعَارِبُ وَيَنْهَا، فَعَى الزُّويَةُ وَمُقَارَبُهَا، وقبل: بل رامّا بعدَّ ضَّرٍ وشِنْدَةٍ لأنَّ وَكاه؛ إذا لَيُّتُ تفتضي الإبجاب، وإذا أُوجِبَت تقضي الشَّيّ. وقال ابنُ عطيةً: إنَّما ذلك إذا دخل حَرفُ الشَّي على الفِعلِ الذي يَعْدَها، فأمَّا إذا دَخَل حَرفُ الشِّي على كاد، كَفَولِه: الم يَكُذَه، فإنَّ يحتَيلُ الشَّي والإيجابُ. ((ضعر ابن جزي)) (ص: ١٣٣٩)، ويُنظ: ((تفسير ابن عطية)) (١٨٨٤).





## ﴿ وَمَن لَّزَ يَحْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوزًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴾.

أي: ومَنْ لم يَهِذِه اللهُ في الدُّنيا لنورِ القُرآنِ ويُوفَّقُه للإيمانِ، فلا هِدايةَ له مِن أيِّ أَحَدِ كائنًا مَن كان<sup>١٠</sup>٠.

كما قال تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَأَنْ تِحَدَلُهُ، وَلِيَّا تُرْشِدًا ﴾ [الكهف: ١٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ أَللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [غافر: ٣٣].

### الغُوائدُ التَّربويَّةُ:

ا قُولُه تعالى: ﴿ وَاللَّهُ تَعْرِيعُ لَلْحِسَابِ ﴾ فيه إثباتُ الحِسابِ، وأنَّ الإنسانَ
 سوف يُحاسَبُ على عمَلِه؛ إنْ خَيرًا فخيرٌ، وإنْ شَرًّا فشَرٌ، فيَبَتَنِي للعاقِلِ أن
 يُحاسِبَ نفسه قبَلَ أنْ يُحاسَب، كما قال أميرُ المؤمِنينَ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ رضي

= يمن اختار القول الأوَّل، وهو نقي الزُّوية، وأنَّ معنى ﴿ لَّوَيْكُمْ يَرَهَا ﴾ إي: لم يَرَها، أو نقيُ مُقارِيَها، والمعنى: لم يُقارِبُ رُويتها، وهذا يقتضي نفي الزُّوية جُملةً؛ لأنَّه إذا كان لا يُقارِبُ رُويتها، فكف براها؟ مِثْن اختار هذا القَولَ في الجُملةِ: مقاتلُ بن سليمان، وابن جرير، والنحاس، والثعلي، والواحدي، والراحدي، والسمعاني، والنيضاوي، والنعفي، والخازن، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، والقاسمي، يُنظر: ((نقير مقاتل بن سليمان)) (۲/ ۲۲)، ((نفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۲۲)، ((نفسير البيضاوي)) ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۲۱۷)، ((نفسير السمعاني)) (۲/ ۳۰۷)، ((نفسير ابن كثير)) (۱/ ۲۰۰)، ((نفسير البيضاوي)) ((من تاء)، ((نفسير الغازت)) (۲/ ۲۰۰)، ((نفسير ابن كثير))

ومِمَّن اختار القَوَلَ الثَّانِي: أَي: أَنَّه رَاها بَعدَ جَهدٍ وتَعَبِّ: مكْي، والغزنوي. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكن (١٣٦/٨) ((بلهر البرهان)) للغزنوي (٢/ ١٠٠٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۳۲، ۳۳۳)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۸۸/٤)، ((تفسير البيضاوي)) (۱/۱۰،۱۰، ۱۱)، ((تفسير أيي السعود)) (۱۸۲/۱).





اللهُ عنه: (حايسوا أنفُسكم قبلَ أن تُحاسَبوا) ". فكُونُ الإنسانِ يُحاسِبُ نفْسه لِيُصلِحَ ما عَساهُ فسَدَ، أولى مِن شكوتِه وإهمالِه وعدّم حسابِ نفْسِه؛ لأنَّ الذُّنوتَ تَتراكَمُ عليه ثمَّ يَهلكُ ".

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَمَن لَتَ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِن قُرِي هذه الآيةُ تدُلُ على المرء أنْ يلجأ إلى الله دائمًا، فيسأله أنْ يُتُورَ قلبَه؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَا يَعْمَلُ اللَّهُ لَكُ فُولاً لَمَا لَكُ مِن قُرِي هذا منطوقُ الآية، ومفهومُ الآية: مَن جَعَل اللهُ له نو رَا فلا أحد يَحْجُبُ عنه نو رَ الله عزَّ وجاً . ".

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

ا - قولُ الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرْرَا أَعْمَالُهُمْ كَدْلِيهِ بِقِيعَةِ يَعَسَبُهُ الظّمَانُ مَاتَهُ
 حَقّ إِنَا جَاتَهُ مُن تُوبَحِدُهُ شَيْئًا ﴾ فيه سوال: قولُه: ﴿ حَقّ إِنَا جَاتَهُ مُن بِدُلُ على كونِهِ شَيئًا . وقولُه: ﴿ لَمَ يَعْهُمُ مَنهُ التّعارضُ؟

#### الجواب مِن وجوهٍ ثلاثةٍ:

الأول: أنَّ المرادَ معناه: أنَّه لم يَجِدْه شيئًا نافعًا، كما يُقالُ: (فلانٌ ما عمِل شيئًا)، وإن كان قد اجتهد.

الثاني: أنَّ ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءَهُ ﴾ أي: جاء موضعَ السرابِ، لم يَجِدِ السرابَ شيئًا؛ فاكتفى بذكر السراب عن ذكرِ موضعِه.

الثالث: الكنايةُ للسرابِ؛ لأنَّ السرابَ يُرى مِن بعيدِ بسببِ الكثافةِ كانَّه ضبابٌ وهباءٌ، وإذا قرُب منه رقَّ وانتثر، وصار كالهواء، فالمرادُ: جاء الشيءَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) (١/ ٥٢) والآجري في ((أدب النفوس)) (ص: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (١/ ١٣٠) و(٢/ ٥٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٨٣).





الذي تخيَّلَ أنَّه ماءٌ(١).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ حَقَّةٍ إِنَّا كِمَاتُهُ لَرْ يَعِيدُهُ شَيْعًا ﴾ ذلالةٌ على أنَّ السَّرابَ
 مَعدومٌ، وأنَّ المعدومَ ليس شيئًا، وأنَّ الجبالَ يومَ القيامةِ تصيرُ إلى لا شَيءِ؛ لأنَّ الله تعالى قال في شأيها: ﴿ وَشَيِّرَتِ لَغِيَالُ فَكَانَتْ صَرَابًا ﴾ "[النبأ: ٢٠].

٣- في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَوْآ أَعْمَالُهُمْ كَدَلِي بِقِيعَةِ يَعْسَمُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَاتًا
 حَقَّةَ إِذَا كِهَاءَ لُمْ يَعِدْهُ شَيِّعًا وَوَجَدُ اللهَ عِندُهُ فَوَقَّـنُهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾
 حُجَّةُ فَى أَنَّ الكَفَادَ يُحاسَبُونَ<sup>(١)</sup>.

3 - لارَيْبَ أَنَّ الاعتِقاداتِ الفاسِدةَ -مِثلَ اعتِقادِ الكُفَّارِ في ربَّهم - وما يَتَبَعُها مِن الإداداتِ هي خَيالاتُ وأَوْهامُ بِاطِلةٌ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَأَيْنَ كَعَمُ وَأَأَعَنَاكُمُ مُ

قال أبنُ نبيئة جوابًا عن سُوال: هل الكَفّارُ يُحاسَبونَ يومَ الفياءةِ أم لا؟: (هذه المسالة تنازَغ فيها المنافرون يومَ الفياءةِ أم لا؟: (هذه المسالة تنازَغ أعلمان المنافرون من أصحاب إحمد و فيرهم... و فَصَلُ الخِطابِ: أنَّ الحِسابُ بُوادُ به عَرضُ أعمالهم عليهم و قريب ُهم عليه، ويوادُ بالحبابِ مُوازَنَهُ المَسْتانِ بالنَّبِّانِ؛ فإنَّ أُريدَ المعنى الثاني: فإنَّ وَسَبِ المُعلمان الثاني: فإنَّ قَصَد بذلك أنَّ الكُفَّارُ تَبقى لهم حَسَاتُ بَسَحَمُّونَ بها الجنَّهُ مِفاء خطأٌ ظاهرٌ وإنَّ أُريدَ أَنْهم يَتَعابُ عَنْمَ المُعالِم وألَّ مَنْ المَعْلَمُ مِن عقابٍ مَن قَلْتُ سُيَّاتُه، ومَن كان له حَسَاتُ عَنْمَا مُعالَم وَمَل عالمانِ ﴿ وَلَوْلَ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَمَنْ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَمَل كَانَ عَلى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَمَاللهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَمَا لللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَمَاللهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير الرازي)) (٣٩٩/٢٤). ويُنظر أيضًا: ((نفسير ابن جرير)) (٣٧/٧٣)، ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٦٩)، ((نفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (١/ ٦٣٠).





كَرَّكِي بِقِيعَةِ عَسَبُهُ الطَّنْعَانُ لَدَّ حَقَّ إِنَّا جَمَاتُهُ لَرْ عَبِدْهُ مُنِيَّا وَفِهَدَ اللَّهُ عِنْدُهُ مُوَقِّ بَنَ حَسَابِهُ وَلَقَهُ مُرْجَةً مِنْ فَوْقِهِ. مَنْجُ مِّن فَوْقِهِ. مَنْجُ مِّن فَوْقِهِ. مَنْجُ مِن فَلَهُ مُورًا لللهُ مُورًا السَّنَوْتِ وَالْوَرَّقِ مَنْ فَلَهُ مُورًا السَّنوَتِ وَالْوَرَّقِ مَنْ فَلَ فُورً بَهِ مَن اللهُ مُورًا السَّنوَتِ وَالْوَرَقِ مَن اللهُ فَرُا السَّنوَتِ وَالْوَرَقِ مَن اللهُ فَرَا اللهُ مُورًا السَّنوَتِ وَالْوَرَقِ مَن اللهُ لَمُورًا اللهُ مُورًا اللهُ اللهُ مُورًا اللهُ اللهُ مُورًا اللهُ اللهُ مُورًا اللهُ اللهُ اللهُ مُورًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَن َزَيَعَمَلِ اللهُ لَهُ وَكُولَ هَمَا لَهُ مِن قُورٍ ﴾ فيه تنبية على أنَّ الله
 تعالى متصرَّفٌ بالإعطاء والمَنعِ، على حَسَبِ إرادتِه وحِكمتِه، وما سبَقَ مِن نِظامِ
 تدبيره (١٠).

بلاغةُ الآيتين:

١ - فوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُّواْ أَعْنَالُهُمْ كَثَرَابٍ هِيمَةِ يَعْسَبُهُ الظَّمْـَانُ مَا مَّ حَتَّ إِلَا بَحَامَهُ لُو يَعْهُ لِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّمِلْمِ الللَّا اللَّاللَّ

- قولُه: ﴿ وَاللَّيْنَ كَفَرُواْ أَعَنَاهُمْ كَدَلِي بِقِيعَةٍ عَسَبُهُ الظّمَنَانُ مَلَهُ ... ﴾ عطفُ حالِ أعمالِ الكافرينَ عطف القصّةِ على القصّةِ، على عادةِ القُرآنِ في إردافِ البِشارةِ بالنَّذارةِ، والجُملةُ مُستَأَفَةٌ استِتنافَا ابتِدائيًّا، وجُعِلَ المُستَدُّ إليه ما يدُلُّ على ذواتِ الكافرينَ، ثمَّ بُنِيَ عليه مُسنَدٌ إليه آخَرُ وهو ﴿ أَعَمَلُهُم ﴾، ولم يُجعَل المُسنَدُ إليه أعمالَ الَّذين كفروا مِن أوَّلِ وهُلةٍ؛ لِمَا في الافتتاح

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٥٧).





بذكر (الَّذين كفروا) مِن التَّشويق إلى مَعرفة ما سبُّذكُّرُ مِن شُؤونهم؛ ليَتقرَّرَ في النفْس كَمالُ التَّقرُّر، وليَظهَرَ أنَّ للَّذينَ كَفروا حظًّا في التَّمثيل، بحيث لا يكونُ المُشبَّهُ أعمالَهم خاصَّةً، وفي الإتيانِ بالموصولِ وصِلَتِه إشارةٌ إلى وجْهِ بناءِ الخبَر، وهو أنَّه مِن جَزاءِ كُفْرهم باللهِ. على أنَّه قد يكونُ عنوانُ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قد غلَبَ على المُشركين مِن أهل مكَّةً؛ فيكونُ افتِتاحُ الكلام بهذا الوصفِ إشارةً إلى أنَّه إبطالٌ لشيء اعتقدَهُ الَّذين كفروا؛ فتَشبيهُ الكافرينَ وأعمالِهم تَشبيهٌ تَمثيليٌّ؛ شُبَّهَت حالةٌ كَدِّهِم في الأعمال وحِرْصِهم على الاستكثار منها، مع ظنِّهم أنَّها تُقرِّبُهم إلى رضا اللهِ، ثمَّ تبيَّنَ أنَّها لا تُجْدِيهِم، بِلْ يَلْقُونِ العذابَ في وقتِ ظنِّهم الفوزَ: شبَّه ذلك بحالةِ ظمآنِ يَرى السَّرابَ، فيَحسَبُه ماءً، فيَسْعى إليه، فإذا بلغَ المسافة الَّتي خالَ -أي: ظَنَّ- أنَّها مَوقعُ الماءِ لم يجدُ ماءً، ووجَدَ هُنالك غَريمًا يأسِرُه ويُحاسِبُه على ما سلَفَ مِن أعمالِه السَّيِّئةِ. والحالةُ المُشبَّهةُ مُركَّبةٌ مِن مَحسوس ومَعقولٍ، والحالةُ المُشبَّهُ بها حالةٌ مَحسوسةٌ، أي: داخلةٌ تحتَ إدراكِ الحواسِّ(١).

- وفي قوله: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْنَاهُمْ كَدَكِمٍ بِقِيعَوْ عَسَبُهُ الطَّمْتَانُ مَا أَ ... ﴾
شَبَّهُ أعمالُهم في اضْمِحلالها وقُقدانِ تَمرتها بسَرابٍ في مكانٍ مُنخفضِ ظنّه
العطشانُ ماء، فقصدته وأتعبَ نفسه في الوُصولِ إليه، حتَّى إذا جاء مَوضِعه
الذي تخيَّله فيه، لم يجِدْه شيئا، أي: فقدهُ؛ لأنّه مع الذُّنُو لا يَرى شيئًا. كذلك
الكافِرُ يظُنُ أَنَّ عملَه في الدُّنيا نافِعُه، حتَّى إذا أفضى إلى الآخرة لم يَنفَعه
عملُه، بل صار وبالا عليه. ويَحتمِلُ أنْ يعودَ الصَّميرُ في ﴿ جَمَاتُهُ ﴾ على
السَّرابِ، ثمَّ في الكلام مَتروكٌ كثيرٌ يدُلُ عليه الظَّاهرُ، تقديرُه: وكذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٥٠، ٢٥١).





الكافرُ يومَ القيامةِ يظُنُّ عملَهُ نافعًا، حتَّى إذا جاءُ لم يجِدْه شيئًا. ويَحتمِلُ الشَّميرُ أَنْ يعودَ على العمَلِ الَّذي يدُلُّ عليه قولُه: ﴿أَصَّنَاكُمْمُ ﴾، ويكونُ ثَمَامُ المثلِ في قولِه: ﴿مُلَمَّ ﴾، ويَستغني الكلامُ عن مَتروكِ على هذا التَّاويلِ، لكنْ يكونُ في المثل إيجازٌ واقتِضابٌ الرُّضوح المعنى المُرادِ به''.

- قولُه: ﴿ يَعَسَمُ الظَّمْنَانُ مَلَهُ ﴾ فيه تخصيصُ الحسبان بالظّمآنِ، مع شُمولِه لكلَّ مَن يراهُ كائنًا مَن كان مِن العطشانِ والرَّيَانِ؛ لتكميلِ التَّشبيهِ بتَحقيق شَرِكةِ طرفيهِ في وَجهِ الشَّبهِ الَّذي هو المُطلعُ المُطْعِمُ، والمُقطعُ المُويْسُ". وأيضًا يُفيدُ قولُه: ﴿ عَسَمُهُ الظَّمْنَانُ مَلَّهُ ﴾ وجْهَ الشَّبهِ، ويتضمَّنُ أحدَ أركانِ التَّمثيلِ؛ وهو العطشانُ، وهو مُشابهُ الكافرِ صاحبِ العملِ؛ ضُرِبَ ذلك مثلًا لقُربِ زَمَنِ إفضاءِ الكافرِ إلى عمَلهِ وقتَ مَرتِه حينَ يَرى مَقعدَه، أو في وقتِ الحشرِ. وقولُه: ﴿ وَوَبَدَ اللهُ عِندَهُ ﴾ مِن تمام التَّمثيلِ، أي: لم يجدِ الماء، ووجَدَ في مَظِيَّةِ الماء الذي يستغمُ به، وجَدَ مَن إنْ أَخذَ بناصيتِه لم يُعلِهُ "نَ

- وأيضًا قولُه: ﴿ يَعَسَبُهُ ٱلظَّنْمَانُ مَلَةَ حَقَّةٍ إِنَا بَمَانَهُ لَرْ يَعِدْهُ مَيْمًا ﴾ فيه تنسية مُرسلٌ "؛ فقد أخرَجَ ما لا تقعُ عليه الحاسَّةُ إلى ما تقعُ عليه الحاسَّةُ ولو قيلَ : (يَحسَبُه الرَّائِي ما أَ) لكان بَليغًا، وأبلَغُ منه لفظُ القُر آنِ؛ لأنَّ الظُّمانَ أشدُّ حِرصًا عليه، وأكثرُ تعلَّقُ قلْبِ به. وتشييهُ أعمالِ الكفّارِ بالسَّرابِ مِن أحسَنِ النَّسيهِ وأبلَغِه؛ فكيف وقد تضمَّنَ مع ذلك حُسنَ النَّظم، وعُذوبةَ الألفاظ، وصِدْق التَّعشيل "؟!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٨٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٠٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم تعريفه (ص: ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٦١٨).





- وفي قوله: ﴿ وَهَجَدَ اللّهَ عِندُهُ ﴾ تَشبيهٌ تَمثيليٍّ، أي: وجَدَ عِقابَه وزَبانية عنها به حالى قول في التفسير - ووجه التشبيه: أنَّ الذي يأتي به الكافرُ من أعمالِ البِّر، ويعتقِدُ أنَّ له ثوابًا عندَ الله تعالى وليس كذلك، فإذا وافى عَرَصاتِ القيامةِ لم يجِدِ النَّوابَ الَّذي كان يظُنُّه، بلْ وجَدَ اليقابَ العظيم، والعذابَ الألم؟ فعظمَت حَسرتُه، وتناهى عَمُّه؛ فشُبَّة حالُه بحالِ الظَّمآنِ اللّذي المتدَّتُ حاجتُه إلى الماء، فإذا شاهدَ السَّرابَ في البَّرَ تعلَّقَ قَلْه، فإذا جاء لم يجِدْه شيئًا، فكذلك حالُ الكافرِ يَحسَبُ أنَّ عمَلَه نافِعُه، فإذا احتاج إلى عمَلِه لم يجِدْه أغنى عنه شيئًا (١٠).

- قولُه: ﴿ وَوَهَمَ اللّهَ عِندُهُ ﴾ فيه إيجازٌ بالحذف؛ فالجُملةُ عطفٌ على مُقدّر، وليست معطوفة على ﴿ وَلَمَ يَحِدُهُ شَيْكًا ﴾، بل على ما يُفهَمُ منه بطريق التَّميل، من عدم وُجدان الكفرة مِن أعمالهم المذكورة عَننا ولا أثرا، كأنه قبل: حتَّى إذا جاء الكفرة يوم القيامة أعمالهم التي كانوا في الدُّنيا يَحسَبونها نافعةً لهم في الأخرة، لم يجدُوها شيئًا، ووَجَدوا حُكْمَ اللهِ وقضاءًه -على قولٍ في التضير - لهم بالمرصاون.

- قولُه: ﴿ وَقِعَدَ اللّهَ عِندُ مُوَقَّنَهُ حِسَابَةٌ وَاللّهُ تَسِيعٌ لَغِسَابٍ ﴾ بَيانٌ لِبقيَّة أحوالِهم العارضةِ لهم بعدَ ذلك بطريقِ التَّكملةِ؛ لتَّلَّ يُتوهِّمَ أنَّ قُصارى أمْرِهم هو الخَيدُّ والقُنُوطُ فقطُ كما هو شأنُ الظَّمانِ (").

- وإفرادُ الضَّميرينِ (فوجَدَ - فوفَّاه) الرَّاجعَينِ إلى الَّذين كَفروا؛ إمَّا لإرادةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٦١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨١).





الجنْسِ كالضَّمانِ الواقعِ في التَّمثيلِ، وإمَّا للحمْلِ على كلِّ واحدٍ منهم، وكذا إفرادُ ما يَرجِمُ إلى أعمالِهم(''.

- وجُملةُ: ﴿ وَلَقَةُ سَرِيعُ ٱلْجَسَابِ ﴾ تذيلٌ؛ فالمُرادُ أنَّه لا يُماطِلُ الحِسابَ ولا يُؤخِّرُه عند خُلولِ مُقتضه؛ فهو عامٌّ في حساب الخير والشَّرِ".

## - قولُه: ﴿ أَوْ كَظُلُمُنْ تِي بَعْرٍ لُّجِّي بَغْشَنَّهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ. مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ. سَحَابٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٥٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٥٣، ٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٤٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٥٤).



التفسير المحرر للقرآن الكريم

ظُلَنْتُ بَعْضُ) فَوَ بَعْضِ إِذَا لَمْعَ يَحَدُّرُو يَكَدِّ فِي فِيل: تَعْدِيرُ ﴿ أَوْ كَفُلْلَنْتِ ﴾: أو كَذِي ظُلُماتِ، ودلَّ على هذا المُضافِ قولُه: ﴿ إِنَّا آلَمْتَ يَحَدُهُ ﴾؛ فالكِنافِ نعودُ إلى المُضافِ المحذوفِ؛ فالتَّشيهُ وقَعَ للكافِر لا للأعمالِ -وهو خلافُ الظَّهرِ -، ويكونُ التَّقديرُ: أو هُم كذي ظُلماتٍ؛ فيكونُ التَّشبيهُ الأوَّلُ لأعمالِهم، والثَّانِهُ في ذِكْرِ كُفُرِهم، ونسَق الكُفرَ على أعمالِهم؛ لأنَّ الكُفرَ أيضًا الكفارِ، والثَّانيةُ في ذِكْرِ كُفُرِهم، ونسَق الكُفرَ على أعمالِهم؛ لأنَّ الكُفرَ أيضًا مِن أعمالِهم، وقد قال تعالى: ﴿ يُخْرِجُهُ مِنَ الظَّلْمَتِ إِلَى الرَّوبِ ﴾ [البقرة: 20 عمالُهم منها كُفرُهم؛ فيكونُ قد شبَّة أعمالُهم بالظَّلماتِ ''.

- وأيضًا هذا النَّمثيلُ صالحٌ لاعتبارِ التَّعْريقِ في تَشبيهِ أَجزاءِ الهيئةِ المُشبَّهةِ بأَجزاءِ الهيئةِ المُشبَّةِ الطَّلَماتِ، والأعمالُ التَحسنَ مِن اقتحمها الكافرُ للبَّعرالِ الباطلةِ كالبَحرةِ والسَّائية، يُشبِهُ الموجَ في تَخليطِه العملَ الحَسنَ الأعمالِ اللَّفرِ كالنَّبحِ وتخلُّه فيه، وهو الموجُ الأوَّلُ. وما يَرِدُ على ذلك مِن أعمالِ الكُفرِ كالنَّبحِ للأصنام، يُشبِهُ الموجَ الغامِرَ الآوَلُ، وما يَرِدُ على خليع فلك بالتَّخلُلِ والإفسادِ، وهو ومن المَبْ المحبَّ المَاتِيع، يُشبِهُ السَّحاءِ من الحَينِ مِن المَبيثِ أنوالِ ومن المَبيتِ أنوالِ النَّعامَ مِن بَصيصِ أنوالِ النَّعامِ من عملِهُ السَّماءِ مِن بَصيصِ أنوالِ النَّعامِ من تَعالَّم من عملِه يُشبِهُ إخراجَ الماخِرِ" يدَّهُ لإصلاحِ أمْرِ مَنْهِي أَولِ ما يحتَّلُ والا يَعالَمُ ولا يَعْمَلُ مُنْهِ أَعْرَاجُ الماخِرِ" يدَّهُ للسَّماءِ الذِي يُعْمَلُ مَا المَّمَاءِ اللَّهِ تَناؤُلُهُ النَّعامِ وقطالُهُ الانتفاعَ من عملِه يُسْهِ أَنوالِ الشَّعَ النَّي يَلْهُ الشَّعَ اللَّي يُريدُ تناؤُلِ ما يحتَّاجُه، فلا يَرى يدَّهُ المَّاجَةِ المَاخِرِ" يدَّهُ للسَّماءِ الذَي يُرتَّ عَلَى المَاتِحِ الْمَاتِحُ الْمَاتِعِ الْمَاتِعَامُ والإلهُ المَاتِعِ الْمَاتِعِ الْمَاتِعِيْدِ أَن تناؤُلُوا ما يحتاجُه، فلا يَرى يدَّهُ الشَّعَ اللَّهُ الشَّعَ الذَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَاقِ الْمَاتِعِ الْمَات

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) الماخِرِ: أي: مُجْرِي السَّفينةِ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ٢٩١). (٣) يُنظر: ((تفسير ابر: عاشور)) (١٨/ ٢٥٧).

الجزء ١٨ الحزب٣٦





وقولُه: ﴿ أَلُّ كُفُلْكَتُو ﴾ عطفٌ على ﴿ كَرَابِعٍ ﴾ وكلمةُ (أو) للتّنويع إثرٌ ما مُثلَّث أعمالُهم الَّتِي كانُوا يعتمدونَ عليها أقوى اعتمادٍ، ويفتخِرون بها في كلَّ وادٍ ونادٍ، بما ذُكِرَ مِن حالِ السَّرابِ مع زيادةٍ حِسابٍ وعِقابٍ: مُثلَّث أعمالُهم الفَبيحةُ التي ليس فيها شائبة خَيريَّةٍ يَغتُرُ بها المُغترُّون بظُلُماتٍ (١٠) وقيل: (أو) للتَّخيرِ؛ فإنَّ أعمالُهم لكونِها لاعنة لا منفعة لها كالسَّرابِ، ولكونِها خالية عن نُورِ الحقِّ كالظُلماتِ المُتراكمةِ مِن لُجِّ البحرِ والأمواجِ والسَّحابِ. أو للتَّغريع؛ فإنَّ أعمالُهم إنْ كانت حَسنةً فكالسَّرابِ، وإنْ كانت قَيرة فالظُلماتِ أو للتَّقيمِ باعتبارٍ وفتينٍ؛ فإنَّها كالظُلماتِ في الدُّنا، وكالسَّرابِ في الدُّنا،

- (أو) إذا جاءت في عطف التشبيهات تدُلُّ على تخيير الشامع أنْ يُشَبّه بما قبْلُها وبما بمُدَها مع اتَّحادِ وجُو الشَّبه. فالمعنى تَمشِلُ الَّذِين كَفروا في أعمالِهم الَّتي يَطْنُون أَنْهم يتقرَّبون بها إلى الله، بحالِ ظُلماتِ لبلٍ غَيْبَت ماخِرًا في بحرٍ شديد المتوج، قد اقتحَم ذلك البحر ليصِلُ إلى غاية مطلوبة افحالُهم في أعمالِهم تُشبِهُ حالَ سابح في ظُلماتِ لبلٍ في بَحرٍ عميق، يَفشاهُ مُرجٌ يركُبُ بعضُه بعضًا لشلة تَعاقبُه، وإنَّها يكونُ ذلك عند اشتدادِ الرَّياح، حتَى لا يكادُ يَرى يدهُ ألني هي أقربُ شيء إليه، وأوضَحُه في رُويته؛ فكيف يَرْجو النَّجاة؟! وإنْ كان الكلامُ جاريًا على التَّخيرِ في التَّشبيهِ مع اختلافِ وَجه الشَّبه، كان المعنى تَمشِلَ حالِ الَّذين كَفَروا في أعمالِهم الَّتي يعْمَلُونها وهم غيرُ مُؤونينَ، بحالِ مَن ركِبَ البحرَ يَرْجو بُلُوغَ غاية، فإذا هو في ظُلماتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٠٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٥٣).





لا يَهْتدي معها طريقًا؛ فوجْهُ الشَّبِهِ هو ما خَفَّ بأعمالِهم مِن ضَلالِ الكُّمْرِ الحائلِ دونَ حُصولِ مُبْتغاهم. ويُرجَّحُ هذا الوجة تَذييلُ التَّمثيلِ بقولِه: ﴿ وَيَنَالُمُ عَمَّلُولُهُ الْمَ يَحَمُواللَّهُ اللَّهُ ثُولُ فَعَالَمُ مِن ثُورٍ ﴾. وهذا التَّمثيلُ مِن قبيل تشبيهِ حالةٍ مَعقولةٍ بحالةٍ مَحسوسة، كما يُقال: شاهدتُ سو اذالكُفر في وجْه فُلان (١٠)

- والجمْعُ في قولِه: ﴿ كَظُلْمُنَتِ ﴾ مُستعمَلٌ في لازمِ الكثرة، وهو الشَّدَّة؛ فالجمْمُ كِنايَّة؛ لأنَّ شِدَّةَ الظُّلمةِ يحصُلُ مِن نظاهُر عِدَّةِ ظُلماتِ<sup>(١١)</sup>.

- قوله: ﴿ مِن فَوْقِهِ سَمَاتُ ﴾ فيه إيماء إلى غاية تَراكُمِ الأمواحِ وتضاعيفِها حتَّم كأنَّها بلغت السَّحات "".

- قولُه: ﴿ يَعْشُهَا فَرْقَ بَعْضٍ ﴾، أي: مُتكاثِفةٌ مُتراكِمةٌ، وهذا بَيانٌ لكَمالِ شدَّةِ الظُّلمات'').

قولُه: ﴿إِنَّا أَخْرَجُ ﴾، أي: مَنِ ابتُليَ بها، وإضمارُه مِن غيرِ ذِخْرِه؛ لدَلالةِ
 المَمْنى عليه ذلالةً واضحةً (٥).

- قولُه: ﴿ لَوْ يَكُذِينَهَا ﴾ مُبالغةٌ في (لم يَرَها)، أي: لم يَقُرُبُ أَنْ يراها، فضُلًا عن أَنْ يَراها (١)، على أحدِ القولين في التفسير.

- قولُه: ﴿ وَمَن لَّا يَجْعَلُ اللَّهُ أَلَهُ ثُورًا فَمَا لَهُ مِن ثُورٍ ﴾ اعتراضٌ تَذيبليٌّ ؛ جِيءَ به لتَقريرِ

 (٦) أينظر: ((تفسير الزمخشري)) ((۲٤ /۳)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٤٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١/ ١٦٩، ٢٦٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٥٤، ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨١، ١٨٢).

 <sup>(3)</sup> يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ١٨٢).
 (٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





ما أفادهُ النَّمشِلُ مِن كونِ أعمالِ الكَفَرةِ كما فُصَّلَ، وتحقيقِ أنَّ ذلك لعدَمٍ هِدايتِه تعالى إيَّاهم لنُورِه. وإيرادُ الموصولِ؛ للإشارةِ بما في حيِّرِ الصَّلةِ إلى عِلَّةِ الخُكُم، وأنَّهم ممَّن لم يَشَا اللهُ تعالى هِدايتَهم''.



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((حائبة الطبي على الكشاف)) (۱۱۳/۱۱)، ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۸۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/۷۸).





#### الآبات (13-13)

#### غُريبُ الكُلمات:

﴿ صَنَفَنَتِ ﴾: أي: بايسطاتِ أجنِحتَهُنَّ، وأصلُ (صفف): يدُلُّ على استواءِ في الشِّه عِلاً).

﴿ يُمْرَى ﴾: أي: يَسوقُ، والتَّرَجيةُ: دَفعُ الشَّيءِ ليَنساقَ، وأصلُ (زجي): يدُلُّ على تَسيير الشَّيءِ "'.

﴿ وَلَكُ ﴾: أي: يَجمَعُ، وأصلُ (ألف): يدُلُّ على انضِمام الشَّيءِ إلى الشَّيءِ").

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لاين قتية (ص: ٣٠٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٠٦). ((مقايس اللغة)) لاين فارس (٣/ ٢٧٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٨).

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لاين قنية (ص: ۳۰۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۵۲)، ((مقايس اللغة)) لاين فارس (۳/۸۶)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۷۸)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۵۸)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۹۸۸).

(٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨١)، ((تفسير =





﴿ وَكَامًا ﴾: الرُّكَامُ: ما يُجمَعُ ويُضَمُّ بعضُه إلى بعضٍ، وأصلُه يدُلُّ على تجمُّعِ النَّيِّ: (١٠).

﴿ ٱلْوَدْفَ ﴾: أي: المطَر، وأصلُ (ودق): يدُلُّ على إتيانِ (١٠).

﴿ وَيَرَمُ ﴾: البَرَدُ: المطرُ الجامِدُ، ويُقالُ له: حَبُّ الغَمامِ، وأصلُ (برد) هنا: خلافُ الحَدُّ".

﴿ سَنَا بَرَقِهِ. ﴾: أي: ضوءُ برقِه، والسَّنَا: الضَّوءُ السَّاطِعُ، وأصلُ (سنا): يدلُّ على رِفعةِ الضَّوءِ، وأصلُ (برق): يدُلُّ على لَمعانِ الشَّيءِ<sup>(1)</sup>.

مُشكِلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾

(مِنْ) الأُولِي لابتِداءِ الغايةِ اتِّفاقًا، وأمَّا (مِن) الثانيةُ ففيها ثلاثةُ أوجهِ؛ أحدها:

= القرطبي)) (۱۲/ ۲۸۸)، ((تفسير ابن کثير)) (٦/ ٧٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غرب القرآن)) لابن قتية (س: ۱۷۹)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (۲۰/ ٤٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۵۰)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۹)، ((التيان)) لابن الهائم (ص: ۲۳۱)، ((الكلبات)) للكفوى (ص: ۹۹۱)،

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قعية (ص: ٣٠٦)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٩٦/٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦١)، ((نذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٨)، ((التيان)) لابن الهائم (ص: ٣١٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٢٠٤١)، ((البسيط)) للواحدي (٣٢١/١٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١١٧)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ٣٢).

قال الراغب: (والبَرَدُ: ما يبردُ مِن المطر في الهواءِ فيصلبُ). ((المفردات)) (ص: ١١٧).

<sup>(</sup>غ) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ٣٠٦)، ((غسير ابن جرير)) (٣٣٨/٧٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٣٦)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٢١١/١) (٢٠١/١) ((١٠٤ / ٢٠٠٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٩١١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢١٣).





أنّها لابتِداءِ الغاية أيضًا، ف (جبال) بدلُ اشتِمالٍ مِن (السّماء) بإعادةِ الجارُ، والتقديرُ: وينزّلُ من جبالِ السَّماءِ، أي: مِن جبالِ فيها. الثاني: أنّها للتبعيضِ، وهي ومجرورُها في موضِع نصبِ مَفعولُ (يُنزّلُ)، كأنّه قال: وينزّلُ بعض جبالٍ. الثالثُ: أنّها زائدةٌ على قَولِ الأخفَشِ، أي: ينزّلُ مِن السَّماء جِبالًا. وأمّا (مِن) الثالثُة ﴿ مِنْ رَبِرَ ﴾ ففيها أربعةُ أوجهِ: الثّلائةُ المتقدِّمةُ والرَّائِعُ: أنّها ليانِ الجِنسِ، والتقدير: وينزّلُ مِن السَّماءِ بعضَ جبالِ التي هي البَرَدُ، فالمنزّلُ بَرَدٌ؛ لأنَّ بعضَ

## المُعنى الإجماليُّ:

يقول الله تعالى: ألمْ تَرَ أنَّ اللهَ يُسَبِّحُ له ويتَرَّهُه كُلُّ مَن في السَّمَواتِ والأرضِ مِن المَخلوقاتِ، والطَّيرُ باسِطاتٍ أُجنِحَتِها في السَّماءِ حالَ الطَّيرانُ تُسَبِّحُ رَبَّها؟ كُلُّ مَخلوقٍ قد عَلِمَ صلاتَه وتَسبِيحَه لله، وهو سُبحانَه عليمٌ بأفعالهم، لا يخفَى عليه شيءٌ منها، ولله وحُدَّه مُلكُ السَّمواتِ والأرضِ، فهو المالِكُ والمتصَرِّفُ في الكونِ، وإليه مَرجِمُ الخلائِق يومَ القيامةِ.

ثمَّ يقولُ تعالى مبيَّنا بعض مظاهرٍ قدرتِه: أنم ترَ أنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى يَسوقُ بِقُدرتِه السَّحابَ إلى حيثُ يشاءُ، ثمَّ يجمَعُه بعدَ تقرُّقِه، ثمَّ يجمَلُه مُتراكِمًا بعضُه فوقَ بَعض، فترى المطَّر يخرُّجُ مِن بين السَّحاب الكثيفِ؟

ويُنزَّلُ اللهُ مِن السَّماء بَرَدًا مِن قِطَعِ سَحابٍ عَظيمةٍ كَأَمثالِ الجِبالِ، فيُصيبُ بذلك البَرْدِ مَن شاء مِن العبادِ، ويَدفَعُه عمَّن يشاءً، يَكادُ ضُوءُ البَرقِ في السَّحاب

<sup>(</sup>۱) ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢/ ٥١٣)، ((البيان)) للمكيري (٢/ ٧٢٤)، ((الدر المصون)) للسمين الحلي (٨/ ٤٣٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٤٩)، ((الجدول)) لمحمود صافي (٨/ ٧٢٤).





يَخْطَفُ أَبْصَارَ النَّاظِرِينَ؛ مِن شِدَّةِ إضاءتِه، وقُوَّة لَمَعانِه، يُقلَّبُ اللهُ تعالى اللَّيلَ والنَّهارَ، بمَجيءِ أخَدِهما بعدَ الآخرِ، واختلافِهما طُولًا وقِصَرًا، وحرَّا وبردًا، ونورًا وظلمةً، وبما يقعُ فيهما مِن وقائعَ وأحداثٍ إلى غير ذلك، إنَّ في ذلك لَدلالةً واضِحةً، وعِظةً بليغةً لأصحاب المُقول.

واللهُ تعالى خلقَ كُلِّ ما يَدِبُّ على الأرضِ مِن ماءٍ؛ فمِن هذه الدوابٌ مَن يزحَفُ على بَطنِه، كالحيَّةِ والزَّواحِفِ؛ ومنهم مَن يمشي على رِجلينِ، كالإنسانِ والطَّيرِ؛ ومنهم مَن يمشي على أربَعٍ، كالبهائِم ونَحوِها، يخلُقُ اللهُ ما يشاءُ، وهو على كُلُّ شَيَّ، قَديرٌ.

ثم يقولُ تعالى: لقد أنزَلْنا آياتِ القُر آنِ علاماتٍ واضِحاتٍ مُوضِحاتِ للحَقَّ، واللهُ يُرشِدُ ويوَفَّقُ مَن بشاءُ إلى طريقِ الإسلام الواضِح المُستقيم.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ أَلَوْ صَرَ أَنَّ أَلَهُ يَشَيِحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَنَفَّتَ كُلُّ قَدْ عَلَمَ صَلَاتُهُ وَضَيْدِهَهُ وَلَلَهُ عَلِيمٌ لِمَا يَفْعَلُونَ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى مَثَلَ المؤمِنِ والكافِرِ، وأنَّ الإيمانَ والضَّلالَ أمُرُهما راجِعٌ إليه؛ أعقَبَ بذِكرِ الدَّلائِل على قُدرتِه وتوحيده''.

﴿ ٱلْرُسَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ألم نَرَ(٢) أنَّ اللهَ يُسَبِّحُ له وينزِّهُه عن النَّقائِصِ كُلُّ مَن في السَّمَواتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٥٥).

 <sup>(</sup>٢) ممَّن اختار أنَّ المراد بقوله: ﴿ أَلْتِرَكُ ﴾ أي: ألم تَعلَمْ: مقاتلُ بنُ سليمانَ، والرازيُّ، والقرطبيُّ، والشوطبيُّ، وابنُ عثيمينَ. يُنظر: ((نفسير مقاتل بن =





### وكُلُّ مَن في الأرضِ؛ مِن الملائكةِ والنَّاسِ والجِنَّ، والحيواناتِ والنَّباتاتِ والجَماداتِ^^؟

= سلیمان)) (۲۰۳/۳)، ((تفسیر الرازی)) (۱۰۲/۴۶)، ((تفسیر الفرطبی)) (۲۰۱/۲۸۲)، ((تفسیر البیضاوی)) (۱۰/۶۱)، ((تفسیر النسفی)) (۲۰/۱۰)، ((تفسیر این جزی)) (۲۰/۲۷) ((تفسیر الشوکاتی)) (۱۶/۶)، ((تفسیر این طبیعن – سورة النور)) (ص: ۱۸۹۸، ویُنظر: آیشا: ((تفسیر این جزیر)) (۲۷/۳۳)، ((الهابایة الی بلوغ النهایة)) لمنگی (۱۸۸۸ه).

وقال الشوكاني: (والخطابُ لكلِّ مَنْ له أهليَّةُ النَّظِرِ، أو للرَّسولِ صلَّى الله عليه وسَلَّم، وقد عَلمه منْ حعة الاستدلال).((قسس الشهكان .) (٤٧/٤).

ممَّن احتار أنَّ المُخاطَّب هو النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ابنُ جرير، ومكي، والنسفي. يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (٣٣٣/١٧)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (١٣٨/٥)، ((نفسير النسفي)) (٢٠/١٥).

وممَّن احتار العُمومَ: القرطبيُّ، وابنُّ عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٢٨٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٨٤).

قال ابنُ عنيمين: (قَولُه: ﴿ لَآتِرَكُمْ أَنَّالَقَهُ يَسَيّعُ ﴾ يعني: قد رأيت، لكِن هل الخِطابُ للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو لكُنُّ مَن يَتاتَّى خِطائِهُ؟ الظَّهرُ: المُعرمُ، ﴿ أَلْوَمَتَمُ ﴾ أَيُّها المخاطَبُ، لا أَيُّها النبُّ؛ لأَنْ ذلك أسْشُلُ وأعَمَّهُ. ((تفسير ابن عنيمين-سورة النور)) (ص: ٨٣٨).

(۱) يُنظر: (نفسير ابن جرير)) (۱۷ / ۱۳۳۳)، (نفسير القرطبي)) (۲۱ / ۲۸۲)، (زفسير ابن كثير)) (۱/ ۲۷)، (زفسير القاسمي)) ((۲ / ۳۹۸)، (زفسير السعدي)) (ص: ۵۷۰)، ((أضواء البيان)) للشنفيطي (۲ / ۵۰۲).

قال ابنُ جُزِّي: (والشَّسِيخ: الشَّرِية والشَّطِيم، وهو مِنَ المُفلاءِ بالنَّطْقِ، وأَمَّا تَسَيِحُ الطَّيو وَغيرها مِمَّا لا يَعِقُل، فقال الجُمهورُ: إنَّ حقيقٌ، ولايمُدُهُ أن يُلهِمُها اللَّهُ الشَّسِحَ كما يُلهِمُها الأُمورَ اللَّغَيْقَ التي لا يَهتدى إليها المُفَلاءُ، وقيل: تَسَبِعُهُ: طُهورُ الرَّحِمَةِ فِه). ((نَسْيرابر جزي)) =





كما قال تعالى: ﴿ نُسُيحُ لَهُ السَّمَوْتُ السَّمَّةُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيوَنَّ وَإِن مِن شَقِءٍ إِلَّا يُسَيَّحُ يَجْرِهِ. وَلَكِن لَا نَفْتَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٤٤].

#### ﴿ وَٱلطَّائِرُ صَنَّفَّتِ ﴾.

= (ص: ١٢٣٩). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (١٨٨/٤).

ومتَّن حَمَّل التَّسِيحَ على حقيق: الرسعنيُّ، وأبو حيان -لكِنْ خَصَّه بالمُطيعِ مِنَ التَّقَلِينِ-، والشوكائيُّ، يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٤/ ١٧٥) (٥/ ٢٦٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٥٥)، ((تفسير الشوكاني) (٣/ ٢٧٤) (٤/٧٤).

وممّن اختار في الجُملةِ أنَّ العرادُ: وَلالةً هذه الأشياءِ على كَونِه تعالى مُتَزَّهَا عن النَّقائصِ، موصوفًا بنُعوتِ الجَلالِ، وأنَّ هذا النَّسبيَعَ بلِسانِ الحال: الرازيُّ، والنيسابوري، والأفوسي. يُنظر: (انفسير الرازي)) (٤٠١/٢٤)، ((نفسير النِسابوري)) (٤/ ١٥٣٣)، ((نفسير الألوسي)) (۵/ ٢٧٩).

وممَّن جمع بين المعنَينِ السَّابِقَينِ: البيضاويُّ، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (١٤-١١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٨٥).

قال ابن عنيمين: (وهذا التَّسيعُ يُشمَلُ التَّسيعُ بالقُولِ وبالحالِ؛ بالقُولِ، مِثْلُ: شُبحانُ الله، وبالحالِ: أنَّك إذا نَاتُلَتُ عَلَقُهُ وما جُبِلُوا عليه عَلِيْتَ بذلك أنَّ الله تعالى مُثَرَّةٌ عن العَبْثِ وعن الشَّائِص، يُسَمَّى هذا السبيح بالحال.

إذا قُلنا: إنَّ التَّسِيعَ بِالمقالِ، فينِ المعلوم أنَّ الكايِرُ لا يُسَتَّعُ اللهَ بِمقالِه، يعني: لا يَقولُ: شبحانَ الله؛ لأنَّه يَقِيفُ اللهَ تعالى بالقيب، ويَجغَلُ مع اللهِ شَرِيكًا، لكِنَّهُ مُسَيِّحٌ لله بحالِه، فإنَّ حالَه وما جُولُ عليه، وانصِرافَه عن الخُقُ مع وُضوجه، وما أشبَّة ذلك: كُلُّ ذلك مَمَّا يمُثُلُّ على تنزيهِ اللهِ شبحانه وتعالى، وعلى جكمتِه). ((فضير ابن عليمين - سورة النور)) (ص: ٢٨٥).

وقبل: المرادُ بالنَّسبيحِ الصَّلاةُ، وممَّن اختاره: ابنُ جرير، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷/۳۳۳)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكى (۱۲۸/۵).

وقيل: معنى ﴿ يُمَنِّحُ لَهُ ﴾ أي: يَذكُره. قاله مقاتل بن سليمان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٠٠).

وممَّن جمع بين المعتَينِ السَّابِقَينِ -أي: أنَّ معنى ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ ﴾: يُصَلِّي له، ويَذَكُرُه-: السمر قنديُّ. يُنظر: ((فضير السمر قندي)) (١٧/٢ه).





أي: والطَّيرُ مُصطَفَّاتِ الأجنحةِ في الهواءِ، تُسَبِّحُ لله أيضًا في حالِ طَيَر إنها(١٠).

كما قال تعالى: ﴿ لَوَلَمْ بَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوَقَهُمْ مَنَقَنْتِ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّمَـٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْرِ بَسِيرٌ ﴾ [الملك: ١٩].

﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ, وَنَسْبِيحَهُ، ﴾.

أي: كلُّ مخلوقٍ قد عَلِمَ صلاتَه وتسبيحَه لله(١).

(۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۷/ ۳۳۳)، ((نفسير القرطبي)) (۲۸۷ /۲۸۷)، ((نفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۷)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۵۷۰).

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱/ ۱۳۳۶)، ((معاني الفرآن)) للزجاج (٤/ ٤، ٤)، ((الروح)) لابن القيم (ص: ۲۷)، ((نفسير ابن كثير)) (۱/ ۷۲)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۵۰۰)، ((أضواء السان)) للششط, (٥/ ١٥٥، ٥٥١).

قال الماوردي: ( ﴿ كُلُّ قَدَّ عَلِمَ صَلَائَهُ وَتَدِّيبَحُهُ ﴾... فيه قو لانٍ:

أحدُهما: أنَّ كلِّ واحدٍ منهم قد علِم صلاتَه وتسبيحَه.

الثاني: أنَّ الله قد علِم صلاتَه وتسبيحَه). ((تفسير الماوردي)) (٤/ ١١٢).

ممَّن احتار أنَّ المعنى: كلَّ مِنْ المصَّلْيَنَ والمُسَّبِّينَ قد عَلِم هو نفُّ كِيْفَةٌ صَلاتِه وتسيجه، على وَفِيَّ ما أَرْشَدَه الله إليه: ابنُّ كثير، والسعدي، والشقيطي، وابن عنيسن، يُنظر: ((نفسير ابن كثير)) (٢/ ٧٧)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٧٥٠)، ((أضواء البيان)) للشقيطي (٥/ ٥٥١) ٥٥/) ((نفسير ان عنصب - سرواله، )) (هي : ٢٨٨)،

قال الشنفيطي: (كلامُ الأصوائينَ في أنَّ اللَّفظَ إِن احتَىل القُوكِدَ والتَّاسِسَ حُولَ على المُستسِسِ... وإذا عَلِشَتَ ذلك فاعلَمْ أنَّ الأطَهَرَ على مُعتضى ما ذَكْرَنَا عن الأُصوائينَ: أن يكونَ ضَعيرُ الفاعِل المحدوث في قولِه: ﴿ فُلُّ فَدَعَمَ سَكَنَهُ رَفِيْيَكُمْ ﴿ وَإِمَا اللَّي وَلَى الْحَالَمُ مَلْ اللَّولِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

وقَال ابنَّ عثيمين: (الصَّحِجُ أَذَّ قَوْلُهُ: ﴿ كُلُّ قَدْعَلِمَ ﴾، أي: كُلُّ مِن هؤلاء المُسَبِّحينَ ﴿ فَدَعَلِمَ ﴾ هو نفُسُه ﴿ صَلَّالُهُ رَقَيْبِيمَتُهُ ﴾، لكِنْ بائي شيء عَلِمَ؟ أمّا بالنَّسِيةِ للبَضْرِ وكذلك الجِنُّ فقد عَلِم





= عن طريق الرُّسُلِ، فالرُّسُلُ أرسَلَهم اللهُ لِيُمُلُّموا النَّاسَ بَفَ يُصَلُّونَ وَيَف يُسَبِّحونَ اللهُ عَزَّ عَزَّ وَجَلَّ، وإِمَّا البِهائِمُ والحيواناتُ الأَخرى فإنَّها عَلِمَت صَلاَتُها وَتَسبِحَها بِعا الهَمُهَا اللهُ عَزَّ وجَلَّ، ولكُلُّ منها صلاةً وتُسبِعُ خاصٌّ). ((نقسير ابن عيمين – سورة النور)) (ص ٢٧٧). وقال الله كانه : (فالدة الاتحال مانَّ كُلُّ ) واحدق عَلَم ذلك أنَّ صدة هذا النَّسِدِ وه عد علم

وقال الشوكاني: (فائدةُ الإخبارِ بانَّ كُلُّ واحدِ قد عَلِمَ ذلك: أنَّ صدورَ هذا التَّسبِيع هو عن عِلم عَلَّمُها اللهُ ذلك، والهَمُها إليه، لا أنَّ صُدورَه منها على طريقةِ الاتَّماقِ بلا رَويَّةٍ، وفي ذلك زيادةً ذلالةٍ على بديع صُنع الله سبحانَه، وعظيم شانِه؛ كونُه جعَلَها مسبَّحةٌ له، عالِمةً بما يصدُرُ منها، غيرَ جاهلةٍ له). ((تفسير الشوكاني)) (٤٨/٤).

وقيل: المعنى: قد عَلِمَ اللهُ صلاةً كُلُّ مَصَلُّ منهم وتسبيحَه، وأنَّ الفصيرَ في هؤَعَمَ ﴾ لله. ومثّن قال بذلك: ابنُّ جرير، والزَّجَاج، والرسعني، وابنُّ القيم، والعليمي، يُنظر: ((فضير ابن جرير)) (٧٦٤ / ٣٣٤)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ٤٥، ٩٤)، ((فضير الرسعني)) (٥/ ٢٦٦)، ((الروم)) لابن القيم (ص: ٧٧)، ((فضير للعليمي)) (٤/ ٤٥).

ممَّن حعل الصَّلاة والتَّسِيمَ على حَقيقتِها: ابنُّ القيم، والشوكاني، والشقيطي، يُنظر: ((الروح)) لا بن القيم (ص: ٧٧)، ((نفسير الشوكاني)) (٤/ ٤٨)، ((أضواء البيان)) للشقيطي (٥/ ٥٥٥). قال الشركاني: (قيلَ: والصَّلاةُ هنا بعمنَى التَّسِيح، وكُرُّر للتَّأكِيد، والصَّلاةُ قد تُسمَّى تسبيحًا. وقيلَ: العرادُ بالصَّلاقِ هنا الذَّعالُ، أي: كُلُ واحدٍ قد عَلِم دُعاءً، وتسبيحًا. ((نفسير الشوكاني))

ومثّن اختار أنَّ العرادَ بالصَّلاةِ هنا: الدعاة: الزمخشريُّ، والبيضاري، والنسفي، والنيسابوري، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۵۰/۳)، ((تفسير البيضاري)) (۱۱۰/٪) ((تفسير النسفي)) (۲/۰۱)، ((تفسير النيسابوري)) (۲۰۲/)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۵۸/۸۸).

قال الرسعني: (قال أكثرُ المفسُّرينَ: الصلاةُ لبني آدمَ، والتَّسبيحُ لِما سِواهم). ((تفسير الرسعني)) (ه/ ٢٦٧). ويُنظر: ((تفسير الثعلم)) (/ ١١٢).

وقال مقاتل بن سليمان: (﴿فَقَدَ عَلَمُ صَلَاكَتُهُ ﴾ منَّ الملائكةِ والشُؤومِنينَ مِن الجِنُّ والإنسِ. ثَمَّ قال عَرَّ وجَلَّ: ﴿وَغَيْبِهُمُ ﴾ يعني: ويَدْثُرُه ثُلُّ مخلوقي بلُغتِه، غيرَ ثُقَارِ الإنسِ والجِنُّ). ((تفسير مقاتل بر سليمان) (۲۰۳۳). (۲۰۳۳)

وقيل: إنَّ مَدَا في الطَّيرِ، وإنَّ شَرِّبَ أَجِيْحَتِها صَلاقً، وإنَّ أصواتَها تَسبِعٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (١١٢/٤).





## ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾.

أي: واللهُ ذو عِلمٍ بما يفعَلُ كُلُّ مُصَلَّ ومُسَبِّحٍ منهم، لا يخفَى عليه شَيٍّ مِن أعمالِهم، وهو مُجازِيهم على ذلك''.

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ " وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠٠).

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا أخبَرَ اللهُ تعالى عمًّا في الكونَينِ بما يستلزِمُ المُلكَ على أنهَى وجوو التَّمام المُستلزم للقُدرةِ على البّمثِ؛ أخبَرَ عنهما بالتَّصريح به'''.

وأيضًا لَمَّا بيَّن اللهُ تعالى عبوديَّة المخلوقاتِ، وافتقارَهم إليه مِن جِهةِ العبادةِ والتوحيدِ؛ بيَّن افتِقارَهم مِن جِهةِ المُلكِ والتَّربيةِ والتَّذبير، فقال<sup>٣)</sup>:

## ﴿ وَلِلَّهِ مُلُّكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ولله سُلطانُ السَّمَواتِ والأرضِ ومُلكُهما وتدبيرُهما، فلا تنبغي الرَّهبةُ والرَّغبةُ والعبادةُ إلَّا له وحُدَه'').

## ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾.

أي: وإلى اللهِ وحْدَه مَرجِعُ عِبادِه، فيَبعَثُهم بعدَ مَوتِهم، ويُجازيهم على

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٣٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٠).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (١/ ٧٢)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٥٧٠).





أعمالِهم؛ فلْيُحسِنوا عبادَتَه، ويجتَهدوا في طاعتِه(١).

﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُسْرَى سَحَابًا ثُمْ يُؤِلِفَ يَنِسَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ. زَكِمًا فَنَرَى ٱلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ. وَقُرْتِلُ مِنَ السَّمَةَ مِن جِنالِ فِهَا مِنْ بَرَوْ فَيُصِيبُ هِهِ. مَن يَشَاهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن بَشَاةٌ يَذْهَبُ إِلْأَيْضَدُ (٣٤).

﴿ أَلَوْ مَرَّ أَنَّ ٱللَّهَ يُسْرِجِي سَحَابًا ﴾.

أي: ألم تَرَ(") أنَّ اللهَ يَسوقُ بقُدرتِه قِطَعَ السَّحابِ المتفَرِّقةَ، إلى حيثُ يريدُ(")؟

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٣٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۷۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۷۰).

وقال ابن عنيمين: (ويحتَيلُ أنَّ قَوْلَ: ﴿ لِلْتَسْيِمُ ﴾ ليس المرادُ مَصيرُ النَّاسِ في الآخرة فقط، بل مصيرُ الأمورِ كُلُّها، يعني: المرجعُ إلى اللهِ في كُلُّ شَيءٍ، كُلُّ شَيءٍ، كُلُّ تَسِيءَ صابَّرُ إلى الله؛ فهو سبحانه وتعالى يديرٌ ويَقدَّلُ ما شاءً). ((تقسير إبن عنيمن - سورة النور)) (ص: ٣٩٣).

(٢) ممَّنَ اختار أَنَّ الرُّويَّةَ مَنا يَصَرِيَّةُ: ابنُّ عطيَّة، وابن عادل، وأبو السعود، والسعدي، يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (١٨٩/٤)، ((تفسير ابن عادل)) (١٤/٤٤)، ((تفسير أبي السعود)) (١٨٤/٦،)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧١٥).

ومثن اختار أنَّ الزُّوية عِلمِينَّا: مقاتلُ بن سليمان، والرازيُّ (وعَبَرْ عن ذلك بقوله: ﴿ أَلْتَرَسُكُ بعَنِي عَقلِك)، والقرطيُّ (وعَبَرْ عن ذلك بقوله: ﴿ أَلْوَتَرَكِي بعَنِي قَلِك)، والرسعني، وابن عثيمين. يُنظر: ((نفسير مقاتل بن سليمان)) (٢/ ٢٠٣)، ((نفسير الوازي)) (٢٠٣/ ٢٠٣)، ((نفسير البر عثيمين - سرة والدر)) (٥- ( ٢٨٣)، ((نفسير الرسعني)) (٥/ ٢٦٥ / ٢٧)، ((نفسير ابن عثيمين - سرة والدر)) (ص: ٢٩٣).

قال ابنُ عيبين: (فالرُّويَةُ في قَولِه: ﴿ أَلْرَشَرُ ﴾ بمعنى اليلم، وتعسيرًا لها باليلم أعَمُ مِن تغسيرِها بالرُّوية البَصْرِيَّةِ؛ لأَجْلِ أَن يَسْمَلُ رُويةَ الإنسانِ بِيَمَرِه -أي: عن طريق المُسْاهَدةِ؛ لأنَّها تؤدّي إلى اليلم-، ورُويةَ الإنسانِ بِسَمْهِ بما يُعْبَرُ به -لاَنَّها تؤدّي أيضًا إلى اليلم، ورويةً الإنسانِ بِشَمْهِ بما يُعْبَرُ به -لاَنَّها تؤدّي أيضًا إلى العلم، المُخسَرُها باليلم أولى؛ لأنَّه أَسْمَلُ وأَعْنَى إلى العِلم، ... فقسيرُها بالعِلم أولى؛ لأنَّه أَسْمَلُ وأعَنَى .. (فقسير ابن عنِمين - مورة النور)) (ض: ٢٩٠).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧) (٣٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ١٨٨)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (٢/ (٤٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧١٥).





#### ﴿ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ﴾.

أي: ثمَّ يجمَعُ اللهُ بينَ قِطَع السَّحاب المتفرِّ قةِ (١).

﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا ﴾.

أي: ثمَّ يجعَلُ اللهُ قِطَعَ السَّحابِ المجموعةَ مُتراكِمةً؛ بَعضُها على بعضٍ، فتكونُ قوتَةً مَّصلةً وكشفةً".

### ﴿ فَنَرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، ﴾.

أي: فتنظُرُ إلى المطَرِ يَخرُجُ مِن فُتُوقِ السَّحابِ نُقَطَّا متفَرِّقةٌ (٣٠).

كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرَّيْحَ فَلْيُرُسَحَاياً فَيَسْطُكُ فِي السَّمَآ كَيْفَ يَشَاتُهُ وَجَعَمَّكُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدَى يَعْرَجُ مِنْ خِلَكِهِ." فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، مَن يَشَاهُ مِنْ عِيادِه؛ إِنَا هُرْ يُشْتَنِيرُونَ ﴾ [الروم: 24].

#### ﴿ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٣٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧١).

(٢) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٣٥)، ((نفسير القرطمي)) (٢٨/ ٢٨٨)، ((نفسير ابن كثير)) (٦/ ٧٢).

(٣) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (١/ ٣٣٦)، ((نفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٤٥)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيميَّة (٢/ ٤٩١)، ((نفسير ابن كثير)) (٦/ ٧٧)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٧٧١)، ((نفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢٦١).

قال ابن عاشور: (أكثَّرُ المفَسِّرِينَ على أنَّ الوَذَقَ هو المطَّرُ، وهو الذي اقتصَرَت عليه دواوينُ اللُّغة). ((نفس ان عاشه ()) (١٨/ ٢٦١).

وممَّن نسَبَ هذا القولَ للجمهورِ: الماؤرديُّ، والقرطيُّ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (١١٣/٤)، ((تفسير القرطي)) (٢٨٨/١٢). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي (٢١/١٦).





أي: ويُنزِّلُ اللهُ البَرَدَ مِن جِهةِ السَّماءِ إلى الأرضِ، مِن قِطَعِ سَحابٍ عظيمةٍ كالجيال(١).

### ﴿ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآهُ ﴾.

أي: فيُصيبُ اللهُ بالبَرَدِ مَن يَشاءُ مِن عبادِه؛ عقوبةً لهم، فيَضُرُّهم في أنفُسِهم وأموالِهم، ويُتلِفُ ثمارَهم وزُروعَهم، ويَصرِفُ البَرَدَ عَمَّن يشاءُ مِن عبادِه؛ رَحمةً بهم، فلا يُصيبُهم ضَرَّرُه "".

(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢/ ٢٩)، ((نفسير الشوكاني)) ((٩/ ٤٩)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٧١)، ((نفس اد: عاشد)) (١٨/ ٢٦١، ٢٦١).

قال الوازي: (في هذه الآية قولان؛ أحدُهما: أنَّ في السَّماء جِالاً بِن بَرَدِ حَلَقَها الله تعالى كذلك، ثمَّ يُرْزُلُ منها ما شاه، وهذا القَولُ عليه أكثرُ المفَّرين، قال مجاهدٌ والكليُّ: جبالُ مِن بَرَدِ فِي السَّماء، والقولُ الثاني: أنَّ السَّماء هو الغَيْمُ المرتفعُ على رؤوسِ النَّسو؛ شمُّي بذلك لشمُّوْه وارتفاعِه، واتَّه تعالى أنزلَ بن هذا الغيم الذي هو سماء البرّد، وأراد بغوله؛ ﴿ وَنِي جِكَالِ ﴾ السَّحابُ البطاء؛ لأنها إذا عَظَمت أشبَهت البيال، كما يقالُ: فلانُ يملِكُ جِبالاً مِن مال، ووُصِفت بذلك توشَّمًا، وذهبوا إلى أنَّ البَرْدَ ماهُ جابِدُ حَلَقَه الله تعالى في السَّحابِ، نَمُّ أنه له إلى الأرض، ( (نفسيد الرزي)) (٢٠٤٥) هـ ؟).

وممّن دَفَب إلى القولِ الأوّلِ وأنَّ هذه الجبالَ بِن بَرَو: يحيى بنُ سلام، والزَّجَاج، والواحدي، وأبو حيان، والعليمي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1 (٤٥٥)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٣٤) ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٥٥)، ((تفسير العليمي)) (٤/ ٤٥٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النور)) (ص: ٣٩٧).

ومثن ذهَب إلى القولِ الثاني في الجملة: اليقَاعيُّ، ومحمد رشيد رضا، والسعدي، وابن عاشور. يُنظِرُ: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱/ ۲۹۳)، ((نفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۱۸/۸). ((نفسير السعدي)) (ص. ۷۱۰)، ((نفسير ابن عاشور)) (۱۲۸/ ۲۹۱، ۲۲۷).

وقال محمد رشيد رضا: (لا مايخ مِن جَعْلِ السّماءِ فيها عَيْنَ السَّحابِ، ولعلَّ الأطَهَرَ أَن يُرادَ بها جهةُ العلوَّ التَّي يكونُ فيها السَّحابُ؛ كقولِه: ﴿فَيْبَسُمُكُ فِي السَّمَّا كَيْفَ يَثَلَثُ ﴾ [الروم: ٤٨]). ((تفسير المناز)) (١٦/٨:٤). ويُنظر: ((تفسير الشركاني)) (٤/٤).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٣٨)، ((البسيط)) للواحدي (٢١/ ٣٢٦)، ((تفسير ابن =





## ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدِ ﴾.

أي: يُقارِبُ ضَوءُ بَرقِ السَّحابِ أَن يُعمِيَ عُيونَ النَّاظِرِينَ إليه؛ مِن شِلَّةِ ضَوثِه و لَمعانه'').

#### كما قال تعالى: ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطُفُ أَبْصَنْرُهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠].

= كثير)) (٧/ ٢/)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٣٨٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٢٦٢).

قال ابن كثير: (يحتملُ أنْ يكونُ العرادُ بقولِه: ﴿ فَيُقِيمُ بِهِ ﴾ أي: بما يزلُّ بن الشَّماءِ مِن نوعي البَرَو والمطرِ؛ فيكونَ قولُه: ﴿ فَيُعِيمُ بِهِ، مَرَيَّكُ ﴾ رحمةُ لهم، ﴿ وَيَسْرِيَّهُ عَنْ مَنْ بَثَأَهُ ﴾ أي: يُؤَشِّرُ عنم النَّتُ.

ويحتَّملُ أَنْ يَكُونَ المرادُ بِقُولِه: ﴿ يَتَّهِيمُ هِهِ ﴾ أي: بالبَرَوه يَقْمَةُ على مَن يشاءُ لِمَا فيه مِن تَثْرِ يُعارِهم، وإتلافِ زُروعِهم وأشجارِهم. ويَشْرِقُهُ عَمَّنْ يشاءُه أي: رحمة بهم). ((تفسير ابن كثير)) ( 77 / 27)

ممَّن اختار أنَّ إصابةَ البَرِهِ هنا يُقمةٌ وضرَرٌهُ وصَرْقَهُ رحمةٌ وَيَعمةٌ مقاتلٌ بن سليمان، ويحى بن سلام، وابن جرير، والبغوي، والقرطبي، والنسفي، والخازن، يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۲۰/۳۲)، ((نفسير يحى بن سلام)) ((/٥٥٤)، ((نفسير ابن جرير)) (۲۲/۲۳)، ((نفسير النسفي)) (۲۲/۲۳)، ((نفسير النر طبي) (۲۱/۳۲)، ((نفسير النر طبي)) (۲۱/۳۲)، (انفسير النر طبي) (۲۱/۳۲)، ((نفسير النر نفسير النر شعر النسفي)) (۲۱/۳۲)، ((نفسير النر نفسير النر نفسير النسفي)) (۲۰/۳۲)، ((نفسير النسفير)) (۲۰/۳۲)، ((نفسير)) (۲۰/۳۲)، ((نفسير)) (۲۰/۳۲)، ((نفسير)) (۲۰/۳۲)، ((نفسير)) (۲۰/۳۰)، ((نفسير)) (۲۰/۳۲)، ((نفسير)) (۲۰/۳۲)، ((نفسير)) (۲۰/۳۲)، ((نفسير)) (۲۰/۳۲)، ((نفسير)) (۲۰/۳۲)، ((نفسير)) (۲۰/۳۰)، ((نفسير)) ((نفسير)) ((نفسير)) ((نفسير))

قال ابن عشيسين: (يحتَولُ أن تكونَ مِن باب الامتنان؛ فإنَّ النَّرَة قد يكونُ خَيَرًا، وقد يَحصُلُ به رِيُّ الأرض ونباتُ الانسجادِ وغَيْرُ ذلك؛ فيكونَ هذا من باب سياق الامتنان: يُعسِبُ بهذا البَرَو مَن يشاءُ فِيَتَعَمُّ به، ﴿ وَيَقَهَمُ فِقَدُ عَنَ مَن َمَنَيَكَا لَمُ فِي عَرفِ الأَسْياءِ الفَّرَقَ الْكِنَ قد يُستعشَلُ الشَّرَقُ ال صَرفِ الشَّيرِهِ النَّفِيةِ التَّي تفَعُ، وهذا من بلاغةِ القُرانِ: أن تكونَ هذه الشَّملةُ صالحةً للوَجهَينِ: وَجو النُعُوية، ووَجو الرَّحدةِ فالإصابةُ بالبَرّو أحيانًا تكونُ عَقويةً تَعلِكُ بها الرُّوعُ وتعوت بها المواضي، وأحيانًا بالمنكوب. ((تضير باب عثيين - سورة النور) (ص. 174٨).

(۱)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲۸/۲۷)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲۰/۲۰)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۲/ ا ۲۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷).





# ﴿ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّذِلَ وَٱلنَّهَازُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِيْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرِ ٣٠٠).

﴿ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾.

أي: يُعقَّبُ اللهُ اللَّيلَ والنَّهارَ؛ فيأتي بأخدِهما بغدَ الآخرِ، ويتصَرَّفُ فيهما بالزَّبادةِ والنُّقصانِ، ويغَيِّرُ حالَهما بالحَرَّ والبَردِ، والظَّلمةِ والنُّورِ إلى غيرِ ذلك، ويُديلُ الأيامَ بينَ عبادِه، ويَرفعُ أقوامًا ويضعُ آخرينَ إلى غير ذلك''.

(۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۷/۳۲۹)، ((نفسير القرطي)) (۱۲۰/۲۹۰)، ((نفسير البيضاوي)) (١١١/٤)، ((نفسير ابن کثير)) (۱۳/۲۷)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۷۱۱)، ((نفسير ابن عاشور)) (۱۱/۲۵)، (۲۲۵)

ممَّن اختار أَنَّ المرادَ يَعَلُّبِ اللَّبِلِ والنَّهارِ: اختِلاقُهما؛ فيأتي باللَّبِلِ ويَدَهبُ بالنهارِ، ثَمَّ بأتي بالنهارِ ويَدَهبُ بالنهارِ، ثَمَّ بالنهارِ ويَدَهبُ بالنهارِ، والواحديُّ، والواحديُّ، واللَّمارِيّ، والخادثُ وابنُ جَري، وجلال النّبنِ المحلِّي، والشركائيُّ، يُنظر (عطيرٌ) (۱۹/۲۷) (افسير مقاتل بن سليمان) (۱۶/۲۳)، ((فسير ابن جرير)) (۱۹/۷۷) ((فسير النجابي)) (۱۹/۷۷) ((فسير النجابي)) (۱۹/۷۷) ((فسير النجابي)) (۱۹/۷۷) ((فسير النجابي)) ((۱۹/۷۳) ((فسير النجازن)) (۱۹/۷۳) ((فسير النجازن)) (۱۹/۷۳) ((فسير النجائزن)) (۱۹/۵۷) ((فسير النجائزن)) (۱۹/۵۷). ((فسير النجائزن) (النهاد القول بن اللّف: اللّفةُ، يُنظر: ((فسير النجاير) بن اليهاد القول بن اللّفة؛ يُنظر: ((فسير النجاير)) (۱۹/۵۷).

ومثّن اختار في الجملةِ أنَّ المرادَّ: أخَدُّ كلُّ واجدِ منهما بِن صاحِبٍه: يحيى بنُ سلام، وابن أبي زمنين، وابن كثير، يُنظر: ((تقسير يحيى بن سلام)) (١/ ٥٥٤)، ((تقسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ١٤). ((تقسير ابن كثير)) (١/ ٧٣)

ومئن اختار أنَّ المرادَ، يُعاقِبُ بِينَ اللَّيلِ والنهارِ، ويُخالِفُ بَيْنِهما بالطُّولِ والقِصْرِ: الزمخشريُ، والنسفي، والعليمي، يُنظر: (نفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٤٦)، ((نفسير النسفي)) (١٩٢/ ٥١٠)، ((نفسير العليمي)) (٤/ ١٩٥٥).

ومثن اختار ما هو أعَمُّ مِن التقليبِ الجسَّيّ: ابنَّ تبعيَّة، والسعديُّ، وابنُ عنيمين: قال ابنُ عنيمين: (المرادُ ما هو أعَمُّ مِن التَّقليبِ الجسِّيّ، والتقليبُ الجسِّيُّ أنَّ اللهَ يُقَلَّبُ الأرضَّى: بَدلاً مِن أنْ كانت ضياء ونهارًا إلى لَينٍ مِنَّمَ إلى نهارٍ، وهمكذا... والتَّقليبُ المعنويُّ، ما يحصُّلُ في هذه الأيام مِن الحوادِثِ والنَّقْرِاتِ والعِزْ والتَّصِرُ والإذلال والجَذلانِ، كما قال =





## ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَرْ ﴾.

أي: إنَّ في ذلك<sup>()</sup> لَعِظةً لأصحابِ العُقولِ النَّافذةِ، الذين يعتَبِرونَ بالنَّظَرِ إليه، فيَستيدلُونَ بذلك على وُجودِ الله، وكمال قُدرتِه وعظميّه وتوحيده'<sup>()</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ

= الله تعالى: ﴿وَيَلِكَ ٱلْأِيَّامُ ثَدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]). ((تفسير ابن عثيمين -سورة النور)) (ص: ٣٠١).

وقال ابن تبئيَّة: (نقليُّه اللَّيلَ والنَّهارُ: تحويلُ أحوالِ العالَمِ بِإنزالِ المطَّرِ الذي هو سبَّبُ خلقِ النَّباتِ والحيوانِ والمَعدِن، وذلك سبَّبُ تحويلِ النَّاسِ مِن حالِ إلى حالِ، المنتَّمَّــُن رَفْعٌ قومٍ وعَفْضُ آخَرِينَ). ((مجموع الفتاوي)) (۲/ 87).

وقال السعدي: ﴿ ﴿ مُثَلِّبُ اللَّهَ اللَّهَ لَكُ وَالنَّهَارَ ﴾ مِن حرُّ إلى بردٍ، ومِن بردٍ إلى حرٍّ، مِن لَيلٍ إلى نهارٍ، ومِن نهارٍ إلى لَيلٍ، ويُديلُ الأيامُ بينَ عبادِه). ((قفسير السعدي)) (ص: ٧١١).

(۱) ممّن اختار أنَّ معنى قولِه: ﴿ وَقُلَ ﴾ أي: الذي ذكرتُ مِن هذه الأشياء، مما تقمَّم وَكُره: النعليُّه، والرازي، والبيضاوي، والخازن، وأبو حيان، والبقاعي، والشوكاني. يُنظر: ((نفسير التعليي)) ((النهي الرازفي) ((النهير البيضاوي)) ((النهير الرائفير الرائفير الرائفير الرائفير (الرائفير الرائفير ((النهير ألي حيان)) ((٩٠/١٠)، ((النهير ألي البقاعي (٢٩١٣)، ((النهير الرائفير)) (١٩٤٥)، ((النهير الرائفير)) (١٤/٥٥).

. قال ابن جرير: (يقولُ: إنَّ في إنشاءِ اللهِ السَّحابَ، وإنزالِه منه الوَدْقَ، ومِن السَّماءِ البَرَدَ، وفي تقليبه اللَّيلَ والنَّهازَ، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٣٩).

ومثّن اختار أنَّ المعنى: إنَّ في ذلك التَّفليبِ: السمرقنديُّ، والواحدي، وابن الجوزي، وابن عاشور، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۱۲/۲۵»، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۲۲٪)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ ۳۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱٪ ۲۲٪)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النور)) (ص: ۲۰۲٪)

قال ابن عاشور: (والإشارَةُ الواقعةُ في قولِه: ﴿ إِنَّ فِي قَالِكَ ﴾ إلى ما تَضَمَّنه فعلُ ﴿ يُقَلِّمُ ﴾ مِن المصدرِ. أي: أيَّ في التَّقليبِ). ((نفسير ابن عاشور)) (١٦٨ / ٢٦٤).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٣٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٢٠ / ٢٩٠)، ((تفسير ابن كثير)) (١٣/ ٢٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧١٥).





الَّتِي جَنْدِي فِي الْبَخْرِ بِمِنَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَزْلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَلَوٍ فَأَخْرَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْجًا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِ وَآبَةِ وَتَعْرِيفِ الرِيْجِ وَالسَّمَابِ الْمُسْتَخْرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَائِسَ لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَلَقَوْ مِن مُثَاتِّ فِينَهُم مَن يَعْشِى ظَلَ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن يَعْشِى ظَلَ بِهَلَانِ وَمِنْهُم مَن يَعْشِى ظَنَ أَرْيَجُ عَلَقُ اللَّهُ مَا يَشَكَأُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ مَنْ وَقَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا استدلَّ أَوَّلًا بأحوالِ السماءِ والأرضِ، وثانيًا بالآثارِ العُلويةِ؛ استدلَّ ثالثًا بأحوالِ الحيواناتِ(٠٠).

وأيضًا لَمَّا ذَكَرَ تعالى أَوَّلَا أحوالَ الخافِقَينِ " دليلاً على وَحدانيَّتِه، وفصَّلَ منها الآثارُ العُلويَّة، فذكَرَ ما يَسقي الأرضَ؛ ذكَر أحوالَ ما يتكوَّنُ به مِن الحيواناتِ ذليكُ ظاهِرًا على الإعادةِ، وبُرهانًا فاهِرًا على المُنكِرِينَ لها، فقال تعالى "":

﴿ وَأَلَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِن مَّاءٍ ﴾.

أي: واللهُ خلَقَ كلَّ كائنِ حَيِّ يمشي على الأرضِ، مِن ماءٍ(١).

ينظر: ((تفسير الرازی)) (۲۶/۲۶).

<sup>(</sup>٢) الخافِقينِ: أي: المَشرِق والمَغرِب، أو أَقْقَهما. يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (٧٥ / ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤)يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٠١)، ((تفسير القرطي)) (٢٧١ / ٢٩١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٢١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٥١، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦٦/١٨).

قال ابنُ الجوزي: (و في المأء قولان؛ أحَدُهما: أنَّ المَاءَ أصلُ كُلُّ داتَّةٍ. والنَّاني: أنَّه النُّطفةُ، والمرادُ به: جميمُ الحيوانِ المشاهَدِ في الدُّنيا). ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٠١).

والقَرِلُ الأوَّلُ هُ طَعَلُمُ قَولِ السمعانيِّ، وابنِ كثيرِ، واختاره ابنُ رجب، والسعديُّ، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((نفسير السمعاني)) (٣/ ٤٠٠)، ((نفسير ابن كثير)) (٢/ ٧٣)، ((لطائف المعارف)) =





كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ أَلْمَآ وَكُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

﴿ فَيِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۽ ﴾.

أي: فمِنَ الحَيواناتِ المَخلوقةِ مِنْ ماءٍ مَنْ يَمشي زَحفًا على بَطنِه؛ كالحيَّة (١٠).

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنْشِى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ﴾.

أي: ومِنهم مَن يمشي قائِمًا على رِجلَينٍ؛ كالإنسانِ والطَّيرِ ٢٠).

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ أَزْيَعٍ ﴾.

= لابن رجب (ص: ۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۷۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ۳۰۶).

والقَولُ النَّانِي - أَنَّ المرادَ بالماءِ النُّطفةُ- عزاه الشوكانيُّ للجمهور. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٠).

قال ابنُ رجب: (وقَولُ مَن قال: إنَّ المرادَ بالماءِ النَّطْفةُ التي يُخلُقُ منها الحيواناتُ- بَعيدٌ). ((لطائف المعارف)) (ص: ٢٣).

وقال ابنُّ عنيمين: (كَلِمةٌ هُوِّتِن تَلَوَّ ﴾ أَمَّمُّ مِن كَلِمةٍ نُطفةٍ، والواجِبُّ إيقاءُ الآيةِ على عُمومِها). ((تفسير ابن عنيمين - سورة النور))

وقال الشوكاني: (وقيل: في الآية تَزيلُ الغالبِ مَتَوِلَةُ الكُلُّ، على القُولِ الآوَّلِ -أي: أنَّ المرادَّ بالماء: التُّطَفَّةُ- لأنَّ في الحيواناتِ مَن لا يَتَوَلَّدُ عَن تُطْفَةٍ، ويخرُّجُ مَن هذا المُعومِ الملاكِحةُ فإنَّهم خُلِقوا مِن فورِ، والجاذُّ؛ فإنَّهم خُلِقوا مِن نابٍ. ((فتح القدير)) للشوكاني (٤/٥٠).

- (۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۶۰)، ((نفسير ابن کثير)) (۲۳/۱)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۷۱).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷/ ۳۴۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۲/۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۷۱).





أي: ومنهم مَن يمشي على أربَع قوائِمَ؛ كالبهائِم(١).

﴿ يَغْلُقُ أَلَّهُ مَا يَشَآهُ ﴾.

أي: يُحدِثُ اللهُ بقُدرتِه في كُلِّ وَقتِ ما يشاءُ مِن المَخلوقاتِ المتنَوَّعةِ، ويجعُلُها على ما يَشاءُ مِن الصَّفاتِ المُختَلِفةِ".

# ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ على كُلِّ شَيءٍ قادِرٌ، ومِن ذلك قدرتُه على خلْقِ ما يشاءُ، ودخولُ كلِّ مخلوقاتِه تحتَ قدرتِه، فهو سبحانه لا يُعجزُه شَيُّ ٣٠٪.

﴿ لَقَدْ أَزَلْنَا ءَائِتِ مُبَيِّنَتِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيرٍ ١٠٠٠).

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا اتَّضَحَ بِما ذُكِرَ مِن الدَّلاثِلِ ما لله تعالى مِن صِفاتِ الكَمالِ، والتنزُّو عن كُلُّ شائِيةِ نَقصٍ، وقامت أولَّة الوحدانيَّةِ على ساقٍ، واتَّسَقت براهينُ الألوهيَّةِ أيَّ اتَّساقِ؛ قال تعالى مُترجمًا لتلك الأولَّةِ<sup>(1)</sup>:

# ﴿ لَقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ مُبَيِّنَاتٍ ﴾.

أي: لقد أنزَلْنا آياتِ القُرآنِ عَلاماتٍ واضِحاتٍ مُوضِحاتٍ للحَقِّ ولِما يحتاجُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (١٧/ ٠٤٠)، ((نفسير السمرقندي)) (١٨/٢٥)، ((نفسير ابن كثير)) (١/ ٧٣).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱/ ۳٤٠)، ((نفسير التعليي)) (۱۳/۷)، ((نفسير ابن كثير))
 ((۲)۳۷)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۷۱۱)، ((نفسير ابن عاشور)) (۲۱۲/۱۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٤٠)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ١٨٥)، ((تفسير القرطمي)) (٢/ ٢٩٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٩٤).





النَّاسُ إلى بيانِه مِن مَعارِفَ وعُلوم، وآداب وأحكام(١).

﴿ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

أي: واللهُ يُرشِدُ ويُوفَقُ مَن يشاءُ مِن عبادِه مِمَّن هو أهلٌ للهِدايةِ، إلى طريقِ الإسلام المُستَقيم الواضِح، المُوصِلِ إلى رِضاه وجَنَّيه").

# الغوائدُ التَّربويَّةُ:

١- في قولِه تعالى: ﴿ وَلِقَومُلُكُ التَهَزَيَ وَٱلْأَرْضِ وَلِلَى الْقَوالْسَعِيرُ ﴾ تنبية على الله سبحانه و تعالى مالِكُ للأوَّلِ والآخِرِ، ف ﴿ وَلَقِومُلُكُ الشَمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ابتداء، ﴿ وَلِلَّا الشَّمَاكُ النَّمَالُكُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهَ اللهُ أعلمُ – إشارةٌ إلى أنَّه إذا كان المُلكُ للهِ والمرجعُ إليه، فإنَّه لا يَجلُ لنا أنْ نتصَرَّفَ إلَّا حسَبَ ما شُوعَ لنا ما دُمُنا مِلكًا للهِ عَزَق وجلَّ ، ومصيرُ نا إلى اللهِ وما دُمُنا تَعلمُ أنَّ مصيرَ نا إليه فلا بُدُّ أنْ نستعدً لهذا المعمدِ ؛ لأنَّه سوف يُحاسئنا ؟).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۶۰)، ((تفسير الألوسي)) (۹/ ۳۸۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۷/۸۸).

قال ابن عطية: (قَولُه: ﴿ مَا يَنْتِ مُّيِّنَدَتِ ﴾ يمُمُّ كُلَّ ما نصَبَ الله تعالى من آية وصَنعةِ للبيرةِ، وكُلُّ ما نصَّ في كتابه مِن آيةِ تَنبهِ وتذكير). ((تفسير ابن عطية)) (١٩٩/٤).

وقال ابنُّ عاشُور: (المرادُ بالآياتِ هنا آياتُ القرآنِ، كما يقتضيه فِعلُ ﴿أَتَوْلَنَا ﴾؛ ولذلك لم تُعطَفُ هذه الجملةُ على ما قَتْلُها). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦٧/١٨).

(٢)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧) ٣٤٠)، ((تفسير السمر قندي)) (١٨/٢٥)، ((تفسير الخازن)) (٣٠٢/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٠١).

قال ابنُ عشيعين: اليعني: على الزَّغم مِن كُونِ الآيابِ ﴿ ثَيِّيَتُسَبَّ ﴾ واضِحة تُسَيَّغة، على الزَّغم مِن ذلك، فليس كلُّ أحدِ بَهتدي بها، وإنَّما الله تعالى ﴿ يَهْدِى مَن يَشَكَةٌ إِلَّى صِرَيُلُ مُسْتَقِيمٍ ﴾). ((تفسير ابن عشيعين – سووة النور)) (ص: ٣١٣).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٩١).





٢- قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَهِبَمُ لِرُقُلِي ٱلْأَبْصَرِ ﴾ فالبصيرُ بنظُرُ إلى هذه المخلوقاتِ نظرَ اعتِبارِ وتفكُّرِ وتدَبُّرٍ لِما أُريدَ بها ومنها، والمُعرِضُ الجاهِلُ نظرُ إليها نظرُ غَفلةِ، بمنزلةِ نظر البَهاشُ (١٠)!

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَأَلَقُهُ خَلَقَ كُلُّ ذَابَعُ مِن مَلَّا فَينْهُم مَن يَعْشِي عَلَى بَطْنِه، وَمنْهُم مَن مَشْه، عَلَىٰ رِجَلَيْنِ وَمَنْهُم مَن يَعْمِي عَلَىٰ أَرْبَعُ يَعْلُقُ أَلَقُهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ تأمّلْ كيف نبَّه سُبحانَه باختلافِ الحيواناتِ في المشي مع اشتراكِها في المادَّةِ على الاختِلافِ فيما وراءَ ذلك من أعضائِها وأشكالِها، وقُواها وأفعالِها، وأغذيتها ومساكِنِها؛ فنبَّه على الاشتراكِ والاختِلافِ، فنُشيرُ إلى يسير منه: فالطَّيرُ كُلُّها تشتَرِكُ في الريش والجَناح، وتتفاوتُ فيما وراءَ ذلك أعظَمَ تفاؤُتٍ، واشتراكُ ذواتِ الحوافِرِ في الحافِرِ، كالفَرَس والحِمارِ والبَغل، وتفاؤُتُها في ما وراءَ ذلك، واشتراكُ ذواتِ الأظلافِ في الظَّلفِ، وتفاوتُها في غير ذلك، واشتراكُ ذواتِ القُرونِ فيها، وتفاوتُها في الخَلقِ والمنافِع والأشكالِ، واشتراكُ حَيواناتِ الماء في كونِها سابحةً تأوي فيها وتتكوَّنُ فيها، وتفاوتُها أعظَمُ تفاوُتٍ عَجَز البشرُ إلى الآنَ عن حَصْره، واشتراكُ الوحوش في البُعدِ عن النَّاس، والنَّفارِ عنهم وعن مساكنِهم، وتفاوتُها في صفاتِها وأشكالِها وطبائِعِها وأفعالها أعظَمُ تفاوُتِ يَعجِزُ البِشَرُ عن حصره، واشتراكُ الماشي منها على بطنِه في ذلك، وتفاوتُ نَوعِه، واشتراكُ الماشي على رِجلَين في ذلك، وتفاؤتُ نوعِه أعظَمُ تفاوتٍ؛ وكلٌّ من هذه الأنواع له عِلمٌ وإدراكٌ وتحيُّلٌ على جَلب مصالِحِه ودَفع مَضارُّه، يعجِزُ عن كثيرٍ منها نوعُ الإنسانِ، فمِن أعظَم الحِكَم الدَّلالةُ الظاهرةُ علَى مَعرفةِ الخالِق الواحدِ المُستولى بقوَّتِه وقُدرتِه وحِكمتِه على ذلك كُلِّه، بحيث جاءت

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧١).





كُلُها مطبعةً مُنقادةً مُنساقةً إلى ما خَلَقَها له على وَفَقِ مَشيئتِه وحكمتِه، وذلك أَذَلُّ شيءٍ على قوَّتِه القاهرةِ، وحِكمتِه البالِغةِ، وعِلمِه الشَّامِلِ، ثَيْمائُمُ إحاطةً قُدرةٍ واحدةٍ، وعلمٍ واحدٍ، وحِكمةٍ واحدةٍ -أعني: بالنوع- مِن قادرٍ واحدٍ، عالِمٍ واحدٍ، حَكمِمٍ واحدٍ، بجميعٍ هذه الأنواعِ وأضعافِها مِمَّا لا تعلَّمُه المُقولُ البشريَّةُ، كما قال: ﴿ وَيَعْلَقُ مَا لا تَعَلَّمُونَ ﴾ (النحل: ١٨].

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ لَقَدَ أَرْلَتَا عَالِيتِ مُّيَتِنَعِّ وَلَللهُ يَهدى مِن يَكَتَهُ إِلَى صِرَطِ مُتَتَقِيرٍ ﴾ أنه لا ينبغي للإنسانِ أن يعتَودَ على نفسه في الهداية، بل يسألُ الله دائماً أن يهديه ثم يُتَتِّقه ما دام أنَّ الله هو الذي يهدي "!! فالله تعالى عمّم البيانَ النّامُ لجميع الخلق، فقال: ﴿ لَقَدُ أَرْلَنَا عَلَيْتٍ مُبَيِّتَتٍ ﴾، وخصّص بالهداية من يشاء، فهذا فَضلُه وإحسانُه، وما فَضلُ الكريمِ بمَمنونِ -أي: بمقطوع -، وذلك عَدَلُهُ "

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- مَذَهَبُ أهلِ الشُنَّةِ والجماعةِ أنَّ الله تعالى عَلِمَ في الجماداتِ وسائِرِ الحيواناتِ سِوى العُقلاءِ عِلمًا لا يَقِفُ عليه غيرُه، فلها صلاةٌ وتَسبيحٌ وحَسْيةٌ، كما قال جلَّ ذِكْرُه: ﴿ وَإِلَ مِن مَنْ وَ إِلَّا يُسَحُّمُ عَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤]، وقال: ﴿ وَالطَّيْرُ صَنَفَى إِلَّا يَسْحُدُهُ ﴾، وقال: ﴿ أَلْوَرَ أَنَّ اللَّهُ يَسْجُدُهُ أَلَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الشَّمَوَتِ وَمَن فِي الْآرَضِ وَالشَّيْسُ وَالقَيْسُ وَالقَيْسُ فَالقَسْرُ ﴾ [الاجع: ١٨] الآية؛ فيجِبُ على المرء الإيمانُ به، ويَكُلُ عِلمُه إلى الله سُبحانَه وتعالى '').

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٣١، ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البغوى)) (١/ ١٣٢).





٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ أَلَوْ مَرَانَا اللهَ يُمْرِي سَحَابًا ثُمْ يُولِكُ بَيْنَهُ ﴾ إنّما دخلت (بينَ) على مفرد، وهي إنما تَدخُلُ على المتنّى فما فوقه؛ لأنّه إمّا أن يُرادَ بالسّحابِ الجِسْر، فعاد الضّميرُ عليه على حُكيه، وإمّا أن يُرادَ خَذفُ مُضافِ، أي: بين قطعه؛ فإنّ كلّ قطعة سَحالةٌ "!".

٤ - قولُه تعالى: ﴿ قَصِيبُ بِهِ مَن يَثَلَهُ ﴾ جعَلَ نُزولَ البرّدِ إصابةً؛ لأنَّ الإصابةً إذا أُطْلِقَت في كلامِهم دلَّتُ على أنَّها مُحلولُ مَكروه، ومِن ذلك سُمَّيَتِ المُصيبةُ: المُالفَق المَادثةُ المكروهةَ فجعَلَ نُزولَ البرّدِ إصابةً؛ لأنَّه يُفسِدُ الزَّرَعُ والثَّمرةُ "".

٥- في قوله تعالى: ﴿ أَلَوْ تَرْ أَنَّ اللّٰهَ يُمزِي سَمَايًا ﴾ نصِّ صريعٌ أنَّ ذلك لبس مِن تَفرقة الرّبِع كما يزعُمُ أهلُ الطبيعة؛ فإنَّ الله شبحانه وتعالى ذَكَرَ بعدُ ذلك أنه هو الذي يُصرَّفُه ﴿ وَقَدْ نَصَّ تعالى أَنه هو الدَي يُصرَّفُه ﴿ وَقد نصَّ تعالى أَنه هو المُصَرِّفُ له في آية أخرى، كما قال تعالى: ﴿ وَهُو اللّٰهِ كَا أَنْ اللّٰهِ مَنْ يَلَهُ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ وَهُو اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْلًا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (١٤/٠١١)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٦٢).





كُثُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨- ٥]، وهذا مِن لُطْفِ اللهِ وحِكمتِه؛ فإنَّه لو لم يجعَلُ للمطرِ فُتوقًا وفُروجًا يَنزِلُ منها مُفَرَّقًا، فانزلَه دَفعةً واحدةً إلى الأرضِ لأهلكَ الناسَ والدَّوابَّ، ولأفسدَ الأرضَ وحَرَّبَها، وهذا يرُدُّ على عُلَماءِ الطبيعةِ الذين لا يَعْتَد ونَ لهذا الكونَ مُدَيَّرًا (١٠)؛

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ وَهَٰ يَٰلُونَ التَّفَاوِينِ جِبَالِ فِيَامِنْ بَرَدَ ﴾ ذلالةٌ على أنَّ الله تعالى جَعَلَ في الشماء جِبالًا مِن بَرَدٍ - على أحدِ القولَينِ-، وهو تعالى يُبَنَّه حلقَه على ما فيه فلاكُهم؛ ليخافوا منه، فتَبَه على ما يُطمّعونَ فيه بالمطر، وتَبَه على ما يخافونَ منه بالبَرَدِ، وهو شَبيهٌ بقَولِه تعالى: ﴿ هُو ٱلذِى فَيه بالمطر، وتَبَه على ما يخافونَ منه بالبَرَدِ، وهو شَبيهٌ بقَولِه تعالى: ﴿ هُو ٱلذِى يَرْيكُمُ النَّرَفَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٧- قولُه تعالى: ﴿ يُكَادُ سَنَا بَرَقِه، ﴾ فيه تنبية المُقولِ إلى النَّائيْرِ في هذه التَّفَيُّر النِه كان شُعورُ النَّاسِ بحُدوبِ البرْقِ أوضَعَ وأكثرَ مِن شُعورِهم بتكوُّن الشّحابِ وتَراكُوه، ونُزولِ المعلَّرِ والبرّو؛ إذ قد يَعفُّلُ النَّاسُ عن ذلك لكثرة مُحدوثِه وتَعوُّدِهم به، بخلافِ اشتدادِ البرْق؛ فإنَّه لا يَخْلو أحدٌ مِن أَنْ يكونَ قد عرضَ له مرَّاتٍ، فإنَّ أصحابَ الأبصارِ النَّي حرَّكَها خَفْقُ البرْقِ يتذكرون تلك الحالة العجبية اللَّالَة على القُدرة؛ ولهذه النُّكتة خُصَصت هذه الحالة مِن أحوالِ البرْق باللَّرة (٣).

 ٨- في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَهِبْرَةً لِأَنْهِ ٱلْأَبْصَرِ ﴾ العِبرةُ مِن الاعتبارِ، وهو مأخوذٌ مِن (العِبْرِ، اوهو شاطئُ النَّهرِ، ومَن قَطْمَ النَّهرَ فقد عَبَرَ، فكأنَّ المُعتَبِرِينَ
 بآياتِ اللهِ الدَّالَةِ على قُدرتِه عَبَروا مِن شاطئي السَّنَةِ والغَفلةِ والجهل إلى شاطئٍ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٦٢).





النُّور والانتباه والاتِّعاظِ(١).

٩ - في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّ فِي ثَلِكَ لَهِمْ أَيْزُلُولَ ٱلنَّشَرُ ﴾ أنَّ عُمْيَ الأبصارِ لا يَستِدلُونَ
 بهذه الآياتِ على كَمالِ قُدرتِه، ولا يَستَغِمونَ منها بشَيءْ "".

١٠ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ فَالْبَوْ مِن مَلْوَ ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ الماءَ مادَّةُ
 جَميعِ الحيواناتِ، وعلى خَلقِ جَميعِ ما يدِبُّ وما فيه حياةٌ منِ ماءٍ؛ فعُلِمَ بذلك
 أنَّ أصلَ جَميعِها الماءُ المُطلَقُ ٣٠.

١١ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَاللهُ عَلَى كُلُ مَلْتَكِونَ مَلْهِ ﴾ لم قال الله ذلك مع أنَّ تثيرًا مِن الحيواناتِ غَيرُ مخلوقةٍ مِن الماء، أمَّا الملائكةُ فهُم أعظَمُ المخلوقاتِ الحيةِ عَددًا، وهم مخلوقونَ مِن النورِ، وأمَّا الجِنُّ فهم مخلوقون مِن النَّارِ ")، وخَلَق

(١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٦٦).

قال الرازي: ( • ع ب ره ... نقيدُ القبورَ والانتقالَ، ... ومنه البيارةُ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يُشكِنُهُ أَنْ يَتَكَلَّمُ بِهَا إِلَّا إِذَا انتقَل مِن حرفِ إلى حرفِ آخَرَ وأيضًا كأنَّه بسببِ تلك البيارة يَسَقِلُ المعنى مِن وَهَن نفيه إلى ذِهن الشَّامِع، ومنه الفَيْرَةُ؛ لأنَّ ثلك الدَّمعةُ تَسَقُلُ مِن داخلِ العين إلى الخارِج. ومنه العِبرُّ؛ لأذَّ الإنسانَ يَسْقِلُ فيها مِن الشَّاهِدِ إلى الغائِب. ومنه العِبشَرُّ؛ لأنَّ الإنسانَ يَسْقُل بِواسِطَيْهِ مِن أَحِدِ طرفَي البحرِ إلى التَّأْسِ. ومنه التَّهبيرُ؛ لأنَّه يَسْقِلُ مِمَّا يَراهُ في التَّم إلى المعاني الغائبِ). (زضيرِ الرازي)) (۲۲ / ۲۳).

وقال ابن القيِّم: (الأتَّعاظُ يُسمَّى اعتبارًا وعِبرةً؛ لعبورِ المنَّعِظِ مِن النَّظيرِ إلى نظيرِه). ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) (١/ ١٤٤٩).

- (٢) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٦٦).
  - (٣) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ٣٣).
- (غ) قال أبن رجب: (القرآنُ دَلَّ على خَلْنِ جَمْعِيّ ما يبدِنُ وما فيه حياةً مِن ماهِ، فَكُلِمَ بَذَلْكَ أَنَّ أَمَّ مَلَكَ أَمَّا لَمُ اللَّمَ اللَّهُ السَّطَانُ، ولا يُناقي هذا قرأنُ تعالى: ﴿ وَلَكُلْفَاتُ اللَّمَانِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالسَّمِ ﴾ [الحجر: ٢٧]، وقرأُ اللّنِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الحُلِقَتُ اللَّمَائِكَةُ مِن نُورٍ السلم ( ١٩٩٩) من حديثِ عائشةً! وفارَّ حديث أبي هُريرةً وكُلُّ شَيء خُلِقَ مِن ماءٍ، أحمد ( ١٩٣٣)، وابن حبان ( ٢٥٠٩)، والحاكم ( ٢٧٥٩)، وأينظر: ( (رارواه العليل) الالباني ( ( ٢٥٠٩) دلًا على =





اللهُ آدَمَ مِن الترابِ؛ لِقُولِهِ: ﴿خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ﴾ [آل عمران: ٥٩]، وقال عن خلقِ عبسى: ﴿فَنَفَخَنَا فِيهِ مِن تُرْجِنَا ﴾ [التحريم: ١٢]، وأيضًا كثيرٌ من الحيواناب متولَّدٌ لا عن النَّطْفَةِ؟

#### الجواب من وجوه:

الوجهُ الأوَّلُ: أنَّ قَولَه: ﴿ يَن مَلَو ﴾ صِلةً ﴿ كُلَّ مَآيَةٍ ﴾، وليس هو مِن صِلةٍ ﴿ خَلَقَ ﴾، والمعنى: أنَّ كُلُّ دابَّةٍ متولَّدةٍ مِن الماء فهي مخلوقةٌ لله تعالى.

الوجهُ الثَّاني: أنَّ أصلَ جَميعِ المخلوقاتِ الماءُ، ولَمَّا كان المقصودُ مِن هذه الآيةِ بيانَ أصل الخِلقةِ، وكان الأصلُ الأوَّلُ هو الماءَ؛ لا جَرَمَ ذَكَره على هذا الوجوِ.

الوجهُ النَّاكُ: أنَّ المرادَ مِن (الدابَّة) التي تِدِبُّ على وجوِ الأرضِ، ومَسكنُهم هناك، فيَخرُجُ عنه الملائكةُ والجِنُّ، ولَمَّا كان الغالِبُ جِدًّا من هذه الحيواناتِ كَونَهم مخلوقينَ مِن الماء؛ إمَّا لاَنَّها متولَّدةٌ مِن النَّطفةِ، وإمَّا لاَنَّها لا تعيشُ إلَّا بالماء- لا جَرَمَ أطلَقَ لَفظَ الكُلُّ، تنزِيلًا للغالِب مَنزلةَ الكُلُّ (١٠).

١٢ - في قَولِهِ تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ آلَتِهِ ﴾ سؤالٌ: وهو: أنَّ بعضَ الحيواناتِ تمشي على أكثرُ عِن أربع، فلِمَ لم تُذكرُ؟

#### والجوابُ مِن أوجهٍ:

الوجهُ الأولُ: أنَّ الواوَ حُذِفَتْ مع معطوفِها، أي: ومنهم مَن يمشي على أكثرَ

<sup>=</sup> أنَّ أصلَّ النور والنَّارِ المائم، كما أنَّ أصلَ الترابِ الذي خُلِقَ منه آدمُ المائم، فإنَّ آدَمَ خُلِقَ مِن طينِ، والطينُ ثَرَابٌ مُختَلِطٌ بماءٍ، أو الترابُ خُلِقَ من الماء... ولا يُستنكُرُ خَلقُ النَّارِ مِن الماءِ؛ فإنَّ الله عَرَّ وجلَّ جمّع بقُدرَتِه بينَ الماء والنَّارِ في الشَّجَرِ الأخضَرِ، وجعَل ذلك مِن أَدلَّةِ الفُدرةِ على البَحبُ، ((لطائف المعارف)) (ص: ٣٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٢٠٤).





مِن أربع، وحَذْفُ الواوِ مع معطوفِها أسلوبٌ عربيٌّ معروفٌ.

الوجهُ الثاني: أنَّ ما يمشي على أكثرَ مِن أربع قليلٌ، فلم يَتعرَّضْ له؛ لِقِلَّتِه.

الوجهُ الثالثُ: أنَّ المشيّ الرَّئيسَ على أربع وإن كَثُرت الأرجُلُ.

الوجهُ الرابعُ: أنَّ الآيةَ ذكرتْ أمثلةً شَهيرةً، ولم تَحصُّرْ<sup>(۱۱)</sup>، فلبسَ فيها ما يُفْتضي حَصرَ المشي في هذه الأحوالِ الثَّلاثةِ؛ لأنَّ المقصودَ الاعتبارُ بالغالبِ المُشاهَد<sup>(1)</sup>.

الوجه الخامس: أنَّه لم يزِدْ على الأربع؛ لأنَّ القوائمَ وإن زادَتْ فاعتمادُ الحيوانِ على جهاتِه الأربعةِ، فكانَّها تمشى على أربعةِ<sup>٣٠</sup>.

٣ - قولُ الله تعالى: ﴿ يَعْلَقُ اللهُ مَا يَشَالُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى ما تعلَقت
به إرادةُ خَلقِه، أنشأه واختَرَعه، وفي ذلك تنبيه على كثرةِ الحَيوانِ، وأنّها كما
 اختَلَفت بكيفيّةِ المشى، اختلَفَت بأمور أُختَرَ<sup>(1)</sup>.

١٤ - في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيرٍ ﴾ أنَّ الشَّرَعَ كلَّه -الذي هو دينُ الإسلام - مُستقيمٌ، ليس فيه اعوجامٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٦٨).

وقال ابن عنيين: (بن الحيوانات أو مِن الدوات ما يسشى على أكثرَ بن أربَع، فعنها ما له يتُ أرجُل أو أكثرُ من ذلك، إنَّما هذا التقسيمُ ليس للحَصرِ، وليَّمَّ للقَصرِ، أي: بن باب الانتصارِ على بعض الأنواع فقط، ويذُلُّ على ذلك قَرَلُه: ﴿ يَعْلَقُ أَلْمُ مَا يَسَلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى صَلَّى تَعْرو فَيرَّ ﴾). ((نفسير ابن عنيين - سورة النور) (ص: ٢٠١) بتصرف بيس

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣١٣).





#### بلاغة الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ ٱلْوَتَدَ أَنَّا اللهُ يُسْتِحُهُ لَهُ مَن فِي ٱلشَّهَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّنِرُ صَلَّفَتْتُ كُمُّ مَن فِي ٱلشَّهَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّنِرُ صَلَّفَتْتُ كُمُّ عَلَيْهِ مَا لَمُنْ عَلِيمًا إِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾
 فَذْ عِمْ صَلَالُهُ وَيَسْبِحَهُ وَلَقَدُ عَلِيمٌ إِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَلْوَتَرَ أَنَّ أَلَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ ﴾ استناف ابتدائيٌ ، والاستفهامُ مُستعملٌ كِنايةٌ عن التَّعجُّ بِ مِن حالِ فريق المُشرِكِين الَّذين هم مِن أصحابِ المُعْولِ، ومع ذلك قد حُرِموا الهُدى لَمَّا لم يَجعَلُه اللهُ فيهم، وقد جعَلَ الهُدى في العَجْماواتِ؛ إذ جبَلَها على إدراكِ أَثْرِ نِعمةِ الرُّجودِ والرَّزِقِ، وقيل: الرُّويةُ هنا بَصريَّةٌ ، وعلى هذا الاعتبارِ كان الاستفهامُ الإنكاريُّ مَكينَ الوقع. ويجوزُ أَنْ تَكونَ جُملةً ﴿ أَلْرَتَرَ ﴾ جارية مَجْرى الأمثالِ في كلام البُلغاء؛ وعليه فلا النِعْاتَ فيها إلى معنى الرُّويةِ. وقيل: الرُّويةُ هنا قلبيَّةٌ، وأغنى المصدرُ عن المعلوكينِ (اللهُ وال على هو استِئنافٌ خُوطِبَ بهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المعلى مَراتبِ النُّورِ وأنجلاها، وبيَنَ له مِن أسرارِ المُلْكِ والملكوتِ أدقَّها وأخفاها، والهمزةُ للتَّغيرِ، أي: قد علِفتَ عِلْمَا يَقِينًا شبيهًا بالمُشاهَدةِ في القوَّةِ والرَّصانةِ بالوحي الصَّريح، والاستدلالِ الصَّحيح (الرَّصانةِ بالوحي الصَّريح، والاستدلالِ الصَّحيح (الرَّ

- وفي قوله: ﴿ يُشْبَعُ لَهُ مَن فِي التَّيْرَبِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ نَبَّ على كمالِ قُوَّةِ ذَلالةِ المخلوقاتِ عليه شُبحانه وغايةٍ وُضوحِها؛ حيثُ عبَّرَ عنها بما يخُصُّ المُقلاة مِن التَّسبِحِ الَّذي هو أَقُوى مَراتبِ التَّنزيهِ وأظهَرُها؛ تَنزيلا لِلسانِ الحالِ مَنزلة لِسانِ المَقالِ -وذلك على قولٍ في النفسيرِ-، وأكَّدَ ذلك بإيثارٍ كُلمةٍ

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٥٨، ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٢).





(مَن) على (ما)؛ كانَّ كلَّ شيءٍ ممَّا عَزَّ وهانَ، وكلَّ فَرْدِ مِن أَفرادِ الأعراضِ والأعيانِ: عاقلٌ ناطقٌ، ومُخيرٌ صادقٌ بعُلوَّ شأنِه تعالى وعِزَّة سُلطانِه. وتَخصيصُ التَّنزِيهِ (التَّسبيح) بالذَّكْرِ مع دَلالةِ ما فيهما على اتَّصافِه تعالى بنُعوتِ الكَمالِ أَيضًا؛ لِما أَنَّ مَساقَ الكلامِ لتَقبيح حالِ الكفرة في إخلالِهم بالتَّنزِيهِ، بجَعْلِهم الجَماداتِ شُركاءً له في الألوهيَّة، ونِسبَيّهم إيَّاه إلى اتَّخاذِ الوَلِه، تعالى عن ذلكَ عُلُوًا كبيرًا ((). وقبل: وجه تخصيصِ التسبيح هاهنا بالعقلاءِ أنَّ خِلْقة العقلاءِ أشدُّ دَلالةً على وجودِ الصانع سُبحانَه وتعالى؛ لأنَّ العقلاءِ أشدُّ دَلالةً على وجودِ الصانع سُبحانَه وتعالى؛ لأنَّ العقلاءِ أنَّ خِلْقهم أكثرُ، وهي العقلُ والنطقُ والفَهمُ (()، وذلك على قول في النفسُور.

- قولُه: ﴿ وَالطَّيْرُ صَنَقَنَةٌ مُ لَقَدَعُهَ صَلَائَهُ وَتَنْهِ صَهُ ﴾ فيه تخصيصُ الطَّيرِ بالذَّكرِ مع اندراجِها في جُملةِ ما في الأرضِ؛ لعدّم استِقرارِ قَرارِها، واستِقلالِها بصُنع بارع، وإنشاء رائع، تُحِيد بَيانُ تَسبيجِها مِن تلك الجهة؛ لوُضوحِ ﴿ صَنَفَتَ ﴾؛ فإنَّ إعطاء الأجرامِ الثقيلةِ ما به تقوى على الوقوفِ في الجوّ باسطة أجنحتها، بما فيها مِن القبضِ والبسطِ - حُجَّةٌ قاطعةٌ على كمالِ قدرةِ الصانع تعالى، ولُطفِ تدبيره ؟ . وقيل: تَخصيصُ الطَّيرِ بالذَّكرِ مِن بينِ المخلوقاتِ؛ للمُقابَلةِ بينَ مخلوقاتِ الأرضِ والسَّماءِ بذِكْرِ مَخلوقاتٍ في الجوَّ بين السَّماء والأرضِ؛ ولذلك قَيَّدَت بـ ﴿ صَفَكْتِ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١١٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٥٩).





- فولُه: ﴿ كُلُّ فَدَ عَلِمَ صَلَائَهُ وَتَدِيمَهُ ﴾ استِئناكٌ، وهو مِن تَمامِ العِبرة؛ إذ أودَعَ اللهُ في جميعِ أولئك ما به مُلازَمتُهم لِمَا فُطِرواعليه مِن تَعظيمِ اللهِ وتَنزيهِه ((). وتَقديمُ الصلاةِ على التَّسيح في الذَّكُر؛ لقِدَمِها عليه في الرُّتيةِ (().

- قولُه: ﴿ وَلَقَهُ عَلِيمٌ لِمَا يَفَعَلُونَ ﴾ فيه وَعيدٌ وتَخويفٌ ```. وهو اعتراضٌ تَذييليُّ مُقرِّرُ لمَضمونِ ما قبَلَه ''.

## ٢ - قوله تعالى: ﴿ وَلِنَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾

 قولُه: ﴿ وَقِهِمُلْكَ النَّمَوْنِ وَ وَالْأَرْضِ ﴾ تحقيقٌ لِمَا دلَّ عليه الكلامُ السَّابقُ مِن إعطائِه الهُدى للعَجْماواتِ في شُؤونِه، وحِرْمانِه إيَّاهُ فريقًا مِن العُقلاء؛ فلو
 كان ذلك جاريًا على حسّبِ الاستحقاقِ لكان هؤلاء أهدى مِن الطَّيرِ في شأَبِهِم(°).

- قولُه: ﴿ وَلِلَى اللَّهِ اللَّهِ عِيرَا ﴾ بَيَانُ لاختِصاصِ المُلكِ به تعالى في المعادِ، إثْرَ بَيانِ اختصاصِه به تعالى في المبدّأ. وإظهارُ الاسمِ الجليلِ ﴿ اللَّهِ ﴾ في مَوفع الإضمارِ؛ لتربيةِ المَهابةِ، والإشعارِ بعِلَّةِ الحُكمِ ١٠٠، وفيه أيضًا تذكيرٌ وتَخويفُ ١٠٠.

- وتَقديمُ المعمولينِ ﴿ وَلَّهِ ﴾ ﴿ وَإِلَى اللَّهِ ﴾؛ لإفادةِ الاختصاصِ، أي: إنَّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۵۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨ / ٥٦).





التَّصرُّفَ في العوالِم للهِ لا لغَيرِه(١).

- قولُه: ﴿ثَمِّ يَجْمَلُهُ وَكَامًا فَنَرَى ٱلْوَفَكَ يَغَيُّجُ بِنَ خِلَلِهِ. ﴾ في تَعقيبِ الجَعلِ المذكورِ برُويتِه خارجًا لابخُروجِه مِنَ المُبالَّنةِ في سُرعةِ الخُروجِ، ومِنَ الاعتناء بتقريرِ الرُّويةِ ما لايَخْفى؟؟.

- قولُه: ﴿ وَمُرْزِلُ مِنَ التَمْمَآةِ مِن جِالِ فِهَا مِنْ بَرَمِ ﴾ ﴿ مِنْ بَرَمِ ﴾ مَعُعولُ (يُنزَّلُ). وقيل: المفعولُ ﴿ وَمِن جِالِ ﴾، وتقديمُ الجازُ والمجرورِ على المفعولِ؛ للاعتناءِ بالمُقدَّم، والتَّشويقِ إلى المُؤخِّرِ. وقيل: مفعولُ (يُنزَّلُ) مَحذوفٌ يدُلُّ عليه قولُه: ﴿ فِهَا مِنْ بَرَمُ ﴾، والتَّقديرُ: يُنزَّلُ بَرَدًا، ووُقوعُ (مِن) زائدةً؛ لقضدِ مُشاكَلةِ قولِه: ﴿ مِن جِبَالٍ ﴾. وقيل: هو على حذف حرف التَّشبيه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٤).





والسَّماءُ: السَّحابُ، أي: مِن السَّماءِ الَّتي هي جِبالٌ، أي: كجبالٍ (١).

- وذكر البَرَد؛ لأنَّهم كانوا يَعرِفونه، فخُوطِبوا بما يعرِفون، وترَك ذِكرَ الثلج، وهو أكثرُ نزولًا مِن البَرَدِ؛ لأَنَهم كانوا لا يعرِفونَه في بلادِهم'''.

- قولُه: ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرَقِهِ. يَذْهَبُ إِلَّالْبَصَدِي ﴾، أي: ضَوءُ بَرقِ السَّحابِ، وإضافةُ البرقِ إليه قبلَ الإخبارِ بوُجودِه فيه؛ للإيذانِ بطُّهورِ أمْرِه، واستِغنائِه عن التَّصريح به".

قولُه: ﴿ يَهْ مَكُ بِالْاَتُمْكَرِ ﴾ أي: يخطَفُها مِن فَرطِ الإضاءة، وسرعة وروها.
 وفي إطلاقي الأبصارِ مَزيدُ تَهويلِ لامْرِه، وبَيَانٌ لشِدَّةِ تَأْشِرِه نهها، كالله يكادُ
 يذهَبُ بها ولو عنذ الإغماضِ، وهذا مِن أقوى الدَّلائلِ على كمالِ القُدرة،
 مِن حيثُ إنَّه تُوليدٌ للصَّدِّ مِن الصَّدَّانُ.

وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ فإنَّ قولَه: ﴿ يَكَالُ سَنَا بَرَقِه. يَذْهَبُ بِالْاَبْصَدِ ﴾ هو كقولِه في سُورة (البقرة): ﴿ يَكَالُ الْمَنْ يَعْلَمُ الْمَدَّمُمُ ﴾ [البقرة: ٢٠]، سوى أنَّ هذه الآية زِيدَ فيها لفظُ ﴿ سَنَا ﴾ لأنَّ هذه الآية واردةٌ في مقامِ الاعتبار بتكوين السَّحابِ، وإثرالِ الغَيثِ؛ فكان المقامُ مُقْتضيًا للتَّنويهِ بهذا البرقِ وشِياَةِ ضِيائِه؛ حتَّى يكونَ الاعتبارُ بأمْرينِ: بتكوينِ البرقِ في السَّحابِ، وبهُوَّ فِضيائِه حتَّى يَكاد يَذْهَبُ بالأَبْصارِ. وآيةٌ (البقرة) واردةٌ في مقام التَّهديدِ والتَّسويهِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير الزمخشري)) (۱۲؛ ۲۶۳)، ((نفسير اليضاوي)) (۱۰/٤)، ((حاشية الطيعي على الكشاف)) (۱۱۸/۱۱)، ((نفسير أبي حيان)) (۷/۸)، ((نفسير أبي السعود)) (۱/٤/١، ۱۸۵، ۱۸۵)، ((نفسير ابن عاشور)) (۲۱۲/۱۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (٦/ ٦٢ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١١٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٥).





لحالِهم حين كانوا مُظهرينَ الإسلامَ ومُنطَوينَ على الكُفر والجُحودِ؛ فكانتُ حالُهم كحالةِ الغَيثِ المُشتمِل على صَواعِقَ ورعْدِ وبرْقِ؛ فظاهِرُه مَنفعةٌ، وفي باطنِه قوارعُ ومَصائبُ. ومِن أَجْل اختلافِ المَقامين وُضِعَ التَّعبيرُ هنا ب ﴿ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَدر ﴾، وهنالِك بقولِه: ﴿ يَخْطَفُ أَبْصَدَهُمْ ﴾؛ لأنَّ في الخَطْفِ مِن معنى النَّكاية بهم والتَّسلُّطِ عليهم ما ليس في (يَذهَبُ)؛ إذ هو مُجرَّدُ الاستِلاب. وأمَّا التَّعبيرُ هنا بالأبصارِ مُعرَّفًا باللَّام؛ فلأنَّ المقصودَ أنَّ البرْقَ مُقارِبٌ أَنْ يُزِيلَ طائفةً مِن جِنس الأبصارِ؛ فالحُكْمُ على حالةِ البرْقِ الشَّديدِ مِن حيثُ هي، بخلافِ آيةِ (البقرةِ)؛ فإنَّها في مَقام التَّوبيخ لهم بأنَّ ما شأنُّه أَنْ يَنتفِعَ النَّاسُ به قد أَشرَفَ على الضُّرِّ بهم؛ فلذلك ذُكِرَ لفْظُ (أبصار) مُضافًا إلى ضَميرهم. مع ما في هذا التَّخالُفِ مِن تفْنين الكلام الواحدِ على أفانينَ مُختلفة؛ حتَّى لا يكونَ الكلامُ مُعادًا، وإنْ كان المَعنى مُتَّحِدًا. ولا تجدُ حقَّ الإيجازِ فائتًا؛ فإنَّ هذينِ الكلامينِ في حدِّ التَّساوي في الحُروفِ والنُّطقِ. وهكذا نَرى بلاغةَ القُرآنِ وإعجازَهُ وحلاوةَ نظمِه(١).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ فَيْقَلِثُ اللّٰهَ اللّٰهِ كَالنّهَادَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيْمَ لَا لَهُ اللّٰهَ اللّهَ السّبَدانُ المحدَّورة قَبْله؛ لألّه أَوْرِية المنتفافُ ، وجيء به مُستأنفًا غيرَ مَعطوفِ على آباتِ الاعتبارِ المدْكورة قَبْله؛ لألّه أورية الابتبدلالِ بما قدْ يَخْفى على بعض الأبصارِ إلى الاستبدلالِ بما يُشاهِدُه كُلُّ ذَيْ بَصَرٍ كُلُّ يوم وكلَّ شهْرٍ، فهو لا يَكادُ يَخْفى على ذي بصَرٍ ، وهذا تدرُّجٌ في مَوقع هذه الجُعلةِ عقِبَ جُملةِ : ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرَقِيد يَدْهُ ﴾ إلَّا يَشَدرٍ ﴾؛ وهذا لذلك فالمقصودُ مِن الكلامِ هو جُعلةً ﴿ فَهَانَ لَهَ تَلِكَ لَهِذَا يَرْقَلِ النَّهَدَ ﴾ ولكن ولذلك فالمقصودُ مِن الكلامِ هو جُعلة الفِعليّة ﴿ يَقَلْبُ اللّهُ لَهِ يَكُلُ كَانُهَارٌ ﴾؛ لِهَا تَقْضيهِ أَلي نظمُ الكلامِ على تقديم الجُملةِ الفِعليّة ﴿ يَقَلْبُ الثَمْ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٦٣).





مِن إفادةِ التَّجدُّدِ، بخلافِ أنْ يُقالَ: إنَّ في تَقليبِ اللَّيلِ والنَّهارِ لَعِبرةٌ ١٠٠٠.

- قولُه: ﴿ يَقِلْبُ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهَارِ تَعْيِيرُ الأَفْقِ مِن حالةِ اللَّهِلِ إلى حالةِ الطّلام، فالمُقلَّبُ هو الجوَّ اللَّيْلِ إلى حالةِ الطَّلام، فالمُقلَّبُ هو الجوَّ بما يختلفُ عليه مِن الأعراض، ولكنْ لمَّا كانت حالةً ظُلمةِ الجوَّ تُسمَّى ليلاً، وحالةً نُورِه تُسمَّى نهارًا؛ عُبَرَ عن الجوّ في حالتَيهِ بهما، وعُدِّي التَقليبُ إليهما بهذا الاعتبار، وممَّا يدخُلُ في معنى التقليبِ تغييرُ هَينة اللّيلِ والنَّهارِ بالمُضارِعِ المُقْتضي بالطُّولِ والقِصَرِ؛ ولرَّغي تكرُّرِ التَّقلُبِ بمَعنييهِ عُبُرٌ بالمُضارِعِ المُقْتضي للتَّكرُر والتَّجدُ ﴿ هِيْقِلْكُ ﴾ "ال

- قولُه: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ قِيمَرَةً لِأَنْوَلِي ٱلْأَصَرَى ﴾ فيه التَّاكِيدُ بـ (إنَّ)؛ وهو إمَّا لمُجرَّدِ الاهتِمامِ بالخبرِ، وإمَّا لتَنزيلِ المُشركينَ في تَركيهم الاعتبارَ بذلك مَنزلَهَ مَن يُنكِرُ أنَّ في ذلك عِبرةً".

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٦٤، ٢٦٥).





مع قُرب المُشارِ إليه؛ للإيذانِ بعُلوِّ رُنْبتِه، وبُعدِ مَنزلَتِه(١).

- وأيضًا في قوله: ﴿لَهِمْءً لِأَوْلِي ٱلأَشِيرَ ﴾ خُصَّ أُولُو الأبصارِ بالاتَّعاظِ؛ لأنَّ البصرَ والبصيرةَ إذا استُعْمِلا وَصَلا إلى إدراكِ الحقِّ".

0 - قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُ ذَلَتَوْ مِنْ مَلَّوْ فَيْنَهُم مَن يَشْفِى عَلَى بَطْنِيهِ. وَمِنْهُم مَن يَشْفِى عَلَى رِسْلَانِ وَمِنْهُم مَن يَشْفِى عَلَىٰ أَرْبَعُ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاذُ أَيْنَ اللَّهِ عَلَىٰ كُوْ

- قولُه: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَ كُلُ وَالْتَهِ مِن مُلَوكُ فِيه تَقديمُ المُسنَدِ إليه ﴿ وَاللّهُ ﴾ على الخبرِ الفِعليَّ ﴿ خَلَقَ ... ﴾؛ لأنه لمَّا كان الاعتبارُ بتساوي أجناسِ الحيوانِ في أصل التكوينِ مِن ماء التَّناسُلِ، مع الاختلافِ في أوَّلِ أحوالِ تلك الأجناسِ في آثارِ الخِلْقةِ -وهو حالُ الممنيِ - إنَّما هو باستمرارِ ذلك النَّظامِ بدونِ تخلُّفٍ، وكان ذلك مُحقَقًا؛ كان إفراغُ هذا المعنى بتَقديمِ المُسنَدِ إليه على الخبرِ الفِعليِّ مُفيدًا لأمْرِينِ: التَّحقُّقِ بالتَقديمِ على الخبرِ الفِعليُّ، والتَجدُّدِ بكونِ الخَبرِ الفِعليُّ، والتَجدُّدِ بكونِ الخبرِ الفِعليُّ، والتَجدُّدِ بكونِ الخبرِ الفِعليُّ، والتَجدُّدِ بكونِ الخبرِ الفِعليُّ، والتَجدُّدِ بكونِ الخبرِ فيليًا "؟

- وإظهارُ اسمِ الجَلالةِ ﴿وَاللَّهُ ﴾ دونَ الإضمارِ (وهو)؛ للتَّنويهِ بهذا الخَلْقِ العجيب('').

- وأيضًا اخْتِيرَ فِعلُ المُضِيِّ ﴿ ظَنَى ﴾؛ للذَّلالةِ على تَقريرِ التَّقَوِّي بأنَّ هذا شأنٌ مُتقرَّرٌ منذ القِلَمِ، مع عدَمٍ فَواتِ الدَّلالةِ على التَّكريرِ؛ حيث عقَّبَ الكلامَ بقولِه: ﴿ يَعَلُقُ الشَّمَائِمَةَ ۖ ﴾ (\*).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (۸/ ۹۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





- وخصَّ الدَّابَةَ بالدُّكْرِ، مع أنَّ غيرَها مِثْلُها، كما شَعِلَهُ قولُه في سُورةِ الأنبياءِ: ﴿ وَجَعَلَنا مِنَ الْمَآدِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ [الأنبياء: ٣٠]؛ لأنَّ القُدرةَ فيها أظهرُ وأعجَبُ منها في غيرها (١٠).

- قولُه: ﴿ يَن تَلَو ﴾ فيه تنكيرُ (ماء)، وهو إمّا للإفرادِ نوعًا؛ فإنّه تعالى خلَقَ كلَّ نوعٍ مِن أنواعِ الدَّوابِّ مِن ماءٍ مُختَصَّ بذلك النَّرعِ؛ فخلَقَ نوعَ الإنسانِ مِن ماءٍ مُختصَّ به، وخلَقَ الفرَسَ مِن ماءٍ مُختصَّ به. وإمَّا للإفرادِ شَخْصًا؛ فإنَّه تعالى خلَق كلَّ دابَّةٍ مِن ماءٍ مَخصوصِ بها، وهو النَّطفةُ -وذلك على قولٍ في التفسيرِ-، ثمَّ اختلَفَتْ هذه النَّطفةُ بحسَبِ اختلافِ الدَّوابُ؛ فيكونُ تَنزيلًا للغالِب مَنزلةَ الكلَّ؛ إذ مِن الحيواناتِ ما يَتولَّدُ لا عن النَّطفةِ (").

ويه مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيثُ جاء الماءٌ في قولِه: ﴿ يَن تَلَوَ ﴾ نكرِةَ، وجاء في سُورةِ (الانبياء) ﴿ وَجَعَلَننا مِنَ الْمَلَةِ كُلَّ خَيْءٍ حَيِّ ﴾ [الانبياء: ٣] مَعرِفةً؛ وَجَهُهُ: أَنَّ تَنتكيرَ ﴿ تَلَوَ ﴾ لإرادةِ اللَّوعيَّةِ؛ تنبيها على اختلافِ النَّطَفِ صِفاتِ الماءِ لكلَّ نوعٍ مِن الدَّوابُّ؛ إذ المقصودُ تُنتيهُ النَّاسِ إلى اختلافِ النَّطْفِ – وذلك على قولٍه في النفسيرِ –؛ للزَّيادةِ في الاعتبارِ. وهذا بخِلافِ قولِه: ﴿ وَجَمَلُنَا مِن النَّمَةِ عَيْ ﴾ [الأنبياء: ٣٠]؛ إذ قُصِدَ هناك إلى أنَّ أجناسَ الحيوانِ كلَّها مَخلوقةٌ مِن جِنسِ الماءِ، وهو جِنسٌ واحدٌ اختلَقت أنواعُه؛ فتعريفُ للهَا مَا يَعرفُه النَّاسُ إجمالًا ويَهَهوونه؛ مِن أنَّ الحيوانَ الجيوانَ الجيس هناك إشارةٌ إلى ما يَعرفُه النَّاسُ إجمالًا ويَههدونه؛ مِن أنَّ الحيوانَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٣٩٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: (انتسبر الزمختري - حاشية ابن الدنير)) (۲۶۷٪ ((نفسير البيضاوي)) (۱۱۱٪). ((حاشية الطبيع على الكشاف)) ((۱۲۰/۱۱). ((نفسير أبي حيان)) (۱۰/۸۱). ((نفسير أبي السعود)) (۱/۸۱٪). ((نفسير ابن عاشور)) (۲۱۲/۱۸). ((إعراب القرآن وبيان)) لدرويش (۱/۲۲٪).





كلَّه مخلوقٌ مِن نُطَفَ أُصولِه. وهذا مناطُ الفرْقِ بيْن التَّنكيرِ كما هنا، وبيْن تَعريفِ الجِنسِ كما في آيةِ ﴿وَيَحَمَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ مَنْءَ حَيٍّ ﴾ [الأنبياء: ٣٠]؛ فالآيةُ الأُولى لإخراجِ المُختلِفِ مِن المُثَّقِقِ، والثَّانِيةُ لإخراجِ المُثَّقِقِ مِن المُختلف''.

- قولُه: ﴿ فَيَنْهُم مَّنَ يَمْنِي عَلَى بَطْنِهِ. ﴾ فيه تَسميةُ خركتِها مشْيًا مع كَرِنِها رَخْفًا على البطن؛ اتساعًا؛ لقيامِه مقامَ المشيِ ''. وقيل: لأنَّ كلَّ سائرٍ يقالُ له: ماشٍ، وقد مشّى، سواءً كانت له قوائمُ أو لم تكنْ له، بل وإن لم يكنْ مِن الحيوانِ ''. وقيل: للمُشاكَلةِ مع بقيَّة الأنواع. وقيل غيرُ ذلك''.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير الرازي)) (۲۷/۲٤)، ((نفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (۲۷/۲۷)، ((نفسير البيضاوي)) (۲۰/۱۱)، ((خاشية الطبيي على الكشاف)) (۲۰/۱۱)، ((نفسير أبي حيان)) (۲۰/۱۸)، ((نفلسر أبي حيان)) (۲/ ۲۰/۱، ((نفلسر أبي السعود)) (۲/ ۲۵۳)، ((نفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۲/۱۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير العليمي)) (٤٩/٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤)يُنظر: (تفسير الزمخشري)) (۲۷/۲۲)، (تفسير اليضاري))(١١١٤)، (تفسير أبي حيان)) (١٩/٠٨)، ((فتح الرحمن)) للأتصاري (ص: ٢٩٩)، (تفسير أبي السعود)) (١/ ١٨٥)، ((نفسير ابن عاشور)) (١/ ١٦/ ٢١٦)، ((ابو اب القرآن وبيانه)) لدرويش (١/ ١٣٦).





ونوعٌ يَمْشي على أربع(١٠). وقيل: لمَّا كان في سياقِ التعظيم، وكان قد آتَى كلَّ نفْسٍ مِن الإدراكِ ما تعرِفُ به منافعَها ومضارَّها؛ عبَّر عن الكلِّ بأداةِ مَن يَعقِلُ، وإن كانوا متفاوتينَ في التعييز ١٠٠.

- قولُه: ﴿ يَخَلُقُ اللهُ مَا يَشَاهُ ﴾ زِيادةٌ في العِبرةِ، أي: يتجدَّدُ خلنُ اللهِ ما يشاءُ انْ يَخلُقُه مِمَّا علِمنَّم وما لم تَعلَموا؛ فهي جُملةٌ سُستانَفةٌ (٢٠).

- وأيضًا قولُه: ﴿ يَعْلَقُ اللَّهُ مَا يَشَآهُ ﴾ فيه إظهارُ الاسمِ الجليلِ ﴿ اللَّهُ ﴾ في مَوضعِ الإضمارِ؛ لتَفخيمِ شأنِ الخَلْقِ المذكورِ، والإيذانِ بأنَّه مِن أحكامِ الأله هــَة (١).

- قولُه: ﴿إِنَّ الْقَدَعُلُ صُحَّلِ مَتَىءُ قَلِيرٌ ﴾ تَعليلٌ وتَذييلٌ، وإظهارُ اسمِ الجلالةِ ﴿القَدَ ﴾ أيضًا في مقامِ الإضمارِ؛ لتَفخيمِ شأنِ الخلقِ المذكورِ، والإيذانِ بألَّه مِن أحكامِ الأُلوهيَّةِ؛ وليكونَ كلامًا مُستقِلًا بذاتِه؛ لأنَّ شأنَ التَّذييلِ أنْ يكونَ كالمَثارِ (ف).

- وقدَّم ما يمشي على غيرِ آلةٍ؛ لكونِ الآيةِ سيقَتْ لبيانِ القدرةِ وتعجُّبِ السامعِ، وما يمشي بغيرِ آلةِ أعجبُ ممَّا يمشي باللهِ، فلذلك كان تقديمُه ملائمًا لمقصودِ الآيةِ الشريفةِ، ثمَّ ثنَّى بالأفضل فأتَى بما يمشي على رجلينٍ،

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦٦/١٨).

<sup>(</sup>۱)يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (۲/ ٥٤٠)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲٤٧)، ((تفسير البيضاوي)) (١١١/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (/ ۲۰)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١٢٤/٤)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۲۹۸، ۳۹۹)، ((تفسير أبي السعود)) (7/ ۱۸۵)، ((تفسير ابن عاشور)) ((۲۲ / ۲۱۲)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۲/ ۲۳۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦٦ /١٨).





وهو الآدميُّ والطيرُّ؛ لتمامِ خلقِ الإنسانِ، وكمالِ صورتِه، ولما في الطيرِ مِن عجبِ الطيرانِ الدالُّ على الخفَّةِ، معّ ما فيه مِن الكثافةِ الأرضيةِ، وثلَّث بما يمشي على أربع؛ لآنه أحسنُ الحيوانِ البهيميُّ وأقواه، فتضمَّنتُ هذه الكلماتُ -التي هي بعضُ آيةٍ-، عدةً مِن المحاسنِ، منها: صحةُ التقسيمِ معَ مراعاةِ الترتيب، وائتلافُ اللفظِ معَ المعنى، وحُسن النَّسِينَ<sup>(۱)</sup>.

٣- قولُه تعالى: ﴿ لَقَدَ أَرَنَانَا مَالِيَتِ شُيِنَتُو وَاللّهُ بَهْدِى مَن بَشَاهُ إِلَى صِرَطِ مَشْتَقِيرٍ ﴾ تَذييلٌ للدَّلاثل والعِبَر السَّالفة، وهو نتيجة الاستدلال؛ ولذلك تُحتِم بقوله: ﴿ وَاللّهُ بَهْدِى مَن بَشَاءُ إِلَى صِرَطِ شَسْتَقِيرٍ ﴾، أي: إنْ لم يَهتَد بتلك الآباتِ أَهلُ الضَّلالةِ؛ فذلك لأنَّ الله لم يَهْدِهم؛ لأنَّه بَهْدى مَن بشاءُ").

 ولم تُعطَفُ هذه الجُملةُ على ما قبلَها، بعكس قولِه السَّابِقِ: ﴿ وَلَقَدَ أَنْزَلْنَا إِلَيْکُ عَلَيْتِ مُّبِيَنْتِ ﴾ [النور: ٣٤]؛ لأنَّ المُرادَ بالآباتِ هنا آياتُ الفُرآنِ
 كما يَفْتضيه فِعْلُ ﴿ أَنْزَلْنَا ﴾ ولمَّا كان المقصودُ مِن هذا إقامةَ الحُجَّةِ دونَ الامتنانِ، لم يُقيَّدُ إِنْرَالُ الآباتِ بأنَّه إلى المُسلمينَ كما قُيَّدُ في قولِه تعالى فَنْهُ: ﴿ وَلَقَدَ أَنْزَلُنَا إِلَيْکُ مَايَنِتُ مُنْ اللهِ المُسلمينَ كما قُيَدُ في قولِه تعالى فَنْهُ: ﴿ وَلَلهَ تعالى

- وتكريرُ قولِه: ﴿ لَقَدَاتُزَلَآمَايُسَ شُيِّنَتُ ﴾ مِن بابِ التَّرجيعِ والشُّروعِ في مَشرعٍ آخَرَ مِن ذِكْر المُنافقينَ وأحوالِهم ''



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((خزانة الأدب)) للحموي (٢/ ٣٧١)، و يُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/۲۱۷).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).
 (٤) يُنظر: ((حاشية الطبيع على الكشاف)) (١٢٢/١١).





#### الآيات (٤٧-٥٠)

﴿ وَيُقُولُونَ مَانَنَا يَافَهِ وَبِالرَّشُولِ وَلَمُطَنَا ثُمَّةً بَرَوَّكَ فَرِينٌّ يَنْهُمْ مِنْ يَعْدِ دَالِكُ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِالْمُنْمِينِينَ ۞ وَاذَ دُعُوالِكَ اللَّهِ وَيَسُولِهِ لِيَحْكُمْ يَنَهُمْ إِذَا فَيَقَّ يَعْهُمُ مَنْمُونَ ۞ وَلِه بَكُنْ لَمْمُ لَلَقُ بِالْوَالِيَّةِ مُدْعِينَ ۞ أَنِي قُلْوِيمٍ مَرَقُ لَرِ النَّائِوا لَمْ يَخَافُوكَ أَنْ يَعِيفَ اللَّهُ عَلَيْمِمُ وَيَسُولُهُ مِنْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الظَّلِيفُوكِ ۞﴾.

#### غُرِيبُ الكُلمات:

﴿ مُذْعِينَ ﴾: أي: مُنقادينَ مُطيعينَ، وأصلُ (ذعن): يدُلُّ على الانقيادِ (١٠).

﴿ آنَابُوا ﴾: أي: شَكُوا، وأصلُ الرِّيبِ: الشكُّ مع الخَوفِ، ومع تُهمةِ المشكوكِ ...ه.".

﴿ يَمِيكَ ﴾: أي: يَظلِمَ ويَجورَ، وأصلُ (حيف): يدُلُّ على العَيلِ في الحُكمِ، والجُنوح إلى أحَدِ الجانِبين؟

# المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى مبيّنًا بعضَ أحوالِ المنافقينَ: ويقولُ المُنافِقون بالْسِنتِهم كَذِبًا: آمَنًا باللهِ وبالرَّسولِ، وأطَّمْنا أمْرَهما. ثمَّ تُعْرِضُ جماعةٌ منهم مِن بعدِ ما صدَرَ منهم مِن دعوى الإيمانِ والطَّاعةِ، وما أولئك بالمؤمِنينَ. وإذا دُعوا في

- (۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ٣٠٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٥)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٣٨)، ((نذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٨).
- (٢) يُنظر: (( مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٦ ٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥٩)، ((النيان)) لابن الهائم (ص: ٤٧).
- (٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٧٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٢٥)، ((المغردات)) للراف (ص: ٢٦٦).





مُنازعاتِهم إلى حُكمِ اللهِ ورَسولِه، أعرَضَ فريقٌ منهم عن حُكمِ اللهِ وحُكمِ رَسولِه، وإن يكُنِ الحَقُّ في جانِهم يأتوا إلى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طائعينَ مُنقادينَ لحُكمِه. فهلُ إعراضُهم عن حُكمِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لنفاقِ في قلوبِهم، أمُّ شَكُّوا في نبُّوتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أم يخافونَ أن يَظلِمَهم رسولُ اللهِ في الحُكم؟! كلَّه، ليس الأمرُ كذلك، بل هؤلاء هُمُ الظَّالِمون لأنشُرِهم بعَدَمِ التَّسليم بحُكم الشَّرع.

تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَهُولُوكَ ، مَانَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطْمَعَا ثُمَّر بَتُوَلِّى فَرِينٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أَوْلَتِكَ بِالنَّهُوسِينَ ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

بعد أن ذُكرَت دلائِلُ انفرادِ اللهِ تعالى بالإلهيّة، وذُكرَ الكُفَّارُ الصُّرَحاءُ الذين لم يَهتَدوا بها في قولِه تعالى: ﴿ وَلَلْيَنَ كَثَرُواْ أَضْمَنْهُمْ كَرَبِهِ بِعَبَقَ ﴾ [النور: ٣٩]، تهيًّا المقامُ لذِكرِ صِنفِ آخَرَ مِن الكافرينَ الذين لم يَهتَدوا بآياتِ الله، وأظهَروا أنَّهم اهتَدوا بها (١٠).

﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِأَلَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ﴾.

أي: ويَقولُ المُنافِقونَ بألسِتهِم كَذِيًا مِن غيرِ يقينِ ولا إخلاصٍ: آمَنًا باللهِ وبرَسولِه محمَّدٍ، وأطَعْنا اللهَ وأطَعْنا رسوله (").

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا لَهُم بِمُؤْمِنِينَ \*

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١/٧ ٣٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٢٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢٩٣)، ((تفسير ابن كتير)) (٦/ ٤٤).





يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ٨، ٩].

وقال سُبحانَه: ﴿إِذَا كِمَاتُكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشَهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَمْلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ ٱلشَّنِفِقِينَ لَكَذِيثُوكَ ﴾ [المنافقون: ١].

﴿ ثُمَّ بَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾.

أي: ثمَّ يُعرِضُ طائِفةٌ مِن المُنافِقين عن طاعةِ اللهِ ورَسولِه مِن بَعدِ قَولِهم: آمنًا وأطَّمُنا<sup>(۱)</sup>!

## ﴿ وَمَا أُولَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: وليس أولئك القائِلونَ بأفواهِهم: آمَنَّا باللهِ وبالرسولِ وأطَعْنا(٢) بالمُؤمِنينَ

(۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱/ / ۳۱)، ((البسيط)) للواحدي (۲۱ / ۳۳)، ((مجموع الفتاوی)) لاب تمنة (۲/ ۱۶۲)، ((نفسد السعدي)) (ص : ۷۱۱).

قال ابن تبسيّة: (التَّولِي لِيس هو التَّكليب، بل هو التَولِّي عن الطَّاعةِ، فإنَّ النَّاسَ عليهم أن يُصَدِّقوا النَّرسولَ فيما أخيرَ، ويُطِيعو، فيما أمَرَ، وضِدُّ التَّصديقِ التَّكذيبُ، وضِدُّ الطَّاعةِ التَولِّي). ((مجموع الفتاوي)) (۱۲/۲) (18).

وقال الشنقيطي: (على قول بالنها نزلت في المناقين)، وجه كون فريق منهم يتو أون مع أنهم على مِلَّةِ واحدة، وكُلُّهُم بوافقُ على التُولِي: هو أنَّ بَعضَهم قد تقعُ بِيْه وبين خصيه مُنازَعَة، فيقطلُّبُ الخَصِمُ منه التحاكُم إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيتولَّى، والباقون لا تقعُ منهم تُحسومةً مع آحيه، فلا يَظهُرُ تولِّيه مِثَلَ القَريقِ الأولِيه ولو وقَمَت بِيْه وبينَ آحيدُ مُنازَعةٌ وطَلِّب منه التحاكمُ إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَوَلَّى أَيضًا كما تولَّى الفريقُ الاَزُّلِ،

وقال بعض المُلمَاء: الأيَّةُ تِرْلت في عُمومِ المُؤونينَ، سواةً منهم مَن كان مُؤمِننا ظاهِرًا وباطِنَا، وهم الموتِنونَ الصَّادِقونَ، أو كان مُؤينًا في الطَّاهِر دونَ الباطِنِ، وهم المنافِقونَ، ثمَّ انْحَرَج منهم المنافِقينَ، ووَجهُ ذلك أنهم ادَّعُوا الإيمانَ كما ادَّعاه المؤمِنونَ الصَّادِقونَ، ثمَّ تَوَلَّوا عنه). ((تضير سورة النور)) (ص: ١٧٠).

(٢) قال البيضاوي: (﴿ وَمَا أَوْلَتِكَ فَالْمُؤْمِينَ ﴾ إشارة إلى القاتلين بأشرِهم، فيكونُ إعلامًا بن الله
 تعالى بأنَّ جميعهم وإن آمنوا بلسانهم لم تؤمن قُلوبُهم، أو إلى الفَريق منهم، وسُلِب الإيمانُ =





### المُخلصينَ الثَّابِتِينَ (١).

## ﴿ وَإِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ يَنْتُهُمْ إِذَا فَرِينٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا فضح المُنافِقين بما أخفَوه مِن تولِّيهم، قبَّح عليهم ما أظهَروه، فقال تعالى("):

# ﴿ وَإِذَا دُتُوٓ أَ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُّمُ يَنْتُهُمْ إِذَا فَرِينٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ۞ ﴾.

= عنهم لترلّيهم، والتّعريفُ فيه للدُّلاتِع على أنَّهم لِسوا بالمؤمنينَ الذين عَرَفتَهم، وهم المُخلِصونَ في الإيمان، والنَّابنونَ عليه). ((تقسير البيضاوي)) (٤/ ١١١).

ومَّنَ قال بانَّ المرادَ بهم القاتلون: فَوْ اَمَنَّ يَاقُهُ وَيَالْرَّشُولِ وَالْطَّمَّا لَهُ: ابنُّ جرير، ومكي، والنسفي، وأبو السعود، والشوكاني، وابنُّ عاشور. يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۴۲۱/۱۷)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (۸/ ۱۲۲)، ((نفسير النسفي)) (۱۳/۲۶)، ((نفسير أبي السعود)) (۱/ ۱/۸)، ((نفسير الشوكاني)) (۱/ ۲۶)، ((نفسير ابن عاشور)) (۱/ ۱۲۸).

قال الشوكاني: (هُوْمَتاً أُوْلَتِكَافَ وَالْمُنْوِيرَنَ فِهِ أَيْ: ما أُولئك القاتلونَ هذه المقالة بالمومنينَ على العقيقة، فيشملُ الحُكمُ بنفي الإيمانِ جمعيَّ القاتلينَ، ويندرجُ تحتَهم مَن تولِّى اندراجًا أَوْلَيًّا). ((نفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٣).

وقيل: المراذبهم: الفريق الذي تولَّى منهم: المُعرضونَ. ومَّقَ قال بذلك: الواحديُّ، وابنُ تبيهة، وجلال الدين المحلي، وابن عثيمين، يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٦٥)، ((مجموع الفناوى)) لإبن تبيهة (٧/ ٢٢١)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٤٦١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النور)) (ص: ٣١٠).

(۱)يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۷/ ۳۶۱)، ((نفسير البيضاوي)) (۱۱۱/۶)، ((نفسير ابن عاشور)) (۲۱۸/۱۸) ۲۲۹).

قال الشوكاني: (والكلامُ مُشتيلٌ على حُكمَينِ: الحُكمُ الأوَّلُ على بعضِهم بالتوَلُّي، والحُكمُ الثاني على جمييهم بعدَم الإيمانِ. وقبل: أراد بنن تؤلَّى: مَن تؤلَّى عن قبولٍ حُكمِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وقبل: أراد بذلك رُؤساءَ المنافِقين. وقبل: أراد بتولِّي هذا الفريقِ رُجوعَهم إلى الباقين). ((فضير الموكاني)) (٤/ ٥٣).

(٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٩٦).





أي: وإذا دُعِيَ هؤلاء المُنافِقونَ إلى كتابِ اللهِ وإلى رَسولِه؛ لِيَحكُمَ بينهم الرَّسولُ بحُكمِ اللهِ فيما يَختَلِفونَ فيه، إذا طائِفةٌ مِن المُنافِقينَ يُعرِضونَ عن التَّحاكُم إلى اللهِ ورَسولهِ<sup>(١)</sup>!

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِنَّ مَا أَسْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى اَرْشُولِ رَأَيْتَ الْمُنَفِقِينَ بَصُدُونَ عَنك صُدُودًا ﴾ [النساء: ٦١].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْر ثُمَّ لَا يَجِــدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَّبًا مِّمَّا فَضَيْدَ وَشُكِيمُواْ أَشْلِيمًا ﴾[النساء: ٦٥].

﴿ وَإِن يَكُن لَمُمُ لَلْقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وإنْ يكُنِ الحَقُّ للمُنافِقينَ على مَن يُخاصِمونَه، يَقبَلوا التَّحاكُمَ إلى اللهِ ورَسولِه، ويأتوا إلى الرَّسولِ طائِعينَ مُنقادينَ لحُكوبه؛ لِمُوافقتِه لأهوائِهم"!

﴿ أَنِي قُلُوبِهِم مَرَقُ لَرِ آنَائِرًا لَمْ يَعَافُونَ أَن يَعِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَةً. بَلَ أُولَتَيِكَ هُمُ الظَّلِيمُونَ ۞﴾.

### ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾.

أي: أفي قُلوبِ هؤلاء المُنافِقينَ -المُعرِضينَ عن التَّحاكُمِ إلى اللهِ ورَسولِه-مَرَضٌ مُلازِمٌ لهم، أخرجَ القلبَ عن صِحَّتِه، فصاروا كالمريضِ الذي يُعرِضُ عمَّا يَنَعُمُه، ويُعَبِلُ على ما يضُرُّه"؟!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۶۱)، ((تفسير السمرقندي)) (۱۹/ ۹۹)، ((السيط)) للواحدي (۱۸/ ۳۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النور)) (ص: ۳۲۶).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۴۶۱)، ((نفسير القرطبي)) (۱۲/ ۲۹۳)، ((نفسير ابن كثير)) (۱/ ۲۷)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۷۱۰)، ((نفسير ابن عاشور)) (۸/ ۲۷۰).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۲ (۳۶ (۱۳۹۳))، ((تفسير القرطبي)) (۲۹۳/۱۳)، ((زاد المعاد))
 لابن القيم (٤/ ٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ (۲۷۱).





### ﴿ أَمِ آرْنَابُوا ﴾.

# أي: أمْ حدَثَ لهم شَكٌّ واضطرابٌ وتردُّدٌ وقلقٌ (١٠)؟

# ﴿ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُمُ ﴾.

= قبل: المرادُ بالدَّرْضِ هذا: الشكُّ وممن قال بذلك: ابنُّ جرير، والقرطبي، وابن القيم. يُنظر: ((تقسير ابن جرير)) (۲۷ (۳۶۲)، ((تقسير القرطبي)) (۲۲ / ۲۹۳)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (٤/ ه).

وقيل: المرادُ بالمرَضِ هنا: الكُفرُ والشَّركُ. ويضَّ اختاره: مقاتلُ بن سليمان، وابن أبي زمنين، وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تقسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٠٥)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٢/ ٤١٤)، ((نفسير الجلاليز)) (ص: ٢٤٦).

ومثن قال بهذا القول مِن السَّلفِ: الحسنُ البصري. يُنظر: ((نفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٥٥). وقبل: المرادُ بالمرض: النفاقُ. ويمثّل اختاره: الرازيُّ، والشوكاني. يُنظر: ((نفسير الرازي)) (٤١٠/١٤)، ((نفسير الشوكاني)) (٢/ ٥).

وممَّن قال بهذا القَولِ مِنَ السَّلَفِ: قَتادةً. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٤٥٧).

وقيل: المرادُ بالمرَض: عِلَّةٌ تُخرِجُ القَلَبَ عن صِحَّتِه، وتمتَّعُ مِن قَبِولِ الحَقِّ. ومِثَّنَ اختار هذا القُولَ في الجملة: السمعانيُّ، والسعدي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٥٤٢/٣)، ((تفسير السعد،))(ص: ٥٧٢))

وقال البقاعي: ﴿ أَنِي أَلُوهُمْ مُرْتُمُ ﴾ أي: نَوعُ فَسادِ مِن أصلِ الفِطرةِ يَحمِلُهم على الضَّلالِ). ((نظم الدر)) للقاعي (٢٩٧/١٣).

وقال ابن عشيمين: (الذي يَظَهُرُ في -واللهُ أعلَمُ- أنَّ العراة به الشَّهِرَةُ في الإرادةِ الشَّيَّةِ؛ بِذَلِيل التُقسيم، سواءٌ كان تُمُثراً أو يَغاقًا أو غيرَ ذلك، الشُهِمُّ أنَّ العرَّضَ هو الإرادةُ الشَّيَّةُ التي تَصرِفُهم عن تَبولِ الحَقِّ). ((تقسير ابن عشيمين - سورة النور)) (ص: ٣٢٧).

(١)يُنظر: ((نفسير الفرطبي)) (٢٩٤/ ٢٩٤، ٢٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٧٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧١٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨١/ ٢٧١).

قال الماؤردي: (﴿ لَيَ آَوَالُوا ﴾ أي: شكُّوا. ويَحتَولُ وَجهَينِ الْحَدُهما: في عَدلِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم. الثَّاني: في نُهُوِّيه). ((تفسير الماوردي)) (١١٧/٤).





أي: أمْ يخافون أن يَجورَ اللهُ ورَسولُه عليهم في الحُكمِ (١٠؟! ﴿ لَمْ أَوْلَتِكَ هُمُ الظَّلِمُوكِ ﴾.

أي: بل هؤلاء هُمُ الظَّالِمون لأنفُسِهم بعَدَمِ الرَّضا والتَّسليمِ بحُكمِ الشَّرعِ<sup>('')</sup>. الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِن يَكُنُ مَلَّمُ الْمَنْ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُدْعِينَ ﴾ ليس ذلك الأَجْلِ أَنَّه حُكمٌ شَرعيٌّ، وإنَّما ذلك الأَجْلِ مُوافَقةِ أهوائِهم، فليسوا ممدوحينَ في هذه الحالِ ولو اتّوا إليه مُدْعِنينَ؟ النَّ العبدَ حقيقةً مَن يَتَّبعُ الحَقَ فيما يُحِبُّ ويَكرَهُ، وفيما يَسُرُّه ويَحرُّنُهُ، وأمَّا الذي يَتَبعُ الشَّرعَ عندَ موافقةِ هواه، ويَبلِدُه عندَ مخالفتِه، ويُقَدَّمُ الهوى على الشَّرع؛ فليس بعَبدِ على الحقيقةِ").

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ فيه إيماءٌ إلى أنَّ حظَّ المُنافقينَ مِن الإيمانِ
 مُجِّدُ القَول دونَ الاعتقادِ<sup>11</sup>.

٢- القُرانُ بَشِنُ أَنَّ إيمانَ القَلْبِ بَسَنَازِمُ العَمَلَ الظَّاهِرَ بَحَسَيِهِ، كَفُولِهِ تعالى: ﴿ وَيَعْمُونِكَ مَنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَيَا أَوْلَئِكَ ﴾ ﴿ وَيَعْمُونِكَ مَنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَيَا أَوْلَئِكَ ﴾ وَيَعْمُونِكَ \* وَيَادَمُونِكَ فَلَا أَوْلَئِكَ إِلَى اللّهَ وَيَادَمُولِهِ لِيَحْكُمُ يَنَهُمْ إِلَى مَيْ يَعْمُ مَنْ مُثِينَ مَنْهُمُ مَنْ مُثَوِينَ \* وَيَادَمُولِهِ لَيَحْكُمُ يَنَهُمْ إِلَى مَنْ فَلَى اللّهُ وَيَسُولُوهِ لِيَحْكُمْ يَنْهُمْ إِلَى مَنْ فَلَى اللّهُ وَيَسُولُوهِ لِيَحْكُمْ المُثَوِينَ إِلَا اللّهِ وَرَسُولُوهِ لِيَحْكُمْ اللّهُ مَنْ إِلَى اللّهِ ورَسُولُوهِ لِيَحْكُمْ اللّهُ مَنْ فَإِلَى اللّهِ ورَسُولُهِ لِيَحْكُمْ اللّهُ مَنْ فَإِلَى اللّهِ ورَسُولُوهِ لِيَحْكُمْ اللّهُ مَنْ فَلَا اللّهُ وَلِينَا لَهُ وَلَمُ اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلِينَا لِهُ اللّهُ وَلَمْ وَلِينَا لِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِينَا لِمُعْلِقًا لِمُنْ أَلِنَا اللّهُ وَلِينَا لَهُ اللّهُ وَلِينَا اللّهُ اللّهُ وَلَمُ لَلْمُ إِلَيْنَا كُونَ فَلَ اللّهُ وَلِينَا إِلَيْنَا لِللّهُ وَلِينَا لِمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلِينَا لِمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلِينَا اللّهُ اللّهُ وَلَنَا اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ وَلَيْعُولُونَا لِمُؤْلِقًا إِلّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَلْمُ اللّهُ وَلَنَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلِي اللّهِ لَلّهُ وَلَمْ لَهُ إِلَيْنَا لِمَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ لَهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِينَا لِهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِينَا اللّهُ اللّهُ وَلِينَا لِهُ اللّهُ وَلِيلُولُولُولُولُولِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٧/ ٣٤٢)، ((تفسير القرطمي)) (٢٢ / ٢٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٧٤)، ((تفسير السعدی)) (ص: ٥٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٧١، ٢٧٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۴٤٢)، ((البسيط)) للواحدي (۱/ ۱۳۵)، ((تفسير ابن كير)) (۱/ ۷۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ / ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳). (۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۱۱).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٦٨).





بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُواْ سَيِقْنَا وَأَطْعَنَا وَأَلْقِلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٥١]، فنفَى الإيمانَ عَمَّن تولَّى عن طاعةِ الرَّسولِ، وأخبَرُ أنَّ المؤمنينَ إذا دُعُوا إلى الله ورَسولِه ليَحكُمُ بينهم، سَمِعوا وأطاعوا؛ فبَيِّن أنَّ هذا مِن لوازِم الإيمانِ ''.

٣- قوله تعالى: ﴿ وَقِمُولُوكَ مَامَنَا بِاللّهِ وَعِالَيْشُولِ وَاَلْمَعَنا ثُمَّ يَتَوَلَى فَهِيْقُ مِتَهُم مِن اللّهَ وَاللّهَ وَمَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ الله الله واصح على أنَّ الإنسان إذا قال: إنَّه مؤمنٌ، وهو مُتَوَلَّ ومُعرضٌ؛ فهو كاذبٌ في دَعْواه، وهو إمَّا أن يكونَ ليس مؤمنًا أصلاً، وإمَّا أن يكونَ مؤمنًا لكن ناقص الإيمان، فإذا كان التولَّي تولَّيًا مُطلقًا انتغَى أصلُ الإيمان، وإذا كان التولَّي تولَّيًا غيرَ مُطلقٍ، بل في بعض الأمور، فإنَّها تخيلفُ؛ فَبعضُ الأمور، فإنَّها الإنسانُ وأعرَضَ عنها قد يكونُ كافِرًا، وقد يكونُ كافِرًا، وقد يكونُ كافِرًا، وقد يكونُ كافِرًا، وقد يكونُ مُؤمنًا ناقِصَ الإيمان".

٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَامَنًا بِاللهِ وَيَالِرَسُولِ وَلَطَمَنا تُمْ يَتَوَلَى فِيقَ يِنْهُم يَنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أَوْلَتِكَ بِاللهُ وَيَنِينَ ﴾ فيه سؤال: أنَّ الله تعالى حكى عنهم كلهم أنَّهم بقولون آمنًا وُتُلِيكَ بِاللهُ وَينِ منهم التولِّيَ، فكيف يصِحُ أن يقولَ في جميعهم: ﴿ وَمَا أَوْلَتِكَ بِاللهُ وَينِينَ ﴾، مع أنَّ الذي تولَى منهم هو البعضُ؟

الجوابُ: أنَّ قُولَه: ﴿ وَمَا أَوْلَتُهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ راجعٌ إلى الذين تولَّوا، لا إلى الخملة الأولى –على قولٍ-، وأيضًا فلو رجعَ إلى الأولِ يَصِحُّ، ويكونُ معنى قولِه: ﴿ فَمُ يَتَوَلَّهُ ﴾ أي: يَرجِعُ هذا الفريقُ إلى الباقينَ منهم، فيُظهِرُ بَعَشُهم للبعضِ الرُّجوعَ عمَّا أظهَر وه ''.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٧/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٤١٠).





٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَاسَنَا بِاللهِ وَإِلْرَسُولِ وَلَطَعْنَا ثُمْ يَتَولَى وَيْقَ يَهْمُ مِنْ مَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أَلْكَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ \* وَإِذَا دُعْزَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمُ يَتَنَمُمْ إِنَا فَوَقَى مِنْمُ اللهِ وَرَسُولِهِ فِي كُلَّ حَالٍ، وأَنَّ مَن لم ينقذ له دَلَ على مرَضٍ في قلبِه، ورَبِ في إيمانِه؛ وأنّه يَحرُمُ إساءةُ الظَّنَّ بَاحكم اللهِ وَرَسُولِهِ في أللهِ مَرْسُولِهِ في اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَ

و التفسير المحزّر للقرآن الكريم

٦ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِنَا نُقْوَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحَكُمُ يَنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُم مُشْعِرُونَ ﴾
 فيه وجوبُ الحُضورِ على مَن دُعِيَ لحُكم الشَّوع، وتَحريمُ الامتِناع<sup>(١)</sup>.

٧- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِنَا دُعُوْ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ يَنْهُمْ ﴾ إنَّما جُعِلَ الدُّعاءُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّ حُكمَ الرَّسولِ حُكمُ اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّ حُكمَ اللَّم سولِ حُكمُ اللهِ؛ لأنَّه لا يَحكُمُ إلَّا عن وَحيٍ؛ ولهذا الاعتبارِ أُفرِدَ الضَّميرُ في قولِه: ﴿ لِيَحْكُمُ ﴾ العائدُ إلى أقرَبِ مَذكورٍ، ولم يقُلُ: (ليحكُمَا) "، أو: لأنَّ المعنيَّ به الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإنَّما بدأ بذكرِ الله؛ إعظامًا لله واستفتاح كَلامٍ ")، ولبيان أنَّه المشرَّعُ للأحكام، والرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو المباشِرُ للحُكم في الحقيقةَ (").

٨- في فَولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّادَمُّوْآ إِلَى القَووَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْتُمْ إِنَّا وَيُؤَمِّتُهُم مُعْرِشُونَ ﴾ أنه يجبُ على المؤمنِ إذا دعاه أحدٌ إلى حاكم مِن حُكَامٍ المسلمينَ يحكمُ بالشَّرعِ ليجبُ على المؤمن إذا وعاه أحدٌ إلى حاكم مِن حُكَامٍ المسلمينَ يحكمُ بالشَّرعِ أَنْ يُجبِبُه ويأتي إليه؛ وأنّه يُلْزَمُه الانقيادُ لحُكْمِه؛ وأن يقولَ: «سمعنا وأطعنا»!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٧٠). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٧٢).





لأنَّ اللهَ تعالى ذَمَّ مَن أغرَضَ وتولَّى، ومَدَحَ مَن أطاعَ وأجابَ، وشرَطُ وجوبِ الإجابةِ والانقيادِ أنْ يكونَ القاضي عالمًا عادلًا؛ لأنه وارثُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فالتولَّي عنه حرامٌ، أمَّا إذا كان القاضي متَّبِعًا لهواه، جائرًا في حكْمِه، يأخُذُ الرَّشوة؛ فلا إثْمَ على من امتنعَ عن التحاكم إليه''.

٩- مَرَضُ القُلوبِ نَوعانِ: مَرَضُ شُبهة وشَكَّ، ومَرَضُ شُهوة وغَيِّ، وكِلاهما في القُرآنِ؛ قال تعالى في مَرَضِ الشُّبهةِ: ﴿ فِي تُلُوبِهِم مَرَضٌ شَهوةِ وغَيِّ، وكِلاهما [البقرة: ١٠]، وقال تعالى في حَقَّ مَن دُعِيَ إلى تحكيمِ القُرآنِ والشُّنَةِ فأبي وأعرَضَ: ﴿ وَإِنَا مُثَوَّتُ وَالشُّنَةِ فأبي اللَّهُ يَاتُوْ إِلَيْ اللَّهِ وَيَعُولُهِ. لِيَحَكُم يَنْتُمُ إِنَا وَإِنَّ مِثْمُ تُعْرَشُونَ \* وَإِن يَكُن لَمُّمُ اللَّهُ يَاتُواْ إلَيْ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمٍ وَعَمُلاً لَمَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرْضُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمٍ وَعَمُلاً لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعُولُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ فَلَهُ مَرْضُ الشَّبُهاتِ والشُّكولِا. وأمَّا الشَّيهاتِ والشُّكولِ. وأمَّا الشَّيهاتِ والشُّكولِا. وأمَّا عَرَضُ الشَّهاتِ والشُّكولِا. وأمَّا الشَّهوةِ مَرَفُّ اللَّه عَلَيْهَ مَنْ اللَّهَ عَلَيْهِ عَلَيْكَةً اللَّيْ عَلَيْكَةً اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَةً اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهِ عَلَيْكَةً اللَّهِ عَلَيْكَةً اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهِ عَلَيْكَةً اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ الْمَالِي اللِيْكَامِلُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكَةً اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْمَلِيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللْعَلَامُ وَالْعَلَيْكُولِكُ الْعَلَيْكُولِكُ اللَّهُ الْعَلَيْكُولِكُ اللَّهُ الْعَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْكُولِكُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلُهُ اللَّهُ الْعَلَيْكُولِكُ الْعَلَيْمُ اللْعُلِيْلُولُولُولِ

## ىلاغةُ الآىات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِأَلَهِ وَيَالرَّسُولِ وَاَلْحَمَا ثُمَّ بَنَوَكَ فَرِيْقٌ مِّنَهُم مِّنُ بَعْـذِ ذَلِكُ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِأَقَهِ وَيَالرَّسُولِ ﴾ على القولِ بأنَّها نزَلَتْ في أحدِ المنافقينَ؛ فيكونُ فيه النَّعبيرُ بصِيغَةِ الجمْعِ ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾؛ للإيذانِ بأنَّ للقائلِ طائفةً يُساعِدونه ويُشايعونه في تلك المقالة، كما يُقال: بنُو فلانٍ قَتَلُوا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (٤/٥).





فُلانًا، والقاتلُ واحدٌ منهم(''. وقبل: ضَميرُ الجمْعِ عائدٌ إلى معْروفينَ عند السَّامعينَ، وهم المُنافِقون؛ لأنَّ ما ذُكِرَ بعدَه هو مِن أحوالِهم، وعَودُ الضَّميرِ إلى شَيءِ غيرِ مذكورِ كثيرٌ في القُرآنِ، على أنَّهم قد تقدَّم ما يُشِيرُ البهم بطريقِ التَّعريضِ في قولِه: ﴿ يَجَالُ لاَ لَلْهِمِمْ يَحَنَرُهُ وَلا بَيْحُ عَن ذِكْرِ أَلَهُ وَلَهَارِ السَّلَوةَ وَلِينَارُ التَّعريضِ في قولِه: ﴿ يَحَالُ لا لَلْهِمِمْ يَحْنَرُهُ وَلا بَيْحُ عَن ذِكْرٍ أَلَهُ وَلَهَارِ السَّلَوةَ وَلِينَارُ

- في قولِه: ﴿ وَهُولُوكَ ﴾ عبر بالمُضارع؛ لإفادة تجدُّدِ ذلك منهم، واستِمرارِهم عليه؛ لِمَا فيه مِن تكرُّر الكذِب ونَحوه مِن خِصال النَّاقِ".

- ومَفعولُ (أَطَعْنَا) مَحذوفٌ؛ دلَّ عليه ما قبْلَه، أي: أَطَعْنَا اللهَ والرَّسولَ؛ ففيه إيجازٌ بالحذْفِ<sup>(٤)</sup>.

- قولُه: ﴿ ثُمَّ يَتَوَكَّىٰ فَرِقَ مِتْمُم مِنْ مَعْدِ ذَلِكَ ﴾ عُبر باسمِ الإشارة ﴿ ذَلِكَ ﴾ الذي يُعيدُ البُعدَ؛ للإيذان بكونِه أمرًا مُعتَدًّا به، واجبَ المُراعاة (٤٠).

- قولُه: ﴿ وَمَا أَوْلَتِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ في التَّعريفِ في قولِه: ﴿ إِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ دَلالةٌ على أنَّهم ليسوا بالمُؤمنين الَّذين عرَفْتَ، وهم التَّابِتون المُستقيمون على الإيمانِ، الموصوفونَ في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ اَسَتُواْ بِاللَّهِ وَيَسُولِهِ. ثُمَّ أَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ [الحجرات: ١٥].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦٨/١٨).

<sup>(</sup>٣) نُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٤٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١١١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٦).





- وعُبَر باسمِ الإشارة ﴿ أُولَتِهَكَ ﴾ الذي يفيدُ البُعدَ؛ للإشعارِ ببُعدِ مَنزلتِهم في الكُفرِ والفسادِ ''، وإذا كان قولُه: ﴿ أُولَتِهَكَ ﴾ إشارة إلى القاتلينَ ﴿ مَامَناً ﴾ يكونُ ﴿ ثُمَّ ﴾ للتَّراخي في الرُّتبةِ؛ إيذانًا بارتفاع دَرجة كُفرِ الفريقِ المُتولِّي منهم، مانهم، وانحطاطِ درجة أولئك. وإذا كان إشارة إلى الفريقِ المُتولِّي منهم، يكونُ ﴿ ثُمَّ ﴾ للاستبعادِ، ويُؤيِّدُه قولُه تعالى: ﴿ مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾، أي: كيف يُدخُلون في زُمرةِ المُؤمنينَ النَّدين يقولون: آمنًا باللهِ وبالرَّسولِ وأطَعنا، ثمَّ يُعرِضون، ويتَجاوزون عن الفريقِ المُؤمنينَ، ويَرَغَبُون عن تلك المَقالةِ، وهذا بعيدٌ عن العاقل المُعيَّز ''؟؟!

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا نُكُوّا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَنَيْمٌ إِذَا فَإِينٌ مِنْهُم مُعْمِشُونَ ﴾ شَرْحٌ للتَّولَى المذكور في الآية السَّابقة، ونُبالغة فيه (").

- قولُه: ﴿ وَإِنَادُمُوْآلِكَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُمُ يَنَتُمُ ﴾ الضَّميرُ في قولِه: ﴿ وَإِنَادُمُوّاً ﴾ عائدٌ إلى مُعادِ ضَميرِ (يَقُولُونَ)، وإسنادُ فِعْلِ ﴿ مُعَلَى اللهِ عَلَى جميعِهم، وإنْ كان المُعرِضون فَريقًا منهم لا جميعَهم؛ للإشارة إلى أنَهم سواءٌ في النَّهيُّو إلى الإعراض، ولكنَّهم لا يُظهِرونه إلَّا عندما تَحُلُّ بهم النَّوازلُ؛ فالمُعرِضون هم الذين حلَّت بهم الخُصُوماتُ (٠٠).

- وفي قولِه: ﴿ وَإِنَا دُثُوٓا إِلَى اللَّهِ وَيَسُولِهِ لِيَحْكُمُ يَنَهُمُّ إِذَا فَإِينٌّ مِنْهُم مُثْمِوشُونَ ﴾ وقعَ حزفُ (إذا) الشُفاجاةِ في جواب (إذا) الشَّرطيَّة؛ لإفادةِ مُبادرتِهم بالإعراض

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١١١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٦٩).





دونَ تريُّبُ؛ لأَنَّهِم قد أَيْقَنوا مِن قبلُ بعَدالةِ الرَّسولِ، وأَيْقَنوا بأنَّ الباطِلَ في جانبهم، فلم يَتردَّدوا في الإعراض(١٠٠.

٣- قولُه تعالى: ﴿ إِلَى تَلْمِيهِم مَرَضُّ أَمِ آنَابُواْ أَمْ يَعَافُوكَ أَن يَمِيكَ أَلَهُ عَلَيْمٍ وَيَسُولُهُ بَلُ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِيْمُوكَ ﴾ كلامٌ مُستانَكٌ مسوقٌ لتقسيم الأفر في صُدودِهم عن مُكومتِه إذا كان الحقَّ عليهم بين أنْ يكونوا مرضَى القلوبِ مُنافقينَ، أو مُرتابينَ في أَفر نبوَّتِه، أو خائِفين الحَيفَ في قضائِه. والاستِفهاماتُ الثلاثةُ مُستعملةٌ في التَّنبيهِ على أخلاقِهم، ولفتِ الأذهانِ إلى ما انْظَووا عليه، والدَّاعي إلى ذلك أنّها أحوالٌ خَفِيَّةٌ لأنَّهم كانوا يُظهرون خِلافَها. وأثبتم بعضَ الاستِفهاماتِ بعضًا بحرفِ (أَمْ) المُنقطعةِ التِّي هي هنا للإضرابِ الانتِقالِيّ، والانتقالُ هنا تدرُّجٌ في عَدَّ أخلاقِهم؛ فالمعنى: أنَّه إنْ سألَ سائلٌ عن أَتْصافِهم بخُلقٍ مِن هذه المُدكوراتِ، علِمَ المَستومُلُ في النَّبيو"،

- وقيل: إنَّ (أَمُ) هنا مُنقطِعةٌ، والتَّقديرُ: بلِ ازْتابوا، بلْ أيخافُونَ؟ وهو استِفهامُ تَوقيفِ وتوبيخ؛ لِيَّرُوا بأحدِ هذه الوُجووالَّتي عليهم في الإقرارِ بها ما عليهم (٣٠)

- وقيل: إنَّ قُولَه: ﴿ أَنِ تُلْوِيم مَّرَشُ لِرَ الْقَالِمُ الْمَ يَخَافُونَكَ أَن يَحِيفَ أَلَّهُ عَلَيْم وَرَسُولُهُ ﴾ إنكارٌ واستِقباحٌ لإعراضِهم المذكورِ، وفيه بَيانٌ لمَنشأٍ إعراضِهم وصُدودِهم بعد استِقصاء عِدَّة مِن القَبائح المُحقَّقةِ فيهم، والمُتوقَّعةِ منهم، وتَرديد

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٢٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٧١)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٦/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٦٢).





المَنشئيَّة بينها؛ فمدارُ الاستِفهامِ ليس نفسَ ما جاء بعدَ الهمزةِ و(أم) مِن الأمورِ النَّلاثةِ -وهي وجودُ المرضِ في قُلرِبهم، وارتيابُهم، وخوفُهم مِن أَن يَحيفَ اللهُ عليهم ورسولُه-، بلُ مدارُ الاستِفهام مَنشئيَّةُ هذه الأمورِ للإعراضِ؛ كانَّه قبل: أذلِكَ -أي: إعراضُهم المذكورُ- لاَنَهم مَرْضى القُلوبِ؛ لكُفرِهم ونِفاقِهم، ﴿إَنَهُ لاَنَهم ﴿إِنَاهُما ﴾ في أَثرِ نُبرِّتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مع ظهورِ حقيِّها، ﴿أَنْهُ لاَنَهم ﴿يَكَافُونَ أَن يَجِمَ اللهُ عَلَيمُ وَيَسُولُهُ ﴾؟ ثمَّ أُضرِبَ عن الكلِّ، وأَبطِلَتْ مَنشئيَّه، وحُكِمَ بأنَ المنشأ للإعراضِ شَيءٌ آخرُ مِن شَنائِهم، وهو كونُهم ظالِمينَ (ال أَوابَطَلَ حوفَهم خيهم؛ لمعرفتِهم بحالِه، وإنَّها هم ظالمونَ يُريدونَ أنْ يَظلِموا مَن له الحقُ عليهم، ويَتِهم بعونَه في مجلسِ رسولِ اللهِ صلَّى للمعرفتِهم بعالمٍه، وينَهم هم فين نَقَةَ بأَيُونَ المُحاكمة إليه (ال

وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ لطيفةٌ؛ حيث أُتِي في جانبٍ هذا الاستفهامِ ﴿ أَفِي قَلُوتِهِم مَرَّشُ ﴾ بالجُملةِ الاسميّة؛ للدَّلاقِ على تَباتِ المرضِ في قُلوبِهم، وتأشَّلِه فيها بحيثُ لم يدخُلِ الإيمانُ في قُلوبِهم، وأَتِي في جانبٍ هذا الاستِفهامِ ﴿ أَرِ آنَالِرًا ﴾ بالجُملةِ الفِعليَّةِ المُفيدةِ للحُدوثِ والتَّجدُّو، أي: حدَثَ لهم ارتيابٌ بعدَ أنِ اعتَفَدوا الإيمانُ اعتقادًا مُؤلزًلًا. وجِيءَ في جانبٍ هذا الاستفهامِ ﴿ أَمْ يَحَافُونَ أَنْ يَعِيمَ لَقَهُ عَيْتِهمْ وَرَسُولُهُ ﴾ بالفِعلينِ المُضارعينِ؛ للإشارةِ إلى أَنْه خَوفٌ في الحالِ مِن الحَيْفِ في المُستقبل، يَقْتضيهِ دُحولُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٤٩).





# ﴿ أَنَ ﴾ -وهي حرفُ الاستقبالِ- على فِعلِ ﴿ يَجِيفَ ﴾ (١٠.

- قوله: ﴿ إِنَّمَ عَافُوكَ أَن يَمِيفَ أَنَهُ عَلَيْمٍ وَرَسُولُهُ ﴾ يَناية عن كَونِهم يَعتفِدون أَنَه غيرُ مُنزَّكِ مِن اللهِ، وأَنْ يكونَ حُكمُ الرَّسولِ بغيرِ ما أَمَرَ اللهُ؛ فهم يَطعنونَ في المُخكم وفي الحاكم، وما ذلك إلَّا لأنَّهم لا يُؤمِنون بأنَّ شريعة الإسلام مُنزَّلةٌ مِن اللهِ، ولا يُؤمِنون بأنَّ محمَّدًا عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مُرسَلٌ مِن عندِ اللهِ؛ فالكلامُ كِنايةٌ عن إنكارِهم أَنْ تكونَ الشَّرِيعةُ إلَهَيَّةً، وأَنْ يكونَ الآتي بها صادقًا فها أتى به (1).

- قوله: ﴿ بَنْ أَوْلَتِكَ هُمُ الظَّلِمُوك ﴾ قبل: (بل) للإضرابِ الانتقاليِّ مِنَ الاستفهامِ التَّبِيهِيِّ إلى خَبِر آخَرَ، ولم يُؤتَ في هذا الإضرابِ بـ (أَمُ)؛ لأنَّ رأَمُ) لا بُذَّ معها مِن معنى الاستفهام، وليس المُرادُ عطف كونِهم ظالمينَ على الاستفهامِ المُستعملِ في التَّبِيهِ، بلِ المُرادُ به إفادةُ اتَصافِهم بالظُّلمِ دونَ غيرِهم؛ لأنَّه قد اتَصْحَ حالُهم، فلا داعي لإيرادِه بصِيغةِ استِفهامِ التَّبيهِ، وليست (بل) هنا للإبطالِ؛ لأنَّه لا يَستقيمُ إبطالُ جميعِ الأقسامِ المُتقدِّمةِ؛ فإنَّ منها مرَضَ قُلوبِهم وهو ثابتٌ، ولا دليلَ على قصد إبطالِ القِسمِ الأخيرِ خاصَّة، ولا على إبطالِ القِسمِ الأخيرِ خارتُ، ولا دليلَ على قصد إبطالِ القِسمِ الأخيرِ خاصَة، ولا على إلى المَّالِ القِسمِ الأخيرِ فاسِتَّة، ولا على إلى المَّالِ القِسمِ الأخيرِ فاستَّة، ولا على إلى المَّلِ القِسمِ الأخيرِ فاستَّة، ولا على إلى المَّلِ القِسمِ الأخيرِ فاستَّة على إلى المَّلِ القِسمِ الأخيرِ فاستَّة على السَّمِ المُنْفِيةِ في اللهِ المَّلِ القِسمِ الأخيرِ في المَّلِ القِسمِ الأخيرِ في المَّلِ القِسمِ الأخيرِ في المَّلِ المَّلْمِينِي في السَّمِي المَّلِ القِسمِ الأخيرِ في المَّلِ القِسمِ الأخيرِ في المَّلِ القِسمِ الأخيرِ في المَّلِ المَّلِ المَّلِ المَّلِ المَّلِ المَّلِ القِسمِ الأخيرِ المَّلِ المِسْلِقِ المَّلِ القِسمِ الأَصْلِ المَّلِ المَّلِ المَّلِ المَّلِي المِنْ المَّلِ المَّلِ المَّلِ المَّلِ المَّلْمِ المَرْسِ المَّلَّ المَّلَ على المَّلِ المَالِي المِسْلِ المِسْلِ المَّلِ المَّلِي المِنْ المَّلُ المَّلِ المَالِ المَّلْمِ المَنْ المَلْ على المَّلِ المَالِ المَّلْمِ المَنْ المَنْ المَرْسِيْرِ المَالِي المَلْلُ على فَصْدِ المَالِ المَّلْمِينِ المَّلِ المَالِ المِنْسِينِ المَالِ المِنْسِينِ المَلْمِي المَلْمِيلُ المِنْسِينِ المِنْ المَالِ المَالِ المَالِمِيلِ المِنْسِينِ المَّلْمِي المَالِ المَّلْمِيلُ المِنْسِينِ المَالِ المَنْسِينِ المَّلِ المَالِ المَّلْمِيلِ المَالِ المَسْلِقِيلُ المَالِ المَنْسِينِ المَالِ المَنْسِينِ المَلْمِينِ المَنْسِينِ المَنْسِينِ المَنْسِينِ المَنْسِينِ المَنْسِي

- وجُملةُ: ﴿ أَوْلَتِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ﴾ مُستانَفةُ استئنافًا بَيانيًا؛ لأنَّ السَّامَمَ بعدَ أنْ طَنَّتْ بأذنِه تلك الاستفهاماتُ النَّائةُ، ثمَّ أُعقِبَت بحرفِ الإضرابِ (بل)، يترقَّبُ ماذا سيُرسِي عليه تحقيقَ حالِهم؛ فكان قولُه: ﴿ أَوْلَتِهَكَ هُمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٧١، ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).





ٱلظَّالِعُونَ ﴾ بَيانًا لِمَا يَترقبُّه السَّامعُ(١).

- والقَصْرُ الحاصلُ مِن تَعرِيفِ الجُزاْمِنِ، ومِن صَميرِ الفصلِ ﴿ هُمُ ﴾ في قولِه: ﴿ أَوْلَتِكَ هُمُ الظَّلْمِونَ ﴾: حَصْرٌ مُؤكِّدٌ، أي: هم الظَّالِمون، لا شَرْعُ اللهِ، ولا حُكمُ رَسولِه. وزاد اسمَ الإشارةِ تأكيدًا للخبرِ؛ فحصَلَ فيه أربعةُ مُؤكِّداتِ: اثنانِ مِن صِبغَةِ الحصرِ؛ إذ ليس الحصْرُ والتَّخصيصُ إلَّا تأكيدًا على تأكيدٍ، والنَّالَتُ: ضَميرُ الفصْل، والرَّابعُ: اسمُ الإشارة ﴿ أَوْلَتِكَ ﴾ ".



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٧٣).





#### الآبات (١٥-٤٥)

﴿إِنَّمَا كَانَ قَلَ الْمُثْنِينَ إِنَا مُقُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. لِيَتَكُرُ بَيْنَكُمْ أَنَ بَقُولُوا سَيِعْنَا وَالْمَلَنَا وَلُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيُعْفَى اللهَ وَيَتَقَعُ فَالْوَلِيَكَ هُمُ الفَاهُونَ ۞ ﴿ وَاَفْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ اَبْعَنُومَ لَهِ أَمْرَتُهُمْ لَيَخُومِنَّ فَى لَا لَفْسِمُوا فَاللَّهُ مَعُرُوفَةً إِنَّ اللّهَ خَبِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ فَلَ الْمِيعُوا اللّهَ وَالْمِيمُوا الرَّسُولُ فَإِنْ وَلَوْا فَإِنَّا عَلَيْهِ مَا مُؤْلَ وَعَلَيْكُمُ مِا مُخْلَشَدُ وَإِنْ فَطِيمُوا مُقَانِدُومِ إِنَّا اللّهِ مُؤْلِمِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

غُريبُ الكُلمات:

﴿ جَهْدَ لَتَكْنِيمٌ ﴾: أي: أقوى الأيمانِ وأغَلَظَها مُجتَهِدينَ في تَوكيدِها. وحقيقةُ الجَهدِ: التَّمْبُ والمَشقَّةُ ومُتهَى الطَّاقِةِ، ثَمَّ أُطلِقَ على أَشَدُّ الفِعلِ ونِهايةٍ قُوَّتِهِ؛ لِما يِرِزَ الشَّنَّةِ والمَشقَّةِ مِن المُلازَمةِ" (.

﴿ كُلُّ ﴾: أي: كُلُّفَ وأُمِرَ به، وأصلُ (حمل): يدُلُّ على إقلالِ الشَّيءِ (٣٠.

مُشكِلُ الإعراب:

ا - قوله تعالى: ﴿ وَمَن بُطِح اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَغَنَّ اللّهَ وَيَتَقْدِ قَالَاَ لِيكَ هُمُ ٱلْفَآيَرُونَ ﴾
 قوله تعالى: ﴿ وَيَتَقَدُ ﴾ مُضارعٌ مجزومٌ عطفًا على ما قَبْلَه بحَذْفِ حَرفِ العِلَّةِ؛
 لاَنَّه مُعَتُلُ الآخِرِ، والأصلُ (ويتَقِيء)، ثمَّ سُكَنَت القافُ؛ تَخفيفًا لكَثرةِ الحَرَكاتِ على لُغةِ للعَرْب في كُلُ مُعتلٌ حُذِفَ آخِرُه، فيقولونَ: لم أَزْ زَيدًا، يُسقِطونَ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ ٤٨٤)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٨٦)، (٥/ ٨٦٨)، ((المفردات))، ((الفبر ابن عاشور)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٨)، ((التيبان)) لابن الهائم (ص: ١٥٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ٣٠٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٤٥)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٢٠٦/)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٧).





الحَرفَ للجَزم، ثمَّ يُسَكِّنونَ ما قَبْلُه. وقيلَ غَيرُ ذلك (١٠).

## ٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ ﴾

﴿ جَهَدَ ﴾: منصوبٌ، وفي نَصبِه ثلاثةُ أوجُهِ؛ الأوَّل: أنَّه مَصدرٌ مؤكَّدٌ، وناصبُه (أقسَموا) مِن مَعناه لا مِن لَفظِه، والمعنى: أقسَموا إقسام اجتِهادٍ في اليَمين.

التَّاني: أنَّه مَنصوبٌ على الحالِ من ضَميرِ (أقسَموا) على تأويلِ المَصْدَرِ باسْمِ الفاعِلِ، أي: جاهِدِينَ، والتَّقديرُ: وأقْسَموا باللهِ جاهِدينَ أنْفُسَهم في أَيمانِهم، أي: بالغِينَ بها أقْصى الطَّاقةِ.

الثَّالِثُ: أنَّه مَنصوبٌ على المَفعولِ المُطلَقِ الواقعِ بَدَلًا مِن فِعْلِه، والفِعلُ المُقَدَّرُ في مَوضِع الحالِ مِن صَميرِ (أفسَموا)، والتَّقديرُ: أفسَموا يَجْهُدونَ أيمانَهم جَهُدَا"ً!

### المعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ الله تعالى ما يَنبغي أنْ يكونَ عليه المؤمنونَ، فيقولُ: إنَّما المؤمِنونَ حقًا الذين إذا دُعوا إلى التَّحاكُم في خُصوماتِهم إلى اللهِ ورَسولِه، أن يقولوا: سَممًا وطاعةً، وأولئك هم الفايُرُون بسَعادةِ الدَّارِين.

ثمَّ يُبيِّنُ الله تعالى جزاءً مَن أطاع الله ورسولَه، فيقولُ: ومَن يُعلِع اللهَ ورَسولَه، ويَخَفِ اللهَ تعالى، ويتَّيِّ سَخَطَه وعذابه، فيمتَثِلْ أوامِرَه، ويجتَنِبُ نواهيَه؛ فهؤ لاء هم الفائِزونَ برضوانِه تعالى.

<sup>(</sup>۱)يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٢٨/٤٤)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٣٩٠)، ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط (٢/ ٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٥٣٠). ((نفسير الزمختري)) (٢/ ٢٥٠). ((التيان في إعراب القرآن)) للمكبري (١/ ٤٤٥). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٢٠٥/٤). (٨/ ٣٤٦). ((نفسير ابن عاشور)) (٨/ ٢٧٧).





ثم يعودُ الحديثُ مرَّةَ أخرى عن المنافقينَ، فيقولُ الله تعالى: وأقسَمَ المنافقينَ، فيقولُ الله تعالى: وأقسَمَ المنافقونَ باللهِ تعالى أغلَظَ الأيمانِ وآكَدُها: لَيْنَ أَمْرَتَهِم - أَيُّهَا النبيُ - بالخُروجِ إلى الجِهادِ لِيَخرُجُنَّ معك. قُل لهم: لا تَحلِفوا؛ فإنَّ أَيمانَكم كاذِبةٌ، فطاعتُكم معروفةٌ؛ فهي باللَّسانِ دونَ القَلبِ، وبالقَولِ دونَ العَمَلِ، إنَّ اللهَ خَبيرٌ بما تَعمَلونَه، لا يخفى علمه شَى \* سُحانَه.

ثم يأمُّو نبيَّه بإرشادِهم إلى الطاعةِ الصادقةِ، فيقولُ تعالى: قُلْ -يا أَيُّها النبيُّ -لهم: أطيعوا اللّه وأطيعوا الرَّسولَ، فإنْ أعرَضوا فإنَّ على الرَّسولِ ما كُلْفَ به مِن تَبليغِ الرَّسالةِ، وعليكم ما كُلُفْتُم به مِنَ السَّمعِ والطَّاعةِ والامتِثالِ، وإن تُطيعوه تَرشُدوا إلى الحَقِّ، وليس على الرَّسولِ إلَّا التبليغُ الواضِحُ في نفْسِه، الموضَّحُ

### تُغسيرُ الآيات:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَا دُمُوَّا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِدِ لِيَحْكُمُ بَيْنَامُ أَنْ يَقُولُواْ سَيِعَنَا وَأَطْعَنَأُ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞﴾.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا حكى اللهُ تعالى قَولَ المُنافِقين وما قالوه وما فعَلوه؛ أَتَبَعَه بِذِكرٍ ما كان يجِبُ أَن يفعَلوه، وما يجِبُ أن يَسلُكُه المؤمِنون(١٠٠٠، وهذا على عادتِه تعالى في إِتْبَاع ذِكرِ المُجِنَّ المُبطِلُ، والنَّتِبيهِ على ما يَنبغي بعْدَ إِنكارِه لِما لا ينبغي(١٠٠.

وأيضًا لَمَّا ذَكَرَ الله تعالى حالةَ المُعرِضينَ عن الحُكمِ الشَّرعيُّ؛ ذَكَرَ حالةً

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١١٢).





#### المؤمنينَ الممدوحين، فقال(١):

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُوْمِنِينَ إِنَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَيِعْنَا وَأَطْعَنَا ﴾.

أي: إنَّما يَبنغي على المؤمِنينَ الصَّادقينَ المُخلِصينَ إذا طُلِب منهم عندَ اختلافِهم التَّحاكُمُ إلى اللهِ ورَسولِه- أن يقولوا برَغيةٍ ومُبادرةٍ، وإقبالٍ دونَ مَطلٍ وتَسويفٍ وترَدُّدِ: سَمِمُنا الدَّعوةَ، وأَجَنَّنا إلى كتابٍ اللهِ وسُنَّةٍ رَسولِه، ورَضِينا محُكمهما لنا أو علنا<sup>٣</sup>.

## ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾.

أي: وأولئك المُؤمِنونَ المُتحاكِمونَ إلى اللهِ ورَسولِه، هم المُدرِكونَ لِما يَطلبونَ، وفي الجنَّةِ هم خالِدون<sup>(٣)</sup>.

﴿ وَمَن يُعلِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَايْرِزُونَ ٢٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذكرَ اللهُ تعالى فَضلَ الطَّاعةِ في الحُكمِ خُصوصًا؛ ذكرَ فَضلَها عُمومًا في جميع الأحوالِ، فقال "):

(ص: ٥٧٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نفسير مقاتل بن سليمان)) (٣- ٢٠٥)، ((نفسير ابن جوير)) (٣٤٣/٧٧)، ((نفسير القرطمي)) (٢/١ /٢٩٤)، ((نفسير ابن كثير)) ((/٥٠٧)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٧٧٠). قال ابن جرير: (لم يُعْمَنُ بـ ﴿ كَانَ ﴾ في هذا العوضع الخبرُ عن أمرٍ قد مضَّى فتضَّّى، ولكَّةً

تأنيبٌ من الله الذين أُنزِلت هذه الآيةٌ بِسَبِيّهِم، وتأديبٌ منه آخَرينَ غيرَ هم). ((تفسير ابن جرير)) (٣٤٢/١٧). (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲/ ٣٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (7/ ۷۷)، ((تفسير السعدى))

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٢).





﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ۞ ﴾.

أي: ومَن يُطِعِ اللهَ ورَسولَه فيما يأمُرانِه ويَنهيانِه، ويَخَفِ اللهَ العظيمَ خَوفًا مُمْتَرِنًا بعِلم وتَعظيم، ويَتِّي سَخَطَه وعذابَه، فيَمتَئِلْ أوامِرَه، ويَترُكُ نواهيَه-فأولئك هم الظَّافِر ونَ بكُلِّ خَير، النَّاجِونَ مِن كُلِّ شَمْ في اللَّذِيا والآخرة(١٠.

كما قال تعالى: ﴿ فَمَن زُمُونِحَ مَنِ ٱلنَّكَارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَكَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلَهُ جَنَسَتٍ تَجْرِع مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَمَلِينِ فِيها وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمَظِيدُ ﴾ [النساء: ١٣].

وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمِن بُعِلِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَزَّا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧١]. ﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللهِ جَهَدَ لَيُنتَنِيمَ لَهِنْ أَمَرْتَهُمْ لِيَخْرُمُنَّ قُل لَا نَقْسِمُواْ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةً إِنَّ اللّهَ خَبِهُ الْإِمَا تَصَمَّلُونَ ﴿ آَنَ ﴾ .

مُناسَبةُ الآية لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ الله سُبحانَه ما رَتَّب على الطَّاعةِ الظَّاهِرةِ التي هي ذَليلُ الانقيادِ الباطِنِ؛ ذكرَ حال المنافِقينَ فيه، فقال "أ:

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْنَ نِهِمْ لَهِ أَمْرَتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ﴾.

أي: وحلَفَ باللهِ أولئك المُنافِقونَ أغلَظَ أيمانِهم وأشَدَّها، مُبالِغينَ في تأكيدِها: لَئِنْ أَمُرْتَهم -أيُّها النبيُّ- بالخروج إلى الجهادِ لَيَخْرُجُنَّ معك<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۳۶۳)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۲۰)، ((تفسير ابن کثير)) (۱/ ۷۰)، ((تفسير السعدی)) (ص: ۷۲۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) لليقاعي (١٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٤٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٨)، ((تفسير =





قال تعالى: ﴿ يَطِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضَوا عَتُهُمٌّ فَإِن تَرْضَوا عَتُهُمْ فَإِنَ اللهِ لَا يَرْضَىٰ عَن الْقَوْرِ الْفَسِوفِيكِ ﴾ [التوبة: 91].

## ﴿ قُل لَّا نُقْسِمُوا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُونَةً ﴾.

أي: قُل -يا أَيُها النبيُّ- لأولئك المُنافِقين: لا تَحلِفوا؛ فقد عَرَفْتُ أَنَّ طاعَتَكم مجَّدُهُ قُولٍ بلا فِعلٍ، وطاعةٌ يْفاقيَّةٌ لم تَكُنْ عن اعتِقادٍ، ومعروفٌ عنكم الكَذِبُ دونَ الإخلاصِ، وقد عَرَفتُ كَذِبَكم في دعواكم طاعتي إن أمَرْتُكم بالخُروجِ للحهاد''.

<sup>=</sup> الشوكاني)) (٤/ ٤٥)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٣٩٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٧٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۹۱٪ ۳٤٤)، ((نفسير الفرطبي)) (۹۲٪ ۲۹۲)، ((نفسير ابن كثير)) (۱/ ۷۷)، ((نفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٤)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۷۷۲).

وممَّن قال بهذا المعنى المذكور في الجملة: ابنُ جرير، وابن كثير، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: المصادِرُ السَّابقةُ.

قال التعلمي: (﴿ لَا تَقْدِيمُوا مَلَكُمُ تَمْتُوكَةً ﴾ أي: هذه طاعةً بالقول واللّسان دونَ الاعتقادِه فهي
معروفةً سنكم بالكذّكِ؛ أنكم تكنيبون فيها، وهذا معنى قول مجاهدِ). ((تفسير التعلمي)) (۱۹٪ ۱۰٪
قال السمعاني: (وقوله: ﴿ وَهُلَكُمُ تَمْتُولِقَهُ ﴾ فييه أقوالُه؛ أحدُها: ليكن ينكم طاعةً معروفةٌ والآعَرُ: طاعةً معروفةٌ أشلٌ مِن يميني بالقولِ لا يُوافِقُها الاعتقادُ، والثَّالِثُ: هذه طاعةً معروفةٌ منكم أن تحلِفوا كافِيينَ، وأن تقولوا ما لا تَقعَلونَ، ومعناه: هذا أمرٌ معروفٌ منكم). ((تفسير السمعاني))

وقال ابن عبيمين: (الظاهِرُ أنَّ وَهُمَاَعَةٌ ﴾ مبتداً، والخبَّر محذوكٌ، تقديرُه: (عليكم)، أي: عليكم طاعةٌ معروفةٌ، أو ﴿طَائَعَةٌ ﴾ خبرٌ، والمبتدأ محذوكٌ، أي: طاعكم معروفةٌ، فعمنى ذلك أنَّ الإنسانَ عليه أن يُطيعُ طاعةً معروفةً، والطَّاعةُ المعروفةُ بن المؤمنينَ تكونُ بدونِ خلِفٍ، لأنَّ الذي يحلِفُ على أن يفعلَ، كأنَّه لا يريدُ أن يفعَلَ؛ بفعَلُ لكتَّه يُلزِمُ تَفْسَه، فالطَّاعةُ المعروفةُ: الانتيادُ بدونِ قَسَمٍ، ((فقــر ابن عليمين – سورة النور)) (ص: ٣٤٤، ٣٤٤).

وقال البقاعي: (قُولُه: ﴿ طَأَعَةٌ ﴾ أي: هذه الحقيقةُ ﴿ مَثَرُوفَةٌ ﴾ أي: منكم ومِن غيرِكم، ... والمعنى: أنَّ الطاعةَ وإنِ اجتهَد العبدُ في إخفائها لا بدَّ أن تظهَرَ مخايلُها على شمايلِه، وكذا =





## ﴿إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ خبيرٌ بجَميعِ ما تَعمَلُونَ مِن طاعةٍ أو مَعصيةٍ، ويعلَمُ ما في بواطِينكم، وهو مُجازيكم بكُلِّ ذلك؛ فإنَّه إنْ خَفِيَ على النَّاسِ حَقيقةُ حالِكم؛ ليفاقِكم وكَذِبكم، فإنَّه لا يخفى على اللهِ العالِم بالسَّرائِر، المطَّلِع على بواطِن الأمورِ^^

﴿ قُلْ اَلْمِيعُوا اللّهَ وَالْمِلِيمُوا الرَّسُلِ ۚ فَإِن قَلْقًا فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا شُخِلُ وَعَلَيْكُمْ مَا شُخِلُتُمٌّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَفِعَدُواْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَا الْمُلْكُمُ النَّهِيثُ (١٤) إِنهِ.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بكَّت اللهُ تعالى المُنافِقين بأنَّه مُطَلِّعٌ على سَراثِرِهم؛ تلطَّفَ بهم فأمَرَهم بطاعةِ اللهِ والرَّسول، وهو أمرٌ عامٌّ للمُنافِقين وغَيرهم".

وأيضًا لَمَّا نَبَّه اللهُ تعالى على خِداعِ المُنافِقين، وأشار إلى عدّمِ الاغترارِ بإيمانِهم، وإلى قَبولِ شَهادةِ التوسُّمِ فيهم؛ أمَرَ بتَرغيبِهم وترهبيِهم، مُشيرًا إلى الإعراض عن عُقوبَيِهم، فقال<sup>17)</sup>:

## ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾.

أي: قُلْ -أَيُّها النبيُّ- لهؤلاء المُنافِقين: أطبعوا اللهَ باتِّباع كِتابِه، وأطبعوا

<sup>=</sup> المعصيةُ). ((نظم الدرر)) (١٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٣٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۱/۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٢).

قال البقاعي: (﴿ وَإِنَّ اللَّهُ ﴾ أَي: الذي له الإحاطةُ بكلِّ شيءٍ ﴿ فَيَرِّدُّ بِمَا تَشَكُّرُنَ ﴾ وإن اجتهدتُم في إخفايه، فهو ينصبُ عليه دلائلَ يعرفُه بها عبادُه، فالحلفُ غيرُ مُغْنِ عن الحالفِ، والتسليمُ غيرُ ضارُ للمسلم). ((نظم الدرر)) (١/١/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣٠٢، ٣٠٢).





الرَّسولَ باتِّباع سُنَّتِه طاعةً ظاهِرةً وباطِنةً بصِدقٍ وإخلاص(١٠).

﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُيِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ﴾.

أي: فإنْ تُعرِضوا - أيُّها المُنافِقونَ - عمَّا جاءكم به الرَّسولُ، فإنَّما عليه مسؤوليَّةُ تبليغِكم الرَّسالةَ، وأداءُ الأمانةِ، وعليكم مسؤوليةُ طاعتِه، واتَّباعُ شَرِيعتِه'''.

﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ نَهْ تَدُوا ﴾.

أي: وإنْ تُطبعوا الرَّسولَ في أمرِه ونَهيِه، تَرشُدوا إلى الخَيرِ، وتُصيبوا الحَقَّ في جميع أموركم<sup>(٢)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِيَّ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيدٍ ﴾ [الشورى: ٥٢].

وعن العِرباضِ بنِ ساريةَ رَضِيَ الله عنه، قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الصُّبحَ ذاتَ يوم، ثمَّ أقبَلَ علينا، فوعَظَنا مَوعِظةً بَليغةً، ذَرَفَت'' منها المُيونُ، ووَجِلَت'' منها القُلُوبُ، فقال قائِلٌ: يا رسولَ اللهِ، كانَّ هذه مَوعِظةً

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٣٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٦ /٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٤ه).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: (نفسير ابن جرير)) (۲/ ٢٤٤ ه ٣٤٥)، ((نفسير القرطمي)) (۲۲ / ۲۹۲)، ((نفسير ابن جزي)) (۲/ ۷/)، ((نفسير ابن کتير)) (7/ ۲۷)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۷۷)، ((نفسير سورة النور)) للشقيطي (ص: ۱۸۰).

قال السعدي: (وإنْ ﴿ وَلَوْلُوا فَلِنَّا كَيُّهِ مَا تُوَلَّهِ ﴾ ون الرَّسالةِ، وقد أدَّاها، ﴿ وَمَقَيِّكُمُ مَا تُوَكُّمُ ﴾ ون الطاعةِ، وقد بانت حالَّكم وظهَرت، فبان ضلالُكم وغَيُّكم، واستحقاقُكم العذابَ). ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٤٥٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٥)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) ذَرَفَت: أي: دَمَعَت. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) وَجِلَت: أي: خافَت، والوَجَلُ: خَوفٌ مع الحَذَرِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (١/ ٢٥١).





مُوَدِّع! فماذا تعهَدُ إلينا؟ فقال: أُوصيكم بَقوى اللهِ، والسَّمعِ والطَّاعةِ وإن كان عبدًا حَبَشْيًا؛ فإنَّه مَن يَعِشْ منكم بعدي فسَيْرى اختِلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنتَّي وسُنَّةِ الخُلُفاءِ الرَّاشِدينَ المَهدئينَ، تمسَّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنَّواجِذِ<sup>نِه،</sup> وإيَّاكم وصُحدَنانِ الأُمور؛ فإنَّ كُلِّ مُحدَثةٍ بدعةٌ، وكُلَّ بدعةٍ صَلالةً))".

# ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴾.

أي: ولا يَجِبُ على الرَّسولِ إِلَّا التَّبليغُ الظَّاهِرُ الواضِحُ في نفْسِه، الموضَّحُ لكم رسالةَ اللهِ، بحيثُ لا يبقَى لدى أخدِ شَكٌّ ولا شُههٌ، وقد ادَّى ذلك، وقام بوظفيته، ويَقِيَ عليكم ما حُمَّلتُم، وليس هو مَن كَلْفَكم، وليس عليه هدايتكم ولا حِسابُكم، فطاعتُه يعودُ نَعَمُها إليكم، ومَعصيتُه يعودُ وبالها عليكم "١.

- (١) عَضُوا عليها بالنّوا حِذِ: أي: تمسّكوا بها كما يتمسَّكُ العاضُ بجَميعِ أضراسِه. يُنظر: ((النهاية))
   لابن الأثير (٥٠/٥).
- (۲) أخرجه أبو داود (۱۳۶۷)، والترمذي (۲۷۲۱)، واين ماجه (۲۶)، وأخمد (۵۷۱۹). صحَّحه الترمذئي (۲۷۷7)، والحاكم (۱/۲۷۲)، ووافقه الذهبي، وصحَّحه ابن عبد البر في ((جامم بيان العلم وفضك) (۲/۱۲۶)، والألياش في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (۲۶).
- (۳) يُنظر: (نفسير ابن جرير)) (۱۹ ه ۲۶، (تفسير البيضاوي)) (۱۱۲ ه)، (اتفسير النسفي)) (۱۸ ه ۱۵)، ((تفسير الألوسي)) (۲۹ ۹۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۲)، ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ۱۸۰)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ۳۵۷).
- قال الشوكاني: (اللامُ: إمَّا للعهد، فيُرادُ بالرَّسولِ نبيَّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وإمَّا للجِنسِ، فيُرادُ كُلُّ رُسول). ((تفسير الشوكاني)) (٤/٥٥).
- وقال ابنُ عثيمين: ﴿ ٱلْمُوكُ ﴾ تَصِعُ بمعنى البَيْنِ، وتَصِعُ بمعنى المُبَيْنِ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٥٢).
- مثّن احتار أنّها بمعنى البيّن الراضح الطَّاهِر: مثّي، والسمعانيُّ، والبغوي، والسفي، والخازن، وجلال الدين المحلي، والعليم، والسعدي، يُنظر: ((الهداية الى يلوغ النهاية)) لمكي ((١٤٠/٨) ((نفسير السمعاني)) (٣/ ١٣٤)، ((نفسير البغوي)) (٣/ ٢٥٤)، ((نفسير النسفي)) (١/ ٢٥٠). ((نفسير الخازن)) (٣/ ٢٢)، ((نفسير الجلالين)) (ص: ٢٤٤)، ((نفسير العليمي)) (٤/ ٥٥٥)،





كما قال تعالى: ﴿ لِنَّسَ عَلَيْكَ هُدُهُمْ وَلَئْكِنَّ أَلَةً يَهْدِى مَن يَشَكَآهُ ﴾ [البقرة: ۲۷۲].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾ [الرعد: ٤٠].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْشِّينُ ﴾ [النحل: ٣٥].

# الغُوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَاكَانَ قَلَ ٱلمُوْتِينَ إِذَا مُعْوَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُم نَيْئَكُمُ أَنْ
 يَقُولُوا سَيفَنَا وَالْمُقَنَا وَأُولَئِكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ هذه الآية - على إيجازِها- حاوية لكُلّ ما ينبغى للمُؤمِنينَ أن يفعلوه (١٠).

٢- قال أبو عثمانَ سعيدُ بنُ إسماعيلَ: (مَن أَمْرَ السَّنَةَ على نفْسِه قَولًا وفِعلًا،
 نطقَ بالحِكمةِ، ومَن أَمْرَ الهوى على نفْسِه قَولًا وفِعلًا، نطقَ بالبدعةِ؛ لقولِه
 تعالى: ﴿وَإِن تَطْلِيمُونَ تَشْمِيدُونَ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّمُولِ إِلَا ٱلْكَنْعُ ٱلنَّهِيثُ ﴾ أنَّ المبلَّفِينَ لشريعةِ
 النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يجبُ عليهم أن يُيتَّوها للنَّاس على أنمَّ الوُجوهِ (").

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - يَحرُمُ الإفتاءُ والحُكْمُ في دينِ اللهِ بما يخالِفُ النصوصَ؛ ويَسقطُ الاجتهادُ

<sup>= ((</sup>تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٣).

وممَّن اختار أنَّها بمعنى الموضِّع المُظهِرِ: البيضاويُّ، وابن عثيمين. يُنظر: ((نفسير البيضاوي)) (١١٢/٤)، ((نفسير ابن عثيمين – سورة النور)) (ص: ٣٥٣).

وممَّن جمع بين المعنيَينِ السَّابِقَينِ: الرازيُّ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٢١٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم (١٠/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٨٠).





والتقليدُ عند ظهورِ النصَّ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَاكَانَ قَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا مُعْوَا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَعَكُمْ بَيْنَكُمْ أَن يَعُولُواْ سَيِقْنَا وَلَلْمَنَا ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةُ إِذَا فَقَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ مُمُّ الْجَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وقال أيضًا: ﴿يَتَأَمُّ اللّهِنَ مَامُنُوا لا تُقَوِّمُوا بَيْنَ بِنِي اللّهِ وَرَسُولِهِ، ﴾ [الحجرات: ١].

٢- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَوْلَتُهَكَ هُمُ ٱلمُثَلِحُونَ ﴾ حصرَ الفلاحَ فيهم؛ لأنَّ الفلاحَ:
 الفَوزُ بالمطلوبِ، والنَّجاةُ مِن المكروءِ، ولا يُفلحُ إلَّا مَن حكَّمَ اللهَ ورَسولَه،
 وأطاع اللهَ ورَسولَه،

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ رَفِيْنَ اللهُ وَيَنْقُهِ ﴾ مثر اللهُ عزَّ وجَلَّ بين حَقَّه وحَقَّ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذه الآية؛ فالطاعةُ لله والرَّسولِ، والحَشيةُ لله وخدّه، والتَّقوى لله وخدّه، لا يُخشَى مخلوقٌ، ولا يُتَقَى مخلوقٌ؛ لا مَلكٌ ولا نيعٌ ولا عيرُ هما (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٧/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٤٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ١٢٨)، =





ه- في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَتَمُوا لِلْقَدِ جَهَدَ الْمَنْتِهِمَ لِهِنَ أَمْرَتُهُمْ لِيَعْرُضُ فَل الأنفيسُوا ﴾
 إشارة إلى النّهي عن النّدر (()، فهذا القسم نند الأنّ القسم إذا تصمّن إلزامًا من الإنسانِ لله صار جامعًا بينَ القسمِ والنّذر، فنهَى الله عن ذلك بقوله: ﴿ قُلُ اللهِ عَنْ ذلك بقوله: ﴿ قُلُ اللهِ عَنْ ذلك بقوله: ﴿ قُلْ اللهِ عَنْ ذلك بقوله: ﴿ قُلْ اللهِ عَنْ الله عَنْ ذلك بقوله: ﴿ قُلْ اللهِ عَنْ المُسْمَا ﴾

٣- في قوله تعالى: ﴿ طَائَةٌ مَعْرُوقَةٌ ﴾ وجوبُ تقييدِ الطاعةِ بالمعروفِ، يعني أَنْ تكونَ طاعةَ بالمعروفِ، والمرادُ بالمعروفِ هنا المعروفُ مِن الشرعِ، وليست المعروفة بين الناسي؛ لأنَّ الناسَ قد يَعرفون شيئًا يظنُّونه طاعةً وليس بطاعةٍ (٣٠) وذلك على أحدِ الأقوال في معنى الآية.

٧- في قوله تعالى: ﴿ فَلْ أَطِيعُوا أَلَّهُ وَأَطِيعُوا أَلْتَسُولَ ﴾ إعادة العامل (أطيعُوا) تذكُّ على أنَّ طاعة الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم طاعةٌ مُستقِلَةٌ؛ وأنَّ ما جاء به الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم فكما جاء به عن اللو؛ ولهذا قال العلماءُ: (إنَّ ما وَجَبَ في النَّهُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كالذي وَجَبَ في الفُر آنِ مِن أمرِ ونهي)، وهذا واضِحٌ؛ لأنَّه جعَلَ طاعة النيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طاعة مُستقِلَةً؛ حيث قال اللهُ عليه وسلَّم طاعة مُستقِلَةً؛

٨- إردافُ التَّرهيبِ الذي تضَمَّنه قولُه تعالى: ﴿ وَمَلَيْكُمُ مَّا مُحِلَّتُمُ ﴾ بالتَّرغيبِ
 في الطَّاعةِ الذي تضَمَّنه قولُه تعالى: ﴿ وَإِن تُطِيمُوهُ تَهْ مَدُولً ﴾ فيه استِقصاءٌ في اللَّعوة إلى الوُّشيدُ (٥).

<sup>= ((</sup>تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۷۵).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتاوي نور على الدرب)) لابن عثيمين (١١/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨١).





٩- في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ إشارة إلى أنَّ ما جاءت به الشَّنَةُ فهو حُكمٌ مُستَقِلٌ يجبُ أن يُطاعَ ويَثَبَعَ، كما جاء في القرآن؛ ولهذا قال: ﴿ تَهْتَدُوا ﴾ فالهذا قال: ﴿ قَهْتَدُوا ﴾ فالهذا قال: هورُ لنا أن نقولَ: هل لهذا أصلٌ في القُرآنِ أو لا؟ إن كان له أصلٌ قَبِلناه، وإن لم يكُنْ له أصلٌ لم يكُنْ فه أو كُورُ بالقُرآنِ نفيه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ قُلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى هِ فَلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هِ فَلَ أَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هِ هَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هِ هَا عَلَى اللهُ عَلَى هِ فَلَ وَهِ عَنْ وَهِ اللهُ إِنْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هِ عَلَى وَهِ اللهُ إلى وَعَلَى اللهُ عَلَى هِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى هِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

## بلاغةُ الآيات:

 ١ - قوله تعالى: ﴿إِنِّهَا كَانَ قَوْلَ ٱلشَّرْفِينَ إِنَا دُعُوّاً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحَكُّر بَيْنَعُم أَن يَقُولُوا حَيْفَنَا وَالْمُفَا وَأَلْوَلِكِ هُمُ ٱلْمُغْلِحُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ إِنْكَاكَانَ قَلَ الْمُهْمِينَ إِذَا دُعُوّا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَكُّمْ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَيقتا وَلَمُشَنَا ﴾ استنافٌ بياني الأق الإحبار عن الذين يُعرضون عندما يُدُعُون إلى الحُكومة بأنهم ليسوا بالمُؤومِينَ في حين ألهم يُظهرونَ الإيمان، يُعيرُ سُوالَ سائلٍ عن الفاصلِ الذي يُعيرُ بينَ المُؤمِن الحقَّ وبينَ اللّه عليه وسلّم؛ فيقضي أنْ حين يُدْعَى إلى الحُكومة عندَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ فيقضي أنْ يُبيرُ للسّائلِ الغزُقُ بين الحالينِ اللّه عليه عنده الإيمانُ المُذوّرُ بالإيمانِ الشّعادي، فقد كان المُنافِقون يُموّهون بأنَّ إعراضَ مَن أعرَضَ منهم عن التَحاكُم عندَ رسولِ اللهِ ليس لِتَوْلُولُ في إيمانِه بصِدْقِ الرَّسولِ، ولكنَّه إعراضٌ لمُراعاةِ أعراضٍ مِن العلاقِ الشّيويَّةِ؛ فينَّ اللهُ بُطلانَ ذلك بأنَّ إعراضٌ لا يَرتابُ في عذلِ الرَّسولِ، ولكنَّه إعراضٌ لا يَرتابُ في عذلِ الرَّسولِ، وعدَم مُصافَعَة، وقد أفاد هذا الاستِئنافُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٥٠).





أيضًا الثَّناءَ على المُؤمنينَ الأحِقَّاءِ بضِدِّ ما كان ذمًّا للمُنافقينَ (١).

- وجِيء بصِبغة الحصر ﴿ إِنْمَا ﴾؛ لدفع أنْ يكونَ مُخالِفُ هذه الحالة في شيء مِن الإيمان، وإنْ قال بلسانه: إنّه مُؤمِنٌ، فهذا القصر ُ إصافيُّ (١٠) أي: هذا الول المُومنين الصَّادفين في إيمانهم، وليس قضرًا حقيقيًا؛ لأنَّ أقوالَ المُؤمنين حين يُدْعَون إلى رسولِ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِيَحكُم بينهم عَن يَزِيدُ مُنحصرة في قول: ﴿ صَعِمًا وَلَهُمَا وَلَهُمَا وَلَهُ عَلَى مُراوِفِه؛ فلعلَّ منهم مَن يَزِيدُ على مُلك؛ فليس المُرادُ بقولِ: ﴿ صَعِمًا وَالْمَعَا وَالْمَعَا عَلَى مُعلولِ فِعلِ القولِ الله يَحْمَى على ذلك؛ فليس المُرادُ بقولِ: ﴿ صَعِمًا وَالْمَعَا وَالْمَعَالَى خُصوصَ هذين اللَّفظين، بلِفظه. وإنَّما خُصَ هذانِ اللَّفظانِ بالذَّكِرِ هنا؛ مِن أَجْلِ أَنَهما كُلمةٌ مَشهورةٌ تُقال في مثلٍ هذه الحالةِ، وهي ممّا جَرى مَجْرى المثلِ، كما يُقال أيضًا: (سمع وطاعةً)، و(سمع وطاعةً)، والقصرُ المُستفادُ مِن (انَّما) هنا قصرُ إفرادٍ لأحدِن عَي القولِ؛ فالمقصودُ منه النَّناءُ على المُؤمنينَ برُسوخٍ إيمانهم، وثباتِ طاعتِهم في المَنشَطِ والمَكْرَو، وفيه تعريضٌ بالمنافقين؛ إذ يقولونَ كلماتِ الإعراض والارتباب (٢٠).

و في قولِه: ﴿ وَأَوْلَتَهَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِعُونَ ﴾ جِيءَ في وَصْفِ المُؤمنينَ بالفلاحِ
 بوشْلِ التَّركيبِ الَّذي وُصِفَ به المُنافِقون بالظَّلْمِ، بصِيغةِ القصرِ المُؤكَّدِ؛
 ليكونَ الثَّناءُ على المُؤمنينَ صِدًّا لِعَدقةِ المُنافِقين تامَّا<sup>(1)</sup>.

- وما في اسم الإشارة ﴿وَأُولَتِهِكَ ﴾ مِن معنى البُعدِ؛ للإشعارِ بعُلوَّ رُتبنِهم،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۷۳، ۲۷۶).

<sup>(</sup>٢) تقدُّم تعريفُه (ص: ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٧٤، ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٧٥).





وبُعدِ مَنزلتِهم في الفضْل(١).

٢- قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُعِلِع اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَحْنَى اللهَ وَيَتَقَع فَالْلَيْكَ هُمُ الفَآيْرُونَ ﴾ - قولُه: ﴿ وَمَن يُعِلِع اللهَ وَرَسُولُهُ ... ﴾ استنافٌ؛ جيء به لتقرير مفصونِ ما فبلّه مِن حُسنِ حالِ المُؤمنينَ ، وترغيبِ مَن عداهم في الانتظامِ في سِلْكِهم "! وقيل: الواوُ في ﴿ وَمَن يُطِع ... ﴾ اعتراضيَّة ، أو عاطفة على جُملةِ ﴿ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُلْوَمُونَ ﴾ [النور: ١٥] ، والتقديرُ: وهُمُ الفائِزون؛ فجاء نظمُ الكلام على هذا الإطناب؛ ليتحصُلَ تعميمُ الحُكم والمحكومِ عليه. ومَوقعُ هذه الجُملةِ مَوقعُ تَذييلٍ؛ لأنها تعمُّ ما ذُكِنَ قبلَها مِن قولِ المُؤمنينَ: ﴿ سَهِمَنَا وَالْمُعَنَا ﴾ والنقار (١٥) ، وتشملُ غيرَه مِن الطَّاعاتِ بالقول أو بالفعُل "!

- وصِيغةُ الحصرِ في قولِه: ﴿ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَلْهِرُونَ ﴾؛ للتَعريضِ بالَّذين أغَرَضوا إذا دُعُوا إلى الله ورسوله، وهي على وزْنِ صِيغةِ القضرِ الَّتِي تقدَّمَتُها ( ) وقيل: هي تعريضٌ بالمُؤمنينَ الَّذين إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليَحكُم بينهم أن يَقولوا: ﴿ سَيْفَنَا وَلَلْقَتَا ﴾، وبالمُنافقين الَّذين يَقولونَ: ﴿ وَمَامَنَا بِأَلَّهُ وَبِالْرَسُولِ وَلَهُمَنَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِنَا نَتُمُوا إِلَى اللَّهُ وَيَسُولِهِ ﴾ إلى آخرِ الآياتِ؛ بأنَّ الأوَّلِينَ هم الفائِزونَ بمَباغِيهم، والآخرينَ هم الدَّامِرونَ الخاسِرونَ؛ فالآيةُ مِن الجوامع ( ).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْنَ إِمْ لَكِنْ أَمْرَتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلُ لاَ نُقْسِمُوا طَاعَةُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٧٥، ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١٨/١١).





# مَّعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ لَيَنَيْمِ لَيَنَ أَمْرَتُهُمْ لَيَخْرِينَ ﴾ صَميرُ (أَفْسَمُوا) عائدٌ إلى ما عاد إليه ضَميرُ ﴿ وَهُولُونَ ﴾ [النور: ٤٧]، والتّعبيرُ بفِعْلِ المُضِيَّ هنا؛ إلنَّ ذلك شَنِ \* وقَمْ وانقَضِي (١٠).

- وجُملةُ: ﴿ لَهِنَ أَمْرَتُهُمْ لَيَعْمُكُنَّ ﴾ بَيانٌ لجُملةِ: (أَقْسَمُوا)، وحُذِفَ مَفعولُ ﴿ أَمْرَتُهُمْ ﴾؛ لذَلالةِ قولِه: ﴿ لَيُغْرُكُنَ ﴾، والتّقديرُ: لئنْ أَمْرَتَهم بالخُروجِ لَنخُ حُـنَاً؟

أيضًا في قولِه: ﴿ وَأَلْمَسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ لَيُعَنِّمِ أَبِنَ أَمْرَتُهُمْ لَيَخْرُكُنَّ ﴾ على القولِ بأنّهم ذكرواخُروجينِ فيكونُ فيه إيجازُ بالحذفِ؛ حيث حُذِفَ مُتعلَّقُ الخُروج؛ ليَشمَلُ ما يُطلَّقُ على الفَظُ الخُروج؟".

- وفي قوله: ﴿قُلُ لاَ تُقْسِمُوا ۚ طَافَةٌ مُقَرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَّلُونَ ﴾ بغدَ قوله: ﴿وَالْفَسُمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ اَلْتَنْبِهِمْ اَيِنَ آمَرَتُهُمْ لَيُتَمُّرُفَنَّ ﴾ الْبِفاتُ مِن الغَبيةِ إلى الخِطاب؛ لأنَّهُ الْمِلَةُ فِي تَبَكِينِهِمْ<sup>00</sup>.

- وقولُه: ﴿ وَاللَّهُ تَقْسِمُوا ۚ طَاعَةٌ مَتْمُولُولَهُ إِنَّ الْفَةَ خَيِرُ مِنَا تَشَمُلُونَ ﴾ هذا كلامٌ مُوَجَّهٌ؛ لأنَّ تَهْبَهِم عن أنْ يُفْسِموا بغدَ أنْ صَدَرَ الفَسَمُ يَحتمِلُ أنْ يكونَ نهْيًا عن إعادتِه؛ لأنَّهم كانوا بصدَدِ إعادتِه، بمعنى: لا حاجةَ بكم إلى تأكيد الفسَم، أي: فإنَّ التَّاكِيدَ بمَنزلةِ المُؤكِّدِ في كَونِه كَذِبًا. ويَحتمِلُ أنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٦٤).





النَّهِيُّ مُستعمَلًا في معنى عدّم المُطالَبة بالقسم، أي: ما كان لكم أنْ تُقسِموا؛ إذ لاحاجة إلى القسّم؛ لعدّم الشَّكُ في أمْرِكم. ويَحتولُ أنْ يكونَ النَّهيُّ مُستعمَلًا في التَّسورية، مِثْلُ ﴿ فَأَصْمَرُوا أَلَوْلا شَرِيَّا اللَّوَلَا عَلَيْكُمْ ﴾ [الطور: 17]. ويَحتمِلُ أَنْ يكونَ النَّهيُّ مُستعمَلًا في حقيقتِه، والمُقسّمُ عليه مُحذوفٌ، أي: لا تُقسِموا على الخُروج مِن ديارِكم وأموالِكم؛ فإنَّ الله لا يُكلَفُكم بذلك. و مَقامُ مُواجهةٍ نِفاقِهم يَفتضى أنْ تكونَ هذه الاحتمالاتُ مقصودةً (١).

و و و أداد ( المَّاعَةُ مَعْرُوفَةً ﴾ كلامُ أَرْسِلَ مَثلًا، و تخته مَعانِ جمَّةُ تَختِلفُ باختلافِ الاحتمالاتِ المُتقدَّمةِ في قولهِ: ﴿ لاَ تُقْسِمُوا ﴾ العمل احتمالِ أنْ يكونُ النَّهِيُ عن القسَمِ مُستعمَلاً في النَّهي عن تكريره، يكونُ المعنى مِن قَبلِ النَّهِيُ عن القسَمِ، فلا تُعيدُوه الطاعتُكم معروفةٌ ، أي: مَعروفٌ وَمَنُها وانتفاؤُها. وعلى احتمالِ استِعمالِ النَّهي في عدَم المُطالَبةِ باليمين، يكونُ المعنى: لماذا تُقْسِمون؟ أفانًا أشُكُ في حالِكم؟! فإنَّ طاعتكم معروفةٌ عندي، أي: أعرفُ عدَم وُقوعِها، والكلامُ تهكُم ونفيهُ سواءٌ؛ لأنَّ إيمانكم فاجرةٌ وطاعتكم معروفةٌ. وإنْ كان النَّهي مُستعملًا في حقيقتِه؛ فالمعنى: قسَمُكم ونفيهُ سواءٌ؛ فالمعنى: لا تُقْسِموا هذا القسَمَ، أي: على الخُروجِ مِن ديارِكم وأمواليكم؛ لأنَّ اللهَ لا يُكَفِّمُ الطَّاعة إلَّا في معروفِ".

- وأيضًا قولُه: ﴿ طَاعَةٌ مَعَرُوفَةً ﴾ خبرُ مُبتدإ مَحذوفِ، والجُملةُ تَعليلٌ للنَّهِي، أي: لا تُقسِمُوا على ما تلتَّعُون مِن الطَّاعَةِ؛ لأنَّ طاعتكم طاعةٌ نِفاقيًّ واقعةٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٧٨، ٢٧٩).





باللَّسانِ فقطْ مِن غيرِ مُواطأة مِن القلبِ، وإنَّما عبَّرَ عنها بـ ﴿ مَعَرُوفَةً ﴾؛ للإيذانِ بأنَّ كونَها كذلك مشهورٌ معروفٌ لكلُّ أحدٍ (١٠).

- وتَنكيرُ ﴿ طَاعَةٌ ﴾؛ لأنَّ المقصودَ به نوعُ الطَّاعةِ، وليست طاعةً مُعيَّنةً، فهو مِن باب: تمُرةٌ خيرٌ مِن جَرادةِ<sup>(١)</sup>.

- وجُملةُ: ﴿إِنَّ اللهَ خَيِرٌ لِيمَا تَمْمَلُونَ ﴾ تَذييلٌ وتَعليلٌ لِما قبُلَها "؟؛ فالجُملةُ تعليلٌ للحُكمِ بِأَنَّ طاعتَهم طاعةً فِفاقيَّةً، مُشعِرٌ بأنَّ مَدارَ شُهرةِ أَفْرِها فِيما بين المُؤمنين إخبارُه تعالى بذلك، ورَعيدٌ لهم بأنَّه تعالى مُجازيهم بجميع أعمالِهم السَّيِّة التَّي منْها نِفاقُهم (").

٤ - قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا أَلَهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن قَرْلُواْ فَإِنْ اَعْلَيْهِ مَا ثُولُ وَعَلَيْكُمُ مَا عَلَى الرَّمُولِ إِلَّا الْلِكَةُ اللَّهِيثُ ﴾
 مَا نُجِنْكُمْ وَإِن مُظِيعُوهُ تَهْ مَندُواْ وَمَا عَلَى الرَّمُولِ إِلَّا الْلِكَةُ ٱللَّهِيثُ ﴾

- قوله: ﴿ قُلْ أَلْمِيمُوا أَلْتَهُ وَأَلْمِيمُوا أَلْرَسُولَ ﴾ فيه تكرارُ الأمرِ بالقول؛ لإبرازِ كمالِ العِناية به، والإشعارِ باختلافهما؛ مِن حيثُ إِنَّ المَقولَ في الأوَّلِ نَهْيٌ بطريقِ الرَّدُ والتَّغريع، وفي الثَّاني أمرٌ بطَريقِ التَّكليفِ والتَّشريع. وإطلاقُ الطَّاعةِ المأمورِ بها عن وضفِ الصَّحَةِ والإخلاصِ ونحوِهما بعد وضف طاعتِهم بها ذُكِرَ؛ للتَّبيةِ على أنَّها ليست مِن الطَّاعةِ في شَيء أَصُدُهُ .

- قولُه: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ أَلَّهُ ... ﴾ أمرٌ بتبليغ ما خاطَبَهم اللهُ به على الحكاية؛ مُبالَغةً

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٨، ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٧٨، ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٠).





## في تَبكيتِهم<sup>(١)</sup>.

- قولُه: ﴿ وَالِن تَوَلَّوا فَإِنّا عَلَهُ مَا تَجِلًا وَعَلَيْكُمُ مَا تُحِنتُدُ ﴾ خِطابٌ للمأمورين بالطَّاعةِ مِن جِهَيّة تعالى، واردٌ لتأكيد الأفريها، والمُبالَغةِ في إيجابِ الامتئالِ به، والحملِ عليه بالتَّرهيب والتَّرغيب؛ لِمَا أنَّ تغيير الكلامِ المَسوقِ لمَعنَى مِن المعاني، وصَرْفَه عن سَنَيه المَسلوكِ يُنبئُ عن اهتمام جديد بشأنِه مِن المُعنكُم، ويستجلبُ مَزيدَ رغيةٍ فيه مِن الشَّامعِ، لا سيَّما إذا كان ذلك بَغيير الكخطابِ بالواسطةِ إلى الخطابِ بالذَّاتِ؛ فإنَّ في خطابِه تعالى إيَّاهم بالذَّاتِ بغدَ أمْرِه تعالى إيَّاهم بالذَّاتِ بغلَّه أمْرِه تعالى إيَّاهم بالذَّاتِ بغلَّه أمْرِه تعالى إيَّاهم بواسطيّة صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتصديّه ليَبانِ حُكْمِ والمُبالغةِ ما لا غاية وراءَه. والفاءُ لتَرتيبِ ما بغدَها على بَنايغِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم الممامورِ به إليهم، وعدَمُ التَّصريحِ به؛ للإيذانِ بغاية ظهورِ مُسارَعتِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم المامورِ به إليهم، وعدَمُ التَّصريحِ به؛ للإيذانِ بغاية ظهورِ مُسارَعتِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم المأمورِ به إليهم، وعدَمُ التَّصريحِ به؛ للإيذانِ بغاية ظهورِ مُسارَعتِه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم المأمورِ به إليه إلى تبليغ ما أُمِرَ به، وعدَم الحاجةِ إلى الذَّوْرِ.".

- ويجوزُ انْ يكونَ قولُه: ﴿ وَإِن تَوَلَّوا ﴾ تَفريعًا على فِغلِ ﴿ أَطِيعُوا ﴾؛ فيكونَ فِعلُ ﴿ وَتَلَوَّا ﴾ مِن جُملةِ ما أَمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنْ يقولَه لهم، ويكونَ فِعلَا مضارِعًا بناءِ الخِطابِ، وحُذِفَت ناهُ الخِطابِ للتَّخفيفِ، وهو حذفٌ كثيرٌ في الاستعمالِ، والكلامُ تَبَليغٌ عن اللهِ تعالى إليهم؛ فيكونَ ضَميرًا ﴿ وَلِمَا لَكُيهِ مَا كُولَ ﴾ عائذينِ إلى الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. ويجوزُ أَنْ يكونَ تَفريعًا على فِعْل ﴿ قُلْ ﴾، أي: فإذا قلتَ ذلك، فتولُوا ولم يُطِيعوا...

(١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٩، ١٩٠).





إلغ؛ فيكونَ فِعلُ ﴿ وَلَوْ الله عليه الله عليه النّبِيّ صَلّى الله عليه وسلّم، أي: فإنْ تولّوا ولم يُطيعوا، فإنّما عليك ما حُمَّلَت مِن النّبايغ، وعليهم ما حُمَّلوا مِن تَبِعَة التَّكليف؛ فيكونَ في ضمائر ﴿ وَاللّم اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه عَلَم اللّه اللّه اللّه الله عليك ما حُمَّلَت، وعليهم ما حُمَّلوا. والالنفاتُ مُحسّنٌ لا يَحتاجُ إلى نُكتة. وبهذَين الوجهين تكونُ الآية مُعْلوا. معنيين: معنى مِن تعلُّق خِطابِ اللهِ تعالى بهم، وهو تعريضٌ بنَهديد ووَعيد، ومعنى مِن موعظة النّبيّ صَلَّى الله عليه وسلّم إيَّامه، ومُوادعة لهم. وهذن كلّه بَعكيتهم الله عليه وسلّم إلا أنفُسهم الله فهي قوله: ﴿ وَلَا للهُ عَلَيْ فِي الْفَسِيةِ فِي (أَفْسَمُوا) إلى الخِطابِ على طريقةِ الالتفاتِ، وهو أبلكُ في تَكيتهم (").

- قولُهُ: ﴿وَعَلَيْكُمُ مَّا ثَمِلْتُكُمُ ﴾، أي: ما أُمِرْتُم بِهِ مِنَ الطَّاعِةِ، ولعلَّ التَّعبيرَ عنه بالتَّحميلِ؛ للإشعارِ بِثِقَلِهِ، وكَونِه مُؤنةً باقيةً في عُهْدَتِهم بعُدُ. وقولُه تعالى: ﴿مَا ثِمَلَ ﴾ مُحمولٌ على المُشاكَلةِ").

- وتأخيرُ قولِه: ﴿ وَإِن تُطِيمُوهُ تَهَـنَدُوا ﴾ عن بَيانِ حُكُم التَّولِّي في قولِه: ﴿ فَإِن تَوْلَوْا فَإِنَّنَا عَلَيْوَمَا فِئْلُ وَلَلَيْتِكُمْ مَّا مُحْلَثُهُ ﴾! لِمَا في تَقديمِ التَّرهبِ مِن تأكيدِ التَّرغب وتقريبه ممَّا هو مِن بابه مِن الوغدِ الكريم '').

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٥٠)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





- قولُه: ﴿ وَمَا ظَلَ الرَّمُولِ إِلَّا الْبَلْتُهُ الشِيتُ ﴾ اعتراضٌ مُقرَّرٌ لِمَا قبْلَه، مِن أنَّ غائلة التَّرِئِي وفائدة الإطاعةِ مقصورتانِ عليهم (١٠ وقيل: جُملةُ: ﴿ وَمَا ظَلَ الرَّمُولِ إِلَّا الْبَلْتُهُ الشِيتُ ﴾ يَنانُ لابهام قولِه: ﴿ مَا خِلَ ﴾ (١٠).

-

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٨٩، ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨١).





#### الأيات (٥٥-٥٧)

﴿ وَهَدَ اللَّهُ اللَّذِينَ مَامَثُوا يَنكُرُ وَعَيمُوا الصَّنافِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّذِيكِ مِن قبلِهِمْ وَلِيُسَكِّنَ لَمُ يَرْبُهُمْ اللَّهِالَ الْفَضَى لَمُمْ وَلِيَبَيْوَاتُهُم مِنْ بَعْدِ خَوْهِمْ أَنتَأَيْمَتُمُونَيْ لَا يُشْرِكُونِ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَرْ هَدْدَ وَاللَّكَ فَأَلْوَلِكَ هُمُ النّسِفُونَ ﴿ وَلَهِمُوا الصَّلَوْ وَمَا قُوا الزَّلُونَ وَلَطِيعُوا الرَّمُولَ لَمَلَّحُمْ مُرْتُونَ ﴿ فَاللَّهِمُ النّالُونَ وَلَطِيعُوا الرَّمُولَ لَمَلَّحُمْمُ وَرَحُونَ ﴾ لا تُحْسَبَنَ اللَّينَ كَدُرُوا مُعْجِزِيكِ فِي الْأَنْفِرُ وَمَأْونِهُمُ النَّارُّ وَلَيْفَى الْسَعِيدُ ﴿ فَي الْمَالِيمُ اللَّهِمَ

غُرِيبُ الكُلمات:

﴿ لَيَسْتَغَلِفَنَهُمْرَ ﴾: أي: ليجعَلَنَهم خُلفاءَ، والخِلافةُ: النَّبابةُ عن الغَيرِ، يُقالُ: خلَفَ فلانٌ فلانًا: إذا قام بالأمرِ عنه؛ إمَّا معه وإمَّا بَعْدَه، وأصلُه: يدُلُّ على مجيء شَيَء بعدَ شيء يقومُ مَقامَه (١٠).

﴿ وَلَيْمَكِنَنَّ ﴾: أي: لَيُثبَّنَّ، وليوطَّنَّ، والنَّمكينُ هنا: التَّثبيتُ والنَّقريرُ ١٠٠.

المُعنى الإجماليَّ:

يُبِيِّنُ الله تعالى وعُدَه الذي لا يتخلَّفُ لعبادِه المؤمنينَ، فيقولُ: وعَدَ اللهُ الذين آمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ بهيراتِ الأرضِ وخِلافِتها، كما استخلف المؤمِنينَ مِن قَبِّلهم، وأن يجتلَ دينهم الذي ارتضاه لهم -وهو الإسلامُ - دينًا مَكينًا عزيزًا، فَيَظْهَرَ على غيرِه مِن الأديانِ، وأن يغَيَّر حالَهم مِن الخَوفِ إلى الأمنِ، يوحُدونَ الله ويُخلِصونَ له العبادةَ، ولا يَعبُدونَ إلها غيرَه شبحانَه. ومَن كَفَرَ بعُدُ ذلك

(۱) يُنظر:((تفسير ابن جرير))(۲۱۷/۹۳)،((مقايس اللغة))لابن فارس (۲/۲۱)،((المفردات)) للراغب (ص: ۲۹۵)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۲۶۲)،((تفسير الشوكاني)) (۶/ ۵۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٤٦/١٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٧)، ((تفسير الزمخشري)) (٣٠/ ٢٥١)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨/ ٢٨٧).





الاستِخلافِ والأمن والتَّمكين، فأولئك هم الخارجو نَ عن طاعةِ اللهِ.

ثمَّ يَبَيِّنُ -سُبحانه وتعالى- بعدَ ذلك أهَمَّ أركانِ عبادتِه، فقال: وأقبموا الصَّلاة، وأدُّوا الزَّكاةَ على الوَجِهِ النَّامُ، وأطيعوا الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ رحاءَ رحمة الله.

ثم يقولُ تعالى مَنَبَّنَا للمؤمنينَ، ومهَوَّنَا مِن شَانِ أعدائِهم: ولا تظُنَّنَ -أَيُّها النبُّ - الذين كفَروا مُعجِزينَ لله في الأرضِ، بل هو قادِرٌ عليهم، ومَرجِعُهم في الآخرةِ إلى نارجهنَّم، وقبُحَ هذا المرجِمُ والمألُّ الذي يصيرونَ إليه.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَهَدَ الْقَالَ الْيَوْمَ السَّوْ أَمِنكُوْ وَعَمِلُوا الصَّدَلِيدَتِ اِنْسَتَخَلِفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخَلَفَ الَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ وَلِمُسَكِّفَ لَمْ مِنهُمُ النَّوَ الْوَصَّى لَهُمْ وَلَيْسَكِنْكُمْ مِنْ المِنوِخَوْ يَعْمُدُونَهِ لَا يُشْرِكُوكِ فِي شَيْعًا وَمَن كَثَمَ مِنْهُمُ النَّوِ عَلَى مَنْذَ وَالِكَ فَأَوْلُتُوكَ هُمُ النَّسِيقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

### مُناسَةُ الآية لِما قَلَها:

مُناسَبةُ الانتِقالِ إلى هذا الكَلامِ التعُرُّضُ إلى أحوالِ المُنافِقينَ الذين أبقاهم على النُّفاقِ تردُّدُهم في عاقبة أمرِ المُسلِمينَ، وحَشيتُهم ألَّا يَستَقِرَّ بالمُسلِمينَ المُقامُ بالمدينةِ حتى يَغزُوم المُشرِكونَ، أو يُخرِجَهم المنافِقونَ حين يَجِدونَ الفُرصةَ لذلك، مع ما لهذا الكَلامِ مِن المناسَبةِ مع قولِه: ﴿ وَإِن تُطِيمُونَ تَعَتَّدُوا ﴾ [النور: ٤٥]، فيكونُ المعنى: وإنْ تُطبعوه تَهتَدوا وتُنصَروا وتَامتوا (الم

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُوا مِنكُرُ وَعَكِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: وَعَدَ اللَّهُ الذين آمَنوا مِن هذه الأمَّةِ وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحةَ وَعدًّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨١).





جازِمًا مؤكَّدًا أَنَّه سيُورِثُهُم الأرضَ، فيَجعَلُهم خُلَفاءَ فيها، مُسيطرينَ عليها، متصرُّفينَ في أمورها، والقيام بتدبيرها<sup>(١)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَنَبُكَ إِنَّ الزَّيُّورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِّرِ أَكَ ٱلْأَيْسَ بِرَثُهَا عِكَادِى الصَّكِلِحُوكِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَيَنهُرَكَ اللَّهُ مَن يَشُمُرُهُۥ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِئٌ عَزِيزٌ \* الَّذِينَ إِن مَكَنَّفُهُمْ فِي الأَرْضِ الْسَامُوا الصَّلَاوَ وَبَاقُوا الزَّكُوةَ وَلَسُوا بِالْمَعْرُونِ وَنَهُوا عَن الشُنكُرُ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۴٤٦)، ((السيط)) للواحدي (۲/ ۴۴۳)، ((تفسير الرازي)) (۴/ ۴/ ٤)، ((تفسير ابن كثير)) (7/ ۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۷۳)، ((تفسير ابن عاش، )) (۸/ ۸۲۲).

و(من) في قوله: ﴿ وَمَدَا لَمُنَا لِلْمَعِنِي، أَو لِلنَّبِينِ يُنظِر: ((نفسير الزمخشري)) (١٨٨/١). قال النعفي: (﴿ وَمَدَالْقَالِيَّنِ مَسَوَّ مِكُونَكِيلُوالْمَسْيَحَتِ ﴾ الخِطابُ للنَّيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ولِمَن معه، ﴿ مِنْكُرُ ﴾ للبَيَانِ، وقيل: العرادُبه المهاجِرونُ، وامِن النَّبعضِ ). ((نفسير النسفي)) (٢/ ١٥) و

وقال ابن جرير: (يقولُ تعالَى ذِكُرُه: ﴿ وَهَدَاتَقَآ الَّذِينَ مَاسُواً ﴾ بِاللَّهِ ورسولِه ﴿مِنكُرُ ﴾ أَيُّهَا النَّاسُ). ((نفسير امن جرير)) (٧٧/ ٣٤٦).

وقال الشوكاني: (وهو وَعَدْ يَنْمُمُّ جِدِيمَ الأُنَّةِ. وقبل: هو خاصَّ بالصَّحابَةِ، ولا وَجُهُ لذلك؛ فإذَّ الإيمانَ وعَمَلَ الصَّالحاتِ لا يختصُّ بهم، بل يُمكنُ وُقوعُ ذلك مِن كُلُّ واحدٍ مِن هذه الأنَّةِ، ومَن عَمِلَ بِكِتابِ اللهِ وسُنَّةٍ رَسولِه فقد أطاع الله ورَسولَه). ((نفسير الشوكاني)) (غ/ ٥٥). قال ابنُ جرير: (بقولُ: لَيُورِثُهُم اللهُ أرضَ السُشركِين بِن العرَّبِ والمَجَم، فِيجَمُلُهِم ملوكُها

نان بين جزير: رينون. ييورضهم المه اراض المصدريين بين العربي والمنجم، ليجمعهم سوسه. وساشتها). ((نفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۳۶۱) وقال ابن عطية: (قولُه: ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ يريدُ في البلادِ التي تجاورُهم، والأصفاع التي قضي

وقان ابن عظيه. (قوله: هؤفي الارتبي فه يريد في البلاذ التي نجاورهم، والاصلاع التي قصى بامتذاوهم إليها. واستخلائهم هو أن يُملكهم البلاذ ويجعَلُهم أهلُها، كما جرى في الشّام وفي العراق وخُوراسانُ والمغربُ. ((تفسير ابن عطيةً)) (١٩٢/٤).

وقال ابن عشيمين: (كَلِمةُ ﴿الْأَنْتِينِ ﴾ المرادُ بها الجِنسُ، ليست أرضًا واحِدةً مُعَيَّةً، بل أرضٌ عامَّةً، أي: الأرضُ كُلُها). ((تفسير ابن عشيمين - سورة النور)) (ص: ٣٥٤).





## وَيِلُّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الحج: ٤١،٤٠].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَصُرُواْ اللهَ يَصُرُكُمُ وَيُثَيِّتُ الْفَامَكُمُ ﴾ [محمد: ٧].

وعن تُوبانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ زوى '' لي الأرضَ، فرأيتُ مَشارِقَها ومَغارِبَها، وإنَّ أَمَّتِي سببلُّغُ مُلْكُها ما زُوِيَ لي منها، وأُعطيتُ الكَنزَينِ: الاحمَرَ والابيضَ، وإنِّي سالتُ رَبِّي لاَمْتِي أَلَّا يُهلِكُها بَسَنَةِ عالَمَةِ، وأَلَّا يُسَلَّطَ عليهم عدُوًا مِن سِوى أنضُبهم، فيَستبيحَ يَهضَهُم '')، وإنَّ رَبِّي قاكل: يا مُحمَّدُ، إنِّي إذا قضيتُ قضاءً فإنَّه لا يُردُّه وإنَّي أعطيتُك لاَمْتِك الآلا أهلِكَهم بسَنَةٍ عامَّة '')، وألاَّ أُسلَطً عليهم عدُوًا مِن سِوى أنضُهم يَستبيحُ بَيضَتَهم، ولوِ اجتَمَع عليهم مَن بأقطارِها، حتى يكونَ بَعضُهم بعضًا))''.

## ﴿ كَمَا أَسْتَخْلُفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾.

أي: كما ملَّك اللهُ الأرضَ لآخَرِينَ مِن قَبْلِ هذه الأُمَّةِ (٠٠٠).

- (١) زَوَى: أي: جَمَعَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٨/ ١٣).
- (٢) يَنَضَتُهم: أي: جَماعتَهم، ومَوضِعَ سُلطانِهم، ومُستَغَرَّ دَعوتِهم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير
   (١٧٢/١).
  - (٣) بِسَنةٍ عامَّةٍ: أي: بقَحْطِ يَعُمُّهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٤/١٨).
    - (٤) رواه مسلم (٢٨٨٩).
- (٥)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٤٦/٧٧)، ((تفسير القرطبي)) (٢١٣/٢٩٩)، ((تفسير البيضاوي)) (١٦٣/٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥٥٣/٥).
- مثّن اختار أنَّ العرادًا: بنو إداليل: ابنُّ جرير، والثعليُّ، ومثّي، والواحدي، والزمخشري، وابن الجوزي، والفرطي، والسنوي وابر حيان، والمشتبطي، يُنظر: (انفسير ابن جرير)) (۲۶۲/۱۷) ((نفسير الثعلمي)) (۲/۱۶، ((الهماية الى بلوغ النهاية)) لدك (۲۶۲/۱۸)، ((الوجيز)) =





كما قال تعالى حاكيًا قَولَ موسى لِقَومه: ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخَلِفَكُمْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

وقال سُبحانَه: ﴿ وَثُرِيدُ أَنْ نَنُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُصْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَيِمَةً وَجَعَلَهُمُ الْوَرْفِينَ \* وَتُنْكِنَ لَمُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [القصص: ١٠٥].

وقال عزَّ وجلَّ عن فِرعَونَ وقَومِه: ﴿ فَأَخْرَجَنَهُم مِن جَنَّتِ وَثُمُونِ \* وَثُمُوزِ وَمَفَامِ كُويمِ \* كَنَلِكَ وَأَوْرَتُنِهَا بَنَ إِسْرَقِيلَ ﴾ [الشعراء: ٥٧ – ٥٩].

وقال الله عن ذي القرنين: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ، فِي ٱلْأَرْضِ وَءَالْيَنَّهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ [الكهف: ٨٤].

﴿ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِكَ ٱرْتَضَىٰ لَكُمْ ﴾.

أي: ولَيُثبَّتَنَّ اللهُ للمُؤمِنينَ دينَ الإسلام الذي اختارَه لهم، فيَظهَرُ على غيرِه

= للواحدي (ص: ٧٦٨). ((نفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٥١). ((نفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢٥٤). ((نفسير القرطي)) (٢/ ٢٩٩)، ((نفسير السفي)) (٢/ ٥١٦)، ((نفسير أبي حيان)) (٨/ ٥٥)، ((أضواء البيان)) للشقيطي (٥/ ٥٣٥).

ومئن اختار في الجملة أنَّ المرادَ: الأُممُ المومنَّ بُرسلها؛ بنو إسرائيلَ وغيَّرهم، وداو دُوسُليمانَ وغيُرهما مِنَ الأنبياء والمؤمنيَّ ، مقاتلُ بن سليمان، ويحيى بن سلام، والسموقئدي، والرازي، والرازي، والخازن، والبقاعي، والقاسمي. يُنظر: (تفسير مقاتل بن سليمان) (۲۰۲۲م)، (تفسير الرازي)) (۲۰۲۲م)، (انفسير الحارث) (۲۰۲۲م)، ((تفسير الخازن)) (۲۰۲۲م)، ((تفسير القاسمي)) ((تفسير الخازن)) (۲۰۲۳م)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰۴۵م)، ((تفسير القاسمي))

وقال الشوكاني: (وظاهرٌ قوله: ﴿كَمَا اَسْتَمَقَلَمَ اللَّيْكِ مِن فَيْلِهِمْ ﴾ ذُلُّ مَن استَخَلَفُهُ اللهُ في أرضِه، فلالبُخشُّ ذلك بَنبي إسرائيلُ ولا أُفَّةٍ مِن الأمَّ دُونَ غَيِرها). ((نفسير الشوكاني)) (٤/٥٥). وقال ابن عاشور: (يعني: الأمّمُ الني حكّمَت معظمَّم العالمِ وأخافت جميعَه). ((نفسير ابن عاشور)) (١/ / 1/٨).





مِن الأديانِ، وينتَشِرُ ويتمَكَّنُ أَتباعُه مِن إقامةِ شَرائِعِه(١).

كما قال تعالى: ﴿ آلَكِمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ هُوَالَّذِت أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُــَىٰنَ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِِظَهِرَهُ عَلَى الذِينِ كُلِهِ. وَلَوْ كَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [النوبة: ٣٣].

وعن تميم الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((لَيَبلُغَنَّ هذا الأمرُ ما بلغَ اللَّيلُ والنَّهارُ، ولا يَتُركُ اللهُ بَيتَ مَدَرٍ ولا ويرِ" إلاَّ أُدخَلَه اللهُ هذا الدِّينَ بعِزَّ عزيزٍ أو بذُلُّ ذَليلٍ؛ عِزَّا بُعِزُّ اللهُ به الإسلام، وذُلَّا يُذِلُّ اللهُ به الكُفرَ. وكان تميمُ الدَّارِيُّ يقول: قد عرَفُ ذلك في أهلِ بيني؛ لقد أصابَ مَن أسلَم منهم الخيرُ والشَّرفُ والعِزُ، ولقد أصابَ مَن كان منهم كافِرًا الذُّلُ والصَّغارُ والجزيةُ))"،

وعن المِقدادِ بنِ الأسوَدِ رَضِيَ الله عنه، قال: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱/ ۲۶٦)، ((نفسير السمرقندي)) (۲۱/۲۰)، ((نفسير الخازن)) (۲۰۲/۳)، ((مراح ليد)) للجاوي (۲/ ۱۱۹)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۷۵۳)، ((أضواء البيان)) للشقيطي (۲/ ۵۰۳).

<sup>(</sup>٢) يَسَ مَدَرِ ولا وَيَرِ : المَدَرُ: جَمَعُ مَدَرَةِ وهي: اللَّبِيَّةُ، والمرادُّهِ هنا: اليُّيوثُ المُحَكَمةُ المُمَنِيَّةُ مِن الأحجارِ والطُّوبِ واللَّبِنِ، كَبِيوتِ الشُّدُنِ والقُرى. والوَّيِّرُ: ضَمَّرُ الإيلِ، والمرادُبه هنا: اليُّيوث غيرُ المُحكَمةِ، كَيُبوتِ البوادي وأهلِ الخِيامِ. يُنظر: ((موقاة المفاتح)) للقاري (١٦٦/١)، ((الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم)) لمحمد الأمين القرري (٢٦/ ٢٥٩)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٦٩٥٧) واللفظ له، والحاكم (٨٣٢٦)، والبيهقي (١٩٠٩٠).

صحَّحه الحاكِمُ على شَرطِ الشيخين. وقال الهيشمي في ((مجمع الروائد)) (١٧/٦): (رجالُه رجالُ الصحيح). وقال الألباني في ((تحذير الساجد)) (١٥٨): (على شرطِ مُسلمٍ، وله شاهِدٌ على شَرطٍ مُسلم أيضًا).





عليه وسلَّم يقولُ: ((لا يَبقى على ظَهَرِ الأرضِ بَيتُ مَدَرِ ولا وَبَرِ إِلَّا أَدخلَه اللهُ كَلِمةَ الإسلامِ، بعِزَّ عزيزِ أو ذُلُّ ذليلٍ؛ إمَّا يُعِزُّهم اللهُ فيَجعَلُهم مِن أهلِها، أو يُمُنَّهم فَيَدينُونَ لها))(١٠.

## ﴿ وَلَيْسَبَدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾.

أي: وليُغَيِّرَنَّ اللهُ حالَ المؤمِنينَ مِن الخَوفِ مِن أعدائِهِم إلى الأمنِ التَّامُّ". كما قال تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنَتُم قِيلٌ أَسْتَمْعَمُونَ فِي الأَرْضِ كَالُورْنِ المَّامِّنَ المُخَلَّكُمُ النَّاسُ فَنَاوَنَكُمْ وَأَيْدَكُمْ بِعَمْرِهِ، وَرَزْفَكُمْ مِنَ الطَّيِنَتِ لَمُلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الأنفال:

وعن خَبَّابِ بِنِ الأَرْتَّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((شَكُونا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وصلَّم، وهو متوَسَّدُ بُردةً اله في ظِلِّ الكعبة، فقُلنا: ألا تستنصِرُ لنا اللهُ عليه وسلَّم، وهو متوَسَّدُ بُردةً اله في ظِلِّ الكعبة، فقُلنا: ألا رَضِ، فيُجعُلُ فيضَفُّ به في الأرضِ، فيُجعُلُ فيضَفِّنِ، ويُمشَطُ بأمشاطِ فيها فيُجعَلُ نِصفَيْنٍ، ويُمشَطُ بأمشاطِ الحديدِ ما دونَ لَحمِه وعَظهه، فما يَصُدُّه ذلك عن دينه! واللهِ لَيَتَمَنَّ هذا الأمرُ حتى يسير الرَّاكِ بُن صَنعاء إلى حَضرموتَ لا يخافُ إلَّا الله، والذَّئبَ على غَنهه، ولكِيَّكم تَستعجِلون)) (1).

- (١) أخرجه أحمد (٢٣٨١٤)، وابن حبان (٦٧٠١)، والطبراني (٢٠/ ٢٥٥) (٦٠١).
- صحَّحه الحاكمُ على شرط الشيخينِ في ((المستدرك)) (٤٧٦/٤)، وحَسَّته ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) (٨٠٦/٣)، وقال الهشمي في ((مجمع الزوائد)) (١٧/٦): (رجالُه رجالُ الصحيح). وصَحَّح إسنادَه الألبانيُّ في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (٣٩).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ٣٤٦)، ((تفسير السموقندي)) (۲/ ٥٢١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٣).
- (٣) مُتَوَسَّدٌ بُردةً: أي: كِساءً مُخطَّطًا، والمعنى، جاعِلٌ البُردة وِسادةً له؛ مِن توسَّدَ الشَّيءَ: إذا جعلَه تحتَ رأسِه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٩/ ٣٧٤).
  - (٤) رواه البخاري (٦٩٤٣).





وعن عَدِيَّ بنِ حاتم رَضِيَ الله عنه، قال: ((بينا أنا عندَ النبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذْ أتاه رَجُلٌ فشكا إليه للفاقة، ثمَّ أتاه آخَرُ فشكا إليه قطع السَّبيلِ، فقال: ويلمَّم إذْ أتاه رَجُلٌ فشكا إليه قطع السَّبيلِ، فقال: يا عَدِيُّ، هل رأيت الحِيرة (الإسلام) وقد أُنبِتتُ عنها، قال: فإنْ طالت بك حياةٌ لتَرَينً الظَّعِنة (الارتحافُ أحدًا إلاَّ اللهَ -قُلتُ فيما بيني ويئن نفْسي: فأينَ دُعَّارُ (اللهَ عَلَيْ الذين قد سَعَروا (اللهَ اللهَ -قُلتُ فيما بيني ويئن نفْسي: فأينَ دُعَّارُ اللهَ عَلَيْ الذين قد سَعَروا اللهذ؟ إ- ولئن طالت بك حياةٌ لتُرَينَ الرجُلَ يُخرِجُ مِل اكَمُهُ مِن قال كَنونُ الرجُل يُخرِجُ مِل اكَمُهُ مِن الطَّمينة ترتجلُ مِن الحِيرة حتى تطوفَ بالكعبة لا تخافُ إلاَّ اللهَ وكنتُ فيمَنِ الطَّمِينة ترتجلُ مِن الجِيرة حتى تطوفَ بالكعبة لا تخافُ إلاَّ اللهَ وكنتُ فيمَنِ المَتَّعِنَ عَلَى اللهُ على اللهُ عليه وسَلَّم؛ يُحْرِجُ مِل اكتفافُ إلَّا اللهَ وكنتُ أبو القاسِم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ يُحْرِجُ مِل اكْمُهُ اللهُ عليه وسلَّم؛ يُحْرِجُ مِل التَعْلَى اللهُ عليه وسلَّم؛ يُحْرِجُ مِل اكتفافُ التَوْل اللهُ عليه وسلَّم؛ يُحْرِجُ مِل القالم الله عليه وسلَّم؛ يُحْرِجُ مِل اكتفافُ اللهُ عليه وسلَّم؛ يُحْرِجُ مِل عَلَى اللهُ عليه وسلَّم؛ يُحْرِجُ مِل القالم الله عليه وسلَّم؛ يُحْرِجُ مِل المُحْبَدِ اللهُ عليه وسلَّم؛ يُحْرِجُ مِل المَّه عَلَى اللهُ عليه وسلَّم؛ يُحْرِجُ مِل المَعْمَة على اللهُ عليه وسلَّم؛ يُحْرِجُ مِل المَعْمَة على اللهُ عليه وسلَّم؛ يُحْرِجُ مِل المَعْمَة على الله عليه وسلَّم؛ يُحْرِجُ مِل المَعْمَة اللهُ الله عليه وسلَّم؛ يُحْرِجُ مِل المَعْمَة المَا الله على الله المَعْمَةُ على الله على المُحْمِة على المَّه الله على المَعْمَة على المُحْمِة على المَعْمَة على المُعْمِة على المُحْمِة على المُحْمِة على المُعْمَة المُول الله المِن المُنْ المُعْمَة المَّوْمُ المَّوْمُ المَّوْمُ المَّا اللهُ المَالمُ المَّا المَّهُ المُنْ المُنْ المُعْمَا اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُعْمَانُ اللهُ المُنْ المُونُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُن

## ﴿ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ إِن شَيْتًا ﴾.

أي: يَعبُدُني المؤمِنونَ بإخلاصِ آمِنينَ، ويَخضَعونَ ويتذَلَّلونَ لي بالطَّاعةِ، لا يُشرِكونَ بي شيئًا في عِبادتي<sup>١٠</sup>).

<sup>(</sup>١) الجيرة: مَدينةً كانت على ثلاثةِ أميالِ مِنَ الكُوفةِ على مَوضِعٍ يُقالُ له: النَّجَفُ، كانت مَسكَنَ مُلوكِ العَرَبِ في الجاهِليَّة. يُنظر: ((معجم البلدان)) لياقوت الحموي (٢/ ٣٢٨)، ((شرح القسطلاني)) (٦/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) الظعينةَ: أي: المرأةَ في الهَودَج. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) دُعَّار: أي: قُطَّاعُ الطَّريق. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) سَمَّروا: أي: أوقَدوا نارَ الفِتنةِ، ومَلؤوا الأرضَ شَرَّا وفسادًا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٦١٣/٦).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٥٩٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٠٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٣٤٧/١٧)، ((تفسير =





عن أُتِيِّ بن كَعبِ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((بشَّرْ هذه الأَمَّة بالسَّنَاءِ(") والنَّصرِ والتَّمكينِ، فَمَن عَمِلَ منهم عمَلَ الآخرةِ للدُّنيا، لم يكُرْ له في الآخرة نصيبًا))".

# ﴿ وَمَن كَفَرَ مَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِهَكَ هُمُ ٱلْفَنسِفُونَ ﴾.

أي: ومَن كفَرَ بعدَ نعمةِ الاستِخلافِ والأمنِ وتمكينِ الدِّينِ"، فأولئك هم

= السمعاني)) (٣/ ٥٤٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٥٦).

قال الرَّجَاحِ: (قوله: ﴿فِيسَّبُوْمِيَّ لَهُ يُشْرِكُونَ ِي شَيْتًا﴾ يبحوزُ أن يكونَ مُستأنفًا، ويجوزُ أن يكونَ في موضِع الحال، على معنى: وعَدَّ اللهُ المؤمنينَ في حالِ عبادتهم وإخلاصِهم لله عزَّ وجَلَّ لَيُتعلَّنَ بهم، ويجوزُ أن يكونَ استتنافًا على طريقِ الشاءِ عليهم وتثبينًا، كأنَّه قال: يعمُنُدُي المؤمِنونَ لا يُشركون بي شيئًا). ((معاني القرآن)) (٤/ ١/).

وقال السمرقندي: (﴿ يَعْبُدُونَنِي ﴾ يعني: لكي يعبدوني لا يُشرِكونَ بي شيئًا). ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٥٦).

وقال ابن عنيمين عن قوله تعالى: ﴿مِسَمُدُونِهَ لَا يَشْرِكُونِكَ بِي شَيِّكًا ﴾: (لا شَكَّ أَنَّه تعليلُ... لكنَّه مُتَصَمَّلُ للشَّاءِ؛ لأنَّ مَن عبَد الله استحقُّ الثناءُ. ((تفسير ابن عنيمين - سورة النور)) (ص: ٣١٥)

قال الشوكاني: (جملةً ﴿لاَ يُشْكِلُونَ فِي شَيْعًا﴾ في محلً تَصبِ على الحالِ مِن فاعلِ ﴿فِيمَمُلُونَي ﴾ أي: يَعبُدونَني غَيرَ مُشْرِكِينَ بِي في العبادةِ شَينًا مِنَ الاُشْباءِ. وقيل معناه: لا يُراؤونَ بعبادتي أحدًا. وقيل معناه: لا يخافونَ غَيري. وقيل معناه: لا يُعجِزُن غيري). ((تفسير الشوكاني)) (١/٤٥).

(١) بالسَّناءِ: أي: بارتِفاعِ المَنزِلةِ والقَدْرِ عندَ الله تعالى. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ٤١٤).

(٢) أخرجه أحمد (٢١٢٢٣) واللفظ له، وابن حبان (٤٠٥)، والحاكم (٧٨٦٢).

قال الهيشمي في ((مجمع الزوائد)) ( ٢ / ٢٣٣): (رجاله رجال الصحيح). ووتُّق رواتُه البوصيريُّ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (٧/ ٣٤٨)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (٢٨٢٥). (٣) ممَّن اختار أنَّ المرادَ بالكُّمُر هنا: كُمُّرُ النَّمهةِ: الواحديُّ، والسعاني، والبغري، والزمخشري،

) مثن اختار أنَّ العرادَ بالكُفِر هنا: كُفُرُ النَّعوةِ: الواحديُّ، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والقرطي، والنسفي، والخازن، وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((البسط)) للواحدي (٣٤٩/١٦)، ((تفسير السمعاني)) (٥٤٥/١٣)، ((تفسير البغوي)) (٣/٤٤٧)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/٢٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/٤٤)، ((تفسير الرازي)) =





الخارجون عن طاعةِ رَبِّهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ تَفَرَقُواْ وَاَخْتَلَفُواْ مِنْ بَقْدِ مَا جَاتَمُمُ الْبَيْنَكُ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَدَانٌ عَظِيدٌ \* يَوْمَ تَبْيَشُّ وُجُورٌ وَنَسُوذٌ وُجُورٌّ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَت وُجُوهُهُمْ اَكَذَرُهُمْ بِمَنْهُ إِينِينَكُمْ فَدُومُواْ الْمَدَانَ بِمَاكُنُدُونَ كَفُرُونَ ﴾ [آل عمر ان ٢٠١،١٠٥].

<sup>= (</sup>٤١٤/٢٤)، ((تفسير القرطبي)) (٢٠//٢٠)، ((تفسير النسفي)) (٢٠/٢١٥)، ((تفسير النخازن)) (٣٠٣/٣)، ((تفسير الحلالد)) (ص: ٤٦٤).

وممَّن قال بهذا القَولِ مِن السَّلَفِ: أبو العالية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٤٨)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٨/ ٢٦٣٠).

وقيل: المرادُ به: الكُفرُ الأكبَّرُ. وممَّن اختاره: الشنقيطيُّ. يُنظر: ((تفسير سورة النور)) (ص: ١٨٥٥. ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٣).

وممَّن قال بنَحوِ هذا القَولِ مِنَ السَّلَفِ: حُلَيفةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٤٨).

وممَّن اختار أنَّ السرادَ بقولِه: ﴿ وَمَن كَمَّرٌ ﴾ أي: أقام على كُفرِه وثبتَ واستمَّرَ عليه: يحيى بنُ سلام، وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (٥٩/١١)، ((تفسير أبي السعود)) دد/ ١٥١،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٣٧»، ((نفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٥٣)، ((نفسير القرطي)) (٢٠/ ٢٠١)، ((نفسير البيضاوي)) (١٦٢/٤)، ((نفسير ابن كثير)) (٨٠ /١)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٣٥٠).

قال الواحدي: (قال المفسّرونَ: وأوَّلُ مَن كَثَرَ بِهِذَه النَّحَم وجِحَد حَقَّهَا: الذين قَلُوا عَلمانَ رَضِيَّ الله عنه فلمَّا قتلوه غيَّر اللهُ ما بهم، وأدخَل عليهم الخَوفَ الذي رفَعَه عنهم حتى صاروا يقتَلِون بعد أن كانوا إخوانًا متحالِينَّ). ((الوسيط)) (٣٧/٢٣).

قال البيضاوي: (﴿ وَمَوْمَ كُمْ مُعَ ارْنَدًا وَ كَمْر هذه النعمة ﴿ يُعَدَّ وَالِكَ ﴾ بعدُ الوعدِ أو حصولِ الخلافةِ. ﴿ وَالْمُنْكُ مُمُ الْفَيْشُونَ ﴾ الكاملونَ في فسقهم، حيثُ ارتَّدُوا بغدُ وضوحٍ مثلٍ هذه الآياتِ، أو كمَّ وا تلك العمة العظيمةً). ((فضير البيضاوي)) (١١٣/٤).

وقال السعدي: (﴿ وَقَالُوْتِكُ هُمُ الْفَتَهُ فَنَ ﴾ ...؛ لأنَّ الذي يتركُ الإيمانَ في حالِ عزَّ، وقهر،، وعَدَم وُجودِ الأسبابِ المانعةِ منه: يلذُّ على فسادِ نَيِّه، وخُبِثِ طَويَّيه؛ لأنَّه لا داعيَ له لتركِ الدِّينِ إلَّا ذلك، ( (تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٣).





وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَرَبَ اللّهُ مُنْلَا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةٌ مُطْمَيِنَةٌ بِأَنْيِهَا رِزْفُهَا رَغَذًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْدُمِ اللّهِ فَأَذَفَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يُصَنْفُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].

﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَمَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيمُواْ الرَّسُولَ لَمَلَّكُمْ مُرّْحُونَ ۞﴾.

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَمَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾.

أي: وأقيموا - أيُّها المُؤمِنونَ- الصَّلاةَ بحُدودِها، وآتُوا الزَّكاةَ مُستَحقِّبها(''. ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَتَلَّكُمُ رُّرُّعُونَ ﴾.

أي: وأطبعوا رَسولَ رَبَّكم فيما يأمُّرُكم به ويَنهاكم عنه؛ لِتَنالوا رحمةَ اللهِ في اللُّنِيا والآخرة''.

كما قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ بَشَعُهُ اَوْلِيَاءٌ مِنْهِنَّ يَأْمُرُونَ بِالْمَمْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ النَّنَكِرِ وَلِقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَتِهَكَ مَرَيْحَهُمُ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ٧١].

# ﴿ لَا غَمْدَةً الَّذِينَ كَفُرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْونَهُمُ النَّازُّ وَلَهِ فَسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۵۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۸۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۷۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((٧٠ - ٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (( ١/ ٨٨)، ((تفسير السعدي)) ( ص: ٥٧٢)، ((تفسير ابن عاشور)) ((١٥٤)، ((قضير ابن عاشور)) (٢٨٩)، ((قضوا البيان)) للشنقيطي (٥٠٤). (لَقَلُّ) في قول: هؤ لَقَلُّ صِحْمُ اللَّهِ الأن العللَ أسبابٌ شرعتُهُ وعلى أنَّ (لعلَّ ) للشَّجْي، فالمعنى: أقيمو الشَّلاة، وأثّوا الزَّكاة على رجايكم أنَّ اللهَ يرحَمُكم بذلك؛ لأنَّ اللهَ ما أطمّهم بتلكُ الزَّحمة عند عطهم بمُوجِها إلَّ للرِحمَه، لِما هو معلومٌ مِن فضلِه وكربه، وكونُ لعلَّ هنا للتَّرَجِي، إنَّما هو يحتَب عِلم المخلوقين، يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥٥ ٥٥).





#### مُناسَبةُ الآية لما قَبلَها:

لَمَّا كان الكُفَّارُ مِن الكَثرةِ والغُوَّةِ بمكانٍ، كان الحالُ جديرًا بتأكيدِ معنى التَّمكين، جوابًا لسؤالِ مَن كأنَّه قال: وهل ذلك ممكِنٌ، فقال<sup>(۱)</sup>:

﴿ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

## القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١- قراءة ﴿ يَحْسَرَنَ ﴾ بياءِ الغَيبةِ، وفاعِلُ الحِسبانِ هو النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيكونُ التَّقديرُ: لا يَحسَرَنَّ محمَّدُ الذين كفروا مُعجِزينَ. ويحتَمِلُ أن يكونَ فاعِلُ الحِسبانِ: الذين كفروا، ويكونَ المفعولُ الأوَّلُ مَحذوفًا، تقديرُه: لا يحسبَنَّ الذين كفروا أنفُسَهم مُعجِزينَ ". أو: لا يَحسبنَ الذين كفروا أحدًا يُعجِزُ الله في الأرض حتَّى يطمَعوا هم في مثل ذلك ".

٢- قراءة ﴿ تَعْسَرُنَ ﴾ بالناء، أي: لا تحسنرنَّ -يا محمَّدُ - الكافرينَ مُعجِزينَ (٤٠).
 ﴿ لَا تَعْسَرُنَ اللَّذِينَ كَامُواْ مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ ﴾.

<sup>(</sup>١) بُنظ : ((نظم الدرر)) للقاعي (١٣/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها حمزةً، وابن عامر . يُنظر : ((الكشف)) لمكي (٢/ ١٤٢).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةُ: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥٠٥)، ((البسيط)) للواحدي (١٦٠/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) قرأ بها الباقون على اخيلافي بينهم في قنح الشين وكسرها. يُنظر: ((الكشف)) لمكي (٢/٢). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥٠٥)، ((البسيط)) للواحدي (٢٥/١/٦).

قال أبو حيان: (وقرأ الجُمهورُ فِوْ لَاتَحْتَرَمُّ) فِه بناءِ الخطابِ والتقديرُ: لا تحسينُ -أثمها السخاطُب-، ولا يندرخ فيه الرّسولُ. وقالوا: هو خِطابُ للرّسولِ. وليس بجنّيّـ؛ لأنَّ مِثلَ هذا الجنسانِ لا يُتسوَّرُ وُقو مُه في عليه السَّلامِك. (رفنسيها له. حيان) (١٦٢٨).





أي: لا تظُنَّ الكافرينَ -أيُّها النبيُّ- فالتينَ في الأرضِ فلا يُدرَكونَ، ومِن الهلاكِ يُفلِئُون، فإذا أراد اللهُ هلاكهم فهو قادرٌ عليهم، وهم مأخوذونَ لا محالةً\'.

كما قال تعالى: ﴿ أَوْلَتُهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُسُم مِن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاتَ ﴾ [هود: ٢٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ أَوَلَمْ بَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَلِفَكُانَ عَنْفِتُهُ ٱلَّذِينَ مِن فَبَلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَ مِنْهُمْ فُوَّةً وَمَا كَاكَ اللهُ لِيُعْجِرَهُ مِن نَتْحِو فِي السَّنَدَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَاك عَلِيمًا فَهِيزًا ﴾ [فاطر: 28].

﴿ وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُ ﴾.

أي: ومَسكَّنُهم في الآخرةِ النَّارُ(١).

﴿ وَلَهِ فَسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾.

أي: ولبئسَ المآلُ الذي يَرجِعونَ إليه النَّارُ (٣).

الغُوائدُ التَّربويَّةُ:

الله تعالى: ﴿ وَعَدَائَتُهُ اللَّذِينَ مَاشُواْ يَنكُرُ وَعَكِلُوا الصَّدَلِحَاتِ لِنَسْتَغَلِفَنَّهُمْر
 إن الأَرْضِ كَمَا اسْتَغَلْفَ اللَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلِيَّمْكِنَ فَمْ يَنِهُمُ اللَّهِكَ النَّصَىٰ لَمُمْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير) (۱/ ۳۰۰)، ((تفسير السمرقندي)) (۲۲ / ۷۲۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۸۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰۸/۱۳)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٥٥٤). ((تفسير ابن عثيمين - سورة الدور)) (ص: ۳۷٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٨١/٨)، ((السراج المنير)) للخطب الشريني (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٥٠)، ((نفسير القرطبي)) (٢١/ ٣٠١)، ((نفسير ابن كثير)) (١/ ٨١).





وَلَيُكِينَةُمْ مِنْ مِنْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأ يَسْلُدُونِنَى لا يُشْرِكُونَ فِي شَيْعًا وَمَن كَفَر هَدَ ذَلِك فَالْكِلَهُ فَمُ اللّذِيهُ أَنَّ الإيمانَ والعمَلَ الطَّالِحَ سَبَبٌ لَنْرَعِ الدَّينِ فِي الأرضِ؛ لِقولِه للمُحكينِ الدَّينِ فِي الأرضِ؛ لِقولِه للمُحكينِ الدَّينِ فِي الأرضِ؛ لِقولِه تعملوا على: ﴿ وَلَئِسُكِمْ اللهُ تعالى المُحمّدُوا ولم يعملوا صالحًا، ما مُكُن لهم الدِّينُ الذي هو لهم، والذي ارتضاه الله تعالى لهم، وينفرَّعُ على هذا: التحذيرُ البالغُ مِن المحالفةِ والفُسوقِ، وأنَّ ذلك سببٌ لنَّرِعِ الدِّينِ منهم، وهذا هو المُطوِّدُ في سُننِ اللهِ سُبحانه وتعالى؛ فإنَّ النَّمَ إذا لم تُشْكَرْ فإنَها لم تُشْكَرْ فإنَها تراكبُ واكبُولُ كغيرها بن النَّمَ اللهُ بها على عبادِه هي يَعمهُ الدِّين، فإذا لم تُشْكَرْ فإنَها لم تَشْكَرْ فإنَها تروك كغيرها بن النَّمَ (١).

٧- قال الله تعالى: ﴿ وَعَدَالَةُ اللَّهِنَ مَامَثُواْ مِنكُرُ وَكَيَوْ الْلَمَسْلِهُ عَن يَسْتَعْلَقَهُمْ وَلَكَرَبُونَ كُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكَرَ لَكُمْ وَيَهُمُ اللَّهِ اللّهَ عَلَيْهُمْ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ هذه الأمورَ وقتَ نزولِ الآية، وهي لم تُشاهَدُ: وَلَيْكَ هُمُ الْفَيْعُونَ ﴾ وعَدَهم اللهُ هذه الأمورَ وقتَ نزولِ الآية، وهي لم تُشاهَدُ: وهي الامنِهُ وهي الامنِهُ ولا يُشرِكُونَ به شيئًا، ولا يخافون أحدًا إلا الله، فالأمنُ النَّامُ بحيثُ يَعبُدونَ الله، ولا يُشرِكونَ به شيئًا، ولا يخافون أحدًا إلا الله، فقام صدرُ هذه الأُمّةِ مِن الإيمانِ والمتملِ الصَّالحِ بما يفوقون على غيرِهم، فمنَّهُ والنَّمَكِ التَّالَحِ بما يفوقون على غيرِهم، اللّه، فاللّه والحبادِ، وتُتِحت مشارِقُ الأرضِ وتغارِبُها، وحصل الأمنُ التَّاعَةِ: مهما قاموا بالإيمانِ والعَملِ الصَالحِ، فلا بدَّ أن يوجَدَه ما وعَدهم الله، السَّاعةِ: مهما قاموا بالإيمانِ والعَملِ الصَالحِ، فلا بدَّ أن يوجَدَه ما وعَدهم الله، السَّامُ عليهم الكَمانُ المَّالِ المَالحِ، فله بعن الأحيانِ بسَبَب إخلالِ المَالمُ عليهم الأَعلَ المَسالحِ، فلا بدَّ أن يوجَدَه ما وعَدهم الله، بسَبّب إخلالِ المَلْعُ عليهم الأَعلَامُ بسَبَب إخلالِ المَلْعُ عليهم الأَعلَ المَسالحِ، فل بعض الأحيانِ بسَبَب إخلالِ المَلْعُ بعن الأَوْمُ المَّالِ المَسْلِحُ عليهم الأَعْولِ بسَبَب إخلالٍ المَلْدُ عليهم الأَعْمَارَ والمنافقين، ويُديلُهم في بعض الأحيانِ بسَبَب إخلالِ الحَلْقِ المَسْلِح، والمَعلَقِ المَلْعُ عليهم الأَعْمَارَ والمنافقين، ويُديلُهم في بعض الأحيانِ بسَبَب إخلالِ المَعْرِية الله المَعْرَبِ السَّاحِ، ولا يونالُ الأَمْرُ المَلْعُ المَلْعُ المَلْعُ عليهم المُعَارَ والمنافقين، ويُديلُهم في بعض الأحيانِ بسَبَب إخلالِ المَلْعِ المَلْعُ المَلْهُ المَلْعُ عليهم المُعَارِه المَنْعَلَ والمنافقين، ويُديلُهم المَنْهِ المَلْمُ والنَّهم الله المَعْرَبُ الله المَعْرَبُ المَلْعُ المَلْه المُعْرِيقِ المَلْعُ المَلْعُ المَنْهِ المَلْعُ الله المَعْرَبُ المَلْعِ المَلْعِيلِ المَلْعِ المَلْعِ المَلْعُ المَلْعِ الله المَعْرِيلُهم المَنْه المَلْعُ الْعَلْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٦٦).





المسلمين بالإيمان والعَمَلِ الصَّالحِ ('')، فهذا الرَّعَدُ مُناسِبٌ لَكُلِّ مَنِ اتَّصفَ بهذا الرَّعدُ مُناسِبٌ لَكُلِّ مَنِ اتَّصفَ بهذا الوَصفِ، فمَن كان أكملَ إيمانًا وعَمِلَ صالحًا، كان استِخلافُه المذكورُ أَتَمَ، فإنْ كان فيه نقصٌ وخَللٌ، كان في تمكينِه خَللٌ ونَقصٌ ('')؛ وذلك أنَّ هذا جزاءُ هذا العَمَلِ استحقَ ذلك الجزاء، لكِنْ ما بقِيَ قَرنٌ مِثلُ القَرنِ الأقولِ؛ فلا جَرَم ما بقيَ قَرنٌ مِثلُ القَرنِ الأَوْل'').

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَلَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَعَاقُوا الرَّكُونَ وَلَطِيعُوا الرَّسُولَ لَمَلَكُمُ مَ مَثَنَى ﴾ فقان أرسول سببٌ لرحمة الله(١٠)، فقن أراد الرَّحمة فهذا طريقها، ومن رجاها مِن دونِ إقامة الصَّلاةِ وإيتاء الرَّكاةِ وطاعة الرَّسولِ، فهو مُتَمَنَّ كاذِبٌ، وقد مَنَّة نفُسه الأمانئ الكاذِبة ١٠٠.

## الغُوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١- قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَعَدَاللَّهُ اللَّذِينَ المَثُواْ مِنكُرٌ ﴾ يذُلُّ على أنَّه سُبحانَه متكلَّمٌ؛ لأنَّ الوَعدَ نوعٌ مِن أنواعِ الكلام، والموصوفُ بالنَّوعِ مَوصوفٌ بالحِنسِ، ولأنَّه سُبحانَه مَلكٌ مُطاعٌ، والمَلِكُ المطاعُ لا بُدَّ أن يكونَ بحيثُ يُمكِنُه وَعَدُ أوليائِه، ووعيدُ أعدائه؛ فئيت أنَّه سُبحانَه مُتكلِّمٌ ٧٠٠.

٢- قال تعالى: ﴿ وَعَدَاللَّهُ اللَّهِ مَامُنُواْ مِنكُمْ وَعَكِيلُواْ الصَّلِحَاتِ لِيَسْتَغْلِفَنَهُم فِي الأَرْضِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٣).

 <sup>(</sup>٢) والقاعدةُ: أنَّ الحُكمَ المعلَّق على وصْف يَزِيدُ بزيادتِه، ويَتَقُصُ بنُقصانِه. يُنظر: ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: ١٣)، ((قواعد التغسير)) لخالد السبت (١٣٩/٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٨/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٧٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٤١٢).





كَمَا أَسْتَخَلَفَ الَّذِيكِ مِن قَلِهِم وَلَيُنكِّنَ لَهُمْ دِيهُمُ الَّذِب التَّهْمَ لَمُمْ وَلِيُبَدِلَهُم مَنْ بَعْدِ خَوْفِهِم أَنْنَا ﴾ فقد وعَد الله الذين آمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ بالاستِخلافِ، كما وعَدَهم في تلك الآيةِ مَغفرةً وأجرًا عظيمًا، والله لا يُخلِفُ الميعاد؛ فذَلَّ ذلك على أنَّ الذين استخلفَهم كما استخلفَ الذين مِن قَبْلِهم، ومكَّن لهم دينَ الإسلام، وبَدَّلهم مِن بعدِ خَوفِهم أمنًا- لهم منه المغفرةُ والأجرُ العظيمُ.

ومِن المعلوم أنَّ هذه النُّعوتَ مُنطَيِقةٌ على الصَّحابةِ على زَمَنِ أَبِي بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ؛ فإنَّه إذ ذاك حصَلَ الاستِخلافُ، وتمكُّنُ الدِّينِ، والأمنُ بعدَ الخَوفِ، لَمَّا فَهَروا فارِسَ والرُّومَ، وفتَحوا الشَّامَ والعِراقَ ومِصرَ وخُراسانَ وإفريقيَّةً.

وحينَنذِ فقد ذَلَّ القرآنُ على إيمانِ أبي بكرٍ وعُمْرَ وعُمْدَانَ، ومَن كان معهم في زَمَنِ الاستخلافِ والتَّمكينِ والأمنِ؛ والذين كانوا في زَمَنِ الاستخلافِ والتَّمكينِ والأمنِ وأدركوا زَمَنَ الفِتنةِ –كعليَّ، وطَلحةً، والزَّبْير، وأبي موسى الاشعريُّ، ومُعاويةً، وعَمرِو بنِ العاصِ– دخلوا في الآيةِ؛ لأَنَّهم استُخلِفوا ومُثَّنوا وأَيْنُوا.





وأمًّا مَن حَدَث في زَمَنِ الفتنةِ -كالرَّافضةِ الذين حَدَثوا في الإسلامِ في زَمَن الفِننةِ والافتراقِ، وكالخوارجِ المارِقين- فهؤلاء لم يتناوَلُهم النَّصُّ، فلم يَدخُلوا فيمَن وُوسِفَ بالإيمانِ والعَمَلِ الصَّالحِ المذكورَينِ في هذه الآيةِ؛ لأنَّهم أوَّلاً: ليسوا مِن الصَّحابةِ المُخاطَبينَ بهذا. وثانيًا: لم يحصُلُ لهم مِن الاستِخلافِ والتَّمكينِ والأمنِ بعُدَ الخَوفِ ما حصلَ للصَّحابةِ، بل لا يَزالون خانِفينَ مُقَلَقَلينَ عَنْ مَعَمَّلُ لَيْ الون خانِفينَ مُقَلَقَلينَ

٣- التّمكينُ في الأرضِ لا يكونُ إلَّا بعد تحقيق عبادة الله وخده، كما قال تعالى: ﴿ وَعَدَهُ اللّهِ عَلَى الأَرْضِ كَمَا اللّهِ اللّهِ عَلَى الأَرْضِ كَمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

٤- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَعَدَاتُهُ اللَّذِينَ مَاسَوْا يَمكُو وَعَكُواْ الصَّدْلِحَدْتِ ﴾ التَّعريفُ في ﴿ الصَّدِلِحَدْتِ ﴾ التَّعريفُ في ﴿ الصَّدْلِحَدْتِ ﴾ للاستِغراقِ، أي: عَمِلوا جميعَ الصَّالحاتِ، وهي الأعمالُ التَّرعُ باتَّها فسادًا؛ وصَفَها الشَّرعُ باتَّها ضلاحٌ، وتَركُوا الأعمالُ التي وصَفَها الشَّرعُ باتَّها ضلاحٌ، وتَركُوا الأعمالُ التي وصَفَها الشَّرعُ باتَّها ضلاحٌ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((منهاج السنة البوية)) لابن تبعيّة (٦/ ٣٦). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (١٣/ ٤١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ٣٣١).





لأنَّ إبطالَ الفَسادِ صَلاحٌ(١).

٥- في قوله تعالى: ﴿ وَعَدَالَقَالَلَيْنَ مَا مُؤَالِئِهُ وَعَكُو وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَوْ وَلُهُا مَن يشاءٌ مِن عبادٍه، وهو الذي يَستخلِفُ فيها النَّاسِ في هذه الأرضِ مُلكٌ؛ المُلكُ في الأرضِ للهِ يؤتِه مَن يُشاءُ (").

٦- قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَكِمُواْ الصَّلِحَتِ لَيْسَتَخْلَفَنَّهُمْ في ٱلْأَرْضِ ﴾ تَعليقُ فِعْلِ الاستخلافِ بمجموع الَّذين آمَنوا وعمِلوا الصَّالحاتِ -وإنْ كان تَدبيرُ شُؤُونِ الأُمَّةِ مَنوطًا بؤلاةِ الأَمورِ لا بمجموع الأُمَّةِ- مِن حيث إنَّ لمَجموع الأُمَّةِ انتِفاعًا بذلك، وإعانةً عليه، كلٌّ بحسَبِ مَقامِه في المُجتمَع(٣). ٧- قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِلُواْ الصَّدِلِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ٱلأَرْضِ ...﴾ فمتى اهتمَّ وُلاةُ الأمورِ وعُمومُ الأمَّةِ باتِّباعِ ما وضَّحَ لهم الشرعُ، تحقَّق وعدُ اللهِ إيَّاهم بهذا الوعدِ الجليل، وهذه التَّكاليفُ التي جعلَها اللهُ قِوامًا لصَلاح أمورِ الأمَّةِ، ووعَدَ عليها بإعطاءِ الخِلافةِ والتَّمكين والأمن؛ صارت بترتيب تلك المَوعِدةِ عليها أسبابًا لها، فلو أنَّ قومًا غيرَ مسلمين عَمِلوا في سيرتِهم وشؤونِ رعيَّتِهم بمِثل ما أمرَ الله به المُسلمينَ مِن الصَّالحاتِ، بحيثُ لم يُعُوزُهم إلَّا الإيمانُ باللهِ ورَسولِه؛ لاجتَنَوا مِن سيرتِهم صوَرًا تُشبهُ الحقائِقَ التي يَجتَنيها المسلمونَ؛ لأنَّ تلك الأعمالَ صارت أسبابًا وسُنَنًا تترتَّبُ عليها آثارُها التي جعَلَها الله سُنَنًا وقوانينَ عُمرانيَّةٌ، سِوى أنَّهم لِسوءِ معامَلتِهم ربَّهم، بجُحودِه، أو بالإشراكِ به، أو بعدَم تصديقِ رسولِه؛ يكونون بمَنأَى عن كفالتِه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٥).





وتأييده إيّاهم، ودَفع العوادي عنهم، بل يَكِلُهم إلى أعمالِهم وجهودِهم على حَسَبِ المعتادِ. ألّا ترى أنَّ القادة الأوروبيَّينَ بغدَ أن اقتَبَسوا مِن الإسلامِ قوانينَه ونظامَه بما مارسُوه من شؤونِ المُسلِمينَ في خلالِ الحُروبِ الصَّلبِيَّة، ثمَّ بما اكتَسَبوه مِن ممارسةِ كُتُبِ التاريخِ الإسلاميِّ والفقةِ الإسلاميُّ والسيرةِ النبويَّة؛ قد نظَموا ممالِكَهم على قواعِدِ العَدلِ والإحسانِ والمواساةِ، وكراهةِ البغي والعُدوانِ، فعَظْمَت دُولُهم، واستقامت أمورُهم"؟

٨- قولُ الله تعالى: ﴿ وَعَدَالَقَالَلَيْنَ مَاشُوا لِينَكُرُ وَعَيَمُوا الصَّدْلِحَدْتِ لَيَسْتَغْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْمِينِ كَمَا اللهُ تَعْلَمُ الأشباء قبلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وقوعِها، ووجهُ الاستدلالِ به: أنَّه سُبحانَه أخبَرَ عن وقوع شَيء في المُستقبَلِ إخبارًا على التَفصيلِ، وقد وقع المُخبَرُ مُطابِقًا للخبرِ، ومِثلُ هذا الخبرِ لا يَصِحُ إلا مع العلم").

٩- قولُ الله تعالى: ﴿ وَعَدَائَتُهُ اللَّهِ نَامَنُواْ مِنكُوْ وَعَكِلُواْ الصَّنلِحَتِ لِتَسْتَغَلِقَتُهُمْ فِاللّهُ وَلَكَمْ وَكَمْ وَكَمْ مُنْهُمُ اللَّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ عليه وسلّم؛ لأنّه أخبَرَ عن الغيبِ في هذه الآية ، وقد وُجِدَ هذا المُحبَرُ مُوافِقًا للخَبِر، ومِثلُ هذا الخبرِ مُعجِزٌ، والمُعجِزُ ، والمُعجِزُ ، والمُعجِزُ ، والمُعجِزُ ، والمُعجِزُ . ذليلً الصَّدق؛ فذلاً على صِدق مُحمَّد صلّى اللهُ عليه وسلّم "".

- قولُ الله تعالى: ﴿ وَعَدَاللّهُ اللَّذِينَ مَامَنُوا مِنكُرْ وَعَيَوْلُوا الصَّدْلِحَدْتِ لَيَسْتَغَطِفَتُهُمْرً
 فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ اللَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلِينَكِينَ أَمْمُ وِينَهُمُ اللَّهِكَ النَّفَىٰ لَهُمْ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَيْنَكِينَ أَمْمُ وَيَعْمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَيْنَكِينَ أَمْمُ وَلِيمُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَيْنَكِينَ أَمْمُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَيْنَا لَهُمْ أَيْهِ إِلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَيْنَا لَهُمْ أَنْهِمْ إِلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَيْنَا لَهُمْ أَنْهُ إِلَيْهِمْ لَلْهَا لَهُمْ أَنْهِمُ إِلَيْهِمْ لَكُونَا لَهُ لِللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَلْمُ اللَّهِمُ اللَّهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَلَّهُ عَلَيْهِمْ لَلَّهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَهُ عَلَيْهِمْ لَلَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَكُونَ الْلَّهِمْ لَيْكُونَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهِمِينَا لِللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعْلَقِيمُ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّ

يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۸٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤/ ١٣).





يدُلُّ على أنَّ اللهَ تعالى قد مَكَّن مَن تَبْلَنا واستخلفهم في الأرض، كما قال موسى للوَّويه: ﴿ وَيَسْتَمْ لِلَّاكُونِ فَيَنْظُرُكَيْكَ مَنْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَيُرِيدُ أَن نَشَنَ عَلَى اللَّذِيكَ اسْتُشْعِشُواْ فِي الأَرْضِ وَجَعَمَلُهُم أَيمَتَهُ وَيَجْعَمَلُهُم أَيمَتَهُ وَيَجْعَمَلُهُم أَيمَتَهُ وَيَجْعَمَلُهُم أَيمَتَهُ وَيَجْعَمَلُهُم الْمِنَدِينَ وَالْتَعْصِنَ وَمَعَمَلُهُم الْمَالِقُونِ ﴾ [القصص: ٥، ٦].

١١ - قال الله تعالى: ﴿ وَعَدَالْمَالَلْيَنَ مَاسُولْ إِسَرُّوْ وَعَدِلْوَالْمَسْدِيتَ بِهَ سَتَعَطَفَتُهُ وَ الْمَالِيَةُ مَا الله تعالى: ﴿ وَعَدَاللهُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَلِيكِلْكُمْ مِنَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَلْكُمْ وَلَلَهُ فَيْكُ لِللّهِ عَلَيْهُ وَلَلْكُمْ وَلَلْكُمْ وَلَلّهُ وَلَلْكُمْ وَلَلْكُمْ وَلَلْكُمْ وَلَلْكُمْ وَلَلْكُمْ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَلّهُ وَلَمْ لَكُمْ وَلَلْكُمْ وَلَكُمْ وَلَلْكُمْ وَلَلْكُمْ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَيْلُو لَهِ وَعَلَيْهُ وَلَيْلِكُمْ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَيْلًا لَهُ وَلِلْلًا وَلِمْ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَيْلًا لَهُ وَلِلْهُ وَلِيلًا وَلِلْهُ وَلِيلًا وَلِيلًا وَلَوْلِهِ وَلَا لِللّهُ وَلِيلًا وَلَا وَلَوْلِهِ وَلَا لَا مِنْ اللّهُ وَلِلْمُ وَلَا اللّهُ وَلِلّهُ وَلَيْلُونُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِللّهُ وَلَيْ وَلَيْلُونُ وَلَيْلُونُ وَلِلْكُولُونُ لِللّهُ وَلِللّهُ وَلَيْلُونُ وَلَيْلُونُ وَلَاللّهُ وَلِلّهُ وَلَمْ وَلَاللّهُ وَلَيْلُونُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلِلْمُ وَلَيْلُونُ وَلَالْمُ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَلِلْمُ وَلَالْمُونُ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَلَالْمُ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَلَالْمُ وَلِلّهُ وَلِلْمُ لَلْمُ وَلِلّهُ وَلِلْمُ لَلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ وَلِلْمُ لَلْمُ وَلِلْمُ لَلْمُ وَلِلْمُ لَلْمُ وَلِلْمُ لَلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ وَلِمُ لَلْمُ وَلِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لَالْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِكُمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْم

17 - قال تعالى: ﴿ وَعَدَاتُهُ اللَّيْنَ مَا سُوَّا يَسِكُّ وَعَيَلُوا الصَّدِيحَتِ لِيَسْتَغَلِفَنَهُمْ فِي الْأَوْنِ كَاللّمَ وَاللهامَّةَ بَنبغي تأكيدُها بأنواع المؤكِّداتِ؛ فإنَّ هذا الوعد مِن الأمور الهامَّة؛ لِمَا يترتبُ عليه مِن المصالح والمنافع في الشَّنيا والآخرة؛ ولهذا أَكْدَه اللهُ تعالى بالقَسَمِ واللام والنون، كما في قوله: ﴿ كَمَا اَسْتَغَلْفَ اللَّيْكِ مِن قَبِلِهِم ﴾، وقوله: ﴿ كَمَا اَسْتَغَلْفَ اللَّيْكِ مِن قَبِلِهِم ﴾، والمرادُ بهذا التَّسبِ تأكيدُ هذا الوَعد بذِي والموادُ، فيكونُ ذلك أيضًا تأكيدًا معنوبًا على تأكيد أيفياً والكبية (٣).

١٣ - كمالُ الدِّينِ الإسلاميِّ؛ حيث قال الله تعالى: ﴿ اللَّهِ عَالَيْكَ أَيْمَنَىٰ هُمُّمُ ﴾، فهو
 الدِّينُ الذي ارتضاه لجِبادِه، وهو أكمَلُ الأديانِ؛ ولذلك خُتِمَت به الرِّسالاتُ '').

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





١٤ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَيْسَكِنَنَ فَهُمْ دِينَهُمُ اللَّهِتِ آنَعَنَىٰ فَهُمْ ﴾ فيه إشارة إلى أنَّ المتوصوفين بهذه الصَّلةِ هم الَّذِين يَنشُرون هذا اللَّينَ في الأُسمِ؛ الآنه دِينُهم؛ فيكونُ تمكُنُه في النَّاس بواسطَتِهم(١٠).

١٥ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَيَكِمَ لَلَهُم مِينًا بَعْدِ مُؤْتِهِم أَمْنًا ﴾ وليس هذا الوّعدُ بمقتَضْ الاَ تحدُث حوادِثُ خَوفِ في الاَ عَدِ بعضِ الاَ فطرِ، كالخَوفِ الذي اعترى أهلَ المدينةِ مِن تَورةِ أهلِ مِصرَ الذين قادهم الضَّالُ مالِكُ الاُ شترُ النَّحَيُّ (١٠) ومِثلِ الخَوفِ الذي حدثَ في المدينةِ يومَ الحَرَّةِ (٣)، وغيرِ ذلك من الحوادِث، وإنَّما كانت تلك مُستَبَاتِ عن أسبابِ بشريَّة، وإلى الله إيابُهم، وعلى الله حِسابُهم (١٠).

٦٦ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَيَسَيَلَهُمْ مِنْ مَسْوَخَوْهِم آَثَنَا ﴾ فائِدتُه بغد الخوفِ الْبَلَغُ بِن ظُهورِ أَمْنِ على أَمْنِ؛ لأنَّه لا تُعرفُ قبعةُ الأشياءِ إلَّا بضِدَّها، فإذا قُدَّرَ أنَّ هذا الإنسان في خَوفِ ثم أُبلِلَ بعدَ الخَوفِ أمنًا، ظَهَر لهذا الأمنِ مِن الأثرِ في نفْيه ما هو أَبلَكُم مِثَا لو كان أمنًا على أمن (٥٠).

## ١٧ - في قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمَاتُوا الزَّكَوةَ ﴾ أنَّ الصَّلاةَ أفضَلُ مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٦) الأشرُّ: مالكُ بنُ الحاربُ النَّحَيِّ: كان شريقًا كبير القدرِ في النحّع، شهدَ اليرموك، وقُلِمَتْ عيدُ يوم الجَمَل، عيدُ يوم الجَمَل، عيدُ يوم الجمَل، عيدُ يوم الجمَل، وأنه مع عليٌ وكان حطيبًا بليمًا فارسًا. يُنظر: ((تاريخ الإسلام)) للذهبي (٢/ ٢٣٦)، ((السير أعلام النبلاء)) للذهبي (٤/ ٤٣٤)، ((الأعلام)) للزُّرِكِي (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) يوم الخَرَّو: أي: وَقعة الخَرَّو التي كانت بالمدينة أيَّام يزيدٌ بن مُعارِيةٌ على يَدَى مُسلِم بنِ عُقبةٌ لمَّا بابع أهلُ المدينة لعبد الله بنِ الزَّيرِ، وخلَعوا بيعة يزيدٌ، وخلَعوا واليّه في المدينة، وخاصروا بني أُمَيَّةً في دارِ مرّوانَّ، يُنظر: ((الروض الأُنُّف)) للسهيلي (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٦٠).





الزكاةِ؛ وذلك لتقديمِها عليها في كلَّ موضع، اللهمَّ إلَّا أنْ يكونَ هناك سببٌ خاصٌّ لتقديمِ الإنفاقِ، فقد يُقدَّمُ الإنفاقُ على الصَّلاةِ، لكنْ عندَما تُذكَرُ الصَّلاةُ والزَّكاةُ معا فإنها تُقدَّمُ().

الله قرلِه تعالى: ﴿ وَلَظِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ أنَّ الذي ثَبَتَ في السنَّة كالذي ثَبَتَ في السنَّة كالذي ثَبَتَ في المُورَانِ، وهذا شامِلٌ لِما قاله الله الصَّلاةُ والشّلامُ ابتِداء، ولِما قاله تفسيرًا للمُّرانِ، فيكونُ فيه دليلٌ على وجوب العمَل بالسنَّة كما يجبُ العمَلُ بالقُرآنِ".

١٩ - قولُه تعالى: ﴿ لَمُنَاكُمُ مُ رَّحُونَ ﴾ فيه إثباتُ الأسبابِ، حيثُ جَعَلَ هذه الأشياء الثلاثة -إقام الصلاةِ، وإيتاء الزكاة، وطاعة الرَّسولِ- سببًا للرَّحمةِ، وهذا باعتبار أنَّ (لعلَّ) تعليليَّةً ".

٢٠ - في قوله تعالى: ﴿ وَمَأْوَسُهُمُ النَّارُ ﴾ أنَّ المأل النارِ - مِن الكُفَّارِ - مخلَّدونَ فيها، ولو لم يُخلَّدوا لكان مأواهم ما بعد النارِ؛ لأنَّ المأوى معناه المرجعُ الأخيرُ، وهذا ذَليلٌ على أنَّ النارَ دائمةٌ لهم، وأنَّهم مخلَّدون فيها، وقد ثبت في الفُرآنِ الكريمِ تأبيدُ أهلِ النَّارِ في ثلاثِ آياتٍ مِن الفُرآنِ؛ هي: قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُوا وَظَلَمُوا أَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِينَعْرَ لَهُمْ وَلا يَهْدِيهُمْ طَرِيقًا \* إِلَّا طَرِيقَ جَهَدَّدَ خليدِينَ فِهَا آلَبُكُ وَكُلْمُوا أَنْ يَعْلَى: ﴿ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَنْ فَهَا آلَبُكُ أَلَهُ لَمَن اللَّهُ النَّهِ وَلَا تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَمْنَ الْكَفْرِينَ وَهَا آلَبُكُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٧٦)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)). (٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٧٥).

الجزء ١٨ الحزب٣٦





## بلاغةُ الآيات:

١- قُولُه تعالى: ﴿ وَعَدَاللّٰهُ اللّٰهِنَ مَامَنُوا يَعَكُرُ وَكَيْلُوا الصَّدْلِحَاتِ لِنَسْتَغْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السّتَخْلَفَ اللّٰذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلِنَسُكِمْنَ لَمْمُ اللّٰهِكَ النَّهَىٰ لَهُمْ وَلِيَسُكِمْنَ لَمْمُ اللّٰهِكَ اللَّهَا اللّٰهَىٰ لَهُمْ وَلِلْكَكَ مُمْ الْفَرْيَعُونَ لَهُمْ وَلَلْكَ مُمْ الْفَرْيُعُونَ لَهُ إِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

- وأيضًا قولُه: ﴿ رَعَدَالْقَالَلَيْنَ مَسُواْ يَكُو وَكِيلُواْ الصَّنَدَ عَنْ فَيه مُناسَبَةٌ حَسَنَةً وَعَنْ وُسَالِمَا لَوْ المَّالِمَ الْمِعْلَوْ وَالمَجْرُورُ ﴿ يَنَكُرُ ﴾ بين المعطوفين؛ لإظهار أصالة الإيماني وعَرافَتِه في استِتباع الآثارِ والأحكام، وللإيذان بكويه أوّلَ ما يُطلَّبُ منهم، وأهمَّ ما يجِبُ عليهم، يتنَما أُخِّرَ عنهما في قولِه تعالى: ﴿ وَعَدَاللَّهُ اللَّبِنَ مَا مَشُوا وَعَيْدَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْفَعِيرَ ﴾ [الفتع: ٢٩]؛ وذلك لأنَّ (مِن ) هناك - في سورة (الفتح) - بَيانَيَّةٌ، والضَّميرُ للَّذِين معه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنْ خَلَصِ المُؤمنين، ولا ربَّ في أَنَهم جامِعونَ بين الإيمانِ والأعمالِ الصَّالِحة، مُثانِونَ عليهما؛ فلا بُدَّ مِن وُرودِ يَيانِهم بعدَ ذِكْرٍ نُعوتِهم الجليلةِ بكمالِها، و(من) هنا تَبْعيضيَّةُ (٢٠) على قولِ في التفسير.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).





- وقيل: فائدة تَوسيطِ ﴿ يَكُرُ ﴾ بِين ﴿ مَاشُوا ﴾ ﴿ وَعَكُولُوالصَّنِكِتَ ﴾ هنا، وتأخيره عنهما في سُورةِ (الفقح): أن التّأخير ذلّ على أنَّ وغدّ الله تعالى بالمعفرةِ والأُجْرِ العظيم مُسبّبانِ عن إيمانِهم المُقارنِ بالأعمالِ الصَّالحاتِ معًا؛ لأنَّ الأتقصاف بالإيمانِ والعملِ الصَّالحِ في الظّاهرِ مُناسِبٌ لأنْ يُكونَ العقبارِ، وأنَّ الإيمانَ هو الأصلُ في الاعتبارِ، وأنَّ الأعمالَ كالتَّابِعةِ له؛ فتأثيرُ العملِ الصَّالحِ في الاستخلافِ دونَ تأثيرُ العملِ الصَّالحِ في الاستبارِ قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَ يَرِّعَ إِيرُعِتُم الْقَرَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَاسِتَعِيلًا هَلَ السَّذَافِ اللهِ السَّلامُ كانا الأصل في إلى العقبارِ على أنَّ الإعمالُ هي الاعتبارِ قولُه إلى عن المفعولِ؛ ليَدُلُ على أنَّ إبراهيمَ عليه السَّلامُ كانا الأصل في العمرا، ولوسماعيلُ على التَّلامُ على العقبلِ، ولوسماعيلُ على اللهُ السَّلامُ كانا الأصلَ في العقبلِ، ولوسماعيلُ عليه السَّلامُ كانا الأصلَ في

- والخِطابُ في قوله: ﴿ وَمَلَا اللهُ اللَّهِينَ المَسْؤَا يَنكُو وَكَيْلُواْ الْفَسْلِحَتِ ﴾ عامٌ، و(بن) للتّبعيضِ، وذلك أنَّ قولَه: ﴿ وَإِن تَوْلُواْ فَإِنّا عَلَيْهِ مَا عُولُ وَمَلَا عِنْ المعطوفِ - وهو قوله: ﴿ وَلَلْهِمُواَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَلّا بَيْنِ المعطوفِ - وهو قوله: ﴿ وَلَلِيمُواَ اللَّهُ وَالْمِيمُواَ اللَّهُ وَالْمِيمُواَ اللَّهُ وَالْمِيمُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا اللهُ وَأَلْمُهُوا فَنَهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَأَلْمُهُوا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَأَلْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطبيي على الكشاف)) (١١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ١٣٢).





- قولُه: ﴿ لِلْسَنَطِقَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَالسَتَخَلْفَ اللّذِي مِن قَبْلِهِمْ وَلِيُسْكِنْنَ فَكُمْ
يَبِهُمُ اللّذِي الْفَضَ لَهُمْ وَلَيُبَيَّلَهُمْ مِنْ مَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ جُملةً: ﴿ لَلْسَنَجْلِفَنَهُمْ
... ﴾ يَبانُ لجُملةِ: ﴿ وَمَعَ ﴾؛ لأنها عينُ المَوعودِ به. ولمّا كانت جُملة قسم
وهو مِن قبلِ القولِ، كانت إحداهما يَبانًا للأُخرى (() . وإنَّما صِبعَ الكلامُ في
هذا النَّظمِ ولم يُقتصَرُ على قولِه: ﴿ لَلسَّتَظِفَتُهُمْ ﴾ ودونَ تَقْبِيدِ بقولِه: ﴿ فِي
الْأَرْضِ ﴾ لـ ﴿ لِيَسْتَظِفَتُهُمْ ﴾؛ للإيماء إلى أنَّ الاستِخلافَ يَحصُلُ في مُعظمِ
الأرض، وذلك يَعَلُ الامتدادَ والانقباض ()().

وقد كان المُسلِمون وانقين بالأمن، ولكنَّ الله قدَّم على وغيهم بالأمن أنْ وقد كان المُسلِمون وانقين بالأمن، ولكنَّ الله قدَّم على وغيهم، تنبيها لهم وعَدَهم بالاستخلافِ في الأرض، وتَمكين الدِّين والشَّريمة فيهم، تنبيها لهم بأنَّ شَقَّ اللهِ آلله اللهُ أَلَّة بأسَ عَبِرها حتَّى تكونَ قويَّة مكينة مُهيمنة على أصفاعِها؛ ففي الوغدِ بالاستخلافِ والتَّمكينِ وتبديلِ الخوفِ أمناً: إليما أَلَى النَّهيُّو لتتحصيلِ أسابِه، مع ضمانِ التَّوفيقِ لهم والنَّجاحِ إنْ هم أخذوا في ذلك، وأنَّ مِلاكَ ذلك هو طاعةُ اللهِ والرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في ذلك، وأنَّ مِلاكَ ذلك هو طاعةُ اللهِ والرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الصَّالحاتُ، فأتبَتُ مُسبَّاتُها تَنهالُ على الأُمَّةِ، فالأسبابُ هي الإيمانُ وعمَّ السَّالحاتِ". وقيل: تأخيرُ التمكينِ عن الاستخلافِ مع كونه أجَلَّ النَّغائبِ الموعودةِ وأعظمَها؛ لِما أنَّ التُفوسَ إلى الحُظوظِ العاجلةِ أميلُ؛ فتصاديرُ المواعيدِ بها في الاستِمالةِ أدخَلُ "ل.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٨٢، ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩١).



التفسير المحرُّر للقرآن الكريم الم



- واللَّامُ في قولِه: ﴿لَيْسَتَغْلِفَتُهُمْ ﴾ جوابُ قسم مَحذوفِ، أي: وأَفْسِمُ لَيَسْتَخْلِفَنَهُم، أو أَجْرى وعْدَ اللهِ -لتَحقَّقِه- مُجرى القسّم، فجُووِبَ بما يُجاوَبُ به القسّمُ. وعلى تقديرِ حذْفِ القسّم يكونُ معمولُ ﴿ وَيَعَهُ ﴾ مَحذوفًا، تقديرُه: استِخلافَكم وتَمْكينَ دِينِكم. ودلَّ عليه جوابُ القسّم ('').

- السِّينُ والتَّاءُ في ﴿ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ﴾ للتَّأكيدِ، وأصْلُه: (لَيُخلِفنَّهم)(١).

- قوله: ﴿ وَلَيْمَكِنَنَ كُمْ وَيَهُمُ ﴾ أي: لَيَجعلَنَّ وِينَهم ثابتًا مُقرَّرًا ، بحيثُ يستمِرُون على العملِ بأحكامِه، ويَرجِعون إليه في كلِّ ما يأثُون وما يَذَرُون. والتَّعبيرُ عن ذلك بالتَّمكِنِ الَّذي هو جَمُلُ الشَّيءِ مكانًا لآخَر؛ للشَّلالةِ على كَمالِ ثَبَاتِ الدَّينِ، ورَصانةِ أحكامِه، وسَلامتِه مِن التَّغييرِ والتَّبديلِ؛ لابتِنائِه على تَشبيهِه بالأرضِ في النَّباتِ والقرارِ، مع ما فيه مِن مُراعاةِ المُناسَبةِ بينَه وبيْنَ الاستخلافِ في الأرضِ ".

- وتقديمُ صِلَةِ التَّمكينِ ﴿ لَمُنَّم ﴾ على مفعولِهِ الصَّريعِ ﴿ وَبِنَهُمُ ﴾؛ للمُسارَعةِ إلى بَيانِ كُونِ الموعودِ مِن مَنافيهم؛ تَشويقًا لهم إليه، وتَرغيبًا لهم في قبولِه عندَ وُرودِه؛ ولأنَّ في تَوسيطِها بينه وبين وَصْفِه -وهو قولُه: ﴿ اللَّفِكَ النَّصَٰى لَهُمُ ﴾ - وفي تأخيرِها عنه: مِن الإخلالِ بِجَزَالةِ النَّظمِ الكريمِ ما لا يَخْفَى '''. وقبل: قُدَّمَ ﴿ لَهُمُ اللَّهِ ﴾ على المفعولِ ﴿ وَيَنْهُم ﴾؛ للإيماءِ إلى العِنايةِ بهم ''،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۲۰۱، ۲۰۲)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۱۲/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۱/ ۲۰)، ((تفسير أبي السعود)) (۱۹۰/۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٧).





- قولُهُ: ﴿ وَلَئِنَكُمُنَ ثُمُّمُ مِينَهُمُ اللَّئِكَ آرَعَنَىٰ أَكُمْ ﴾ في إضافةِ الدِّينِ إليهم -وهو وينُ الإسلام- ثمَّ وَصْفِه بارتضائه لهم: تأليفٌ لقُلوبِهم، ومَزِيدُ ترغيبِ فيه، وفضُّلُ تُشبِي عليه ((). وأيضًا إضافةُ الدَّينِ إلى صَميرِهم، لتَشريفهم به؛ لأنَّه فِينُ اللهِ، كما دلَّ عليه قولُه عِقِبَه: ﴿ اللَّينِ الرَّعْنَىٰ أَكُمْ ﴾، أي: الَّذي اختارَهُ ليكونَ وينَهم؛ فيتَقضي ذلك أنَّه اختارَهم أيضًا ليكونوا أثباع هذا الدَّينِ ((). وقبل: أضافه إليهم؛ إشارةً إلى رسوخ أقدابِهم فيه، وأنَّه أبديًّ لا يُنسخُ (().

- وإنَّما قال: ﴿ وَلَيْكَلِلْتُهُمْ مِنْ مِتْدِ خَوْفِهِمْ أَثَنَا ﴾ ولم يقُلُ: (ولَيُؤمَّنَهُم) كما قال في سابقيه؛ لأنَّهم ما كانوا يَطمَحون يومَنذِ إلَّا إلى الأمْنِ؛ فكانوا في حالةٍ هي ضدُّ الأمْنِ، ولو أُعْطوا الأمنَ دونَ أَنْ يكونوا في حالةِ خوفي، لكانَّ الأمْنُ مِثَةً واحدةً ''.

- وإضافةُ الخوفِ إلى ضَميرِهم؛ للإشارةِ إلى أنَّه خوفٌ مَعروفٌ مُقرَّرٌ (°).

- وتَنكيرُ ﴿أَمَنَا ﴾ للتّعظيمِ؛ بقرينة كونه مُبذَلًا مِن ﴿بَعْدِ خَوْفِهِمْ ﴾ المعروفِ بالشَّدَةِ".

- قولُهُ: ﴿ يَمَّبُدُونِيَ لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيِّعًا ﴾ عَبَر بالمُضارعِ ﴿ يَمْبُدُونِيَ ﴾؛ لإفادة استِمرارِهم على ذلك تعريضًا بالمُنافقين؛ إذ كانوا يُؤمِنون ثمَّ يَنقلِبون '''،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٨٨).





- وجُملةُ: ﴿ يَعَبُدُونِنَى ﴾ حالٌ مِن ﴿ اللَّذِينَ ﴾، مُفيدةٌ لتَعَبيدِ الوغدِ بالنَّباتِ على التّوحيد، أو استِتناف بينان المُفتضى للاستِخلافِ وما انتظمَ معه في سِلْكِ الوغدِ ''، وقيل: إنَّ جُملةَ ﴿ يَعَبُدُونَى ﴾ حالٌ مِن صَمائرِ النّبيةِ المُتقدِّمةِ، أي : هذا الوعدُ جَرَى في حالٍ عِبادتِهم إيَّايَ، وفي هذه الحالِ إيذانٌ بأنَّ ذلك الوعد جَرَاءٌ لهم، أي: وعدتُهم هذا الوغد الشّاملَ لهم، والباقي في خَلفِهم؛ لأنّهم بعبُدونني عِبادة خالصةً عن الإشراكِ ''ا

- وجُملةُ: ﴿لاَيُنْكَرِكُونِ فِي شَيْكًا ﴾ حالٌ مِن ضَميرِ الرَّفعِ في ﴿يَعْبُدُونِنَى ﴾؛ تَقييدًا للجِبادةِ بهذه الحالةِ؛ لأنَّ المُشركين قد يَعبُدون اللهَ ولكنَّهم يُشرِكون معه غيرَه'".

- قولُه: ﴿ وَمَن كَفَرَ يَعَدُ ذَلِكَ فَأَلْتِهَكَ هُمُ ٱلْفَيْعِثُونَ ﴾ تَحذيرٌ بعَدَ البِشارة، على عادة القُر آنِ فِي تَعقيب البِشارةِ بالنِّذارةِ والعكْسُ؛ دَفْعًا للاتَّكالِ<sup>(1)</sup>.

- وصِيغةُ الحضرِ المأخوذةُ مِن تَعرِيفِ المُسنَدِ بلامِ الجِنْسِ فِي قولِهِ: ﴿ فَأَلْمِلَكَ هُمُ الْفَرْسُقُونَ ﴾ مُستعمَلةٌ مُبالَغةً؛ للدَّلاقِ على أنَّه الفِسْقُ الكاملُ، ووضفُ الفاسقين لهم رَشيقُ الموقِعِ؛ لأنَّ مادَّةَ الفِسْقِ تدُلُّ على الخُروجِ مِن المكانِ من مَنفَذ صُنَّةً (°).

٢- قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَمَا أَوْا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير الزمخشري)) (۲۰ ۲۰۲)، ((نفسير اليضاوي)) (۱۱۳/٤)، ((نفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۵)، ((نفسير أبي السعود)) (۱۹۱/۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٨/ ٢٨٨، ٢٨٩).





- قولُه: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ ﴾ فيه التِّفاتُّ مِن الغَيبة إلى الخِطاب(١٠). وقيل: إنَّه عَطفٌ على مُقدَّر يَسحتُ عليه الكلامُ، ويَستدعيه النِّظامُ؛ فكأنَّه قيل: فآمنوا واعْمَلُوا صِالحًا، وأقِيمُوا. أو فلا تَكْفُروا وأقِيمُوا(٢). وقيل: إنَّه عطْفٌ على جُملة ﴿ يَعْبُدُونَنِي لَا يُتَّبِرُونِ ﴾ وشَيْئًا ﴾ [النور: ٥٥]؛ لِمَا فيها من معنى الأمْر بترْكِ الشِّركِ، فكأنَّه قِيل: اعْبُدُونِي ولا تُشركوا، وأقِيموا الصَّلاةَ. والخِطابُ موَجَّهٌ للَّذِينِ آمَنوا خاصَّةً بعدَ أَنْ كان مُوجَّهًا لأُمَّةِ الدَّعوةِ؛ فالطَّاعةُ المأمورُ بها هنا غيرُ الطَّاعةِ الَّتِي في قولِه: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولُ ۚ فَإِن تَوَلَّواْ ﴾ [النور: ٥٤] إلخ؛ لأنَّ تلك دَعوةٌ للمُعرضينَ، وهذه ازديادٌ للمُؤمنينَ (٣). وقيل: يجوزُ أن يكونَ مَعطوفًا على ﴿ أَطِيعُواْ أَلَتُهُ ﴾ (٤)، فإنَّ الفاصِلَ وَعدٌّ على المأمور به؛ فيكونَ تكريرُ الأمر بطاعةِ الرَّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لتأكيد وُجوبها، وليس ببَعيد أن يَقَع بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه فاصلٌ وإن طالَ؛ لأنَّ حَقَّ المعطوفِ أن يكونَ غَيرَ المعطوفِ عليه؛ لأنَّ طُولَ الفَصل يُحَقِّقُ المغايرة المطلوبة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ فالواجبُ أن يكونَ بيْن المعطوفِ والمعطوفِ عليه المغايَرةُ، وعندَ القُرب لا يتحَقَّقُ ذلك؛ فإنَّ المُجاوَرةَ مَظِنَّةُ الاتِّصالِ، بخِلافِ المضافِ والمضافِ إليه؛ فإنَّ شِدَّةَ اتَّصالِهما مانعةٌ مِن دُخولِ فَصل بينهما(٥). وللفَصل والتَّأخيرِ فوائِدُ؛

أينظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٦/٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٩).

 <sup>(</sup>٤) لكن قال أبو السعود: (وعطفُه على ﴿ أَلْمِيعُوا أَلَقَ ﴾ ممَّا لا يليقُ بجزالةِ النَّظمِ الكريمِ ﴾. ((تفسير أبي السعود)) (( ) ( ) ( ) .

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣٠ / ٢٥٢)، ((تفسير البيضاوي)) (١١٣/٤)، ((حاشية الطبيي على الكشاف)) ((١١/ ١٣٧)، ((تفسير أبي حيان)) (/ ١٦/٨).





منها: الإشعارُ بأنَّ الجُملة المُتخَلَّلة - وهي ﴿ وَعَدَالله ﴾ الآية - ممَّا هو يهتَمُ بنَانِه، واتّها مُتَصِلةٌ بما يَتعلَّى بالمعطوفِ عليه، وهو ﴿ وَلَا تَوْلَقُ ﴾. ومنها: إنْ أطعتُم وآمنتُم فقد أحرَزتُم تصبيحم في الدُّنيا والعُقبي. ومنها: التَّوكيدُه لاتّه لو لم يؤخّر لم يُحتَج إلى إناطةِ «أطيعوا الرَّسولَ» به؛ فإنَّه على مِنوالِ فَوَلِه تعالى: ﴿ وُمُدَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَابِنِ عَمِلُوا النَّومَ بِهَهَدَمُ مَّ عَابُوا أَوْ بَهِ عَلَيْهِ وَلَسَكُمُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَنْفُورٌ رَحِمُ ﴾ [النحل: ١١٩]. ومنها: الإيذانُ وأَسَكُمُوا إِنَّه مَا الصَّلاةِ وإيناء الزَّكاةِ، ومَحلَهما عنذ الله، وأنهما أَمَّا العِباداتِ، وأبعَدُهما مَرتبةً عن سائِر العباداتِ والطَّاعاتِ؛ لأنَّ المَطفَ مِن بابِ عَطفِ جِبريلَ على الملائِكَةِ -أي: الخاصِّ على العامِّ، ومِن ثَمَّ رَبِّ الأوَّل بَقُولِه: ﴿ فَإِن مَوْلَتَا ﴾، وعلى النَّانِي بقولِه: ﴿ وَلَمُلَّحَمْ مُرْحَوِنَ هَا وَاللَّهِ الْمَارِةِ وَلِهُ الْعَامِّ وَعِنْ اللَّوْلَ بَقُولِهِ: ﴿ وَلَمُلَّامٌ مُونِونَ لَمَّ رَبِّ الأَوْلَ بَقُولِهِ: ﴿ وَلَمُلَّاكُمْ مُونِونَ لَمُ وَلَهُ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَامِ العَلْمَ على العالمَ وعلى النَّانِي بقولِه: ﴿ وَلَمُلَّامُ مَنْ الْعَلْمَ مَا وَلَهُ اللَّهُ وَمَا النَّهِ اللَّهُ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلْمَ عَلَيْ الْعَلْمَ اللَّه اللهُونَ الْوَلْوَلَ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلَيْ الْمُؤْكَةَ وَعَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ الْمَالِمُ الْعَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلَيْكُمْ وَلَهُ الْمُونَ الْمُولِي الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْمُولَاءِ الْعَلْمَامُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْوَلْمَ الْعَلَيْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلَيْدِينَ الْعَلْمُ الْمَلْعُ عَلَيْمِ الْعَامِ الْعَلْمَامُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَامُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْوَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُولُهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَل

- قولُه: ﴿ وَأَلْمِيمُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ أمَرَهم اللهُ سُبحانَه وتعالى بالذَّاتِ بما أمَرَهُم به بواسطةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن طاعَتِه التَّي هي طاعتُه تعالى في الحقيقةِ؛ تأتيدًا للأمر السَّابِق، وتقريرًا لمَضمونِه (").

- وقد جمَعَتْ هذه الآيةُ جميعَ الأعمالِ الصَّالحانِ؛ فأهَمُّها بالتَّصريِع، وسائرُها بعُمومِ حَذْفِ المُتعلَّقِ بقولِه: ﴿ وَلَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾، أي: في كلِّ ما يأمُّرُكم ويَنْهاكم ".

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ١٣٧، ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٨٩).





٣- قولُه تعالى: ﴿ لاَ عَسَمَبَا اللَّذِي كَمْرُواْ مُعْجِزِيكِ فِي الْأَرْضِ وَمَأُوسُهُمُ النَّارُ وَلَيْقَلَ الْسَعِيرُ ﴾ استِتنافُ ابتدائيٌ التحقيق ما اقتضاهُ قولُه: ﴿ وَلَسَيْدِلَتُهُم يَنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ النَّانُ ﴾ [النور: ٥٥]؛ فقد كان المُشرِكون يومَنذٍ لم يَزالوا في قُوَّةٍ وكثرةٍ، وكان المُسْلِمون لم يَزالوا يخافونَ بأسهم، فرُبُّها كان الوعُدُ بالأمْنِ مِن بأسِهم مُنلقَّى المُسْلِمون لم يَزالوا يخافونَ بأسهم، فرُبُّها كان الوعُدُ بالأمْنِ مِن بأسِهم مُنلقَّى بالتَّمجُّبِ والاستِيطاءِ الشَّبِيهِ بالتَّردُد؛ فجاء قولُه: ﴿ لاَ عَسَيَنَ اللَّذِينَ كَمُولُمُ مُعْجِزِينَكَ فَلُولُه: ﴿ لاَ عَسَيَنَ اللَّذِينَ كَمُولُومُ مَعْجِزِينَكَ اللَّهُ مِنْ فَولِه: ﴿ لاَ عَسَيَنَ اللَّذِينَ مَنه النَّسِيهُ على تَحقيقِ الخَيْرِ! ').

- والخِطابُ في قوله: ﴿ لاَ غَمَـٰهَ ٱلذِّينَ كَثَرُوا ﴾ إمَّا لكلَّ أحدٍ ممَّن يَصلُحُ له كائناً مَن كانَ، وإمَّا للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، على مِنهاجِ قولِه: ﴿ وَلاَ تَكُوُّنَكَ مِنَ ٱلنُّمْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: 18] ونظائرِه؛ للإيذانِ بأنَّ الحِسبانَ المذكورَ مِن الفُجِ والمُحذوريَّةِ بحيثُ يُنْهَى عنه مَن يَمتنعُ صُدورُه عنه؛ فكيف بمَن يُمكنُ ذلك منه "؟؟!

- قولُه: ﴿ مُعْجِزِيكِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ قولُه: ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ظرفٌ لـ ﴿ مُعْجِزِيكِ ﴾؛ الإفادةِ شُمولِ عدّم الإعجازِ بجميعِ أجزائِها، أي: لا تَحسبنَّهم مُعجزينَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ عن إدراكِهم وإهلاكِهم في قُطْرِ مِن أقطارِ الأرضِ بما رحُبَتْ، وإنْ هرَبُوا منها كلَّ مَهرَبِ٣٠.

- وقولُه: ﴿ وَلَيْثُمَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ جوابُ قسَمٍ مُقدَّرٍ ، والمخصوصُ بالذَّمَّ مَحذوفٌ ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).





أي: وباللهِ لِينْسَ المصيرُ هي، أي: النَّارُ، والجُملةُ اعتِراضٌ تَذييليٌّ مُقرَّرٌ لِمَا قبُلهُ. وفي إيرادِ النَّارِ بمُنوانِ تَونِها مأوَى ومَصيرًا لهم، إثْرَ نفي فَوتِهم بالهرَبِ في الأرض كلَّ مَهرَب مِن الجَزالَةِ: ما لا غايةَ وراءَهُ، فلِلَّا وَرُوْسُأَنِ النَّتَزيلِ (١٠٠



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٢، ١٩٣).





#### الآبات (۸۸-۱۰)

﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّهِ عَمَامُوا لِسَنَعُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مَنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَالْمُ عَلَيْمُ عَلَيْ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ ع

﴿ لَرَ يَلْتُواْ اَلْمُلُمُ ﴾: أي: الأطفالُ غيرُ البالغينَ، والحُلُمُ: الاحتِلامُ، وعبَّر عن البلوغِ بالاحتلام؛ لأنَّه أقوَى دلائلِه، وأصلُ (حلم): رُؤيهُ النَّسيءَ في المنامٍ، وقبل: سُمِّي زمانُ البُّلوغِ الحُلْمَ؛ لكونِ صاحبِه جديرًا بالحِلْمِ، وأصلُ (حلم) على ذلك: تَه لُ المُجَلة (١٠).

﴿ عَرَدَتِ ﴾: العورةُ: كلُّ ما يُسْتَحْيا منه إذا ظهَر. قيل: أصلُ العورةِ: الخَلُل، ومنه: الأعور: المحنلُ العَيْنِ، فسُمِّت هذه عوراتٌ؛ لاختلالِ تَسَتُّرِ الناسِ، وقلَةِ تحقُظهم فيها. والعورةُ: سواةُ الإنسانِ، وأصلُها مِن العارِ؛ وذلك لِما يَلحَقُ في ظهورِها من العارِ، أي: المدَّقَةِ. وقيل: أصلُ (عور) هنا: يدُلُّ على مرضٍ في إحدى عبني الإنسانِ وكلَّ ذي عينينِ، ومعناه الخلُّو مِن النظرِ، ثُمَّ يُحمَلُ عليه ويُشتَقُ منه، ومنه العورةُ، كالَّها شيءٌ يَنْبغي مُراقبَتُه؛ لخُلُورُه".

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۷، ۳۵۸)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (۴/ ۴۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۵۲)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۱۳/۵)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۷٪).

<sup>(</sup>٢) يُنظر : ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٠٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٦٩)، =





﴿ جُنَاحٌ ﴾ أي: إثمٌ؛ وأصلُ (جنح): مالَ وتَعدَّى، وسُمَّى الإثمُ بذلك؛ لِمَيلِه عن طريق الحقِّ(").

﴿ طَوْقُونَ ﴾: أي: ساعونَ في خِدمتِكم، والطَّوْفُ: المشيُّ حوْلَ الشَّيءِ، وأصرُّ (طوف): يذُلُّ على دَوران الشَّيءِ على الشَّيءِ '''.

﴿ وَٱلْقَوْمِدُ ﴾: أي: العجائزُ اللَّواتي قعَدْنَ عن الحَيضِ والوَلَدِ والأزواجِ؛ مِن الكِبَر، جممُ قاعدٍ، وأمَّا القاعدَةُ فهي الجالسةُ").

﴿مُتَدَيِّعَكَتِ ﴾: أي: مُظهِراتِ مُحاسِنَهنَّ، وأصلُ (برج): يذُلُّ على البُروزِ والظُّهورِ(''.

### المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى مبيّنًا بعضَ الأحكامِ والأدابِ التي شرَعها لعبادِه: يا أَيُها الذين آمّنوا، مُروا العَبيدُ والإماءَ الذين تَعالِكونَهم، والأطفالَ الأحرارَ الذين لم يَبلُغوا

- = ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٨٤)، ((السِيط)) للواحدي (٢١٩/١٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٩٥٥)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (٢/ ٢١٩)، ((نفسير الرسعنج)) (م/ ٢٨٣).
- (۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٨٤)، ((النيان)) لابن الهائم (ص: ٩٨).
- (٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٠٧)، ((تفسير ابن جرير)) (١/ ٣٥٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٣٤)، ((المقر دات)) للراغب (ص: ٣٥١).
- (۳) يُنظر: ((غرب القرآن)) لابن قتية (ص: ۳۰۷)، ((نفسير ابن جرير)) (۸/۹))، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (۱۰۸/۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۷۹)، ((نفسير السمعاني)) (۳/۸۵)، ((تذكرة الأرب)) لابن الجوزي (ص: ۲۰۰)، ((التيان)) لابن الهائم (ص: ۲۶۲).
- (٤) يُنظر: (زفنسر ابن جرير) (١٧) ٢٦٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٣٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣١٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٨١).





مُبلَغَ الرَّحِالِ؛ أن يَستأذِنوا عنذ الدُّخولِ عليكم في أوقاتِ ثلاثةٍ: قَبَلَ صلاةٍ الفَجرِ، ووقتَ الظُّهرِ حينَ خَلْمِ النَّيابِ للقَيلولَةِ، ومِن بعدِ صَلاةِ العِشاءِ؛ فهذه الأوقاتُ تكونُ العوراتُ فيها باديةً، فقلًموهم ألَّا يَدخُلوا عليكم إلَّا بغدَ الاستِنذانِ، أمَّا فيما سِوى هذه الأوقاتِ النَّلاثةِ فلا حرَج إذا دخَلوا بغيرِ استِنذانِ؛ فهم خدَمُكم وأطفالُكم، يَطوفونَ عليكم لِقَضاءِ حوائِجِكم، وأنتم تتردَّدونَ عليهم؛ لاستِخدامِهم وغيرِ ذلك. مِثلَ ذلك البيانِ والتَّوضيعِ في أحكامِ الاستِنذانِ يُبيِّنُ اللهُ لكم آياتِه وأحكامَه وشرائِعَ دينِه، واللهُ عليمٌ بما يُصلِعُ عبادَه، حكيمٌ فيما يُشرَعُه لهم مِن الأحكام.

وإذا بلَغ الأطفالُ منكم صَبلغَ الرَّجالِ، فعليهم أن يَستأذِنوا في كلِّ الأوقاتِ كما استأذَنَ الرَّجالُ البالِغونَ، وكما بيَّنَ اللهُ آدابَ الاستئذانِ يُبيِّنُ اللهُ تعالى لكم آياتِه، واللهُ عليمٌ بخَلقِه، حكيمٌ في تشريعِه.

والنِّساءُ العجائِزُ اللَّاتي قَعَدُنَ عن الحَيضِ والوَلَدِ وطلبِ الزَّواجِ؛ لكِبَرِ سِنَّهِنَّ- فلا إِنْهَمَ عليهنَّ في أن يَضَعْنَ بعضَ ثيابِهِنَّ الظَّاهرةِ، كالِخمارِ، غيرَ مُظهِراتِ للزَّينةِ. ولُبُسُهنَّ هذه الثيابَ مُبالغة في التستُثِّ والتعفُّفِ أحسَنُ لُهُنَّ، وأزكى عنذَ الله وأطهَرُ، واللهُ سَميعٌ لأقوالِكم، عليمٌ بأعمالِكم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَاشُوْلِ اِسْتَعَوْدُمُّ الَّذِينَ مَلَكُ أَنْسَنَكُمُ وَالَّذِينَ لَرَ يَلْمُوا الْمَثَامُ مِنْكُو الْمَدِينَ وَمَالُوهُ الْمَثَامُ وَلَكُ عَوْدَتِهِ مَرَّئُونُ مِن قَلِسَلُوْوَ الْفَجْرِ وَمِينَ تَفْسُمُونَ فِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدُ صَلَوْقِ الْمِسْلَاةِ الْمُسَاءَ فَلَاثُ عَوْدَتِهِ لَكُمْ لَتِسَ عَلَيْكُو وَلَا عَلَيْهِمْ مُخَاحُ بِعَدَمُنْ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْشُرِكُمْ عَلَيْهِ مَعْدِلَ كَذَلِكَ يُبَيْنُ الْقَدُلُكُمُ ٱلْأَذِينَةُ وَلَلْهُ عَلِيدً حَكِمَ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَّمَّا ذَكَرِ اللَّهُ تعالَى أُوَّلًا حُكمَ البالِغينَ الأحرارِ في الاستِئذانِ في قَولِه: ﴿لَا





تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُهُرِيكُمْ ... ﴾ [النور: ٢٧]، بَيَّن تعالى هنا حُكمَ الأحرارِ غيرِ البالِغينَ، وحُكمَ العَمِيدِ، فقال''':

## ﴿ يَنَا أَنُّهَا ٱلَّذِينَ مَامُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ﴾.

أي: يا أَيُّها الذين آمنوا، مُرُّوا مماليككم مِن الذُّكورِ والإناثِ، والكِبارِ والصَّغارِ؛ أَن يَستأذِنو كم إذا أرادوا الدُّخولَ عليكم''.

### ﴿ وَٱلَّذِينَ لَرَيْبُلُغُوا ٱلْحُلُّمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَزَّتِ ﴾.

أي: ومُرُوا -أيُّها المُؤمِنونَ- صِبيانَكم الأحرارَ غيرَ البالغينَ أن يستأذِنوا إذا

(١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٩٠).

 (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲/ ۳۵۲)، ((الوسيط)) للواحدي (۳۲۸/۳)، ((تفسير ابن کتير)) (۲/ ۸۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸۱/ ۲۹۳، ۲۹۳).

قال ابن كثير: (هذه الآياتُ الكريمةُ اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، وما تقدَّم في أوَّلِ السورةِ فهو استئذانُ الأجانبِ بَعضِهم على بعضي، ((تقسير ابن كثير)) (١/ ٨٥٨). ومثَّن قال بأنَّ الأيَّةَ عائمٌّ في الأوِقَّاءِ الكِيارِ والصَّفارِ: يحيى بنُ سلام، وابن جرير، واستظهر، الرازي، يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (١/ ٤٦٠)، ((تفسير ابن جرير)) ((٥/ ١٥٨)، ((تفسير الذي روا)) (٤/ ٥٨) الله الرازي) (٤/ ١/ ٤٥٤).

ومئن اختار أنَّ العرادُ: الصُّغارُ منهم: المانريديُّ، والقاضي أبو يعلى -كما نسبه إليه ابن الجوزي-، وعبد القاهر الجُرِّجاني. يُنظر: ((تفسير المانريدي)) (٧/ ٥٩٠)، ((درج الدرر)) لعبد القاهر الجرجاني (۲/ ۲۶)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۲۰۰).

قال ابن القيم: (قالتُ طائفة: كان الأمرُ بالاستئذان في ذلك الوقب للحاجةِ ثمُّ زالت، والحُكمُ إذا ثبت بعلَّة زال بزوالها... وقالت طائفة: الآيةً محكمةً عائمةً لا مُمارض لها ولا دافهَ، والمعتلُ بها واجب، وإنْ تركّه أكثرُ الناس، والصَّحيعُ: أنَّه إن كان هناك ما يقومُ مقامَ الاستئذان، مِن فَنحِ بابُ فِتُحُه دليلٌ على اللُّحولِ، أو رَفع بِستر، أو ترفُّدِ الداخِل والخارِج ونحوه- أغنى ذلك عن الاستئذان، وإن لم يكنُّ ما يقوم مقانه فلا بدَّ من، والمُكمُ ممثلًل بعليَّة قد أشارت إليها الآية، فإذا وُجِدت وُجِد الحكم، وإذا انتفى، والله أعلم. ((زاد المعاد)) (١/ ٣٩٦، ٣٩٧). ويُنظر: ((نفير القرطي)) (١/ ٣٠٣).





أرادوا الدُّخولَ عليكم في ثلاثةِ أوقاتٍ مِن ساعاتِ اللَّيلِ والنَّهار(١٠).

﴿ مَن مَّالِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ﴾.

أي: لِيَستَأذِنوا إذا أرادوا الدُّخولَ عليكم في ثلاثةِ أوقاتٍ: قبْلَ صَلاةِ الفَجرِ، ووقتَ القَبَلو لَهْ نِصفَ النَّهَار، وبعُدَ صَلاةِ العِشاءِ ''.

## ﴿ ثُلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ﴾.

أي: هذه ثلاثةُ أوقاتٍ يَحصُلُ فيها ظُهورٌ للعَوْراتِ؛ فلا يدخُلُ عليكم مماليكُكم وأطفالُكم إلَّا بإذنِكم").

#### ﴿ لَتِسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ ﴾.

أي: ليس عليكم ولا على مماليكِكم وأطفالِكم إثمٌّ في تَركِ الاستِنذانِ للدُّخول عليكم في غير هذه الأوقاتِ الثَّلاثةِ<sup>(١)</sup>.

- (۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۰ ۲۰۳)، ((نفسير البيضاوي)) (۱۱۳/۶)، ((نفسير ابن كثير)) (۱/ ۸۱)، ((نفسير ابن عاشو, )) (۲/ ۲۹۲، ۲۹۳).
- قال السمعاني: (ليس هؤلاء هُمُّ الذين لم يَظهَرُوا على عوراتِ النَّسَاءِ فإنَّ الذين لم يظهَرُوا على عوراتِ النَّسَاءِ لا جِشمةً لأحدِ منهم؛ لأنَّا يَثَنَّ أَنَّهم الذين لا يُمَثِّرُون، ولكِنَّ هؤلاء هم الذين مَثَّرُ وا، وعَرَوْ الْمَرْ النَّسَاءِ، ولكن لم يَشَلُغوا). ((فقسير السمعاني)) (١٣/ ٤٤٥).
- (٢) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٢٨)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٥/ ٣٦٩، ٣٧٠)، ((نفسير ابن كثير)) (1/ ٨١، ٨٨)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٧٣).
- (۳) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۷/ ۴۵٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۲۷۹)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۰/ ۲۹۹، ۷۳۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹۲ – ۲۹۶).
- قال ابنُّ عاشور: (وتعبينُ الاستنذانِ في هذه الأوقاتِ النَّلائةِ؛ لأنَّها أوقاتُ خَلوةِ الرَّجالِ والنساء، وأوقاتُ التغرّي بن الثبابٍ، وهي أوقاتُ نُومٍ، وكانوا غالبًا ينامون مجرَّوينَ من الثبابٍ؛ اجتِرة بالفِظاء، وقد سشّاها الله تعالى عَوراتٍ، . ((تقسير ابن عاشور)) (۲۹۳/۱۸).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٥٦/١٥)، ((تفسير السمرقندي)) (٢٣/٥٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٨٦/٦).





## ﴿ طَوَّفُوكَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾.

أي: بعضُكم يَطوفُ على بعضٍ؛ فمَماليكُكم وأطفالُكم يدخُلونَ ويَخرُجونَ عليكم في منازِلِكم لقضاءِ أشغالِكم وحوائِجِكم، وأنتم تتردَّدونَ عليهم لاستخدامهم وغير ذلك(١٠).

## ﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَتِ ﴾.

أي: كما بيَّن اللهُ لكم -أيُّها المؤمنونَ- أحكامَ الاستثذانِ بيانًا تامًّا واضِحًا، كذلك بييِّنُ اللهُ لكم جميعَ آياتِ الفُرآنِ وشرائِع الإسلام'''.

### ﴿ وَأَلَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴾.

أي: واللهُ عليمٌ بما يُصلِحُ عبادَه، حكيمٌ فيما يُدبِّرُه لهم، وفيما يُشرَعُه لهم مِن الأحكام؛ فهو يضَعُ كُلِّ شَيءِ في موضِعِه اللائِقِ به، ومِن ذلك تلك الأحكامُ التر سَنَها(").

(۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۰ (۳۵٦)، ((نفسير القرطمي)) (۴۰٦/۱۲)، ((نفسير ابن كثير)) (۱/ ۸)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۵۷۳).

قال ابنُ جرير : (ويعني بالطوَّافينَ: أَنَّهم يدخلون ويخرُجون على مواليهم وأقرِ بائِهم في منازِلِهم غُدوةً وَعُشِيَّةً منهِ إذنَ). ((نفسير ابن جرير )) (٣٥٧/١٧).

وقال القرطبي: (فمعنى ﴿ لَمُؤْفُونَكَ عَلَكُمُ ﴾ أي: يَطوفون عليكم، وتَطوفون عليهم). ((نفسير القرطبي)) (٢٠٦/١٣).

وقال الشنقيطي: (يطوفون للخِدمةِ، والسَّادةُ والآباء يطوفون عليهم للاستخدامٍ). ((نفسير سورة النور)) (ص: ١٩٥).

(۲) یُنظر: ((نفسیر ابن جریر)) (۲۷/ ۲۵۷)، ((نفسیر الفرطبی)) (۲۰۱/۱۲)، ((نفسیر ابن عاشور)) (۲۵/ ۲۹۰)، ((نفسیر سورة النور)) للشنقیطی (ص: ۱۹۵).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جوير)) (٧٧/ ٣٥٧)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٥٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٤)، ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٩٦).





﴿ وَإِنَا بَكُمَّ الْأَمْلَانُ أَينَكُمُ الْدُثُرُ فَلْسَتَنَذِفًا كَمَا اَسْتَنَذَ الَّذِي مِن فَلِهِمُ كَذَلك يُبَيُّ اللّهُ لَكُمْ النَّبِيَّةِ أَلْلُهُ عَلِيمٌ كَلِيمٌ كَلِيمًا اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمُ كَذَلاك

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا بيَّنَ اللهُ تعالى حُكمَ الصَّبيانِ والأرقَّاءِ الذين هم أطوَّعُ للأمرِ، وأقبَلُ لكُلُّ خَيرِ أَنْبَكَهُ حُكمَ البالغينَ مِن الأحرار، فقال''؛

﴿ وَإِنَّا كِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُّمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِيكِ مِن قَلِهِمْ ﴾.

أي: وإذا صار أطفالُكم بالغينَ، فليستأذِنوا في الدُّخولِ عليكم في كُلِّ وَقتِ بلا استِثناء، كما استأذن الكِبارُ الأحرارُ".

﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَايَنتِهِ، ﴾.

أي: كما بيَّن اللهُ لكم - أيُّها المؤمِنونَ - حُكمَ الأطفالِ في الاستِثدانِ إذا بلَغوا الحُلُمَ، كذلك يوضِّحُ اللهُ ويفصَّلُ لكم جميع آياتِ الفُرآنِ وأحكام الإسلام "".

﴿ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

أي: واللهُ عليمٌ بما يُصلِحُ عِبادَه، حكيمٌ في تدبيرِهم بما شرَعَه لهم مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱/ ۲۰۸ (۱۵) ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۷۰)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۲۰ ۲۳)، ((تفسير القرطي)) (۲۰ ۲۳)، ((تفسير التوطي)) (۲۰ ۲۳)، ((تفسير الشوكاي)) (۱/ ۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۶).

قال الرسمني: (﴿كَمَا المُتَقَادُةَ اللَّهِيَ مِن قَلِهِمَ ﴾ يعني: الرجال الكبارَ الأحرارَ ﴿ فَالَّيْسَ بِن فَيْلِهِمْ ﴾ في الوجودِ أو في بلوغِ الحُلمِ، أو الذين ذُكِروا مِن قَبِلهم في قولِه: ﴿ فَاتَأَمُّا الَّذِينَ مَاشُؤًا لَانَدَعُلُواْ بِيُوْلًا ... ﴾). ((نفسير الرسمني)) ( / TAE).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٥٩)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٤).





الأحكام<sup>(١)</sup>.

﴿ وَالْفَوْعِدُ مِنَ النِّكَ إِنَّا الَّتِي لَا يَرْمُونَ لِكَامًا فَلِنَّكِ عَنْهِمِ كُمَاتُّ أَنْ يَعَمَّنُ يُمَا بَهُكُ عَبْرُ شُمْرَيِّكِ بِزِينَةً وَلَنْ يَسْتَفِفْ كَبْرٌ لَهُكُوكُ وَلَقُهُ سَيِيمً عَلِيدٌ ﴿ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى بعضَ الآدابِ الاجتماعيَّةِ، ومِنها أمْرُ النَّساءِ بالتسَنُّرِ وعَدَمِ إبداءِ الزَّينةِ لغَيرِ مَحارِمِهنَّ، وكان ذلك شامِلًا للشَّاكِيَّاتِ وغَيرِهنَّ مِنَ العَجائِزِ-استننى هنا العَجائِزَ الكَبيراتِ في السَّنَّ، وبَيَّنَ ما يجوزُ لهُنَّ، وما هو الأفضَلُ في حَفِّهِ؟، فقال تعالى (٢٠:

﴿ وَالْقَوَيْدُ مِنَ النِّكَآءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ يَكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحُ أَن يَصَعْف يُسَابَهُهُ ﴾ .

أي: والنَّساءُ العجائزُ اللَّاتي لا يَحِضْنَ ولا يَلِدْنَ، ولا يَطمَمْنَ في الزَّواجِ لكبرِ سنَّهنَ، لا إثمَ عليهنَّ أن يترُكنَ لُبسَ الثيَّابِ الظَّاهِرةِ، كالجِلبابِ".

- (١) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٥٩)، ((نفسير السمعاني)) (٣/ ٤٤٨)، ((نفسير البغوي)) (٣/ ٤٤٩).
  - (٢) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٩٦).
- (٣)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٥٩ ٢٥٩)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٠٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١١٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٨٣، ٨٤).
- قال الواحدي: (المفسّرون كلُّهم قالوا في •القَواعِدة: هنَّ اللاتي فَعَدُنَ عن الحَيضِ والولَّدِ؛ مِنَ الكِيِّرِ). ((البسيط)) (٢٦/ ٣٦٤).
- وقال السمرقندي: (القاعدُ: المرأةُ التي قعَدت عن الزَّوجِ وعن الحيضِ والوَلَدِ). ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٣٢ه).
- وقال البقاعي: (﴿ اللَّهِ كَا يَرَجُونَ يَكُلُمُنَّا ﴾ أي: لعدَمِ رغبَبَهنَّ فيه، أو لوصولهنَّ إلى حدُّ لا يُرغَبُ فيهنَّ معه). ((نظم الدرر)) (٣/١٤/١٣).





= وقال ابن عاشور: (هذه الآية مُخصَّصةٌ لِقُولِهِ تعالى: ﴿وَلَا يَتَبِينِ َكِينَهُمُ إِلَّا مَاظَهُمُرَ بِينَهُا وَلِمُعْتِهُنَ عِنْشُهُوغَ كُلَّ بِشُورِينَ ﴾ إلى قول: ﴿ فَلْ عَلَوْتِ النِّسَلَةِ ﴾ النور: ٢١]... وعلَّهُ هذه الرخصةِ هي أَنَّ العالِبُ أن تتنفي أو تقلَّ رغيةُ الرجالِ في أمثالِ هذه الفواعد؛ لكِيّرِ الشُّنُ}. ((نفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٩١، ٢٩٧، ويُنظر: ((إحكام النظر)) لابن القطان (ص: ٢٠٣)، ((مجموع الفقاءي) لابن تسة (١٥/ ٣٧٣)،

وقال الشنقيطي: (حَمَل بعضُ المُلَمَاء معنى الفاعِد منها على التي قعدَتُ عن الولَّيه، ولكنَّ هذا غيرُ سديدٍ؛ فإنَّا نرى كثيرًا مِن السَّاء يقعُدُن عن الولَّد في سنَّ مبكَّرةٍ مع انهنَّ جميلاتُّ وفيهنَّ مُستشعَّهُ، ولا عِبرةً بكون بَعضِ العجائزِ قد يبدو منهنَّ عَبلُ إلى الرجالِ وهي في غايةٍ مِن الكِيّرِ الذي لا للنَّتُ عد المها أخدًا. ((فنسس مرة الدر)) (ص: ۱۹۷).

قال الماوردي: (﴿ فَلَئِسَ عَقَيْهِ ﴾ جُمَّاعٌ أَنْ يَعَمْدَ ﴾ يُمَايَهُ ﴾ فيه قو لاز؛ أحدُهما: جِلبائها، وهو الرَّواهُ الذي قُوقَ جِمارِها، فَتَضَمُّهُ عنها إذا سَرَها باني تبايها، قاله ابنُ مَسعودٍ، وابنُ جُسِّرٍ. النَّانِي: جِمارُها ورداؤُها. قال جابرُ برُزُ زيل. ((فلسير العاوردي)) (٤/ ٢١١).

معنً أحتاز القولُ الأوَّل، وهو أنَّ المراذ: النَّبابُ الظَّهرةُ فوق النَّبابِ الشَّاتِرة، كالجِلبابِ

-ونسه لعامَّة المفسِّرين و والبغرقُ، والزمختري، وابن الجوزي، والقطبي، والقاطبي، والواحديُّ والنعليُّ، والواحديُّ والنعلي، والمن الجوزي، والقاطبي، والقاطبي، والقاطبي، والشعيطي، والنشافي، والخاصي، والقاطبي، والشعيطي، يُنظر: (انشير مقاتل بن سليمان) (۱۹/۸۰۷)، (انفسير اين جرير)) (۱۹/۸۰۷)، ((نفسير النجير)) (۱۹/۸۰۷)، ((نفسير النجير)) (۱۹/۸۰۷)، ((نفسير اين الجوزي)) (۱۹/۸۰۷)، (انفسير النجير)) (۱۹/۸۰۷)، (انفسير النجير)) (۱۹/۸۰۷)، (انفسير النجير)) (۱۹/۸۰۷)، (انفسير النجولين)) (۱۹/۸۰۷)، (انفسير الخاري)) (۱۹/۸۰۷)، (انفسير الجلالين)) (۱۹/۸۰۷)، (انفسير الجلالين)) (۱۹/۸۰۷)، (انفسير القاسمي)) (۱۹/۸۰۱)، (انفسير القاسمي)) (۱۹/۸۱)، (انفسير القاسمير)) (۱۹/۸۱)، (انفسير القاسمير) (۱۹/۸۱)، (انفسير القاسمير)) (۱۹/۸۱)، (انفسير القاسمير) (۱۹/۸۸۱)، (انفسير القاسمير) (۱

ومثن قال بتنحو هذا القول بن السَّلَقي: النَّ مسعودِ، وابنُ عَنَّس، وابنُّ مُعَمَّ فِي روالِيَّ عَنَه، وجابرُ بنُ زيدِ، ومُجاهِدُ، وسعيدُ بنُ جُنيرٍ، وأبو الشَّغاءِ، وايراهيمُ النَّحَقُيُّ، والحسنُ، وتَنادتُ، والزُّهريُّ، والأَوْزَاعيُّ، وسُلِيّهانُ بنُ يُسارٍ في روايةٍ عنه. يُنظر: ((نفسير ابن أبي حاتم)) (١٩٤٨/٨). ((نفسير ابن كير)) (١/ ٨٩).





### ﴿غَيْرَ مُتَكِرَحِكِ بِزِينَةٍ ﴾.

أي: لا إِنْمَ على العجائزِ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهِنَّ حالَ كَونِهِنَّ غيرَ مُظهِراتٍ للزِّينةِ التي يجبُ على المرأة إخفاؤها<sup>(١)</sup>.

## ﴿وَأَن يَسْتَغْفِفْ خَيْرٌ لَّهُك ﴾.

أي: وتَركُ وَضْعِهنَّ لثيابِهنَّ -وإن كان جائِزًا- خيرٌ وأفضَلُ لهنَّ مِن خَلعِها(١٠). ...

# ﴿ وَأَلْقَهُ سَكِيعٌ عَلِيتٌ ﴾.

أي: واللهُ سَميعٌ لجَميعِ الأصواتِ، عليمٌ بجميعِ الأعمالِ والمقاصِدِ والنيَّاتِ؛ فلْيَحذَرْنَ مِن كُلِّ قولِ وفِعل وقصدِ فاسدٍ، ولْيَعلَمْنَ أَنَّ اللهَ يجازي على ذلك'".

## الغُوائدُ التَّربويَّةُ:

١- في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَلِّهُمَا الَّذِينَ مَامُولُ لِلسِّتَغَذِيكُمُ ﴾ توجيهُ الخطابِ للمُؤمِنينَ
 -والحُكمُ لِغَيرِهم - فيه ذلالةٌ على أنّهم مَسؤولون عنهم، ومَسؤولون عن تنفيذ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳٦٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۷۰)، ((تفسير القرطبي)) (۳۰۹/۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۶۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸۸/ ۲۹۸).

قال القرطبي: (قولُه تعالى: ﴿ فَيَرَ مُشَرِّبَحَتْنِ بِرِيْسَةٍ ﴾ أي: غيرَ مُطهِراتِ ولا متعَرْضاتِ بالزينةِ البُغَلَّرِ البِهِنَّ فإنَّ ذلك من أقبَعِ الأنساءِ وأبقيه عن الحقُّ. ((تفسير القرطبي)) (٢٧/٣٠).

وقال البقاعي: ﴿﴿فَيْمَرْ مُنْتَكِيْتِ بِزِيْتَ قِ﴾ أي متعمَّداتٍ -بوضعٍ ما أبيحَ لهنَّ وضْعُه- إظهارَ وجوهِهنَّ معَ الزينةِ، أو غيرَ متظاهراتِ بالزينةِ). ((نظم الدرر)) (١٩١٤/١٣).

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳٦٤)، ((نفسير الفرطبي)) (۳۱۰ / ۳۱۰)، ((نفسير ابن کثير)) (٦/ ٨٤).

وقال السعدي: (الاستعفافُ: طَلَبُ العِقَّةِ، بِفِعلِ الأسبابِ المُقتَضيةِ لذلك؛ مِن تزوُّجٍ، وتَرْلَدُ لِما يُخشى منه الفتنةُ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٥).

(٣) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٦٥)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٧٥)، ((نفسير القاسمي)) (٧/ ٧٠٤).





هذا الحُكم في أولادِهم الصَّغارِ ومماليكِهم، وأنَّ هذا الصَّغيرَ والمملوكَ إذا خالَفَ فإنَّ إِثْمَه على مَن لم يقُمُ بواجِ التَّربيةِ والتَّأدبِ''. فالسيَّدُ ووليُّ الصَّغيرِ مُخاطَبانِ بتعليم عَييدِهم ومَن تحتَ ولايتهم مِن الأولادِ، العِلمَ والآدابَ الشَّرعيَّة؛ لأنَّ اللهَ وجَّه الخِطابَ إليهم بقَولِه: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِي َ اَمَنُوا لِيَسَتَقَدِنَكُمُ اللَّينَ مَلَكَ أَيْنَكُمُ وَاللَّذِينَ لَمْ يَلَمُوا المَّعْلَمُ ﴾، ولا يمكِنُ ذلك إلَّا بالتَّعليمِ والتأديبِ، ولِقُولِه: ﴿ لِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْلَمُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّه عليم والتأديبِ، ولِقُولِه:

٢ - قال الله تعالى: ﴿ يَكَانِّهُمَا اللَّهِيَ مَامُوْ إِيشَتَةِ نِكُمُ اللَّهِنَ مَلَكُتْ أَيْمَكُمُ وَاللَّهِنَ لَرَّ يَنْكُمُ اللَّهِ مَاكُو ثَلَقَ مَرْتِ ﴾ دلَّت هذه الآيةُ على أنَّ مَن لم يبلُغُ، وقد عَقَل، يُؤمَرُ بيغوا الشَّرائِع، ويُنهى عن ارتكابِ القبائِع؛ فإنَّ اللهَ أمَرَهم بالاستِنذانِ في هذه الأوقات".

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٨٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۶ه). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹۲/۱۸،
 ۲۹۳)، ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٨٨).





يدُلُّ على أنَّ المملوك الممتيزَ، والمميزَ مِن الصَّبيانِ ليس له أن ينظُرَ إلى عورة الرَّجُلِ (١٠ وإذا وَجبَ الاستئذانُ في هذه الأوقات الثّلاثةِ خوفًا مِن أن يُفاجِئَهم أحدٌ على عَورة فمن تَعمَّدُ أنْ يرى العورة فهو أولى إذَنْ؛ فيستفادُ منه تحريمُ التَّظرِ إلى العَورة، سواءٌ كان التَّاظرُ صغيرًا أو كبيرًا، وأمَّا تهاوُنُ بعضِ النَّاسِ في نظرِ الصّغيرُ له يستُ نظرِ الصّغيرُ له يستُ سنواتٍ أو سبئم سنواتٍ لا يبالي أنْ يَنظُرَ إلى عورتِه! وذلك لا يجوزُ؛ لآنه لا بُدُرُد أن يَرَسِمَ في وَمِين الأيام (١٠).

٤- قُولُ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيَّهُ اللَّذِيكَ مَا شُؤْلِ يَسْتَقْدِعُكُمْ اللَّينَ مَلَكَتْ أَيْشَكُمْ وَاللَّينَ مَلَكَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الل

٥ - في قولِه تعالى: ﴿ كَنْزَاكَ يُبِينُ أَلَقَهُ لَكُمُ ٱلْأَيْمَتِ ﴾ وضفُ الأحكامِ بالآياتِ؛
 ففيه إرشادٌ للخَلْقِ إلى تأمُّل هذه الأحكام؛ ليستقِلُو ابها على مُشَرَّعِها(").

## الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

 الله تعالى: ﴿ يَتَأَنِّمُهَا الَّذِينَ مَاشُؤْ إِيسْتَغْذِيكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْنَكُمْ وَالَّذِينَ لَرْ يَنْشُؤُ الْمُثْلُمُ مِنْكُمْ تَلْنَهُ مَرْدُوْ مِن قَبلِ صَلَوْةِ الْفَنْجِ وَجِنْ تَضَمُّونَ فِيَابَكُمْ مِنَ الشَّهِيرَة وَمِنْ بَقِيدِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٨٨).





صَلَوْةِ ٱلْوِسَكَاةً ثَلَثُ عَوْرَبَتِ لَكُمْ ﴾ ففي ثلاثةِ هذه الاحوالِ يكونُ المماليكُ والأولادُ الصَّمْالُ كَفَيرِهم، لا يُمُكَنُّونَ مِن الدُّحولِ إِلَّا بإذنِ، وأمَّا ما عدا هذه الاحوالَ النَّلاثَة، فقال تعالى: ﴿ لَلَسِكَ عَلَيْكُو ۖ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَكُمْ ﴾ (٢) فالآيةُ فيها جوازُ الدُّحولِ للمذكورينَ بدونِ استثذانٍ في غير هذه الأوقاتِ النَّلاثةِ (٢).

٧- في قولِه تعالى: ﴿ يَكَائِهُمَا اللَّهِ عَامَنُوا لِسَنَعْنِينَكُمُ اللَّهِ مَاكَتُ لَيَنْكُمُ وَاللَّهِ مَا لَيَ الْحَرَامِ؛ فالله تعالى أمر يَنْلُغُوا المُعلَمِ اللهُ العَرامِ؛ فالله تعالى أمر مماليكَ المعرّومنينَ وَمَن لم يَبلُغُ منهم المُحلَمُ أَنْ يستأذِنوا عليهم في هذه الأوقاتِ الثَّلاثِة؛ لتلَّا يكونَ دُخولُهم هَجْمًا بغير استئذانِ فيها ذريعة إلى اطلَاعِهم على عوراتِهم وقتَ إلقاء ثيابِهم عنذ القائلةِ والتَّومِ واليَقْظةِ، ولم يأمُرُهم بالاستئذانِ في غَيرِها -وإنْ أمكنَ في ترْكِه هذه المَفسَدةُ- لنُدورِها، وقِلَةِ الإفضاءِ إليها؛ فيحُملَتُ كالمَقدَّمة").

٣- قَولُهُ تعالى: ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ مُكَاتَ لَيُنكُمُ ﴾ فيه ثبوتُ مِلكِ اليمينِ للآدميِّينَ، ولكنْ
 -كما هو مَعروفٌ - أنَّ الإسلامَ حمَى حقوقَ هؤلاء المَماليكِ، ورَغَّبَ في
 تحريرهم وعِتقِهم، وجَعلَ للعتق أسبابًا متعلَّدةً (١٠).

3 - قَولُه تعالى: ﴿ وَمِعِنَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الشَّهِرَةِ ﴾ فيه جوازُ وَضعِ النَّوبِ عندَ النَّوبِ عندَ النَّوب، ويلتَحِفُ الإنسانُ بلِحافِه (\*).

٥ - قَولُه تعالى: ﴿ مِّن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ ﴾ لا يُفهَمُ منه أنَّ ما قبْلَه مِن اللَّيلِ كان مُباحَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٩١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





الدُّخولِ بلا استِنذانِ؛ لأنَّ هذا خَرَجَ مخْرَجَ الغالِبِ، وهو أنَّ النَّاسَ في العادةِ يبدأُ انتِشارُهم قَبلَ صلاةِ الفَجرِ بعدَ الأذانِ؛ ولا يَكثُرُّ قبلَ ذلك مِن اللَّيلِ''.

٦- قُولُ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ مَاشُؤُ لِيسَتَغَيْنَكُمُ اللَّينَ مَلَكَتْ لَيُسْتُكُو وَاللَّينَ مَا لَكُنْ اللَّهِمِيرَة وَمِنْ بَعْلِهِمْ اللَّهِمَ اللَّهُومَ وَمِنْ بَعْلِهِمْ اللَّهُومَ وَمِنْ بَعْلِهِمْ اللَّهُومَ وَمِنْ بَعْلِهِمْ اللَّهُومَ وَمِنْ بَعْلِهِمْ اللَّهِمَ اللَّهُومَ وَمِنْ بَعْلِهِ صَلَوْهِ اللَّهُومَ وَمَنْ اللَّهُ إِنْ فَعْلِهِمْ وَمِنْ اللَّهِمِ اللَّهُومِ وَمَنْدَ اللَّهِمَ إِنْ فَعْلِهِمْ وَمِنْ وَلَمْ اللَّهِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ لِمَا حَوْدَ وَلَمْ اللَّهِمْ اللَّهِ لِمَا وَالْعَالِيمْ اللَّهِ وَلَا وَالْعَالِيمْ اللَّهِمِينَ وَمَنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَالَّالَا

٧- قولُ الله تعالى: ﴿ يَتَأَلِّهُمَا الَّذِيكَ مَامَثُواْ لِيَسْتَغَيْنَكُمُ اللَّينَ مَلَكَتْ أَيْسَكُمْ وَاللَّينَ لَمَنْ الله تعالى: ﴿ يَتَأَلِّهُمَا اللَّينَ مَلَوَ اللهِ وَمِينَ تَصَمُّونَ فِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِرَةِ وَمِنْ بَعْلِهِ صَلَوْةِ الْمَوراتِ، والاحتباطِ لذلك مِن كُلُّ وَجِهِ، وأنَّ المحلُّ والمحكن الذي هو مَظِنَّةُ لرؤيةِ عَورةِ الإنسانِ فيه؛ أنَّه منهيًّ كُلُّ وَجِه، وأنَّ المحلُّ والمحكن الذي هو مَظِنَّةٌ لرؤيةِ عَورةِ الإنسانِ فيه؛ أنَّه منهيًّ عن الاغتسال فيه والاستِنجاءِ ونحو ذلك".

٨- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمِعِنَ تَشَعُونَ ثِبَابَكُمْ مِنَ الطَّهِرِمَةِ ﴾ فيه أنَّ المُسلِمينَ كانوا
 مُعتادينَ للفَيلولةِ وسَطَ النَّهارِ، كما اعتادوا نومَ اللَّيلِ؛ لأنَّ اللهَ خاطبَهم ببيانِ
 حالِهم الموجودة<sup>(١)</sup>.

9 - قال الله تعالى: ﴿ فَلَكُ عُورَكِ لَكُمْ ﴾ الآيةُ دالَّةٌ على أنَّ الواجِبَ اعتبارُ
 المِلَلِ في الأحكامِ إذا أمكنَ؛ لأنَّه تعالى نبَّه على المِلَّةِ في هذه الأوقاتِ الثَّلالةِ
 ين وَجهين:

## أحدُهما: بقَولِه تعالى: ﴿ثُلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





والثّاني: بالتّبيوعلى الفَرقِ بينَ هذه الأوقاتِ الثَّلانةِ وبينَ ما عداها؛ بأنّه ليس ذاك إِلّا لعلّةِ التَكَشُّفِ في هذه الأوقاتِ الثَّلانةِ، واللّه لا يُؤمّنُ وُقوعُ التَكشُّفِ فيها، وليس كذلك ما عدا هذه الأوقاتَ<sup>(١)</sup>. فالآيةُ فيها دَليلٌ على تَعليلِ الأحكامِ<sup>(١)</sup>، بمعنى أنَّ أحكامَ اللهِ سبحانه وتعالى كلَّها مبنتُهٌ على الحِكم (١).

1- في قولِه تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُونُ وَلاَ عَلَيْهِمْ عُنَامٌ بِهَدَهُمْ طُوَّهُوكَ عَلَيْكُمْ بَعَشْكُمْ عَلَى بَعَدُو الْمَالُّهِ الذَّكِرُ البالغُ مِن مِلْكِ يمينها - وذلك على أنَّ مِلكَ الممينِ هنا شاملٌ للكبيرِ والصَّغيرِ -، ولا عليه إذا نظر - إِنْ كان في غيرِ هذه الأوقاتِ الثَّلاثةِ مُباحٌ له أنْ يدخُلَ بغير إذنِ أبصَرَ الحُرَمَ، وقد أزال اللهُ عن الجَميعِ الحَرَجَ، وهذا خاصِّ في المماليك، وأمَّا الأحرارُ فَيْعَرَضُ عليهم غَضُّ البصَرِ عن النَّساءِ، إلَّا ما تُحجَّرَزَ لهم عنه مِن نظرةِ الفَجَاةِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى أمرَ بِعَضَّ البصَرِ مُطلقًا بلا شَرطِ في قولِه: ﴿ وَقُلُ اللَّمُونِ مَن المَّسَادِ الْمَلْقَ اللهُ مِن الجَمْدِ مُنْ اللَّهُ عِنْ النَّسَاءِ، إلَّا ما في قولِه تعالى: ﴿ وَقُلُ اللَّمُونِ عَلَى اللَّهُ عِنْ الْمَصْرِ عَنْ النَّمْدِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْ المُحْمِلُ المَنْ مُنْ الْمَنْ وَقُولِهِ: ﴿ وَقُلُ اللَّمُونَ اللهِ فَيَالُمُ اللَّهُ عَنْ المَالِقُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ١٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (١١٤/٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤١/١١)، ((تفسير أبي السعود)) (١٩٤/٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٨٩).





الاستندان، فهذا معنى قولِه: ﴿كَمَا اَسْتَنَدَا اللَّذِيكِ مِن قَلِهِمَ ﴾. وقد يجوزُ أن يَظُنَّ ظَانٌّ أنَّ مَن خدَمَ في حالِ الصَّمَّرِ فإذا بلغ يجوزُ له ألَّا يستأذِنَ، ويفارِقُ حالُه حالَ مَن لم يَخدُمُ ولم يُملَكُ؛ فيتَن تعالى أنَّه كما حظَرَ على البالغين الدُّخولَ إلَّا بالاستندانِ، فكذلك على هؤلاء إذا بَلغوا، وإن تقَدَّمتُ لهم خِدمةٌ، أو ثبتَ فيهم ملكٌ لدًاً?!

والجوابُ: أنَّ الجُناحَ على الأولياءِ والمماليكِ لا الصَّغارِ؛ فعُموماتُ الأدلَّةِ على أنَّ الصَّغيرَ عَبُّ مُكَلِّف، وأنَّه لا إثْمَ عليه".

وقيل: ليس المرادُ بالجناحِ هنا الإثمَ، وإنما المرادُ: الحرَجُ والمشقَّةُ في الاستنذانِ؛ وهذا لا يَلز مُنه الإثمُ<sup>رث</sup>.

٣١ - في قوله تعالى: ﴿ لَتَبَتَى عَلَيْكُو وَلاَ عَتَهِمْ جُمَّاحٌ بَعَدَهُمُ طَرَّفُونَ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ يَرْخَصُ في غير بَعْضُ عَلَيْكُمْ عَلَى بَعْضُ في غير الطَّوَّافِينَ يُرَخَصُ في بغير إذْنِ - كما تدخُلُ الهِوَّةُ؛ الطَّوَّافِينَ عليكم والطَّوَّافُ مَن يدخلُ بغير إذْنِ - كما تدخُلُ الهِوَّةُ؛ وكما يدخُلُ الصبيُّ والمملوكُ -، وإذا كان هذا في الصبيُّ المُميِّزِ؛ فغيرُ المُميِّزِ أَوْلَمَ اللهُ عَلَيْ المُميِّزِ أَوْلَمَ اللهُ عَلَيْمَ المُميِّزِ أَوْلَمَ اللهُ عَلَيْمَ المُميِّزِ أَوْلَمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ الل

١٤ - في قولِه تعالى: ﴿ طَوَّفُوكَ عَلَيْكُم ﴾ طهارةُ بَدَنِ الطفل - وإنْ غَلَبَ على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المنتقى من فرائد الفوائد)) لابن عثيمين (ص: ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٣٧٠).





الظنَّ أنه نَجِسَ"، نَاخُدُهُ مِن قولِه صَلَّى الله عليه وسَلَّم في الهِرةِ: ((إنَّها ليست يِنَجَسٍ))(١) وعَلَلَ ذلك بأنها مِن الطَّوَّافِينَ؛ وهؤلاء مِن الطَّوَّافِينَ، فرَبَّها يُؤخَدُ مِن هذا طهارهُ بَدَنِ الطفلِ؛ وأنه طاهرٌ ما لم يَتيقِّنِ النجاسة (١)، وأنَّ ريقَه طاهرٌ، ولو كان بغدُ نجاسةِ، كالقي: (٩).

١٥ - قولُ الله تعالى: ﴿ طُوَّوْكَ عَلَيْكُمْ بَعَشُكُمْ عَلَيْبَعْوِن ﴾ فيه جوازُ استخدامِ الإنسانِ مَن تحت يَدِه مِن الأطفالِ على وجهٍ مُعتادٍ لا يَشُقُ على الطَّفلِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ طَرَّهُوكَ عَلَكُمْ ﴾ "".

٦٦ - في قولِه تعالى: ﴿ طُؤَهُوكَ عَلَيْكُم ﴾ رفعُ الحَرَجِ والمَشْقَةِ عنِ النَّاسِ. وجهُ ذلك يُؤخَدُ مِن رفعٍ الخَرَجِ في عدَمِ الاستئذانِ في غيرِ هذه الأوقاتِ الظَّلائِة؛ لأنَّهم طُؤَافونَ عليهم مترَّدُونَ، والاستئذانُ فيه مشَقَّةٌ (٤) والمشَقَّة تجلِبُ التَّبسيرُ (١).

١٧ - في قَولِه تعالى: ﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَــتِهِ. ﴾ أنَّه لا يستطيعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٧٥)، وأحمد (٣٢٨٥٠) واللفظ لهما، والترمذي (٩٣)، والنسائي (٦٨)، وابن ماجه (٣٦٧) باختلافي يسيرٍ. من حديث أبي قَتادة الأنصاريُّ رضي الله عنه.

قال البخاريُ -كما في ((السنن الكبري)) لليهقي (٢٥٥١): (جوَّد مالكُ هذا الحديث، ورواية أَصَّعُ بِن رواية غَيره). وقال المُقَيليُّ في ((الضمفاء الكبير)) (٢٢/١): (إسنادُه ثابتٌ صحيعٌ). وحشَّن إسناده الدارقطنيُّ في ((تعليقة على العلل)) (٢١٩)، وصحَّحه ابنُ عبدالبرِّ في ((النمهيد)) (٢١٨/١)، والنوريُّ في ((البحموع)) (/١١٨)، وابنُ دقيقِ العبدِ في ((الإنتراح)) (٢١٦)، وابنُ الملقَّن في ((البدر المنير)) (/١٥٥)، وابنُ حجر في ((البدر المنير)) ((/٥٥)،

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٩٣).





أحدٌ أن ياتيَ بمثلِ تشريعِ اللهِ عزَّ وجلَّ ونظامِه. تُؤخَذُ مِن كَويِه جَعلَ ذلك مِن الآياتِ، وآياتُ اللهِ معناها أنَّها لا تصلُّحُ لغَيرِه تعالى؛ إذْ لو صلحتُ لغيرِه لم تكنُّ آيةً له؛ فهذا يدُلُّ على أنَّ شَرعَ اللهِ لا يُمكِنُ أن ياتيَ أحَدٌ بهِثلِه، وإلَّا ما صَحَّ أن مكن نَ آيةً ''! أن مكن نَ آيةً ''!

١٨ - قولُه تعالى: ﴿ كَثَلِكَ يُبَيِّنُ أَنَهُ لَكُمْ مَ اَيْنِيهِ . ﴾ فيه مِنَّةُ اللهِ سُبحانَه وتعالى على اللهِ حُجَّةٌ على العبادِ بَنبانِ الآياتِ الكونيَّةِ والشَّرعيَّةِ؛ حتى لا يبقى للنَّاسِ على اللهِ حُجَّةٌ بعد هذا السان".

افي قولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّا اَكُمْ الْأَفْلَانُ لِينكُمُ الْمُثَرُ فَلْسَتَنَاؤُا كَمَا اَسْتَنْذَنَ
 اللَّذِينَ مِن فَلِلُومَ ﴾ دَليلٌ على أنَّ الاحتلام في الذُّكْرَانِ هو حَدُّ البُلوغِ، ووقتُ
 وجوب الفَرائض عليهم '''.

• ٢- وقَعَ قولُه: ﴿ وَإِذَا بَكُنَّ الْأَخْلَقُ لِينَكُمُ ٱلْحُلْدُ ﴾ في مَوقع التَّصريح بعفهوم الصَّفة في قوله: ﴿ وَٱلَّذِي لَا يَلِعُوا المُحلَّم تعيَّرُ
 الصَّفة في قوله: ﴿ وَٱلَّذِي لَا يَلِعُوا المُحلَّم تعيَّرُ
 حُكْمُهم في الاستثذان إلى حُكم استثذان الرَّجالِ (٤٠).

٢١ - في قولِه تعالى: ﴿ وَإِنَا كُنَّ ٱلْأَفْنَالُ مِنكُمُ ٱلْمُثُرُ قَلِيَّتَ تَنْفِؤاً كَمَا اَسْتَغَذَا ٱلَّذِيرَ
 مِن قَلِهِمْ ﴾ دَلِيلٌ على أنَّ الاستئذان في جَميع الأوقاتِ واجِبٌ - في الأوقاتِ الثَّلاثةِ

قال البغوي: (﴿ وَٱلَّذِينَ كَرَيَكُوا ٱلْمُلَّمُ ﴾... ليس العرادُ منهم الأطفالَ الذين لم يَظهروا على عوراتِ النّساءِ، بل الذين عرّفوا أمرَ النّساءِ، ولكن لم يَلغوا). ((تفسير البغوي)) (٢/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٩٣). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩٦/١٨).





وغيرِها- على سائرِ النَّاسِ سِوى الأطفالِ ومِلْكِ اليَمينِ الذين أُبيحَ لهم إلَّا في الثَّلاثةِ الأوقاتِ''؛ فالأولادُ البالغونَ لا يدنُحلونَ على والدِبهم إلَّا باستئذانٍ، كالأجانب''.

٢٧ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَالْفَزْعِدُ مِنَ الْفِتْحَاءِ اللَّهِي لَا يَرْجُونَ يَكُمَا فَلَئِسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعَى ثِهَا بَهُوكَ عَيْرَ مُشَيِّرَتِ بِرِيْسَةٍ ﴾ فيه إباحةُ تَرك التَخفُظ في النسَّرُ للنِّسَاءِ القواعِدِ، وفيه أنَّ استِعفافَهَنَّ وتحفُّظَهنَّ بالسَّترِ كالشَّوابَّ، خَيرٌ ه أفضاً "!".

٣٣ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَالْقَوْمَةُ مِنَ النِّكَ الْقِيكَ الْقِيلَا مُرْمُونُ دِكُما قَلْبَكَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَصَعْدَ فِي مِسوالٌ: كيف أباح تعالى للقواعِد مِن النّساءِ ومن النساءِ وهنَّ العجائِزُ - التجوَّدُ مِن الثبابِ بحضرة الرَّجالِ؟ المَّوافِ المراهِ النَّيابِ: الزَّالِئة على ما يَستُرُهنَّ ١٠٠.

٢٤ - في قوله تعالى: ﴿ وَالْفَرَعِدُ مِنَ الْفِسَاءَ الْفِي لَا يَرْيُونَ يَكُلُما فَلْبَسِ عَتَيهِ ﴾ جُنَامٌ ﴾ أنَّ المحكم يدورُ مع عِلَيه وجودًا وعَدَمًا؛ لأنَّ الله إنما أباح وضْعَ النَّبابِ لهؤلاء القواعِد؛ لأنَّ الفِتة بعيدةٌ فيهنَّ؛ فيؤخَدُ منه أنَّ المدارَ كلَّه على خوفِ الفتنةِ في مِثلِ هذه الأمور؛ فالحُحكُم يدورُ مع عِلَيه وُجودًا وعَدَمًا (٥٠) فالعَجوزُ التي لا تطمعُ في النَّكاحِ رُحُقصَ لها أن تضَعَ ثبابها، فلا تُلقيَ عليها جِلبابها ولا تحتَمِب، وإن كانت مُستثناةً مِن الحرائِر؛ لزوالِ المفسدةِ الموجودةِ في غيرها، كما استثنى

<sup>(</sup>١) يُنظى: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٠١).





التابعينَ غيرَ أُولِي الإزبةِ مِن الرِّجالِ في إظهارِ الزِّينةِ لهم؛ لِعَدمِ الشَّهوةِ التي تتولَّدُ منها الغِتنَهُ (١٠ قال بعضُهم: (لهَّا كان القواعدُ لا مذهبَ للرجالِ فيهنَّ، أُرِحْنَ مِن عناءِ التسنُّرِ، وخُفِّف عنهنَّ قلَّةُ التحفُّظِ؛ إذ علةُ وجوبِه منعدمةٌ ١٢٪

 ح. في قوله تعالى: ﴿ أَفَي لاَ يَرْيَحُونَنِكُمّا ﴾ أنّه يُقاسُ على القواعِدِ مَن لا تُشتَهى؛
 لغاية في تُبْجِها، كالمُجائز؛ لأنّها لا ترجو النّكاح، ولا يَطمعُ أحدٌ فيها؛ ولهذا الحق المُلماءُ هذا الصَّنفَ مِن النَّساءِ بالقواعدِ (").

77 - في قولِه تعالى: ﴿ غَيْرَ مُسْتَرَبِحُنتِ بِرِيْتَةِ ﴾ أنَّ التبرُّجَ بالزَّينةِ حرامٌ على المتجائزِ، فهذا الشرطُ إذا تخلَف صار عليهنَّ جُناحٌ في ذلك، وهذا يدُلُّ على التَجائزِ، فهذَّ على هذه الفائدةِ تحريمُ التَّبرُّجِ على الشَّابَّاتِ ومَن هي مَحَلُّ الفِتنةِ، وهذا قياسُ أولوتِيَّةِ لأنَّه مَعلومٌ إذا حُرَّمَ على القواعِدِ اللَّذي لا يَرجونَ ذِكاحًا، فغَيرُهنَّ مَمَّن يرجون النَّكاحُ وتتعَلَّنُ بهن الفِتنةُ أبلَغُ<sup>0</sup>.

٢٧ - في قولِه تعالى: ﴿ وَأَن يَسْتَغَفِفْ حَيْرٌ لَهُ ﴾ أنَّ الأفضلَ البُعدُ عن
 الرئيبة ومَحلَ الفِتنة، وإن بَعْدَت<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إحكام النظر)) لابن القطان (ص: ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٥٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٢٥١).





افي قوله تعالى: ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفْ َ خَيْرٌ لَهُ َ َ َ اللَّهِ على أنَّ الأخذَ بالرُّ حَصِ، وإنْ كان مُباحًا، فالأخذُ بالعزائم أفضلُ ''.

#### بلاغةُ الآيات:

دوله تعالى: ﴿ يَكَأَيْهَا اللَّذِي اَمَنُوا لِيَسْتَغَدْدُكُمْ اللَّهِنَ مَلَكُ أَيْنَكُمْ وَاللَّذِينَ أَرَّ يَائُمُوا اللَّهِنَ اللّهِ مَنْ اللَّهُورَة وَمِنْ اللّهِنَ مَنِينًا اللّهُمْ مِنْ اللّهِمِنَ اللّهِمَ مَنِينًا اللّهُمِنَ اللّهِمِنَ اللّهِمِنَ اللّهِمِنَ اللّهِمَ اللّهِمَا اللّهُمُ اللّهِمَ اللّهُمُ اللّهُمُ وَلا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ وَلا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ وَلا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ وَلا عَلَيْهُمْ اللّهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ وَلا عَلَيْهُمْ اللّهُمُ عَلَيْهُمْ اللّهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُمُ اللّهُم

- قولُه: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَامَوُ إِلِسَّمَتَفِوْهُمُّ الَّذِينَ مَلَكُثُ لِيَّنْكُمُ ﴾ استِئنافُ انتقاليِّ إلى عَرْضٍ مِن أحكامِ المُخالَطةِ والمُعاشَرةِ، وهو عَودُ إلى الغرْضِ الَّذي البُّدِنْتُ به السُّورةُ وقُطِعَ عنذَ قولِه: ﴿ وَمَوْجِطَةً لِلْمُنْقِينَ ﴾ " [النور: ٣٤].

- قولُه: ﴿ تَلَتَ مَرَّتِ ﴾، أي: ثلاثة أوقاتٍ في اليومِ واللَّيلةِ، والتَّعيرُ عنها بالمرَّاتِ؛ للإيذانِ بأنَّ مَدارَ وُجوبِ الاستئذانِ مُقارَنةُ تلك الأوقاتِ لمُرورِ المُستأذِنينَ بالمُخاطَيرَ، لا أنشُسها ٣٠.

- وحَرفُ (مِن) في قولِه: ﴿ مِّن مَّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ ﴾ مَزيدٌ للتَّأْكيدِ (١).

- قولُه: ﴿ رَحِينَ تَصَمُونَ فِيَاكُمُ مِنَ الطَّهِرِهَ ﴾ الظَهرةُ: هي شِدَّةُ الحرَّ عندَ انتصافِ النَّهارِ، وهي بَيانُ للجينِ؛ والتَّصريعُ بمَدادِ الأمْرِ -أي: وضع النَّبابِ في هذا الحين- دُونَ الأوَّلِ والآخِرِ؛ لأنَّ النَّجرُّةُ عن النَّبابِ فيه لأَجْل القَبلولةِ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٩١، ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٩٣).





لقلَّةِ زَمانِها -كما يُنبِئُ عنها إبرادُ (الحينِ) مُضافًا إلى فِعْلٍ حادثٍ مُتقَضَّ، ووُقوعُها في النَّهارِ الَّذي هو مَيْنَةٌ لكَثرةِ الوُرودِ والصُّدورِ، ومَظِنَّةٌ لظُهورِ الأحوالِ ويُروزِ الأمورِ- ليسَ مِن التَّحقُّقِ والاطَّرادِ بمَنزلةِ ما في الوقتينِ المُذكورينِ؛ فإنَّ تَحقُّقُ التَّجرُّدِ واطِّرادَه فيهما أمْرٌ مَعروفٌ لا يُحتاجُ إلى التَّصريح به''.

- قُولُه: ﴿ مِنْ مَمْلِ صَلَوْقَ اللَّنَجِ صَعِينَ تَضَعُونَ قِبَائِكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْق الْهِشَآءِ ﴾ اثبتَ (مِن) في الموضِعَينِ الأوَّلِ والنَّالَثِ؛ ذَلالةً على قُربِ الزَّمْنِ مِن الرَّفِ المذكورِ لِضَبطِه، وأسقطَها في الأوسَطِ ذَلالةً على استغرافِه؛ لأنَّه غَـرُهُ مُنضَطًاً".

- قولُه: ﴿ تَلَفُ عَرَدُو لَكُمْ ﴾ استِنافُ مَسوقٌ لبَيانِ عِلَةٍ وُجوبِ الاستندانِ، والمَورةُ في الأصلِ هو الخلُل - غلَبَ في الخلُلِ الواقع فيما يَهُمُّ جِفْظُه، ويُغننى بَسْتْرِه- أَطْلِقتْ على الأوقاتِ المُشتملةِ عليها؛ مُبالنَعةَ كَانَّها نَفْسُ العورةُ". أو سمَّى كلَّ واحدةٍ مِن هذه الأحوالِ عورةً؛ لأنَّ النَّاسَ يَختَلُّ مِيهِ وَبَحفُظُهم فيها<sup>(1)</sup>.

- فولُه: ﴿لَيْنَكَ مُلِيَكُمْ وَلَا عَلِيْهِمْ ﴾ مُستَأَنفَهٌ ، مَسوقةٌ لتَقريرِ ما قبَلَها بالطَّرد والعكْسِ<sup>(6)</sup>. ونفُي الجُناحِ عن المُخاطَينَ في قولِه: ﴿لِيَسَ عَلَيْكُمْ ﴾ بعُدَ أَنْ كان الكلامُ على استثذانِ المماليكِ والَّذين لم يَبلُغوا الحُلُمَ: إشارةً إلى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٥٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٤).





لَحْنِ خِطَابٍ (۱ حَاصِلٍ مِن قولِه: ﴿ لِيَسْتَقَدِّنكُمُ الَّذِينَ مَلَكُتْ أَنَسُنكُمْ وَالَّذِينَ لَرَّ
يَكُفُوا لَمُلْتُم مِنكُرَ ﴾؛ فإنَّ الأمْرَ باستِنذانِ هؤلاء عليهم يَفْتضي أَمْرَ أَهْلِ البيتِ
بالاستنذانِ على الَّذِين مَلَكَثْ أَيمانُهم إذا دعاهم داع إلى الدُّخولِ عليهم في
تلك الأوقاب، كما يُرشِدُ السَّامَ إليه قولُه: ﴿ فَلَكُثُ عَوْرَتِولَكُمْ ﴾ وإنَّما لم
يُصرَّحُ بأمْرِ المُخاطَبِينَ بأَنْ يَستأذِنوا على الَّذِين مَلَكَثْ أَيمانُهم؛ لنُدورِ دُخولِ
السَّادةِ على عَبِيدِهم أو على غِلمانِهم؛ إذِ الشَّانُ أَنَّهم إذا دَعَنْهم حاجةٌ إليهم
النَّدةِ على عَبِيدِهم أو على غِلمانِهم؛ إذِ الشَّانُ أَنَّهم إذا دَعَنْهم حاجةٌ إليهم
اذا دُعْنُوهم، فأمَّا إذا دعَتِ الحاجةُ إلى الدُّخولِ عليهم فالحُكْمُ فيهم سوالاً (۱)

- قولُه: ﴿ بَعَدُهُنَ ﴾ أي: بغد كلِّ واحدةٍ مِن تلك العوراتِ النَّلاثِ، وهي الأوقاتُ المُتخلِّلةُ بين كلِّ التيني منْهنَّ، وإيرادُها بعنوانِ البَعديَّة -مع أنَّ كلَّ وقتٍ مِن تلكَ الأوقاتِ قبَلَ عَورةٍ من العَوراتِ، كما أنَّها بغدَ أُخرى منْهنَّ -؛ لتَوفيةٍ حقَّ التَّكليفِ والتَّرخيصِ الَّذي هو عبارةٌ عن رَفْعِه؛ إذِ الرُّخصةُ إنَّما تُتَصَوَّرُ في فِعل يقَمُ بعدَ زمانِ وُقوع الفِعل المُكلَفِ".

- قولُه: ﴿ طُوَّهُونَ عَلَيْكُم ﴾ استِثنافٌ بيبانِ العُذرِ المُرخَّصِ في تَزْكِ الاستثذانِ، وهو المُخالَطةُ، وكثرةُ المُداخَلةِ ''). وفي الكلام اكتِفاءُ؛ تَقديرُه: وأنتم طوَّافون

<sup>(</sup>۱) لحنُّ الخطاب: هو أن يكونَّ المسكوتُ عنه موافقاً للمنطوقِ في المُحكم، ويُستَّى أيضًا: فحوى الخطاب، وإن كان مساويًا الخطاب، وإن كان مساويًا فيُستَّى فَحُوى الخطاب، وإن كان مساويًا فيُستَّى لحنَّ الخطاب، وقبل: هو مَقلاةً الاقتضاء، يُنظر: ((نفاتس الأصول)) للقرافي (/١٤٢، ((المختصر في أصول الفقه)) لابن اللحام (ص: ١٣٢)، (((رشاد الفحول)) للشوكاني (٧/٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاري)) (١١٤/٤)، ((حاشية الطبي على الكشاف)) (١١٤/١١)، ((تفسير أبي السعود)) (١٩٤/١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٩٥).





عليهم؛ دلَّ عليه قولُه: ﴿ لَيْسَ عَلِيْكُرُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعَدُهُنَّ ﴾، وقولُه عقِبَه: ﴿ بَعَثُكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ ''.

- وجُملةُ: ﴿ بَعَشُكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ مُستأنفةٌ، ويتعلَّق قولُه: ﴿ عَلَى بَعْضِ ﴾ بخبر مَحدُوفِ، تقديرُه: طوَّافٌ على بعضٍ؛ وحُدِّفَ الخبرُ ويقِيَ المُتعلَّق به -وهو كُونٌ خاصِّ-؛ لذَلالةِ ﴿ طَرَّقُونَ ﴾ عليه، والتَّقديرُ: بعضُكم طوَّافٌ على وهض (")

- قولُه: ﴿ كَنَاكِ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمُّ ٱلْأَبْنَتِ ﴾ ﴿ كَنَالِكَ ﴾ إشارةٌ إلى مَصدرِ الفِعلِ الَّذِي بِغَدَه، وما فيه مِن معنى البُعدِ؛ لتَمْخِيمِ شأنِ المُشارِ إليه، والإيذانِ ببُعدِ مَنزَلَيه، وكونِه مِن الوُضوح بمَنزلةِ المُشارِ إليه حِسَّا".

- وقولُه: ﴿لَكُمُمُ ﴾ مُتعلَقٌ بـ ﴿يَبَيْنُ ﴾، وتقديمُه على المَفعولِ الصَّريحِ ﴿الْأَيْنَتِ ﴾؛ للاهتِمام بالمُقدَّم، والتَّشويقِ إلى المُؤخّر<sup>(١)</sup>.

٢- قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كِنَا اللَّهُ الْأَلْمَانَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُّةُ فَلْسَتَنْذِفُا كَمَا اسْتَنْفَانَ ٱلَّذِيرَ
 مِن فَيْلِهِذُ كَذَلِك يُبَيْنُ ٱللَّهُ لَكُمُ مَ الْمَنْقِ، وَأَلَّهُ عَلِيدً حَكِيدٌ ﴾

- قولُه: ﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ التَّهُ لَكُمُ مَ اَيُنتِيهُ وَالتَّهُ طَيِعٌ حَكِيمٌ ﴾ تأكيدٌ لنظيرِه المُنقدِّم في الآيةِ السَّابقةِ، وهو تأكيدٌ بالتَّكريرِ؛ لمزيدِ الاهتمامِ والامتِنانِ، ومبَّالغَة في الأمر بالاستئذانِ(٠٠٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١١٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨١/ ٢٩٦).





- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ؛ حيثُ ختَمَ هذه الآيةَ بقوله: ﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَايَنيِّهِ. ﴾ بالإضافةِ إليه، وختَمَ ما قبْلَها وما بعْدَها بقولِه: ﴿ كَنَالِكَ يُبَيُّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَتِ ﴾ [النور: ٥٨ - ٦١] بالتَّعريف بـ (أل)؛ ووجْهُه: أنَّه لَمَّا تقارَبَ اللَّفظُ الواحدُ، عدَلَ عن تكراره بلفظٍ واحدٍ فيما تقارَبَ، على عادةِ العرَب في استثقالِها تَكرُّرَ اللَّفظِ الواحدِ بعَينِه في بيتِ واحدٍ مِن الشُّعرِ أو ما تقارَبَ مِن الكلام، ما لم يَحمِلْ على ذلك حامِلٌ مِن المعنى؛ فجيءَ بالآياتِ في الأُولِي مُعَرَّفًا بالألفِ واللَّام للعهْدِ فيما تقدَّمَ مِن المُعتبَراتِ الواضحةِ الدَّلالةِ، وفي الآيةِ النَّانيةِ مُضافًا إلى الضَّميرِ المُتَّصلِ؛ لتَحصُلَ نِسبةُ الآياتِ لِمَن هي له تعالى، وكانت الثَّانيةُ هي المُضافَةَ؛ لأنَّها مع ما تُعطيهِ مِن النِّسبةِ مُبِيَّنةٌ للأُولى بَيانًا تأُكيديًّا؛ إذ مِن المعلوم أنَّها آياتُه سُبحانه، فجاء ذلك على ما يجِبُ. ومِن الواردِ على هذا الرَّعْي -واللهُ أعلَمُ- قولُه في سُورةِ (البقرةِ): ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَلَهُ لَكُمُ ٱلْآيِنَتِ لَمَلَكُمْ تَنَفَكُّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٩]، ثمَّ قال تعالى بعدَ آي: ﴿ وَبُبِّينُ ءَايْنِهِ، لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢١]، فهذا مِثْلُ الوارد في سُورة (البقرة)(١). وقيل: إنَّما أُضِيفَتِ الآياتُ هنا لضَمير الجَلالةِ؛ تَفَنُّنَا، ولتَقويةِ تأْكيدِ معنَى كَمالِ التَّبيينِ الحاصل مِن قولِه: ﴿ كَنَالِكَ ﴾. وتأكيدِ معنَى الوصفين ﴿ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾، أي: هي آياتٌ مِن لَدُنْ مَن هذه صِفاتُه، ومَن تلك صِفاتُ بَيانِه(٢). وقيل: إضافةُ الآياتِ إلى ضَمير الجَلالةِ؛ لتَشريفِها(٣). وقيل: أضاف الآياتِ إليه سُبحانَه تعظيمًا لها؛ إشارةً إلى أنَّها مُقَدِّمةٌ للآياتِ الإلهيَّاتِ؛ لأنَّ مَن لم يتفَرَّغْ مِن مُكَدِّرات الأفكارِ، لم يَطِرْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٥).







ذلك المطارَ، وحثًا على تدبَّرِ ما تقَدَّم منها؛ لاستحضارِ ما دعت إليه مِن الحكيم، وفَصَّلت به من المواعِظِ، وتنبيهًا على ما فيها من العُلومِ النافعةِ دينًا ودُنيا(١٠).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَالْقَوْعِدُ مِنَ النِّسَاءِ النَّتِي لاَ يَرْجُونَ يَكِمَا فَايْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحُ
 أَنْ بَعَنَعْ ﴿ ثِيابَهُ ﴾ غَيْرَ مُنْ يَرْحَدْتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ فَاللَّهُ سَمِيعً عَلَىدٌ ﴾
 عَلَىدٌ ﴾

- السِّينُ والتَّاءُ في قولِه: ﴿ يَسْتَمْفِقْتِ ﴾ للمُبالَغةِ؛ فالاستعفافُ: التَّعفُّفُ، مثلُ استجاب (٢٠.

- وجُملةُ: ﴿ وَلَقَهُ سَكِيمٌ عَلِيهٌ ﴾ مَسوقةٌ مَساقَ التَّديلِ؛ للتَّحذيرِ مِن التَّوشُعِ في الرُّخصةِ أو جَعْلِها ذَرِيعةً لِمَا لا يُحمَدُ شرْعًا؛ فوصْفُ (السَّميع) تذكيرٌ بلَّه يسمَعُ ما تُحدَّنُهنَّ به أنفُسُهنَّ مِن المقاصِدِ، ووَصْفُ (العليم) تذْكيرٌ بلَّه يعلَمُ أحوالَ وضْعِهنَّ التَّبَابَ وتبرُّجِهنَّ ونَحْوِها؛ ففي ذِكْرِ هاتينِ الصَّفتينِ توعُدٌ وتحذيرٌ، وفيه مِن التَّرهبِ ما لا يَخْفى؟



(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣١٣).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٧٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩٩/١٨).





#### الآنة (١١)

غُرِينُ الكُلمات:

﴿ أَشْتَانًا ﴾: أي: مُتَفَرِّ قينَ، وأصلُه يدُلُّ على تفَرُّ قِ(١).

المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: ليس على أصحابِ الأعذارِ -كالأعمى، والأعَرَجِ، والمَريضِ -حَرَجٌ في الأكلِ مِن البَيرتِ المذكورةِ الضَمفِهم وعَجزِهم، وليس عليكم كذلك حرَجٌ في أن تأكُلوا مِن بيُريكم وبيُوتِ أو لادِكم وعَبيدِكم، أو مِن بيُوتِ آبائِكم أو أَمَّهاتِكم، أو إخوائِكم أو أخوائِكم، أو أعمايكم أو عمَّاتِكم، أو أخوالِكم أو خالائِكم، أو البيُوتِ التي وُكَلتُم بحِفظِها وتَملِكونَ مَفاتِمها في غبابِ أهلِها، أو مِن بيُوتِ الأصدقاءِ ولا حرَجَ عليكم أن تأكُلوا مجتَمِعينَ أو متمَّرقينَ، فإذا دخَلتُم بيُوتَكم أو بيُوتَ غَيرِكم، فأيسلَمْ بعضُكم على بَعضِ بتحيَّة الإسلام،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قيبة (ص: ١٠٥٨)، ((تفسير ابن جرير)) (۱/۷/۷۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٤٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٤٦).





تحيَّةً مُباركةً طَيِّبةً شَرَعها اللهُ لعبادِه المؤمِنين. مِثلَ هذا التَّبيينِ ببيِّنُ الله لكم آياتِه؛ لِتَعقِلوها، وتَعمَلوا بها.

#### تفسيرُ الآية:

﴿ لَيْنَ عَلَى الْأَغْمَىٰ حَرَّمُ وَلَا عَلَى الْأَغْمَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْيِضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْيِضِ الْمَهْمَنِكُمْ أَوْ سُبُونِ الْمَهْمَنِكُمْ أَوْ سُبُونِ الْمَهْمَنِكُمْ أَوْ سُبُونِ الْمَمْرِيكُمْ أَوْ سُبُونِ الْمَمْرِيكُمْ أَوْ سُبُونِ الْمَمْرِيكُمْ أَوْ سُبُونِ الْمَمْرِيكُمْ أَوْ سُلِمِكُمْ أَوْ سَلَمْكُمْ اللَّهُ مَنْكَاغِمُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ أَوْ سَلَمُونِ عَلَيْكُمْ أَوْ سَلَمُونَ عَلَيْكُمْ أَوْ سَلَمُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُونِ عَشَلَمُ مُؤْوَا فَسَلَمُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَيْمَ أَوْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْوَا فَسُلِمُوا عَلَى اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَيْمَ فَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا أَتَمَّ اللهُ سُبحانَه وتعالى ما ذكرَ مِن حُرُماتِ البُيوتِ المُستلزِمةِ لصيانةِ
الأبضاعِ على وجهِ يلزَمُ منه إحرازُ الأموالِ، أَتَبَمَه ما يُباحُ مِن ذلك للأكلِ
-الذي هو مِن أَجَلِّ مقاصِدِ الأموالِ- اجتِماعًا وانفراذًا، فقال في جوابٍ مَن كأنَّه سأل: هل هذا التَّحجيرُ في البُيوتِ سارٍ في الأقارِبِ وغَيرِهم في جميعِ الأحوال":

# ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾.

أي: ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريضِ إثمٌ في الأكلِ مِن النُيوتِ المذكورةِ في هذه الآيةِ، التي أباح اللهُ لهم الأكلَ فيها(").

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٧١)، ((تفسير المانريدي)) (٧/ ٩٦٥)، ((تفسير ابن =





= عطية)) (٤/ ١٩٥٥)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٢/ ٤٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٥)، ((تفسد ان عاش.)) (٨/ ٢٩٩).

وممَّن قال بهذا المعنى المذكور: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٧١).

قال ابنُ جُزي: (اختُلِف في المعنى الذي رَفَع اللهُ فيه الحَرَجَ عن الأعمى والأعرَجِ والمريضِ في هذه الآيةِ:

فقيلً: هو في الغَرْقِ، أي: لا حَرْجَ عليهم في تأخيرهم عنه، وقرلُه: ﴿وَلَا ثَقَ الْفَيْسِكُمْ ﴾ مقطرعٌ بن الذي قَبَلُه على هذا القَولِ، كاتَّه قال: ليس على هو لاءِ الثَّلاقِ حَرِّجٌ في تَرَكِ الغَزْقِ، ولا عليكم حَرِّجٌ في الأكل.

وقيلُ الآيةُ كُلُّهَا في معنى الأكل، واختَلَف النَّاهِيونَ إلى ذلك فقيل: إنَّ أهلَ هذه الأعذارِ كانوا ينجَنبُونَ الأكل مع النَّاس، وقيل: ينجنبُونَ الأكل مع النَّاس، وقيل: ينجنبُونَ الأكل مع النَّاس، وقيل: إنَّ النَّاسَ كانوا إنجنبُون الأكل معهم، وكانوا يتجنبُون اكلَّ مال المغايب، فنزلت الآيةُ في ذلك. وقيل: إنَّ النَّاسَ كانوا يتجنبُون الأكل معهم تقذُّرا، فنزلت الآيةُ وهذا أصبينُ الأنَّ زفق الحَرِّج عن أهلِ الأعذارِ لا عن غَيرِهم، وقيل: إنَّ زَفق الحَرِّج عن هولاء النَّاسَ في (انفسير امن جزي)) (٢/ ٥٥). ويُنظ: ((نفسير من وذالنور)) للمنتظيل (من 194).

وقال البيضاوي: (وقيل: نَفَيٌّ للحَرَجِ عنهم في القُعودِ عن الجِهادِ، وهو لا يُلاثِمُ ما قَبَلَه ولا ما بُعَدُه). ((قفسير البيضاوي)) (١٩٥٤).

ومئن اختار أنَّ الآية في مُؤاكلةِ أصحاب الأهذارِ المذكورينَ لِغَيرِهم مِنَ الأصِخَاءِ: جلال الدين المحلي، والبقاعي، والعليمي، وأبو السعود. يُنظر: ((نضير الجلالين)) (ص: ٤١٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ١٣٥)، ((نضير العليمي)) (٤/ ١٥٥)، ((نضير أبي السعود)) (٢/ ١٥٥).

وقيل: المرادُ أنَّ المَرَعَ عنهم مرفوعٌ في قُلُ ما يَضطُّوهم إليه المُغذُّ، وتَقتَضي نِنَّهُم الإنيانَ فيه بالاكتلِ، ويقتَضي المُغذُرُ أن يَقع منهم الأنقَصُ، فالخَرَّجُ مَرْوعُ عنهم في هذا. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ عطية، وابن العربي، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير البعدي)) (ع/ 190)، ((أحكام القرآن)) لإبن العربي (٢٣ ٢٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩٩/٨٨). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عيدين - سورة النور)) (ص: ٨٠٤).





#### ﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنفُيكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُبُوتِكُمْ ﴾.

أي: وليس عليكم -أيُّها المُسلِمونَ- إنْمٌ في الأكلِ مِن بُيوتِكم وبُيوتِ أولادِكم وعَبيدِكم، أو في تناوُلِكم الطَّعامَ بمُفرَدِكم دونَ بقيَّ أهل بَيتِكم''.

= فال ابنُ العربِ: (إنَّ اللهَ وَقَ الحَرَّجَ عن الأحمى فيما يتمَثَّقُ بِالتَّكَلِيْبِ الذي يُشتَرَطُ فيه التَصرُ» وعن الأعرَّج فيها يُستَرَّطُ في التَّكَلِيْفِ به المَسْنُي، وما يَسمَذُّ مِن الأنعالِ مع وُجودِ الحَرَّج، وعن العربضِ فيما يتمثَّقُ بالتَّكلِيْفِ الذي يؤثُّرُ العرَّضُ في إسقاطِه؛ كالصَّومٍ، وشُروطِ الصَّلاةِ، وأركافِها والبيهادِ وتَحَدِّ ذلك). ((أسكام المَّذَ أن) (١٣/٣١).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((١/ ٣٠١، ٣٧١)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٢٤٤)، ((نفسير ابن عاشور)) ((١/ ٢٠٥). ((نفسير ابن عاشور)) ((١/ ٢٠٠). ((نفسير ابن عاشور)) ((١/ ٢٠٠). قال الشوكاني: (الحاصِلُ أنَّ رَفعَ العَرْجِ عن الأعمى والأعْرَجِ والتريضِ: إن كان باعتيادٍ مُواتَكَةِ الأصِحُاءِ، أو دُخولِ يُبرتِهم؛ فِتَكَنُ ﴿ وَلَا كَانَ يَشْبِكُمُ هُمُ تَصِّدُ بِما قَبْلَه، وإن كان رَفعَ العَرْجِ، وعَدَمُ العَرْجِ، وعَدَمُ العَرْجِ، وعَدَمُ العَرْجِ، وعَدَمُ العَرْجِ، وعَدَمُ العَرْضِ؛ فَقُولُهُ: ﴿ وَلَا عَلَى الشَّوِكَ الْمَيْدِ، وعَدَمُ العَرْجِ، وعَدَمُ العَرْضِ؛ فَقُولُهُ: ﴿ وَلَا عَلَى الشَّوكَ المَيْدِكُمُ ﴾ إبتِناءُ كَلامٍ عَيْرُ تُصِلِ بِعا قَبْلُهُ). ((فضير الشوكاني)) ((١/ ٢).

وقال ابن العربي: (واقّا مالُ العبدِ فيدخُّلُ في قولِه: ﴿ يُمُبُونِكُمْ ﴾؛ لأذَّ العبدَ ومالُه مِلكُ للسَّئِيد... كما يَتُنَّا أنَّ بيتَ الابنِ يدخُلُ فيه؛ فيتُ العبدِ أولى وأحرى بإجماعٍ). ((أحكام الفرآن)) ( 87 - 87)

وقال ابنُ كثير: (قولُه تعالى: ﴿وَلَا تَعَلَّ الْشَيْسَانَيَّ الْنَا كُلُواْ بِنُ يُشِيِّكُمْ ﴾ إنَّما ذكرُ هذا وهو معلومًا ليعطفُ عليه غيرَه في اللَّفظ، وليستأنيّه ما بغدّه في الحُكمِ. وتضمَّنَ هذا يُبوتَ الإبناء؛ لأنَّه لم يَنضُ عليهم). (زنفسر ابن كثير)) (1/ ٨٥).

وقال السعدي: (﴿ وَلَا ظُنَّ الْشُيَّكُمْ ﴾ أي: حَرَّجٌ ﴿ أَنَ أَكُلُواْ مِنْ بُهِرِيَكُمْ ﴾ أي: يُوبِ أولادِكم، ... وليس المرادُ مِن قَولِه: ﴿ مِنْ بُيُوكِكُمْ ﴾ يتَ الإنسانِ نفْعه؛ فإنَّ هذا مِن بابِ تَحصيلِ الحاصِلِ، الذي يُتِزَّهُ عنه كلامُ اللهِ تعالى، ولأنَّه نَصَ الحَرَّجَ عنَّا يُطَنُّ أَو يُبُومُمُ فِيه الإنْمُ مِن هؤلاءِ المذكورينُ، وأمَّا يَبتُ الإنسانِ نَفْعِه فليس فِه أَدنى تَوْهُمٍ). ((نفسير السعدي)) (ص: ١٥٥).

وقال ابنُ عاشور: (المرادُ بأكلِ الإنسانِ مِن بيتِه الأكلُ غيرُ المُعتادِ، أي: أن يأكُلَ أكلَا لا يُشارِكُ فيه بقيَّةُ أهلِه، كانْ يأكُلُ الرجُلُ وزَرجُه غائبةٌ، أو أن تأكُلُ هي وزوجُها غائبٌ؛ فهذه أثرَةٌ =





عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ أطيبَ ما أكلَ الرجُّلُ مِن كَشْبه، وإنَّ ولَدَه مِن كَشْبه("))(").

وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ رجُلًا قال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لى مالاً وولدًا، وإنَّ أبى يريدُ أن يجتاحُ ٣٠ مالى، فقال: أنت ومالُك لأبيك)،٣٠

= مُرَخَّصٌ فيها). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۳۰۱).

وقال ابنُ عشيمين: (لا مانِعَ مِن أن يُرادَبها بَيَتُه الحَقيقيُّ ويَيتُ وَلَدِه. فإن قال قائِلٌ: أيُّ فائدةٍ في نَفي الحَرَج عن أكُلُه عن يَبَه؟!

فَلْنَّا الْأَجْلِ مَا ذَكِرَ فِي آخِرِ الآية، وهو قَولُه تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَيْسَكُمْ جَنَاحُ أَنْ تَأْكُلُوا جَيِسَا أَوْ أَشَنَاكُا ﴾ [النور: ١٦]، يعنى: لبس عليك جُناحٌ أن تأكُلُ مِن يُبَيْك، موادُ أَكُفُ أنت وأهلُك، أو أكثم مُشَرِّقِينَ، وإن كان الأفضُّل الاجهاعُ على الأكلي...، لكِنْ مع ذلك لا مُختاحٌ، يعني: لبس على الإنسان بُخاحٌ أنَّه باكُلُ فِينَظَى وَحَدَّه وعِيالُه وَخَدُهم، أو يَعَذَّى وَخَدُه ووَرِحِثُهُ وَخَدَّها، أو ما أشبَّة ذلك، ولا بأسُّ أيضًا أن يأكُلوا جميعًا، لا بأسَّ بهذا ويهذا). ((تفسير ابن عيمين - سورة النور)) (ص: ٤٠٤).

- (١) وإنَّ وَلَدَه مِن كَسْبِه: الكَشْبُ: الطَّلْتُ والسَّمِيُّ في طَلَبٍ الرَّزِقِ والمَميشةِ، وإنَّما جُمِلَ الوَلَدُ
   كَشْنَا؛ لأنَّ الوالدَّ طَلَبَة وسعَى في تحصيله. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١٧١/٤).
- (۲) أخرجه من طرقي أبو داود (۳۵۲۸)، النسائي (٤٤٥٢)، وابن ماجه (٢١٣٧)، وأحمد (٢٥٨٤٥) و اللفظ له.

أخرجه ابن حبان في ((صحبحه)) (٤٢٦٠)، وصحّحه ابن حزم في ((المحلى)) (١٠٢/٨)، وابن الملقّن في ((البدر المتير)) (٢٠٨/٨، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١٩/٢)؟): (له طُرُقُ متعددةً، بعضُها على شرط الصحيحين). وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (٢١٣٧).

- (٣) أن يَجتاحَ مالي: أي: يَستأصِلَه ويأتيَ عليه أُخَذًا وإنفاقًا؛ مِنَ الجائِحةِ: وهي الآفةُ التي تُهلِكُ التُمارَ والأموالَ وتستأصِلُها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٣١١).
- (٤) أخرجه ابن ماجه (٢٩٩١)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٦٧٢٨) واللفظ لهما، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١٩٥٦).
- صحَّحه ابنُ حزم في ((المحلي)) (٨/ ٢٠٦)، وابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (٥/ ٢٠٢)، =





﴿ أَنْ مُبُونِ مَا اَمَا اِلْحُمْ أَنْ بُنُونِ أَنْهَا لِكُمْ أَنْ بُنُونِ إِخْوَنِكُمْ أَنْ بُنُونِ اَخْوَتِكُمْ أَنْ بُنُونِ أَعْنَمِكُمْ أَنْ بُنُونِ عَنَتِكُمْ أَنْ بُنُونِ أَخْزِلَكُمْ أَنْ بُنُونِ حَكَنَبِكُمْ ﴾.

أي: وليس علبكم -أيُّها المُسلِمونَ- إنْمٌ في أكلِكم مِن بُيوتِ آبائِكم أو بُيوتِ أَمَّهاتِكم، أو بُيوتِ إخوانِكم أو بُيوتِ أخواتِكم، أو بُيوتِ أعمامِكم أو بُيوتِ عَمَّاتِكم، أو بُيوتِ أخوالِكم أو بُيُوتِ خالانِكم ('').

= وابنُّ القيم في ((الصواعق المرسلة)) (٢/ ٥٨٤)، وصحَّع إسناده ابنُ الملقَّن في ((البدر العنير)) (٧/ ٦٦٥)، والبوصيريُّ في ((مصباح الزجاجة)) (٢/ ٢٥)، والألبانيُّ في ((صحيح سند ان ماحه)) (٢٢٩١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۷۱، ۳۷۳)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (۲۲٪)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۳۰۱).

قال ابنُ عاشور: (المقصودُ بالأكلِ هنا: الأكلُ بدونِ دَعوةٍ، وذلك إذا كان الطَّعامُ مُحضَّرًا دونَ المُختَزَن). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠١/١٨).

وقال البِقاعي: (هُوَأُوبَيُونِيا فَوَرِيكُمْ ﴾ مِن الأنونِ أو الأبِ أو الأمِّ بالنَّمِي أو الرَّضاع؛ فأنَّمم من أولى من رضِيّ بذلك بعد الوالِدَينِ؛ لأنَّهم أشقًاؤكم، وهم أولياءٌ يُبوتِهم). ((نظم الدرر)) ( ١/ ١/ ٢)





#### ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَكَاتِكُهُ ﴾.

أي: وليس عليكم إثمٌ في أكلِكم مِن البُيوتِ التي مفاتيحُها بأيديكم، فوُكَّلتُم بجفظها، وأُذِنَ لكم بالتصَرُّفِ فيها(١٠).

### ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾.

أي: وليس عليكم إثمٌ في أكلِكم مِن بُيوتِ أصدقائِكم(١).

= ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٤١٠، ٤١٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۳۷۱، ۳۷۳)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (۵۸/٤). ((أحكام الفرآن)) لابن العربي (۲۳ ۲۲٪)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۷۰)، ((تفسير ابن عاش.)) (۲۰ / ۲۰۱).

قال ابن جُزي: (هِ أَقَرَّ مَا مَلَكَ عَنَى مَنْكَ عَنَى اللهِ عَنْهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ يُمْسِكُونَ مفاتع مخازد أموال سادتهم، فأياح لهم الأكل منها). ((نفسير ابن جزي)) (٧٦/٢). ويُنظر: ((نفسيد السفاء ي) (٤/ ١٥/ ) ((نفسيد الشه كاني )) (٤/ ١٣).

وقال ابن عاشور: (يأكُلُ كُلِّ منهم ممَّا تحتَ يَدِه بدونِ إذنِ، ولا يَتجاوَز شِيَعَ بطنِه). ((تفسير ابن عاشهر)) (۲۰۲/۱۸).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۱۳۷، ۳۷۳)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (۳/ ۲۶۲. ۲۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۲/ ۸۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۲۰۲)،

قال ابنُ جرير: (إذا أؤنوا الكم في ذلك، عندُ مغيبِه، ومُشهَيدهم). ((غسير ابن جرير)) (۱۳/ ۳۳٪). وقال ابنُ كثير: (فلا جُناحَ عليكم في الأكلِ منها، إذا عَلِمتُم أنَّ ذلك لا يشُقُّ عليهم، ولا يَكرُهونَ ذلك). ((غسب ابن كثير) (7/ ٨٦).

وقال السعدي: (وهذا الحَرِّجُ التَّمَيُّ عن الأكل مِن هذه اليُوتِ، كُلُّ ذلك إذا كان بدونِ إذِنِ، والجكمةُ فيه معلومةً مِنَ السَّياقِ، فإنَّ مولاء المُستَيِّنَ قد جرت العادةُ والمُرفُّ بالمُساتَحةِ في الأكلِ منها؛ لأَجْلِ الفَرايَةِ القَرِيةِ، أو التَصَرُّفِ الثَّامُ، أو الشَّداقِّةِ، فلو فَدَّرُ في أَحدِ مِن هولاءً عَمَّمُ المساتحةِ، والشَّعُ في الأكلِ المذكور: لم يُخْزِ الأكلُ، ولم يرتَّفِع الحَرِّعُ؛ نظرًا للجكمةِ والمَعنى). ((تفسير السعدى)) (ص: ٥٧٥)





# ﴿ لَنُولَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَانًا ﴾.

أي: ليس عليكم إثمٌ في الأكل في تلك البيُوتِ المذكورةِ سواءٌ كنتُم مُجتَوعينَ على الطّعام أم متفرّقينَ يأكُلُ كلٌّ منكم بمُفرّده (١٠).

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُ مِ بُونًا فَسَلِمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ﴾.

أي: فإذا ذَخلتُم -أيُّها المُسلِمونَ- بُيوتَكم أو بُيوتَ غَيِرِ كم"، فليُسلِّم بعضُكم على بَعض".

قال السعدي: (﴿ فَإِنَا دَخَلْتُم بُهُوناً ﴾ نكرةٌ في سِياقي الشَّرط؛ يشملُ بيتَ الإنسانِ وبيتَ غَيرِه، سواة كان في البيتِ ساكنٌ أم لا). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٥).

وقال ابنُ حجرٍ : (ويدخُلُ في عُمومٍ إفشاءِ السَّلامِ: السَّلامُ على النفْسِ لِمنْ دخَل مكانًا ليس =

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير ابن جربر)) ((۲۷ /۳۷)، ((فنسير السمرقندي)) (۲۰ (۲۰٥)، ((الوسيط))
للواحدي (۲۳ /۳۳)، ((نفسير ابن عطية)) (۱۹۲۴)، ((فنسير السمدي)) (ص: ۷۵۰).
قال ابن عطية: (وكان يَعضُ المَرَبِ إذا كان له صَيفٌ، لا يأكُلُ إلَّا أن يأكُلُ مع ضيف، فنزَلت هذه
الاَيةُ مُشِيَّةٌ شُكَّ الاَكلِ، ومُذهِبةً كُلُّ ما خالفها مِن شُتَّةً المَرْبِ ومُبيحةً مِن أكلِ المشقرِدِ ما كان
عند المَرْبِ مُحَرِّمًا، نَحْتُ به منوحَ كَرْمِ الخُلُقِ، فافرَطَت في الرَابِه، وإنَّ إحضارَ الاَكبلِ لحَسَنَ،
ولك: بألَّدُ بِحُرْمًا والنفر أنَّ . ((فنسر ابن عطف)) ((٤/ ١٩٩١))

<sup>(</sup>٢) مِن المفسّرين مَن أدخلَ في عمومِ ذلك المساجِدَ. ومنهم: ابنُّ جريره وابن العربي، والبقاعي. يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (٣٨٤، ٣٨٤)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٤٢٧). ((نظم الدرر)) للبقاعي (٣١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣/ ٣٨٤، ٣٨٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) ((٣٠ /١٣٠).) البيضاوي)) (١٥ / /١٥). ((تفسير السعدي)) (ص. ٥٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣/ ٣/١٠). قال ابن العربي: (أي: ليسَلَّم بعضُكم على بعضي، وأطلق القول؛ لأنَّه قد بيَّن الحُكم في يُبوتِ الغيرِ الدَّخَلِ والله العموم كُلُّ بيتِ كان للغيرِ أو لنفيه... فإذا دخل بيئًا لغَيرِه استأذن كما تقدَّب، وإن دخل بيئًا لغَيرِه استأذن كما أهدًا وعالله وعَدْمُه، فلَيُقُل: السلامُ عليكم؛ فلِنَّهم أهلً للتحيَّة منه... والذي أحتارُه إذا كان البيتُ فارغًا أنَّه لا يلزَمُ السَّلامُ). ((أحكام القرآن))





عن عبد اللهِ بنِ عَمرِو رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجُلًا سأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّ السَّلامَ على مَن اللهُ عليه وسلَّم: أيُّ السَّلامَ على مَن عَرْبُ عَلَى وَسَن لم تَعرفُ)\(^^\.

#### ﴿ يَعِتَ أَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُئِدَكَةً طَيْبَةً ﴾.

أي: لِيُحَيِّ بَعضُكم بَعضًا - أَيُّها المُسلِمونَ - بالسَّلامِ تحيةً شرَعَها اللهُ لكم كثيرةَ الخيراتِ والبَركاتِ، عظيمةَ التَّوابِ والحَسَناتِ، جميلةً في ألفاظِها، حَسَنةً في معانيها، تجلِبُ المحبَّةُ والموَدَّةَ، وتَطلِبُ بها نفْسُ سابِعيها<sup>(۱)</sup>.

عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، انَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ آدَمَ على صورتِه، طولُه ستُّونَ ذِراعًا، فلمَّا خَلَقَه قال: اذَهَبُ فسلَّمُ على أولئِك النَّفِرِ -وَهم نفَرٌ منَ الملائِكةِ جلوسٌ- فاستَمِعْ ما يُجيبونَك؛ فإنَّها تحيَّنُك، وتحيَّةُ ذَرْيَّتك، قال: فذَهبَ فقال: السَّلامُ عليكم. فقالوا: السَّلامُ عليكَ

= يه أحَدُّ، لِقَولِه تعالى: ﴿ فَلَوْفَا دَعَلْكُ مُؤْفِا مَنْكُمُ مُؤَا تَشَكِيمُ اللَّهَ. واحْدَج البخاريُّ في الأدّب المُفرو، وابنُّ أبي شيةٌ بسَنَة حَسن، عن ابن عُمترَ: ﴿ فَيُستحَبُّ إِذَا لِم يَكُنْ أَحَدُّ في السِبّ أن يقولَ: الشّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحِينَ، وأخرج الطبريُّ عن ابنِ عباسٍ، ومِن طريقٍ كُلُّ مِن عَلَقَمَةً وَعَطاء ومُجاهدٍ، نحوًه). ((فتح الباري)) ( (٢٠/١).

(١) رواه البخاري (٢٨)، ومسلم (٣٩).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۷ ( ۳۸۶)، ((تفسير السمعاني)) (۳ / ۵۰۳)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ۱۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰٥)، ((تفسير البن عاشور)) ((۲ ( ۲۰۸ ).

قال ابنُ عاشور: (همي مِن جوَّامِعِ الكَلِمِ؛ لأنَّ المفصودَ مِن التحدُّةِ تَالَيسُ الدَّاسِلِ بِتأسِيهِ إن كان لا يَعرِفُهُ وباللَّطْفِ له إن كان معروفًا. ولفظُ «الشلام» يعتمُ المعنين؛ لأنَّ مشكلُ مِن السَّلامةِ، فهو دُعاءً بالشّلامةِ، وتأمينٌ بالشّلام؛ لأنَّه إذا دعا له بالشّلامةِ فهو مسالِمٌ له، فكان الخَيْرُ كنايةً عن النّامين، وإذا تحقَّق الاقرانِ حصُل خيرٌ كثيرٌ؛ لأنَّ السَّلامةَ لا تُجامِعُ شيئًا مِن الشَّرُ في ذاتِ الشّالمِ، والأمانَ لا يُجامِعُ ضَيئًا مِن الشَّرِ يانِي مِن قِبَلِ المعتدي، فكانت دُعاءُ تُرجَى إجابُتُه، وعهذا بالأمن يَجِبُ الوفاة به). (تقسير إن عاشور)) (١٨/ ٤٠٤).



التفسير المحرّر للقرآن الكريم

ورحمةُ اللَّهِ. قال: فزادوهُ: ورحمةُ اللَّهِ...)) الحديثَ(١٠).

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَلخُلونَ الجنَّة حَتَّى تُؤمِنوا، ولا تُؤمِنوا حَتَّى تَحابُّوا، أَوْلا أَثْلُكُم عَلَى شَيءٍ إذا فعلتُموه تحابَيُّم؟ أفشُو االسَّلامَ بنتَكُم})\".

# ﴿ كَنَالِكَ بُبَيْنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمًّا ذَكَر تعالى ما في الشُّورةِ الكريمةِ مِنَ الأحكامِ المُحكَمةِ، والشَّرائِعِ المُتقَنةِ المُبرَمةِ، نَبَّه تعالى على أنَّه يُبَيِّنُ لعبادِه الآياتِ بيانًا شافيًا؛ ليَتَدبَّروها ويتغَفَّاوها(٣).

# ﴿كَذَالِكَ بُبَيِّتُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.

أي: كما بيَّن اللهُ لكم -أيُّها المُؤمِنونَ- الأحكامُ ('' بهذا الوُضوحِ والتَّمامِ، كذلك يبيِّنُ لكم جميع آياتِ القُرآنِ وشرائعِ الإسلام، بيانًا تامًّا واضِحًا شافيًا؛

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸٤۱).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) قال ابن جرير: (وقوله: ﴿كَنَائِكَ بَيْرِيُ الْقَدُّ لِحَسُمُ ٱلْأَيْنَتِ ﴾ يقول تعالى ذِكرُه: هكذا يفصلُ الله لكم معالم، دينكم فيُسِيُّها لكم، كما فصل لكم في هذه الآية ما أحلَّ لكم فيها، وعرَّ فكم سبيلَ الدخولِ على مَن تدخلونَ عليه). ((تفسير ابن جرير)) (٣٨٤ / ٣٨٤).

وقال ابن عطية: (والكافُ مِن قولِه: ﴿كَنَالِكَ ﴾ كافُ تشبيه، وذلك إشارةٌ إلى هذه السُّننِ، أي: كهذا الذي وصَف يَطَرِدُ تبيئُ الآياتِ). ((تفسير ابن عطية)) (٤٩٧/٤).

وقَال الشوكانيُّ: (والإشارَّةُ بقولِهُ: ﴿كَنْهِكَ بُيْتِكَ أَنَّهُ لَكُمُّمُ ٱلْآيِكِ ﴾ إلى مصدرِ الفعلِ الذي بعده، كما في ساير المواضع في الكتابِ العزيزِ، أي: مِثُلُّ ذلك النَّبينِ يُبَيَّنُ اللَّهُ لكم الآياب الدَّالَةُ على ما شَرَعه لكم مِن الأحكامِ. ((تفسير الشوكاني)) (١٠/٤.





لِتَفهموها وتتدبَّروها، وتَعمَلوا بها(١).

### الغُوائدُ التَّرِبُوتَّةُ:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُم بُيُونَا فَسَلِمُوا عَنَ أَهُوكُمُ عَيَدَة مِنْ عِندِ اللهِ مَبْدَرَكَةً طَيْرَا مَن اللهِ وَبِ اللهِ عَلَى الأَدْلِ مِن هذه البُوب، بأن ذكَرهم بأذب الدُّخول المتقدِّم في قوله: ﴿ يَتَأَيُّ اللَّذِينَ مَامُوا لاَتَدْخُلُوا بُورُسا عَمْدُ بُيُونِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْلِكُوا وَلَمْ اللهِ ا

٢- قال الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ بُنَيْكَ اللهُ لَكُمُ الْآيَكِ لِللَّهُ الْحَيْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الشَّرِعَيَةِ على رَجِهِها تَزِيدُ في العَقلِ، وينمو به اللَّبُ؟ لِكَوْنِ معانيها أَجَلَّ المعاني، وآدائها أَجلَّ الآدابِ، ولأنَّ اللجزاء مِن جِنسِ العَمَلِ، فكمّا استعمَل عقلَه للمَقلِ عن رَبَّه، وللتَفَكُّرِ في آياتِه التي دعاه إليها؛ زادَه مِن ذلك".

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ لِنَّسَ ظَ الْأَخْتَ عَن حَجَّ وَلَا عَلَ الْأَخْتَجَ حَيَّ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
 حَيَّجُ وَلَا عَلَىٰ الْفَيْكِمُ أَن الْمُلُوا مِنْ بُمُونِكُمْ أَنْ بُمُونِ الْمَاكِمُ اللَّهُ بَمُونِ الْمَوْتِ اللَّهِ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحِلْمِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۸؛ ۳۸٤)، ((نفسير السمر قندي)) (۲/ ۲۰۱)، ((نفسير ابن کثير)) (۱/ ۸۸)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۲۷۱)، ((نفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٥).





كُلْيَّةِ، وهي: أنَّ (المُرفَ والعادةَ مُخَصِّصٌ للألفاظِ، كَتَخصيصِ اللَّفظِ للَّفظِ)؛ فإنَّ الأصلَ: أنَّ الإنسانَ مَمنوعٌ مِن تناوُلِ طَعامٍ غَيرِه، مع أنَّ الله أباح الأكل مِن بُيوبِ هؤلاء؛ لِلمُرفِ والعادةِ، فكُلُّ مسألةٍ تتوقَّفُ على الإذذِ مِن مالِكِ الشَّيء، إذا عُلمَة إذنُه القَول أو العُرف، جاز الإقدامُ عليه (١٠).

التفسير المحرّر للقرآن الكريم

٢- في قولِه تعالى: ﴿ لِنَّسَ عَلَ ٱلْأَضْعَىٰ حَرَّجُ وَلَا عَلَ ٱلْأَضْرَجَ حَرَجٌ وَلَا عَلَ ٱلْمَرِينِ
 حَرَّجٌ ﴾ بيانُ رحمةِ اللهِ سبحانه وتعالى، وسهولةِ هذه الشريعةِ في نَفي الحَرِّجِ
 عمَّن يَستجقُهُ و يَلْحَقُ بذلك سائرُ العاهات (١٠).

٣- قال الله تعالى: ﴿ لِتَسْ عَلَ الْأَصْمَ حَرَجٌ وَلاَ عَلَ الْأَصْرَ حَرَجٌ وَلَا عَلَ الْلَهِ يعن حَرَجٌ ﴾ الأحكامُ تدورُ مع عِلَلها، فإذا وُجِدَتِ العِلَّةُ في الحُكم بَّبَ، وإذا انتفتِ انتفى الحُكمُ؛ لأنَّ نفي الحَرِج عن هؤلاء إنّما كان لهذه العِلَّةِ التي فيهم، فإذا بَرِئ المريضُ واستفامُ، ومشى الأعرج، ورَدَّ الله البصرَ على الأعمى؛ انتفى هذا الحُكمُ في حقهم، وثَبَتَ في حقّهم ما يثبَتُ في حقً السَّالِمينَ ""

٤- في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُرِكُمْ أَنْ أَكُواْ مِنْ بُيُونِكُمْ ... ﴾ إلى
 قَولِه سُبحانَه: ﴿ وَلَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ جوازُ الأكلِ مِن بُيوتِ هؤلاء المذكورينَ
 حما لم يُعلَمْ عدّمُ رضاهم- سواءٌ بإذنِ أو بغير إذن (٤٠) إذْ لو كان بإذْنِ ما كان

<sup>(</sup>١) بُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٤١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

قال السُّقيطي: (ظاهِرُ القرآنِ أنَّ ذلك جائِزٌ مِن غيرِ إذْنِ، وبعضُهم يَقَيْدُه بالإذنِ، وهذه المسألةُ ذاتُ طرفَين وواسطةِ:

الطرَّفُ الأول: أن يُعلَمَ أنَّهم راضون بالأكلِ، وهذا لا كلامَ في جوازه.





لاختِصاصِ هؤلاء معنًى؛ لأنَّ الإذنَ يُبيعُ مِن جميعِ الأمكِنةِ، لكن بِشَرطِ ألَّا يُفْسِدُ ولا يَحْمِلُ''.

٥- قولُ الله تعالى: ﴿ لَتُسْ عَلَ ٱلْأَعْمَىٰ حَرِجٌ وَلا عَلَ ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَ ٱلمّبِينِ حَرَجٌ وَلا عَلَ ٱلمَبِينِ حَرَجٌ وَلا عَلَ ٱلْمَبِينِ الْمَسْتِحُمُ أَنْ بَبُونِ الْمَاسِحُمُ أَنْ بَبُونِ الْمَسْتِحُمُ أَنْ بَبُونِ الْمَسْتِحُمُ أَنْ بَبُونِ عَنْدِحُمُ أَنْ بَبُونِ عَنْدِحُمُ أَنْ بَبُونِ عَنْدِحُمُ أَنْ بَبُونِ عَنْدِحُمُ ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ المتصرف في بيتِ الإنسانِ - كزَوجتِه، وأُختِه، ونَحوِهما - يجوزُ له الأكلُ عادةً، وإطعامُ السَائِل المُعتاد ".

= الطَّرفُ الثاني: أن يُعلَمَ عَدَمُ الرُّضا، وهذا لا يجوزُ معه الأكلُ بدون إذنِ، والآيةُ خرجت مخرجَ الغالب؛ فإنَّ الغالِبُ في الأقارب والأصدقاءِ الرِّضا والسَّماءُ.

والواسطة: أنْ يَجهَلَ حالُ القريبِ أو الصّديقِ مِن جِهةِ الرضا وعَدَبِه، والأظهرُ الجوازُ؛ لإطلاقِ الآيةِ، ولأنَّ العادةَ جرت بالتسائح في مثل ذلك). ((نفسير سورة النور)) (ص: ٢٠٠).

- (١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٥٠١).
  - (٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٥).
    - (٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٧١).
  - (٤) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ٨٨).

قال ابن العربي: (وأما بيتُ الآبنِ... كَيْتِ العرو نَفْيه... فيما كان غيرُ مُحرَزِه فلا يَنبَطُط الأبُ على الابنِ في مَتكِ حِرزِ وأخَذِ مالِه وإنَّما يأكُلُه مُسترسلًا فيما لم يقَعُ فيه حيازةً، ولكنْ بالمعروفِ، دُونُ فسادِ ولا استِغنام، وأمَّا بيثُ الأبِ للابنِ فِيثُهُ، ولكنَّ بَشُطُ الابنِ أقَلُ مِن =





٧- قوله تعالى: ﴿ وَلَا عَلَى الْشَيْكُمْ أَنْ تَأْكُولُ مِنْ بَيُوتِكُمْ ﴾ فيه أنَّ مالَ ابنِ الإنسانِ مالٌ له. وجُهُ الدلالةِ مِن الآية: أنَّه لم يَذْكُو الأولاءَ فدلَّ على أنَّ المرادَ بالبيوتِ بيُونَكُم وبيُوتُ أو لاوكم، ولقولِه صلّى الله عليه وسئّم: ((إنَّ أطيبَ ما أكلَ الرجُلُ مِن كَسْبِه، وإنَّ ولَدَه مِن كَسْبِه)\('')، وقوله\('''): ((أنت ومالُك لأسك)\('').

٨- قولُ الله تعالى: ﴿ لِنَّسَ عَلَ ٱلْأَعْمَن حَرَجٌ وَلا عَلَ ٱلْأَعْمَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَ ٱلْمَيْسِينِ حَرَجٌ وَلا عَلَ ٱلْمُونِ الْمَاسِكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَيْسِكُمْ أَنْ اللَّهُ وَلِيَكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ بَهِذه الآيةِ عَلَى الْمُونِ عَنْسَكُمْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ بَهِذه الآيةِ اللَّكُلُ مَن سرَقَ مِن ذي رَحِمٍ مَحرَمٍ، أَنَّه لا يُعْطَعُ الإباحةِ الله تعالى بهذه الآيةِ الأكلَ مِن مُؤْمِ اللَّهِ الأكلَ مِن وَحُولُهَا بَغْيِرِ إِذَنِهِم؛ فلا يكونُ مالُه مُحرَزًا منهم (").

٩- قَولُ الله تعالى: ﴿ لِنَّسَ عَلَ الْأَعْمَىٰ مَرَجُّ وَلاَ عَلَ الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَ الْدَيِسِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْفُرِيكُمْ اللَّهُ أَن مَا كُلُواْ مِنْ بُبُونِيكُمْ الْوَ بُبُونِ عَامِمَا بِحَمْ الَّو بُبُونِ الْحَمَيكُمْ الَّو الْمُبُونِ الْحَمَيكُمْ اللَّهِ الْمُحْدِيكُمْ اللَّهِ عَمَا يُوجِبُ نفقة الأقاربِ بَعْضِهم على بَعضِ، كما هو مذهبُ الإمامِ أبي حنفة والإمامِ احمَدَ بنِ حَنبل،

<sup>=</sup> تبسُّطِ الأب، كما كان تبسُّطُ الزَّوجِ أقلَّ مِن تبسُّطِ الزَّوجِةِ). ((أحكام القرآن)) (٣/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص: ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص: ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٠٤). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نفسير الرازي)) (٤٢٣/٢٤). ويُنظر أيضًا: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَشَّاص (٦٦/٦٦)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (٢٨١٥٠).





في المشهور عنهما(١).

• ١ - قولُ الله تعالى: ﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ عدَلَ الصَّديقَ هنا بالقَريبِ؛ تنبيهًا على شريفٍ رُتبةٍ الصَّداقةِ ، ولَطيفٍ سِرَّها، وخَفِيَّ أمرها(١٠).

١١ - في قولِه تعالى: ﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ دليلٌ على أنَّ للصَّداقةِ حقًا، وهو كذلك، والسبُ: الصَّلةُ التي بيتك وبيئة (")، قال جَعفرُ بنُ محمَّد: (مِن عِظَم حُرمةِ الصَّديق أن جعله كالنفس والأب ومَن معه) (").

١٢ - قولُه تعالى: ﴿ لَلْمَ عَنَاكُمُ مَ خَمَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْمَانًا ﴾
 فيه رخصةٌ مِنَ اللَّهِ تعالى في أنْ يأكلَ الرجُلُ وخده، ومع الجماعةِ، وإنْ كان
 الأكلُ مع الجماعة أفضًا وأبرَكَ (\*)

١٣ - قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَيْنِكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَأْكُلُواْ جَعِيمًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾
 فيه إباحةُ اجتِماع الجَماعةِ على الأكل، وإن تفاوتوا فيه (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٨٥).

ويُنظر في مذهب الحنفية: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (٦٤/٣)، وفي مذهب الحنابلة: ((كشاف الفناع)) للبُهُوتي (٨١/٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٤١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٨٦).

<sup>(1)</sup> يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٥٨).





والمُخالطة، وذلك يُوفِّهُ خَيدَ الأُخُوَّةِ الإسلاميَّةِ (١).

١٦ - في قوله تعالى: ﴿ فَسَلَمُوا عَلَا الْفَيْكُمْ عَجِيدَةَ مِنْ عِندِ اللّهِ مُبْدَكَةُ طَيْبِهُ عَجَدَةً مِنْ عِندِ اللّهِ مُبْدَكَةً طَيْبِهُ الصَّلَمُ اللّهَ الله الله تعالى بثلاثة أوصافٍ: أنّها تحية مِن عنده، وأنّها مُباركة، وطئيةً، وفلك مِن الله على الل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٤/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية ابن المنير على تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٤٢٠).





# بلاغةُ الآية:

قوله تعالى: ﴿ لِنَّسَ عَلَى الْغَصَىٰ صَحَّ وَلاَ عَلَى الْأَعْسَجَ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى النَّهِ عِسَرَجٌ وَلَا عَلَى النَّهِ عِسَرَجٌ وَلَا عَلَى النَّهِ عِسَرَجُمْ الْوَسَهُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْسَدُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

- قولُه: ﴿ لِنَّسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَجَّ وَلَا عَلَى ٱلْأَصَّحَ حَبَحَ ۖ وَلَا عَلَى ٱلْدِيضِ حَبَحُ وَلَا عَلَى ٱلْخَصَحَ حَبَحَ وَلَا عَلَى ٱلدَّمِيضِ حَبَحُ وَلَا عَلَى ٱلْفَصِلَةِ النَّوطِئةُ اللَّهِ عَلَى الجَمَاتِ مِن النَّبُوتِ الَّتِي قُصِدَ إياحةُ الأكلِ منها؛ فإنَّه إذا عُلِمَ أنَّ الإنسانَ لا جُناحَ عليه أنْ يأكُلُ مِن بَيتِه، فكذلك لا جُناحَ عليه أنْ يأكُلُ مِن بَيتِه، فكذلك لا جُناحَ عليه أنْ يأكُلُ مِن بَيتِه، فكذلك لا جُناحَ عليه أنْ يأكُلُ مِن مَذه النَّبُوتِ النِّيوبِ؛ لِيُشْمِرَ إلى أنَّ أموالَ هذه القرابةِ كَمالِ الإنسانِ؛ فيكونُ سُبحانه قد أدمَحَ في ذلك الحضَّ على صِلَةِ الأرحام، ومُعامَلَتِهم مُعامَلةً النسانِ فَعْدُ النَّ

- وفي قولِه: ﴿ وَلَا عَلَ ٱلْأَعْرَجَ حَرَجٌ وَلَا عَلَ ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَ ٱلْشِيكُمْ ﴾ أُعِيدَ حرفُ (لا) مع المعطوفِ على المَنْفيُّ قِبْلَهُ؛ تأكيدًا لمعنى النَّعِي، وهو استعمالٌ كثيرٌ "".

- قولُه: ﴿ إِنَّ تَأْكُواْ مِنْ بُيُونِكُمْ أَوْ بُيُوتِ مَاكَآبِكُمْ أَوْ بُيُونِ أَنَّهُ مِنْكُمْ أَوْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٠١).





شُيُونِ إِخْوَنَكُمْ أَلَّ شُيُونِ أَخَوَيْكُمْ أَلَّ شُيُونِ أَخَوَيْكُمْ أَلَّ شُيُونِ أَغَنِيكُمْ أَلَّ شُيُونِ عَكَنَيْكُمْ أَلَّ شُيُونِ مَكَنَيْكُمْ أَلَّ شُيُونِ مَكَنَيْكُمْ أَلَّ سُيُّمِن مَكَنَيْكُمْ أَلَّ سُيَّامِ اللَّهُورِ؛ لاعتيادِهم النَّبَسُطُ فِما بينهم ""، أَزْصَدِيقِكُمْ إِنَّهُ الْبَسْطُ فِما بينهم ""، وقدَّمَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

- قولُه: ﴿ أَنَّ صَدِيقِكُمْ ﴾ فيه النَّعيرُ عن الصَّديقِ بالإفرادِ، كما في قولِه: ﴿ قَمَا لَنَا مِن سَّفِينَ ﴿ لَا صَدِيقٍ جَبِي ﴾ [الشعراء: ١٠١، ١٠١]؛ حيث أوْرَ الصَّديقَ وونَ الشَّافعينَ؛ قِيلَ: وسِرُّ ذلك: التَّبيهُ على قِلَّةِ الأصدقاءِ. ويَحتولُ في الآيتينِ - واللهُ أعلَمُ - أَنْ يكونَ المُرادُبه الجمْعَ؛ فالصَّديقُ يقَعُ على الواحدِ وعلى الجمعِ؛ ككلمةِ (العدوِّ)، كما في قولِه تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَمُرُّ لِيَّ ﴾ [الشعراء: ٧٧]، فالمعنى: (أو بيوتِ أصدقائِكم)، فالمرادُبه هناجمعٌ؛ ليُناسبَ ما ذُكِر قبلَه مِن الجموعِ في قولِه: ﴿ وَالمَالَمِكُمْ ﴾ و﴿ أَلْمَاتِهُمَ ﴾ و﴿ أَلْمَاتِهُمَ مَنْ وَلِهِ: ﴿ وَاللّهُ عَلَى المَالِهُ وَاللّهُ المَكْمَ ﴾ و﴿ أَلْمَاتِهُمَاتُهُمْ ﴾ وَ وَالنَّهَيْكُمْ ﴾ وغير ذلك (٢٠).

- قولُه: ﴿لَيْنَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَيِيعًا أَوْ أَشْنَاتًا﴾ كلامٌ مُستأنفٌ، مَسوقٌ لِيَبانِ مُحُمَّم آخَرَ مِن جنسِ ما بُنِنَ قبلَه''.

- وأُعِيدَت جُملةً: ﴿ لَيْسَ عَلَيْتِ مُ جُنَاحٌ ﴾ تأكيدًا للأُولى في قولِه: ﴿ وَلاَ عَلَىٰ النَّهِ كُمْ ﴾ إذ الجُناحُ والحرِّجُ كالمُتر ادفَين، وحَسُنَ هذا النَّاكِدُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١١٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري – حاشية ابن السنير)) (٣/ ٢٥٧)، ((تفسير الفرطيي)) ((١٥/ ١٥٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٥٣/١١)، ((تفسير ابن جزي)) (٧٦/٢)، ((تفسير الألوسي)) (٩/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٦).





بعْدَما بيَّنَ الحالَ وصاحِبَها، وهو واوُ الجَماعةِ في قولِه: ﴿إَنْ تَأْكُواْ مِنْ بُبُويَكُمْ ﴾، ولأجْل كرنِها تأكيدًا فُصِلَت بلا عطْفُو<sup>(۱)</sup>.

- وقولُه: ﴿أَشَـٰتَاتًا ﴾ على القولِ بأنَّه في الأصْلِ مَصدرٌ؛ فيكونُ وصَفَ به شَالَغَةً"؛

- قولُه: ﴿ كَنَاكَ بُنَيْ التَّهُ لَكُمُ الْأَيْنِ ﴾ تكويرُه لانًا؛ لِمَزيد التَّأْكِيد، وقَعُد إللَّه التَّبينِ بهذه الغاية القُصوى - ﴿ لَمَنَاكُمُ مُ المَّخْتَمَةِ به. وفي تعليلِ هذا التَّبينِ بهذه الغاية القُصوى - ﴿ لَمَنَاكُمُ مُ مَنَّ مَنْكُونَ ﴾ - بغد تذييل الأوَّلينِ به ﴿ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [النور: ٥٨ و ٥٩] بعا يُوجِبُهما مِن الجَزالةِ: ما لا يَخْفى ").

- وقد اشتمَلَتُ هذه الآيةُ الكريمةُ أيضًا على أنواعٍ مِن فُنونِ البلاغةِ والبديع؛
منها: صِحَّةُ التَّفسيم؛ وذلك لاستيعابِ الكلامِ جميعَ أقسامِ الأقاربِ القريبة،
بحيث لم يُغافِرْ منها شبئًا. ومنها: النَّهذيبُ؛ وذلك في انتقالِ الكلام على
مُقْتضى البلاغةِ في هذا المكانِ؛ فإنَّ مُقْتضى البلاغةِ تقديمُ الأقربِ فالأقربِ
كما جاء فيها. ومنها: حُسنُ النَّسقِ؛ وذلك في اختيارِه (أو) لِعطفِ الجُمَلِ،
وهي تدلُّلُ على الإباحةِ. ومنها: المُناسَبَةُ وذلك بمُناسَبةِ الألفاظِ بغضِها
بَعضِ في الزَّنَة، وهي واضحةٌ في الألفاظِ (آبائِكم- إخوانِكم- أعمامِكمأخوالِكم). ومنها: المثلُ؛ وذلك في قوله: ﴿ لِنَسِ عَلَي صَحَّمُ جُنَاحً أَنْ تَأْكُونُ
الْحَوالِكم). ومنها: المثلُ اوذلك في قوله: ﴿ لِنَسِ مَا السَّارِ الذي يقِحةُ أنْ يُعمَثُلُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))(١٥/٤)، ((حاشية الطبيع على الكشاف)) (١٥٦/١١)، ((تفسير أبي السعود)) (١/ ١٩٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٢٠٥).





به في كلِّ واقعةٍ تُشبِهُ واقعِتَه. ومنها: التَّذييلُ؛ فإنَّ الكلامَ الَّذي خرَجَ مَخرَجَ المثل جاء تَذييلًا لمعنى الكلام المُتقَدَّم؛ لِقَصْدِ تَوكيدِه وتَقريرِه (١٠٠.

- وقولُه: ﴿فَتَلِمُواْ عَنَ آنَفُكِمُ غَيِّتَ قَيْنَ عِندِ اقَمِ ﴾ قولُه: ﴿فِينَ عِندِ اللهِ ﴾ أضافها اللهُ إليه؛ لآنه هو الذي شَرَعها وأمَرَ بها، يعني: هذه التحيَّةُ مِن عند الله، أو لآنه غايثها، أي: الذي تَتهي إليه هذه التحيَّةُ لِيُشِبَ عليها ويُجيبَها؛ لآنك تقول: السَّلامُ علينا، أو السَّلامُ عليكم؛ فهي تُطلَبُ منه، فهو غايتُها، أو هد مُثَنَّ عُمالًا.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٦/ ٢٥٤ - ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١٧٤).





#### الأيات (٦٢-٦٢)

غُريبُ الكُلمات:

﴿ يَشَكَلُوكَ ﴾: أي: يَخرُجونَ مِن الجَماعةِ واحِدًا وَاحِدًا خُفْيَةً، والتَّسلُّلُ هو الخروجُ على خُفْيَةٍ، وأصلُه يدُلُّ على مَدًّ الشَّيءِ فِي رِفِقٍ وخَفاءٍ ''.

﴿ لِوَلَا ﴾: أي: مُسَتِترًا بعضُهم بِبَعضٍ، وأصلُ (لوذ): يدُلُّ على إطافةِ الإنسانِ بالشَّيءِ مُستعِبدًا به ومُسَسِّرًا (").

﴿ فِشَنَةً ﴾: أي كُفرٌ وضلالةٌ، والفتنةُ في الأصلِ: الاختيارُ، والابتلاءُ، مأخوذةٌ مِن الفَثْن: وهو إدخالُ الذَّهب النَّارَ؛ لتظهَرَ جودتُه مِن رداءتِه").

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتية (ص: ۳۰۹)، ((قضير ابن جوير)) (۱۷/ ۳۹۰)، ((غريب القرآن)) للسجناني (ص: ۱۸ ۵)، ((رقضير السمعاني)) (۱۳/ ۵۰۵)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۸ ۵).

(٢) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۴۹۱)، ((مقايس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٢٠)، ((المفردات)) للواغب (ص: ٥٠٠)، ((نفسير القرطعي)) (٢١/ ٣٢٢).

(٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٧٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٤)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٢٩٥).





مُشكلُ الإعراب:

قُولُه تعالى: ﴿ لَا تَغَمَّلُوا دُّكَآهَ الرَّسُولِ بِيَنَكُمْ كُدُمَاءَ بَعَيِيكُمْ بَعَضاً قَدْ بَعَلَمُ اللَّهُ النِّينَ يَتَسَلَلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلَيْحَدْدِ النِّينَ يَخَالِقُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُعْمِيبُمْ فِنْفَةً أَنْ يُصِيبُهُمْ عَذَاتُ السَّمُ ﴾

- قولُه تعالى: ﴿ وُمَكَآة اَلرَّمُولِ ﴾ يجوزُ أَنْ يكونَ المصدرُ ﴿ وُمَكَآة ﴾ مُضافًا لِمَفعولِه، أي: دعاءَكم الرَّسولَ، بمعنى: لا تنادُوه باسمِه ولا بكُنيته، بل نادُه وخاطِبوه بالتوقير: يا رسولَ الله، يا نيعَ الله. ويجوزُ أَنْ يكونَ مُضافًا للفاعِل، أي: لا تَجعلوا دعاءَه إيّاكم كدُعاءِ بعضِكم لبعضٍ؛ فتتباطُؤُوا عنه كما يتباطُأ بعضُكم عن بعضٍ إذا دعاه لأمرٍ، بل يجبُ عليكم المبادرةُ لأمرٍه صلَّى الله عليه وسلَّم. وقبل غيرُ ذلك.

- قَولُهُ تعالى: ﴿لِيَلِنَا ﴾ فِيهِ وَجهانِ؛ أحدُهما: أنَّه مَنصوبٌ على المصدّرِ مِن معنى الفِعلِ الأوَّلِ، أي: يَتَسَلَّلون منكم تَسَلُّلا، أو يُلاوِذون لِواذًا. والثَّاني: أنَّه مَصددٌ في موضع الحالِ، أي: مُلاوِذين ''.

### المُعنى الإجماليُّ:

بُيئنُ الله تعالى ما يَنبغي أن يكونَ عليه المؤمنونَ مع نبيَّهم صلَّى الله عليه وسلَّم، فيقولُ: إنَّما المُؤمِنونَ حَقًا هم الذين آمَنوا باللهِ ورَسولِه، وإذا كانوا مع النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أمرِ مُهِمٍّ جمَمَهم له، لم ينصَرِفْ أَحَدٌ منهم حتى يستأذِنَه. إنَّ الذين يَستأذِنونَك -أَيُّها النبيُّ- هم المؤمِنونَ حَقًّا، فإذا استأذَنَك

<sup>(</sup>۱)يُنظر: ((نفسير الزمختري)) ((۲۰-۱۷۳۸)، ((التيان)) للمكري (۲۷۹/۲)، ((الدر المصون)) للسمين الحلي ((۲٫۸ ع-٤٤٩)، ((نفسير الألوسي)) (۹۹ (۲۵)، ((الجدول)) لمحمود صافي (۱/ ۲۹۹).





هؤلاء المؤمِنونَ لِيَعضِ حاجتِهم، فَأَذَنْ لِمَن شِئتَ إِن كان فيه حِكمةٌ ومَصلحةٌ، واطلُبْ لهم العَفَوَ والمغفرةَ مِن الله؛ إنَّ اللهَ عظيمُ المغفرةِ، واسِمُّ الرَّحمةِ.

ثمُ يُوجَّهُهم إلى أدبِ آخَرَ فِه مِن التوقيرِ والتعظيم لنبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم، فِقُولُ: لا تَجَعَلوا - أَيُّها المُؤمِنونَ - دُعاءَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إيَّاكم كدُعاء بعضِكم لبَعضِ؛ فتباطُووا عنه كما يتباطأً بعضُكم عن بعضٍ إذا دعاه لأمرِ، بل يجبُ عليكم المبادرةُ لأمرِه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ ولا تُنادوه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باسعِه مُجَرَّدًا كما يُنادي بَعضُكم بَعضًا باسعِه، ولكِنْ عَظَموه ووَقَروه، وقولوا: يا نِيَّ اللهِ، يا رَسولَ اللهِ.

ثمَّ يحذَّرُ الله تعالى المنافقينَ مِن سوءِ عاقبةِ أفعالِهم، فيقولُ: قد عَلِمَ اللهُ المنافِقينَ الذين يَخرُجونَ مِن الجماعةِ في خُفيةِ مُستَتِرينَ، فليَخلَرِ الذين يُعرِضونَ عن أمرِ رَسولِ اللهِ أن تَنزِلَ بهم فتنةٌ في الدُّنيا، أو يُصببَهم عذابٌ شَديدٌ.

ثمَّ يختمُ الله تعالى السورة بقوله: لله وخده مُلكُ ما في السَّمواتِ والأرضِ، قد عَلِمَ سُبحانَه كُلَّ شُوونِكم، ويومَ يُرجَعُ العِبادُ إليه سُبحانَه، فيُخيِرُهم بما فعَلوا في الدُّنيا، ويُجازي كُلَّا بمَمَلِه، واللهُ بكُلِّ شَيءِ عَليمٌ، لا يَخفى عليه شَيءٌ سُبحانَه.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِنَّمَا النَّوْمُونَ اللَّذِينَ مَاشُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَلِنَاكَاوُا مَعْدُ عَنَّى أَمْرِ جَامِع أَنْ يَنْهَـمُوا حَقَّ يَسْتَغَدِّفُواْ إِنَّ اللَّذِينَ مَسْتَخَدِثُونَكَ أُوْلَئِهِكَ اللَّذِينَ بَوْمِنُونَ ﴾ ياقو وَرَسُولِهِ، فإذا اسْتَغَدُّوْكَ لِيَعْضِ شَائِعِهُمْ فَأَذَهُ لِمَن ضِفْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغَفِرْ فَمُمُ أَنَّهُ إِنِّكَ اللَّهَ عَلَقُورٌ وَجِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا جرى الكلامُ السَّابِقُ في شأنِ الاستِئذانِ للدُّخولِ، عقَّب ذلك بحُكم





الاستئذانِ للخُروجِ ومُفارقةِ المجامِعِ، فاعتني من ذلك بالواجِبِ منه، وهو استِتذانُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مُفارَقةِ مَجلِسِه، أو مُفارَقةِ مَجمعِ جُمِعَ عن إذْنه لأمر مُهمَّمُ كالشُّورى، والقِتالِ، والاجتِماع للوعظِ، ونحو ذلك''.

### ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ﴾.

أي: إنَّما المُؤمِنونَ حَقَّ الإيمانِ، الكامِلونَ في إيمانِهم: هم الذين آمَنوا باللهِ ورَسولِه ظاهِرًا وباطِنًا، إيمانًا صحيحًا صادِقًا، يتضَمَّنُ القَبولَ والإذعانُ ".

كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْفُوْمِنُونَ الَّذِينَ وَامَنُواْ بِأَنْهِ وَرَمُولِهِ. ثُمَّ لَمْ يَرْفَابُواْ وَحَهَدُواْ بِأَمْوَلُهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أُولَيْكِ هُمُّ الْفَسَيْدِ قُونَ ﴾ [الحجرات: 10].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/ ۳۰٦).

(۲) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۱۷/ ۲۵۵)، ((نفسير السعر قندي)) (۲/ ۲۲۵)، ((نفسير البيضاري)) (۱۱۰/٤)، ((نفسير ابن کتير)) (۲/ ۸۸۸، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲/ ۲۳۱، ۲۲۲)، ((نفسير السعدي)) (ص: ۲۲۵)، ((نفسير ابن ختيمين – سورة النور)) (ص: ۲۲۶).

قال الفرطبي: («إنَّما» في هذه الآية للتصرِ، المعنى: لانيَتُم ولا يَكُفُّلُ إِيمانُ مَن آمَنَ بَاللهِ ورَسولِهِ إِنَّا بِأَن يَكِونَ مِنَ الرَّسولِ سامِمًا غَيَرَ مُعْنِيَّ؛ في أن يكونَ الرَّسولُ يُريدُ إِكمالُ أمرٍ، غَيْرِيهُ هو إِنسادَه بَرُوالِه في وقتِ الجَمْعِ، ونحوِ ذلك، ويَثَنَّ تعالى في أوَّلِ الشَّورةِ أَلَّهُ أَرْن آياتٍ بَيَّنَاتٍ، وإنَّما التَّرُولُ على محمّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فخَمَّ الشُّورةَ بِتأكيدِ الأَمْرِ في مُنابعتِه عليه الشُلاءُ إِيْمَلْمَ أنَّ أُوامِرَ، كاوارِهِ الفَرْآنِ). ((نفسي الفرط)، (١/١٧ / ٢٠)

وقال ابنُ عاشور: (المقصودُ: إظهارُ علامةِ الدؤيسِن، وتَسيرُهم عن عَلامةِ المُنافِضِيّة فليس سباقُ الآيةِ لليانِ حقيقةِ الإيمانِ؛ لأنَّ للإيمانِ حقيقةَ مُعلومةُ ليس استِغانُ النَّيْ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عند ارادةِ اللَّمانِ من أركانِها؛ فغُلِمَ أنْ ليس المقصودُ مِن هذا الحَصرِ سَلبَ الإيمانِ عن الذي يَنضَرِفُ دونَ الذِي مِن المؤمنِينَ الأَيضَّاءِ، لو وَقَع منه ذلك عن غيرِ قصدِ الخَذْلِ للنَّيْ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو أذاهُ إذَ لا يَعْدُو ذلك وقف عثله أخدُ المؤمنينَ عن أنْ يكونَ تُقصيرًا غي الآدَّبِ يَسْتَجِقُ الثَّادِينِ والشَّبِيةَ على تَجنُّدٍ ذلك؛ لأنَّه خَصلةً مِنَ النَّعاقِي). ((تفسير ابن عاش، (١٨/ ٢٠٠٨).





# ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ, عَلَىٰ أَمْرٍ جَائِعِ لَّذِ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغَذِنُوهُ ﴾.

أي: وإذا كانوا مع الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أمرٍ مُهمَّ يجمَعُهم؛ كالجِهادِ، أو التَّشاوُرِ في أمرٍ ما- لم يُفارِقوا الرَّسولَ وينصَرِفوا لحاجتِهم حتى يَعلنُوا منه الإذنَ<sup>(١)</sup>.

### ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ، ﴾.

أي: إنَّ الذين يَطلُبونَ منك - أَيُّها النبيُّ - أن تأذَنَ لهم بالانصرافِ لِعُدْرٍ: أولئك الذين يُؤمِنون باللهِ ورَسولِه حقًّا، وليسوا بمُنافِقين ".

# ﴿ فَإِذَا ٱسْتَغَذَقُوكَ لِبَعْضِ شَأَنِهِمْ فَأَذَه لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾.

أي: فإذا طلّبَ المؤمنونَ منك -أيُها النبيُّ- أن تأذنَ لهم بالانصِرافِ لحاجتِهم إلى قَضاءِ بَعضِ أمورِهم؛ فأذَنْ لِمَن تشاءُ منهم، وامنَعْ مَن تشاءُ إن كانت المصلحةُ تَقضى بعدَم ذَهابه "".

# ﴿وَأَسْتَغْفِرْ لَمْهُمُ ٱللَّهُ ﴾.

أي: وادْعُ اللهَ -أَيُّها النبيُّ- أن يغفِرَ لهؤ لاء المُستأذِنينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱/ ۲۸۰)، ((تفسير القرطمي)) ((۲۲ ، ۳۲۱)، ((تفسير النوكاني)) (۱/ ۲۲)، ((تفسير النوكاني)) (۱/ ۲۸)، ((تفسير النوكاني)) (۱/ ۲۵)، ((تفسير السوكاني)) (۱/ ۲۵)، ((تفسير النوكاني)) (۱/ ۲۰۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النور)) (۵۰/ ۲۰۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة النور)) (ص: ۲۵، ۲۶۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (/ ۲۱3)، ((تفسير ابن جرير)) (۳۸۷/۱۷)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۳۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۷۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٨٧)، ((نفسير السمعاني)) (٣/ ٥٥٤)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٧٧٦)، ((نفسير صورة النور)) للشنقيطي (ص: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((١٧/ ٣٨٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١١٥)، ((تفسير السعدي)) =







## ﴿إِنَ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ كثيرُ المَغفِرةِ والرَّحمةِ، يَغفِرُ لعبادِه ذُنوبَهم ويَرحَمُهم، ومِن رَحمتِه أَنْ جَزَّر للمَعذورينَ الاستِنذانَ<sup>(١٧</sup>).

﴿ لَا تَجْمَلُواْ دُعَاتَهُ الرَّسُولِ يَسْكُمْ كَدْعَاءَ بَعْسِكُمْ بَعْضًا فَدْ يَعْسَمُ اللهُ الَّذِينَ يَسَلَّلُونَ عِنكُمْ لِوَاذَا فَلْبَحْدُرِ الَّذِينَ بَخَالِفُونَ عَنْ أَسْرِهِۥ أَنْ نُصِيبَهُمْ فِنسَنَّهُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَمَانُ أَلِيدُ ﴿ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا كان الاجتِماعُ للرَّسولِ في الأُمورِ يقمُّ بغدَ دَعوتِه النَّاسَ للاجتماعِ، وقد أَمَرهم اللهُ أَلَّ يَنصَرِفوا عن مجامِع الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا لعُدْرِ بغدَّ

= (ص: ۲۷۵).

قال البيضاوي: (﴿ وَلَسَتَغْفِرْ لَكُمُ اللَّهُ ﴾ بعد الإذن؛ فإنَّ الاستنذانَ ولو للُّذرِ قُصورٌ؛ لأنَّه تقديمٌ لأمر الذُّنيا على أمر الدُّين). ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١١٥).

وقال السعدي: (ومع هذا إذا استأذن وأُذِنَ له، بشَرطَيهِ؛ أمرَ اللهُ رسولَه أن يستغفِرَ له؛ لِما عسى أن يكون مقصَّرًا في الاستذانِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٦).

وقال ابنُ عنيمين: (هذا الاستخفارُ لهم يُتَطِيَّ فُلُوبُهم إذا انصَرَفوا عن هذا الجَمع، وفاتَهم أجرَّه، فاستغفَرُ لهم الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ فإنَّ فُلُويَهم تطيبُ بالانصرافِ، ولا يبقى في قلوبِهم حَرَّجٌ وقَلَقُ. هذا من جهةٍ.

ومِن جهةِ أخرى: يُستغفِّرُ لهم؛ لأنَّه قد يكونُ في استِندانِهم هذا أمَّرٌ لا يُعذّرونَ فيه؛ هم ظُلُّو، عُلَوْا فاستأذنوا مِن أَجْلِه، وهو ليس بمُدْنِ عنذ الله، ويكونُ استغفازُك لهم ماحيًا لِما عسى أن يكونُ بِن التقصيرِ والتَّفريطِ في ذلك، واستغفارُ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم كانُ يقولُ: انتَّمرِفوا، غَفَرَ اللهُ لكم، أوز اللهُمَّ أغفِرُ لهم). ((تفسير ابن عتيمين – سورة النور)) (ص: ٤٢٨،٤٢٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸ /۳۸۷)، ((تفسير السمر قندي)) (۲۲ /۲۲ه)، ((تفسير البيضاوي)) (١٤ / ۱۵)، ((تفسير الشوكاني)) (١/ ٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٧٦).





إذِيه؛ أنبَأهم بهذه الآية وُجوبَ استِجابةِ دَعوةِ الرَّسولِ إذا دعاهم''، وذلك على قُولِ في التَّفسير.

وأيضًا لَمَّا ذَكَرَ هذه السُّورةَ العظيمةَ وما فيها مِن الآدابِ السَّاميةِ، خَتَمَها بأدبِ اجتماعيًّ لاتق برَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو احترامُه في الخِطابِ(٢٠٠

وأيضًا لَمَّا بَيَّنَت الآيةُ السَّابِقةُ وُجوبَ الاستِندانِ عندَ إرادةِ الانصِرافِ مِن مَجلِسِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، بَيَّنَت هذه الآيةُ وُجوبَ تَلبيةِ دَعوتِه إذا دعا -وذلك على قولٍ في التَّفسيرِ-، وفَضَحت حالةَ الذين يَتسَلَّلونَ غيرَ مُستأذِنينَ، وحَذَّرَت مِن فِعْلِهم، وأوعَدَت الوَعيدَ الشَّديدَ للمُخالِفينَ أمثالِهم(").

# ﴿ لَا نَجْعَلُواْ دُعَاتَهُ الرَّسُولِ يَنْتَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾.

أي: لا تَعتَفِدوا -أَيُّها المُؤمِنونَ-أَنَّ دَعوةَ الرَّسولِ لكم للاجتِماعِ غَيرُ واجِيةٍ، كما يدعو بعضُكم بعضًا؛ ولا تنادُوا الرَّسولَ بقِلَّةِ احترامٍ وتوقيرٍ، كمناداتِه باسمِه مُجَرَّدًا، أو برَفع الصَّوتِ مِثلَما ينادي بعضُكم بعضًا؛ فإجابةُ الرَّسولِ لازِمةٌ، والنأدُّبُ معه واجبٌ (''.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۸/۱۸، ۳۰۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: (( تفسير ابن باديس)) (ص: ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤) (١٩٨/٤)، ((تفسير القرطبي)) (٣٣٢/١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٨٥٨)، ((نظم الدر)) للبقاعي (٣/ ٣٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣/ ٣٠٨، ٣٠٩، ((أضواء البيان)) للمشقيطي (٥٥ ٥٥٦ – ٥٥٥)، ((تفسير ابن عشمين – سورة النور)) (ص: ٣٣٤ – ٣٤٤).

مُمَّنَ اختاراً أَنَّ معنى الآيَّةِ: لا تَدَعُوه باسبِه، كما يدعو بعشُكم بعشًا، بل قولوا: يا رسولَ الله، يا نبيَّ الله. فعلى هذا: المصدرُ مضافٌ إلى المفعولِ، أي: دعاءكم الرَّسولَ. مثن اختاره: مقاتلُ بن سلبهان، وابنُ عطيةً، والقرطيُّ، وابنُ كثير، والشغيطي. يُنظر: ((تضير مقاتل بن =







= سليمان)) (۲۱/۲۱)، ((نفسير ابن عطية)) (۱۹۸۶)، ((نفسير الفرطبي)) (۲۲/۲۲۲)، ((نفسير ابن کثير)) (۲/۸۸)، ((أضواء السان)) للشنقيطي (۵/۵۰۰).

/ الفسير ابن خير) ١/ / ١٨٨٨ / (اصواء البيان)) للسفيطي (١/ ٥٠). قال الواحدي: (وهذا قولُ أكثرِ المفسِّرين، واختيارُ الفرَّاءِ، والزَّجَاجِ). ((البسيط)) (١٦ / ٣٨٩).

ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۲/ ۲۲۳)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (۶/ ۵۰). ومئن قال بهذا القول مِن السَّلَفِ: ابنُ عباس في رواية عنه، ويخدِمةُ، وسعيدُ بنُ جُمِيّر، ومجاهد، وقنادة، ومقاتل بن حيان، والحسن في رواية عنه .يُنظر: ((تفسير يحي بن سلام)) (۲۱ ۲۹٪)، ((نفسير ابن جو بر ) (۲/ ۲۸۷)، ((نفسير ابن أبر حاتر)) (۲۸ که ۲۱۲).

ومثن اختار أنَّ معنى الآية: لا تتجعلوا دُعاته -صلَّى الله عليه وسلَّم- لكم بمتزلةِ دُعاءِ بَعضِكم بَعضًا؛ إن شاء أجاب، وإن شاء تَرَك، بل إذا دعاكم لم يكُنُّ لكم يُثَّ بن إجابيه، ولم يَسَعكم التخلُّفُ عنها البَثَّ، فعلى هذا: المصدرُ مُضافٌ إلى الفاعِلِ، أي: دُعاؤه أَيُّاكم. ممَّن اختاره: ابنُ عاشور. يُنظر: ((فضير ابن عاشور)) (٢٠٨/١٨).

ومَّنَّ جَمْع بِينَ المعنيِّنِ الشَّافِقِينَ البقاعي، والسعدي، وابنُّ عثيمينَ. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٢٤/٣٣)، ((نفسير السعدي)) (ص: ٥٧١)، ((نفسير ابن عثيمين – سورة النور)) (ص: ٤٣٣).

وقال ابن عنيمين: (بجورُ أن نجعَلُها شابلةً للمعتين؛ لأننا أسلَقنا قاعدة في هذا، وهي: أنَّ الله الأية إذا كانت تحقيلُ المعتين بدون تناقبي، فإنها تُحمَلُ عليهما جميمًا... فعليه نقولُ: إنَّ هذا الآية إذا كانت تحقيلُ المعتين بدون تناقب، فإنها أشكارُ ، والأذب في إجابتِه؛ ففي مُخاطيته لا نجعُلُ مُخاطبة ودُعاتنا إيَّاه كدُعاء غيره، وفي إجابتٍ لا نجعُلُ دُعاته وطَلَبَه لأمرٍ مِن الأمورِ لا نجعُلُ مُخاطبة ودُعاتنا إيَّاه كدُعاء غيره، وفي إجابتٍ لا نجعُلُ دُعاته وطَلَبَه لأمرٍ مِن الأمورِ كَلْلَبُهُ عِنْهُ عَنْهَ عَنْهِ المُورِ الذَور) (هن ٣٤٣).

وقال َ ابنُ عَبَّاسٍ فِي قَولِهِ تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُكَاتَهَ ٱلرَّسُولِ بِنَنَكُمْ كُدُعَاتَه بَعْينَكُم (دَعوةُ الرَّسولِ عليكم مُوجِبَةٌ؛ فاحذَروها). ((تفسير ابن جرير)) (٣٨٨/١٧).

وقال ابن كثير: (والقولُ النَّامِي في ذلك أنَّ المعنى في: ﴿ لَا تَجْمَلُواْ وُكَمَّةُ الرَّشُولِ وَيَسَّحُهُمُ كُدُمُّوَّ بَعَيْسُكُمْ بِعَشْمًا ﴾ أي: لا تعتقدوا أنَّ دَعاءَه على غيره كدَعاء غيرو؛ فإنَّ دُعاءَه مُستجابٌ؛ فاحذروا أن يَدعو عليكم فَعَلِكُوا. حكاه ابنُّ أبي حاتمٍ عن ابنِ عبَّاسٍ، والحَسَنِ اليَصريُ، وعطيَّةُ العَوْفِيُّ. ((نفسرِ ابن كثير) (1/ ٨٩).

وممَّن اختار هذا المعنى: ابنُ جرير، وأبو القاسم نجم الدين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٢٨٩)، ((إيجاز البيان)) لنجم الدين (٧/ ٢٠٧).





كما قال تعالى: ﴿ يَالَتُهَا الَّذِينَ امَنُواْ أَسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَهْلَى مِنَ ٱلْأَمْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُواْ عَن زَسُولِ اللّهِ وَلَا يَرْغَمُواْ إِنْفُسِمْ عَنْ نَشْسِهِ. ﴾ [النوبة: ١٧٠].

﴿ فَذْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَنْسَلُّونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ يعلَمُ المُنافِقينَ الذين ينصَرِفونَ خُفيةً عن اجتماعِ المُسلِمينَ، فَيَخُرُجونَ بلا استِنذانِ، مُستَرِينَ؛ مخافةً أن يراهم أحدٌ، وسيُجازيهم اللهُ على

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن نُصِيبَهُمْ فِشْنَةً ﴾.

أي: فليحذَر الذين يُعرضونَ عن أمر الرَّسولِ أن تُصيبَهم فِتنةٌ في الدُّنيا(٢٠).

= ومثّن قال بنحو هذا القُولِ مِن الشَّلَفِ: ابنُّ عباسٍ في روابةِ عنه، والشعبُّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٨٨/١٧)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٨/ ٢٦٥٥)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (١/ ٣٤١)

قال الشنقيطي: (هذا التوجهُ الأخيرُ يأباه ظاهِرُ القَرآنِ؛ لأنَّ قَوْلَهُ تعالى: ﴿ كَلَاْعَآ بَعْضِيكُمْ بَعَشَا ﴾ يذُلُّ على خِلافِه، ولو أراد دُعاة بَعْضِهم على بَعْضٍ، لقال: لا تجعَلوا دُعاة الرَّسولِ عليكم كُدُعاةِ بَعْضِكم على بَعْضٍ؛ فَدُعاةً بَعْضِهم بعضًا، ودُعاةً بَعْضِهم على بَعْضٍ: مُتغايِرانٍ، كما لا بعَنْهِ ). ((أضراء الماذي)) (ح/مه).

وممَّن استبعد هذا الوَّجة الأخيرَ أيضًا: ابنُ عطية، وابنُ الفرس، وابن جُزي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (١٩٨/٤)، ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (٣/ ١٣٤)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٧٧).

- (۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۷/ ۹۹۰،۳۹۱)، ((تفسیر القرطبی)) (۲۲/ ۲۲۳)، ((تفسیر ابن کتیر)) (۸۹/۸)، ((تفسیر السعدی)) (ص: ۷۵۱، ((تفسیر ابن ماشور)) (۸۱- ۳۱۰).
- (۲) يُنظر: (تفسير ابن جرير) (۱۹۹/۱۷)، (تفسير القرطبي)/ ۱۹۳۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۸۹/۹۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۱)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۵۸/۵۰ -۲۰۱ه)، ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ۲۰۸).





= قال الشنقيطي: (الصَّميرُ في قَولِه: ﴿مَنَّ أَشْهِه ﴾ راجعٌ إلى الرَّسوكِ، أو إلى الله، والمعنى واحِدُّ لأنَّ الأمرُ مِنَّ الله، والرَّسولُ مُبلَغٌ عنه). ((أضواء البيان)) (٥٨/٥).

وقال ابن عطية: (قوله: ﴿ غَلَالِئُونَ مَنْ أَشَرِهِ ﴾ معناه: يقعُ خلاقهم بقد أمره، وهذا كما تقولُ: كان المطرُّ عن ربح، و«عن؛ هي لِما عدا الشَّيءَ، والفِتنَّةُ في هذا الموضِع: الإخبارُ بالزَّرايا في الشَّنا، وبالعذابِ الألبِمِ في الآخرةِ، ولا بدَّ للسُّنافقينَ مِن أحدِ هذَينِ). ((تفسير ابن عطية)) (١٩٨/٤).

وقال ابن تيميَّة: (قال الإمامُ أحمد رحمه الله تعالى: أيُّ فتنةٍ هي؟ إنما هي الكُفْرُ، وكذلك ألبس اللهُ سيحانه الذَّلَةُ والصَّغاز لِمن خالفُ أمُّرَه). ((مجموع الفتاوي)) (١٩٤/ ١٩٤).

قال الماؤروي: (هِلْأَن تَفِيمِيَّمْ فِيَّنَهُ ﴾ فيها ثلاثة تأويلاب؛ أخدُها: كُفُرُ، قاله الشُدُّيُّ. الثاني: عُقوبةُ. قاله ابنُ كامل. التَّالِثُ: بَلِيَّةٌ تُطْهِرُ ما في قُلوبِهم مِنَ النَّفاقِ. حكاه ابنُ عبسى). ((تفسير العاودوي)) (4/ 171)

ممَّن اختار أنَّ السراة بالقِنتَةِ هنا الكَّمُّرُ والشَّرِكُ: ابنَّ جرير، والسموقندي، والسعدي، وابن عثيمين يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹۱/۲۷)، ((تفسير السمرقندي)) (۵۲۷/۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۵۷۷)، ((تفسير ابن عشمين - سورة النور)) (ص: ۵۲۸).

ومئن قال بنَحوِ هذا القُولِ مِنَ السَّلَقِ: الشُّدَقِ، ومقاتلُ بنُ حَيَّانَ، وعبدُ الرحمن بنُ زيدِ بن أَشلَمَ يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (۲۷-۳۹، ((نفسير ابن أبي حاتم)) (۲۹۰۷/۸)، ((نفسير العاو (دي) (٤/ ۱۲۹).

قال ابنُ كثيرِ (﴿ وَنَبَثُهُ ﴾ أي: في تُلويهم؛ مِن تُمْرِ، أو يَفاقٍ، أو بِدعةٍ). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٩٠. وممّن اختار القولَ الثَّانيّ، وأنَّ العرادَ بالفِتنةِ: المُقوبةُ: الرازيُّ. يُنظر: ((نفسير الوازي)) (٤٣/ ٢٤).

وقال الشنقيطي: (الفِتَةُ تُطلَقُ على الاختِبارِ، وليست مُرادةً هنا، وتُطلَقُ على نتيجةِ الاختبارِ إذا كانت سيَّةً، والمرادُ بها هنا البقائبُ كالزَّلازِل، والوُلاةِ الجائِرينَ، أو الإضلالِ، وهو أن يُختِمَ اللهُ على تُطريهم، وهذا أقرّبُ. ((نفسير سورة النور)) (ص: ٢٠٨. ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (م/ ٥٠/).

وممّن اختار أنَّ العراة بالفِتنةِ هنا: اللِّلَةُ والبِحِنةُ في النَّبَا: ابنُّ أبي زمنين، والواحدي، والزمخشري، وابن عطية، والبيضاوي، والخازن، وجلال الدين المحلي، والعليمي، وأبو السعود، والفاسمي، يُنظر: (زفسير ابن أبي زمنين) (٢/ ٢٥١)، ((الوجيز)) للواحدي =





كما قال تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ أَللَّهُ مُرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَلَمَنَا زَاغُواْ أَزَاغَ آللَهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْغَوْمُ ٱلْمَنْيِقِينَ ﴾ [الصف: ٥].

وعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((جُعِلَ الذَّلَّةُ والصَّغارُ على من خالف أمري))(١).

## ﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾.

= (ص: ۲۲۷)، ((تفسير الزمخشري)) (۲۰ ، ۲۲۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۹۸۶)، ((تفسير البن عطية)) ((۱۹۸۶)، ((تفسير البدالين)) (ص: ۲۶۹)، البيضاوي)) (۱۲/۱۲)، ((تفسير الخازن)) (۲۰ / ۲۰۰)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ۲۹۵)، ((تفسير العليمي)) (۱/۱۲)، ((تفسير أيي السعود)) (۱۹۸/۱)، ((تفسير القاسمي)) (۱/۱۲).

ومتَّن قال بنحوِ هذا القُولِ مِنَّ السَّلَقِ: عطاءً، وجعفر بن محمد، والحسن، ومجاهد، والكلبي. يُنظر: ((تضير التعلمي)) (٧/ ١٣١)، ((البسيط)) للواحدي (٦٦/ ٣٩٤)، ((تضير ابن الجوزي)) (٣/ ١٣٠).

قال أبو حيان: (والفِتهُ: القَتُلُ قاله ابنُ عَيَّاسٍ أيضًا. أو بلائه قاله مجاهِدٌ. أو تُحَدَّرُ قاله السُّدَيُّ ومقاتل. أو إسباغُ النَّمَعِ اسينداجًا، قاله الجَرَّاحُ. أو قَسُوةُ القَلبِ عِن مَعرفةِ المعروفِ والمُنكَر، قاله الجُنِّد، أو طَيِّعٌ على القُلوبِ قاله بعضُهم. وهذه الأقوالُ حَرَّجَت مَخرَجَ التَّمثيلِ لا الحَصرِ، وهى في الذُّبال. ((نصير أبي حيان)) (٨/ ٧٨).

(١) أخرجه البخاري مُعَلَّقًا بصيغةِ التَّضعيفِ قبَلَ حديث (٢٩١٤)، وأخرجه أحمدُ موصولاً (١١٤)

صحّع إسناده الذهبيُّ في ((سير أعلام البلاء)) (ه / ٥٩/ ه وقال الفَيْنَدُيُّ في ((مجمع الزوائد)) (ه/ ۷۷۰): (فيه عبدُ الرحمنِ بنُ ثابتِ بنِ تُوبانَ، ويقيُّة رجالِه بِقاتُ)، وذكر ابنُ حجر في ((تغليق التعليق)) (٣/ ٤٥) أنَّ فيه عبدَ الرحمنِ بنَ ثابتِ: مختلَفٌ في الاحتجاجِ به، وله شاهِدُ بإسناد حسنِ، لكتَّه مُرسَل. وصحّع إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((سند أحمد)) (/ ١٣٢/)، وجوَّد إسنادَه ابنُ باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (/ ٢٠٠/)، وصحّع الحديثَ الألبائيُّ ((صحيح الجامع)) ((۲۸۳).





أي: أو(١١) يُصيبَهم عذابٌ مُوجِعٌ؛ لِمُخالفتِهم أمرَ الرَّسولِ(١٠).

﴿ أَلَا إِكَ بِلَوْمَا فِي السَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ قَلْدَ يَعْلَمُ مَّا أَشُدُ مَلْتِهِ وَوَرَ بُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فِنْيَنْهُمْ بِمَا عِبْلُواْ وَلِلَّهُ بِكُلِي مَنْءَ عِبْمُ ۞﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

هذه الآيةُ جاءت بعدَ قَرلِه تعالى: ﴿ فَلَيْحَدْرِ الَّذِينَ يَخُالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ كالدَّليلِ على أنَّ ما هذَه اللهُ به مِن الفِتنةِ أو العذابِ الأليم: أمَّرٌ لا يُعجِزُ اللهَ؛ لأنَّ اللهَ

(١) قال ابن عنيمين: (قوله: ﴿ تُعيميتُم فِيتَةُ أَر يُعيميتُم ﴾ ﴿ وَأَن ﴾ مانعة اجتماع، أو مانيعة خُلُو؟ يعني: هل المعنى: إنما هذا أو هذا ولا يجتمعان، فتكون مانعة اجتماع، مثل: تزرَّخ هندًا أو اختيا؟ هذه مانعة أجتماع؛ لأنهما لا يمكن أن يجتمعا، فهل نقول: إنَّ ﴿ أَلَ ﴾ هذه مانعة اجتماع، أو مانعة خُلوَّة بعدى أنَّه لا يخلو من أحيدهما، وربعا يجتمعان؟

الجوابِّ مَايِّعَةُ خُلِرٌه بِمعنى: أنَّهُ لا يخلو مِن أحدِ هذين الأمْزين المتوقَّعين، أو منهما جميمًا، لا سيما إذا ألمّا بأنَّ الفتئة: الشركُ؛ فإنَّ المغذاب الأليمَ ملازمَ لها). ((نفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٣٤٩، ٣٤). ويُنظر: ((نفسير الشوكام)) ((4)(1).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۳۹۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۷۲۲)، ((تفسير ابن کشر)) (۲/ ۹۰)، ((تفسير ابن عاشهر)) (۱۱ / ۳۱).

قيل: المرادُ بالعذابِ هنا: عذابُ الدنيا. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والواحديُّ، وابن كثير، وابن عاشور. يُنظر: المصادر السافق.

قال ابن كثير: (﴿ أَوْ مُعِينَهُمْ مَغَاكُ أَلِيدٌ ﴾ أي: في الدُّنيا؛ بقَتلٍ، أو حَدُّ، أو حبسٍ، أو نحو ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (١/ ٩٠).

وقيل: المواذّبه: عذاكُ الآخرةِ. ومثّن قال بذلك: ابنُّ عطية، والبقاعي، والشوكاني، والشنقيطي. يُنظر: ((نفسير ابن عطية) (١٩٨/٤) ((نظم الدر)) للبقاعي (٢٢٦/١٣)، ((نفسير الشوكاني)) (١٩/٤)، ((نفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص. ٢٠١٠).

قال ابن عثيمين: (قولُه: ﴿ هَلَاكُ إِلَيهُ ﴾ ﴿ أَلِيمُ ﴾ بمعنى: مُولِم، ولم يقيلُه اللهُ تعالى بالأخروة فقد يكونُ في الدنيا، وقد يكونُ في الآخرة، وقد يكونُ فيهما جميعًا). ((تفسير ابن عثيمين -سورة النور)) (ص. ٢٩٤).





تعالى له مُلكُ السَّمواتِ والأرضِ، ومَن كان له مُلكُ السَّمواتِ والأرضِ فإنَّه لا يَعجزُ عن تنفيذِ ما هذَّد به وإيقاعِه''.

## ﴿ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ألا إنَّ للهِ مُلكَ جَميعِ ما في السَّمواتِ وما في الأرضِ، وكلُّهم خَلَقُه وعبيدُه وتحتَ تدبيره؛ فلا تنبغي لكم مَعصيتُه".

﴿ فَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُهُ عَلَيْهِ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ يعلَمُ ما أنتم عليه -أيُّها النَّاسُ- في سِرَّكم وعَلانيتِكم؛ مِن خَيرٍ وتَسَّ، وطاعة ومَعصة ٣٠.

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَنْلُوا مِنْهُ مِن قُرْمَانِ وَلَا تَصْمُلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنَّا عَلْبَكُمْ شُهُودًا إِذْ تُقِيضُونَ فِيغُو وَمَا يَعْرَبُ عَن رَقِكَ مِن مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَايَ وَلَا أَسْعَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكُمْرَ إِلَّا فِي كِنْبَ شُهِنِ ﴾ [يونس: ٦١].

﴿ وَيُورَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلُوا ﴾.

أي: ويَومَ(١) يُرجَعُ النَّاسُ إلى اللهِ فيُخبِرُهم بجَميعِ ما عَمِلوه في الدُّنيا مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٤٤١،٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٩٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٢٢)، ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٣٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٧٥٧).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۳۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۹۰/۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۷)، ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ۲۰۹).

<sup>(</sup>٤) كلمةً ﴿ رَبِّورَ ﴾ معطونةً على ﴿ وَأَ ﴾ في قول تعالى: ﴿ وَقَدْ يَسْلُمُ مَا أَشَدُ عَلَيْهِ ﴾ فيكونُ العمنى: ويعلمُ بورة أيرة على والمنظيطي، وابن المعنى: ويعلمُ بوم يُرجَعونَ إليه. وممنَّن قال بهذا: أبو حيان، والشوكاني، والمنظيطي، وابن عثيمين. ينظيز: ((ضير أي حيان) (٨/ ٧٧)، ((ضير الشوراء الشواء) الشيطيطي (ص: ٧٠٩)، ((ضير سورة النور)) للشغيطي (ص: ٧٠٩)، ((ضير النور)) للشغيطي (ص: ٧٠٩)، ((ضير النور))





خَير وشَرٌّ، ويُجازيهم عليه(١).

كما قال تعالى: ﴿ يُبَوُّا ٱلْإِنسَ يُوْمِينِ بِمَا قَدَّمَ وَلَّخَرَ ﴾ [القيامة: ١٣].

﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

أي: واللهُ عليمٌ بجَميع الأعمالِ والأحوالِ والنيَّاتِ، لا يخفَى عليه شَيُّ "١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي اَلسَّكُمَآهِ ﴾ [آل عمران: ٥].

= عثيمين - سورة النور)) (ص: ٤٤٣).

قال الشنفيطي: (الصَّحيحُ أنَّ كَلِمةَ برعَ، معطوفةٌ على هُوَماً ﴾ في قولِه تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا أَشَدُ عَلَيْهِ ﴾، فهو مفعولٌ به، لا مفعولٌ فيه، أي: هو عالمٌ بحالِكم اليّومَ، وما ستُلافونَ في يومِ الجزاءِ الذي، تُرتحدنَ فه الى). ((نفس س، و قال ر)) (ص: ٢٠٠٩).

وقال الشهاب الخفاجي: (ويجوزُ تعَلَقُهُ بمحفوفٍ يُعطَّفُ على ما قبلَه، أي: وسَيُنَهُم يومَ يُرجُمونَ إليه، كما في الكشَّافي). ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (٤/٤٠٤). ويُنظر: ((نفسير الزمخشري)) (٢٦١/٣).

وقال ابن عنيمين: (الله تعالى يُعدلُم منى يرجعون؛ سواة كان رجوعًا عامًا كيومٍ القيامة، أم خاصًا كموتِ الإنسان؛ هذا أيضًا مرجمُه إلى الله عزَّ وجلًّا). ((تفسير ابن عشيمين – سورة النور)) (ص. 33٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۳۲۳)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۹۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۷۷)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥ / ٥١١).

قال ابن عثيمين: (فائدةُ الإنباءِ هو الإقرارُ، يعني: يقرُرُهم حتى يكونَ جزاؤُهم على وجو العدلِ الذي أقرُّوا به هم، فلا يقولونَ: إنَّنا ظُلِمنا، بل الله يقولُ: عَبِلتُم كذا وعبِلتُم كذا وعبلتُم كذا، حتى يُقرَّروا بذلك، ثم بغدَ هذا الإقرارِ يترتَّبُ الجزاءُ فضلًا أو عدلًا). ((تفسير ابن عثيمين -سورة النور)) (ص: 23).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٣٩٢)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٢٧٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢١٢ /١٢).





# الغُوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ إِنْمَا النَّوْعُونَ اللَّينَ مَا سُوْإِ فَوَ وَيَسُولِهِ. وَإِنَّ كَانُوا مَعَهُ عَقَ أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَهُ مَعُ وَمَعْ الْمَاسُ مع أَسْمَتِهم ومقدَّميهم في الدين والعلم، يظاهرونهم ولا يخذلونهم في نازلةٍ من النوازل، ولا يتغرَّونَ عنهم، والأمرُ في الإذنِ مفوضٌ إلى الإمامٍ: إن شاء أذِنَ، وإن شاء لم يأذَنْ، على حسبٍ ما اقتضاه رأيه (١٠)، ففي الآية بَيانُ جِفظِ الأدَبٍ، بأنَّ الإمامُ إذا جمعَ النَّاسَ لتدبيرِ أمرٍ مِن أموٍ المُسلِمين فينغي ألَّا يَرجِعوا إلَّا بإذنِه، وكذلك إذا خرجوا إلى الذَزِه، أو يخالِفَ أمرَ السَّريَّة (١٠).

٧- قُولُ الله تعالى: ﴿إِلَمْ الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ مَاسُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَا كَاوُاْ مَمَهُ، عَلّا أَمْ عِلْمَ الله تعالى: ﴿إِلّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ عَلَى مَاسُلُ مِن نظامٍ الجماعاتِ في مصالحِ الأمّة؛ لأنَّ مِن الشُنةِ أن يكونَ لكُلِّ اجتِماعٍ إمامٌ ورئيسٌ يديرُ أمرَ ذلك الاجتِماع، وقد أشارت مشروعيّة الإمامة إلى ذلك النّظام، ومِن الشُنةِ ألَّا يجتَمِعَ جماعةٌ إلا أمّروا عليهم أميرًا؛ فالذي يترأَّسُ الجَمعَ هو قائمٌ مقامَ وليَّ أمرِ المُسلِمين، فهو في مقامٍ النبيَّ صلَى اللهُ عليه وسلَم، فلا ينصَرِفُ أحدٌ عن اجتماعه إلَّا بعد أن يستأذِنه؛ لأَمّه لو مُجعِلَ أمرُ الانسلالِ لِشَهوةِ الحاضِر، لكان ذريعة لا نفضاضِ الاجتِماعاتِ دونَ حُصولِ الفائدةِ التي مُجمِعت لأجلها، وكذلك الأدبُ أيضًا في التخلُف عن الاجتِماع عند الدَّعوةِ إليه؛ كاجتِماع المحالِسِ النبائِيَّةِ والقضائيَّةِ والنشائيَّةِ ، أو التخلُفِ عن ميقاتِ الاجتماع المتَقْقِ عليه إلَّا لمُذرِ واستِئذانِ".

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٠٨).





٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَاَسْتَغْفِرْ قَمُمُ الله ﴾ أنَّ الأوْلَى عدَمُ الاستئذانِ حتى وإنْ كان للإنسانِ شَانٌ؛ لأنَّ الأمرَ بالاستغفارِ دليلٌ على أنَّ هناك شيئًا مِن التغريطِ الذي أُمِرَ النَّيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأنْ يَستغفرَ لهم عليه، وهذا صحيحٌ بلا شكُ؛ وأنَّ الأولى البقاءُ مع الجماعة؛ وأنَّ الاستئذانَ للانصرافِ أمرٌ قد يكون فيه ذَمُّ؛ ولهذا أمَّرَ اللهُ نَبِيَه أَنْ يَستغفرَ لهم؛ فقال: ﴿ وَاَسْتَغْفِرْ لَمُمُ الله ﴾ ''، فالانصِرافُ خِلافُ ما ينبغي؛ لأنَّه لِترجيح حاجتِه على الإعانةِ على حاجةِ الاتَّةِ "."

٤ - قال الله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاتَهُ الرَّبُولِ مِينَكُمْ كَدُعَاوَ بَعَضِكُمْ مَهَمًا ﴾ إذا كان هذا في خِطابِه - على قولٍ في التفسير -، فهكذا في مَغيبِه؛ فلا ينبغي أن يُجمَلُ ما يُدعَى به له صلَّى الله عليه وسلَّم مِن جِنسِ ما يدعو به بعضُنا لبعضٍ، بل يُدعَى له باشرَفِ الدُّعاءِ، وهو الصَّلاةُ عليه، ومعلومٌ أنَّ الرَّحمةَ يُدعَى بها لكُلَّ مُسلم".

٥- تحذير المتسلّلين في الأمور الجامعة بدون عذر واستثنان؛ لِقَولِه تعالى:
 ﴿ قَدْ يَصَلَمُ اللهُ اللّذِيكَ يَسَلُلُونَكَ يَسَكُمْ لِلِذَا ﴾، وهذه الجملة وهي قوله تعالى:
 ﴿ قَدْ يَصَلَمُ ﴾ لا شَكَ أَنَّها تحذيرٌ لهؤلاء الذين يَسَلَّلون، وأنَّهم سوف يُجازَونَ على هذا العَمَل الشُحَرَم (١٠).

٦- قَولُه تعالى: ﴿ فَلْمَحْدَرِ اللَّذِينَ عَمَالِغُونَ عَنْ أَمْرِهِ. أَن تُصِيبُهُمْ فِشَنَةً أَن يُصِيبَهُمْ
 عَمَانُ إليدً ﴾ فيه وجوبُ اميثالِ أمر النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والتّحذيرُ مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٤٣٩).





مخالفته''، وأنَّ الذي يخالِفُ عنه مُهَدَّدٌ بهذه المُقوبةِ: ﴿ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِشَنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ مَلَاكُ إِلَيْدً ﴾''.

٧- قال الله تعالى: ﴿ فَلَيْحَدْرِ اللَّذِينَ بَعْالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ، أَن تُعِيبَهُمْ فِشْنَةٌ أَرْ يُعِيبَهُمْ عَلَنَ أَلِينَ عَبِر مَلَّى اللهُ عليه وسلّم خطأ مِن غير عمد، مع الاجتهاد على متابعته، هذا يقع كثيرًا مِن أعيانِ الأمّن مِن علمائها وصلحائِها، ولا إثمّ فيه، بل صاحبه إذا اجتهاد فله أجرٌ على اجتهاده، وخطؤه موضوعٌ عنه، أمّا المبتدعُ فإنَّ عقوبتَه تغلَظتْ على عقوبةِ العاصي؛ لأنَّ المبتدعُ مُفتر على الله، مخالفٌ لأمر رسولِه؛ لأجل هواه (").

٨- سُئِلَ مالِكٌ عن رجُولِ أحرَمَ قَبلَ الميقاتِ؟ فقال: أخافُ عليه من الفِنتةِ!
 قال تعالى: ﴿ فَلْيَحْدُو اللَّذِينَ بِمَالِكُونَ مَنَ آمَرِهِ أَن نَصِيبَهُمْ فِشْنَةٌ ﴾. فقال السَّائِلُ: وأيُ فِنتةٍ أعظَمُ فِنتةٍ في ذلك، وإنما هي زيادةُ أمالٍ في طاعةِ اللهِ تعالى؟! قال: وأيُ فِنتةٍ أعظَمُ مِن أن تظُنَّ أَنَك خُصِصْتَ بِفِعلٍ لم يَفعَلْه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟! أو
 كما قال اللهُ عليه وسلَّم؟! أو

9 - قولُه تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِ مَنْهُ عَلِيمٌ ﴾ فيه عُمومٌ علم اللهِ سُبحانَه وتعالى،
 وفائدة ذِكرِ عُمومِ العِلمِ: التَّحذيرُ مِن المُخالفة؛ لأنَّ من عَلِم بك مُمتَيْلًا أو مُخالفًا، فسوف يُجازيك على ذلك، فإنْ كان الأمرُ هكذا، ففي كلَّ آيةٍ فيها إثباتُ العِلم تحذيرٌ مِن مخالفة اللهِ عزَّ وجلَّ ائتَلا يَقَعَ الإنسانُ فيما يُسخِطُ الله سُبحانه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الحكم الجديرة بالإذاعة)) لابن رجب (ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٠/ ٣٧٥)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٥٥).





#### و تعالى عليه<sup>(١)</sup>.

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلنُّوْمَنُونَ الَّذِينَ مَامَثُواْ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَا كَافُوا مَعَهُ. عَلَىٰ اللهُ عليه وسلَّم أَرْ عَلِيهِ لَذَ رَبِّهُ مَبُوا حَقَى بَمَنْ اللهُ عليه وسلَّم فَلَى الانصرافِ عنه، في كُلُّ أَمْ يَجَمَعون عليه (").

٢- في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّوْمِنُوكَ ٱلَّذِينَ مَانَوْا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَا كَافُواْ مَمَّهُ، عَلَا أَمُومُ وَلَهُ اللّهِ إِذَا جُمِلَ مِن لوازمٍ الإيمانِ أَنْهِم لا يَذَهَبُونَ أَنْ يَكُونَ مِن لوازمِه أَلَّا يَذَهَبُوا إلى مَذْهَبًا -إذا كانوا معه - إلَّا باستِئذانِه؛ فأولى أنْ يكونَ مِن لوازمِه ألَّا يَذَهَبُوا إلى قول ولا مَذْهَبٍ عِلمي إلَّه بعلى أنَّه أَيْرَفُ بَدَلَالَةٍ ما جاء به على أنَّه أَنْ فِهُ ٣٠.

٣- في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّوْمُونِ اللَّهِنَ مَاسُؤًا بِاللَّهِ وَيَسُولِهِ وَإِذَا كَافُوا مَعْمُ كَلَّ اللَّهِ عَلَيْ مَسْتَقِيْقُ لَهُ اللَّهِ عَلَيْ مَسْتَقِيْقُ لَلَهُ وَلَيْهِ كَا اللَّهِ عَلَيْ مِسْتَقِيْقُ لَلَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَلْمِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَلْمِ اللَّهُ الْمَلْمِيْمِ اللَّهُ الْمَلْمِيْعِ الْمَلْمِيْعِ الْمَلْمِيْعِ اللْمِلْمِ الْمَلْمِيْعِ اللْمَلْمِيْعِ اللَّهِ الْمَلْمِيْعِ الْمَلْمِلْمِيْعِلْمُ اللْمِلْمِيْعِ اللْمُنْ اللَّهِمِيْعِ الْمُلْمِيْعِ اللْم

قولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَنْفِؤُنَكَ أُولَتِهِكَ ٱللَّذِينَ يُؤْمِثُونَ وَإِلَّهُ وَرَسُولِهِ. ﴾
 هذا مِن عَظیم التَّنبیه على عَلِيٍّ أمرِ النبيِّ صلَّى اللهُ علیه وسلَّم، وشَریفِ قدره؛

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٤٤٥).

(٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٤).

(٣) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٢/ ٢ ٥٠).





وذلك أنَّه سُبحانَه كما أمَرَهم بالاستِئذانِ عندَ النُّخولِ عليه وعلى غيرِه، أفرَدَه بأمرِهم باستِئذانِه عندَ الانصرافِ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وجعَلَ رُتبةَ ذلك تاليةً لرُتبة الإيمانِ باللهِ والرَّسول، وجعَلَهما كالنَّسيب له''

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَإِنَا السَّتَنَذُنُوكَ لِتَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِمْتَ مِنْهُمْ ﴾
 يدُلُّ على أنَه سُبحانَه فوض إلى رَسوله بَعض أمر الدِّين؛ ليَجتَهذ فيه برأيه".

٦- قَولُهُ تعالى: ﴿ لِلَّمَن شِنْتَ ﴾ فيه تفويضُ الأمرِ إلى مَن له وِلايةٌ، ولكِنَّ هذا التَّفويضَ تفويضٌ المَالحَةِ اللَّهُ اللَّهُ في والإرادةِ؛ فإذا رأى أنَّ في الإذنِ لهم مَصلحةً، أذنَّ لهم، وإذا رأى أنَّ المصلحةً في عَدَم الإذنِ فلا يجوزُ أن يَاذَنَّ (٣٠).

٧- قَولُه تعالى: ﴿ فَإِنَا آسَتَنْقُوكَ لِبَتْضِ شَتَأْنِهِمْ ﴾ فيه أنَّ الاستثذانَ بدونِ
 عُذرِ لا يُقْتَلُ، وإذا استأذنوا لمجَرَّو أن يَتركوا العملَ، فإنَّه لا يُؤذَنُ لهم (").

٨- في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّا أَسْتَنْقُلُوكَ لِبَعْضِ مَثَانِهِمْ فَأَذَهُ لِمَن شِفْتَ مِنْهُمْ ﴾
 أنَّ وليَّ الأمر يجبُ عليه التَّبسيرُ على مَن تحت يده (١٠).

9 - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَإِذَا اَسْتَثَنَّدُوكَ لِيَعْنِ شَتَانِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِنْتَ مِنْهُمْ ﴾
 فيه سؤالٌ: هذه الآيةُ تُدُلُ على أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له الإذنُ لِمن شاء، وقولُه تعالى: ﴿ عَمَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَؤِنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٣] يُوهِمُ خِلافَ ذلك؟
 الجوابُ ظاهِرٌ، وهو أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له الإذنُ لِمِن شاء مِن أصحابه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





الذين كانوا معه على أمرٍ جامعٍ، كصلاةٍ تجمعةٍ، أو عيدٍ، أو جماعةٍ، أو اجتماعٍ في مشورةٍ، ونحو ذلك، كما بيّنه تعالى بقَوله: ﴿ وَلِنَا كَانُوا مَعَدُ، كَانَ اَتُمْ جَاجِم لَرْ بَذْهَبُوا حَقَّ بِسَتَنْدُولُو أَمْ اللَّيْنَ بَسَتَنْدُونَكَ أُولَتِهِكَ النّبِنَ بْفِيتُوبَ إِلَّهُ وَرَسُولِهُۥ فَإِنَا اَسْتَنْدُوْكَ لِبَنْضِ مَسَائِهِمْ فَأَنْنَ لِمَن ضِفْكَ مِنْهُم ﴾ [النور: ٢٦]، وامَّا الإذنُ في خُصوصِ التخلُّفِ عن الجِهادِ، فهو الذي بيِّن اللهُ لِرَسولِه أنَّ الأولى فيه الَّالْيَادِزَ بالإذنِ، حتى يتبيَّنَ له الصَّادِقَ في عُمْرِه مِن الكاذِبِ، وذلك في قولِه تعالى: ﴿ عَمَا اللهُ عَمَاكَ لِمَ أَوْنَ لَهُمْ حَقَى بَيْبَيْنَ لَكَ الْقِيمِ صَمْقُوا وَتَعَلَمُ الكَنْدِيمِينَ ﴾ [التوبة: ٣٤]؛ فلا مُنافأة بينَ الإيابِ. والعِلمُ عنذ الله تعالى''.

١٠ - في قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرْ هَمُ الله ﴾ عناية الله سُبحانه وتعالى بعباده المؤمنين؛ حيث أمرَ الله النّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يَستغفِرَ لهم؛ ليطمَنتُوا على هذا الانصراف (١٠).

١١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَلَّهُ ﴾ فيه انتفاعُ الإنسانِ بدُعاءِ غَيرِه (٢٠).

١٢ - قولُ الله تعالى: ﴿ لَا جَعْسَلُوا دُعَاتَ الرَّسُولِ يَنْتَكُمْ كَدُعَا بَعْضِكُمْ بَعَضًا ﴾ فيه تحريمُ نداتِه صلَّى الله عليه وسلَّم باسبه، بل يُقالُ: يا رسولَ الله، يا نبيَ الله، والظَّاهِرُ استِمرارُ ذلك بعد وفاتِه صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الآنَ<sup>40</sup>، لكن لا على سبيل الاستغاثة والدُّعاءِ.

١٣- إِنْ تَرَكَ المُسلِمُ -عالِمًا كان أو غيرَ عالمٍ - ما عَلِم مِن أمرِ اللهِ ورَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِقُولِ غَيرِه- كان مُستجقًا للعذاب؛ قال الله تعالى: ﴿ فَلَيْحَذَرِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:٧٠، ٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١٩٦).





الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِود أَن تُصِيبَهُمْ فِسْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدُ ﴿ ١٠٠

3 - قولُ الله تعالى: ﴿ فَلَيْحَدُو اللَّذِينَ يَعْالِفُونَ عَنْ أَدَبِهِ أَن نُعِيبَهُمْ فِنَـنَةٌ أَن يُعِيبَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٥ - قال الله تعالى: ﴿ فَلْمَحْذُرِ ٱلَّذِينَ يَحُالِمُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِشَنَةً ﴾ ختمَ الشُورة بتأكيد الأمرِ في مُتابعتِه صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ ليُعلَم أنَّ أوامِرَه كأوامِر اللهُ آن".

٦٦ - مَنِ استقرأ أحوالَ الفِتَنِ التي تجري بينَ المُسلِمينَ، تبيَّنَ له أَنه ما دخَلَ فيها أحدٌ فتحدد عاقبة دُخوله؛ لِما يحصُلُ له مِن الضَّرَرِ في دينه ودُنياه؛ ولهذا كانت مِن بابِ المنهيَّ عنه، والإمساكُ عنها مِن المأمورِ به الذي قال الله فيه: ﴿ فَلَيْحَذُو ٱلْأَئِنَ عَمَّا اللهِ فَيهُ.
﴿ فَلَيْحَذُو ٱلْذِينَ عَمَّا اللَّهِ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ نُصِيبَهُمْ فِتَنَاةً أَنْ مُعِيبَهُمْ عَدَامً لَا لِيمً ﴾ (").

17 - لَمَّا افتتح اللهُ تعالى السورة بَقُولِه تعالى: ﴿ مُؤرَّةُ أَنْزَلْتُهَا ﴾ [النور: ١٦، وذكرَ أنواعًا مِن الأوامِر والحدودِ مِمَّا أنزلَه على الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ الختسَمَه بما يجبُ له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أمَّيه؛ مِن التَّبَائِع والتَّمائِع على ما فيه مصلحةُ الإسلام، ومِن طلَبِ استِئذاتِه إنْ عَرْض لأحدِ منهم عارِضٌ، ومِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣٥/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥٩/٥٥). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الوازي)) (٢٤/٢٥). ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٣٢)، ((نظم الدور)) للبقاعي (٢١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٤/٠١٤).





توقيره في دُعائِهم إيَّاه (١).

اقال الله تعالى: ﴿ آلَا إِنَ إِنَّهُ مَا فِي التَسْمَكَونِ وَٱلْأَرْفِينَ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنشُدُ عَلَيْتِ وَوَقِرَ مُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَلَيْتِهُمْ مِهَا عَبِلُواْ وَاللَّهُ وَكُولَا مَنْهُ وَعَلَيْ عَنْهِ عَلَيْمٌ ﴾ في هذه الآية وما في معناها أحسنُ وعبد للمُطيعين، وأشدُ وعبد للمُصاةِ المُجرمينَ ".

١٩ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ نَا أَنْتُدْ عَلَيْدِ ﴾، المرادُ بالمضارعِ هنا وجودُ الوصفِ مِن غيرِ نظرِ إلى زمانٍ، ولو عبَّر بالماضي لتُوهَم الاختصاصُ به ٣٠.

٢- قوله تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْشُر عَلَيْهِ وَقِوْرَ بُرْحِعُونَ إِلَيْهِ فَيُلَيْتُهُم بِمَا
 عَيْلُوا وَاللّهُ بِكُلّ ثَقْء عَلِيمٌ ﴾ في هذه الآية لطيفة الاطّلاع على أحوالهم؛ لأنّهم كانوا
 يَستُون فِعاقَهم ( ).

## بلاغةُ الآياتِ:

١- قولُه تعالى: ﴿ إِلَّمَا النَّوْمُونِ اللَّهِنَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِنَّا كَانُواْ مَعْهُ عَنَّ أَمْمِ اللَّهِ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِنَّا كَانُواْ مَعْهُ عَنَّ أَمْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ. ﴿ وَرَسُولُهِ. وَإِنَّا مَنْ يَنْهُمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَلَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَجِيلًا فَي وَمِسْلُوا اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عَنْ أَمْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْإِيمَانِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِقِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِيمَانِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُوا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِقُوالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِقُوالِمُوالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالِمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَالْمُوالِمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَ

والقاعدة: أن (قد) إذا دخلت على المضارعِ المُسْئِدِ لله تعالى فهي للتحقيقِ دائمًا. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (١/ ٣٩٥).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣١٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣٢٧).





وجعَلَهما كالتَّقديم والتَّوطئةِ له والبِساطِ لذِكْرِه، وذلك مع تَصديرِ الجُملةِ بـ (إنَّما)، وإيقاعِ المُمُومِنين مُبتدًا مُخبَرًا عنه بمَوصولِ أحاطت صِلتُه بذِكْرِ الإيمانين، ثمَّ عَقَبه بما يَزِيدُه تَوكيدًا وتَشديدًا؛ حيث أعادَه على أُسلوبٍ آخَرَ، وهو قولُه: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَقِيْوَنَكَ أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَسُولِهِ. ﴾، وضمَّنه شيئًا آخرَ، وهو: أنَّه جعَلَ الاستئذانَ كالمِصْداقِ لِصِحَةِ الإيمانينِ، وعَرَّضَ بحالِ المُنافِقين وتَسلَّلِهم لِواذًا<sup>(١)</sup>.

- قولُه: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّوْمَتُوكَ ٱلَّذِينَ مَامَثُوا بِأَقَدِ وَيَسُولِهِ... ﴾ استئنافٌ جِيءَ به في أواخر الأحكام السَّابقة؛ تقريرًا لها، وتأكيدًا لوُجوبٍ مُراعاتِها، وتَكميلًا لها بيَبانِ بعض آخرَ مِن چنْسِها، وإنَّما ذكرَ الإيمانَ بالله ورسولِه في حيُّر الصَّلةِ للموصولِ الواقع خيرًا للمُبتداً مع تَضمُّنِه له قطعًا؛ تقريرًا لِمَا قبلَه، وتَمهيدًا لِمَا بعَدَه، وإيذانًا بأنَّه حقيقٌ بأنْ يُجعَلَ قَرِينًا للإيمانِ بهما مُنتظِمًا في سِلْكِه ".

- والقصرُ المُستفادُ مِن (إنَّما) قصْرُ مَوصوفِ على صِفَةٍ، وهو قصْرٌ إضافيٌّ "، قصْرَ إفرادٍ، أي: لا غيرَ أصحابِ هذه الصَّفةِ مِن الَّذين أَظْهَرُوا الإيمانَ، ولا يَستأذِنون الرَّسولَ عندَ إرادةِ الانصرافِ ".

- قولُه: ﴿ أَمْرِ جَامِعٍ ﴾ وصَفَ الأمْرَ بأنَّه جامِعٌ؛ للمُبالَغةِ (·).

- قولُه: ﴿ حَنَّى يَسْتَغَذِنُوهُ ﴾، أي: النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الذَّهابِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٥٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٧٣، ٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) تقدُّم تعريفُه (ص: ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١١٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٧).





لا على أنَّ نَفْسَ الاستئذانِ غايةٌ لعدَم النَّهابِ، بلِ الغايةُ هي الإذْنُ المَنوطُ برأَيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والاقتصارُ على ذِكْرِه؛ لاَنَّه الَّذِي يَتِمُ مِن قِبَلِهم، وهو المُعتبَرُ في كمالِ الإيمانِ، لا الإذْنُ ولا الذَّهابُ المُترتَّبُ عليه، واعبارُه في ذلك؛ لاَّنَه كالمِصْداقِ لصِحَّتِه، والمُميِّزِ للمُخلِصِ فيه عن المُنافقِ؛ فإنَّ دَيدنَه التَّسلُّلُ للفِرارِ، ولتَعظيم ما في النَّهابِ بغيرٍ إذْنِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن الجِناية؛ ولذلك أعادَه مُؤكّدًا على أُسلوبٍ أبلغَ، فقال: ﴿ إِنَّ اللهُ عليه مِنَّ المِنْ اللهُ عليه لَيْنَهُ فَوْلَهُ اللهِ عَليه اللهُ عليه للهُ عليه وسلَّم مِن الجِناية؛ ولذلك أعادَه مُؤكّدًا على أُسلوبٍ أبلغَ، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيه لا مُحالِقٌ وَيَسُولِهِ ﴾؛ فإنَّه يُقِيدُ أَنَّ المُستأذِنَ مُؤمِنٌ لا مَحالةً ويَسُولِهِ ﴾؛ فإنَّه يُقِيدُ أنَّ المُستأذِنَ مُؤمِنٌ الا مَحالةَ ويَسُولِهِ اللهِ عَليه اللهُ عليه لا مَحالةً وأنَّ المُستأذِنُ مُؤمِنٌ المُستأذِنَ المُستأذِنَ النَّاسِةُ عَليه اللهُ عليه لهُ عَليه اللهُ عليه اللهُ عَليه اللهُ عليه اللهُ عليه الله اللهُ عليه اللهُ اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ اللهُ عليه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه اللهُ ال

وقولُه: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ يَسَتَقِرْوَنَكَ ... ﴾ إلى آخرِها، تأكيدٌ لقولِه: ﴿ إِنْتَا الْمُتَوْتُوكَ ... ﴾ الأنَّ مضمونَ معنى هذه الجُملةِ هو مضمونُ معنى جُملةِ: ﴿ إِنْتَا النَّوْيَتُوكَ ... ﴾ وقد تُفنَّنَ في نظم الجُملةِ النَّانِيةِ بنغيرِ أُسلوبِ الجُملةِ الأُولى مُستَدَا إليه في النَّانِية، ومألُ الأسلوبينِ واحدُ؛ لأنَّ المالَ الإخبارُ بأنَّ هذا هو ذاك، على حدَّ: وشِعْري شِعْري؛ تَويها بشأنِ المسلّلة الإخبارُ بأنَّ هذا هو ذاك، على حدَّ: وشِعْري شِعْري؛ تَويها بشأنِ الاستئذانِ، وليُثنى عليها تفريعُ ﴿ وَإِنَّا المَسْتَذَوْكَ يَعْفِى شَعْرَيْهُ ﴾ لِيُعْلِمُ اللهُومَيْنِ الأَعْذارَ المُوجِةَ للاستئذانِ ؟ فلما أراد أنْ يُحرِّرُ هذا المعنى توكيدًا وتقريرًا، أعاد المعنى وقلبَه؛ حيث قال: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ يَسْتَغَدُونَكَ لُولْتِهك لَا المُعنى عَلَيْنَ وَمُنْ عَلَى المُوانِنِ عَلَيْنَ وَسُعًا وَقَلَهِ اللهُ وَمَنْ في المُستَاذِنِينُ والنَّانِي عَمْسَهُ وَقَلَهُ وَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْ اللهُ وَمَنِي عَلَيْنَ وَلَيْهَا وَاللَّهِ اللهِ وَاللَّهُ مِينَ عَلَيْهُمْ في المُستَاذِنِينَ واللهُ واللهِ المُنافِقِينَ وَسَلَّهِم لُواذًا، وما اكتَفى بذلك، بل والنَّانِي عَلَيْنَ اللهُ أَلُولِك مَحْوقونَ الذَاك مَحْوقونَ أَلْ اللهُ مَنْ المُسْتَلِونَ بَالُونَ بَالُ أَلْ وَلَلْك مَحْوقونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهَا لَيْكُونَ بَالُ أَلْولِك مَحْوقونَ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ الْهُ الْوَلِك مَحْوقونَ وَاللَّهُ وَلَيْكَ ﴾ خيرًا، وعقَّه وَثُولُ المِنافِينَ وسَعَلَيْهِ اللهِ الْوَلِك مَحْوقونَ وَاللَّهُ الْفَالُونَ اللهُ الْوَلِيلُ مَعْوَلُونَ بَالُولُ الْمُنَافِقِينَ وَسَلِهِ اللهُ الْفَالُونَ اللهُ الْفَالُونَ اللهُ الْمُنْفِقُ الْهُ الْمُنْفَاقِينَ وَلَا المُعْلَى الْمُنْفَاقِينَ الْمُنْفَاقِينَ وَلِي اللهُ الْمُنْفِينَ الْمُنْفَاقِينَ وَلَا المُعْلَى الْعَلْمُ اللْهُ الْمُنْفِقَ الْمُنْفَاقُونَ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْمُنْفَاقُونَ اللهُ الْمُنْفَاقُونَ اللّهُ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ اللّهُ الْمُنْفِينَ اللّهُ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ اللّهُ الْمُنْفِقُ اللّهُ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْفِيلُونَ الللّهُ الْمُنْفَاقُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَاقُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفَاقُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١١٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٠٧).





بأنْ يُسَمُّوا مُؤمِنين؛ لِمَا اكْتَسبوا مِن صِفَةِ الاستنذانِ، واجْتَنبوا مِن التَّسلُّلِ الّذي هو مِن صفَةِ المُنافقين(''.

- وقولُه: ﴿ يَسْتَغَذِقُونَكَ ﴾ فيه: الْنِفاتٌ مِن الغَبِيةِ إلى الخِطابِ؛ تَشريفًا للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بهذا الخطاب(").

- وفي التَّعبير بقولِه: ﴿ أَوْلَتِكَ ﴾ مَن تَفخيمِ شأنِ المُستأذِنينَ ما لا يَخْفى ("؟ فإنَّ (أو لاء) اسمُ إشارةٍ يدلُّ على تعظيم المشارِ إليه؛ ولهذا جاء بصيغةِ البعيدِ ﴿ أَوْلَتِكَ ﴾ إشارةَ إلى علمٌ مرتبهم (").

- قولُه: ﴿ وَإِنَّا أَسْتَنْقُوكَ لِتَعْضِ شَأْنِهِمْ ﴾ فيه مُبالَغةٌ وتَضيبقُ الأمْرِ، حيث لم يقُلْ: لشأنهم (').

- قولُه: ﴿ وَٱَسْتَغْفِرْ أَمْمُ آلَهُ ﴾ ذِكُرُ الاستغفارِ للمُستأفِنينَ دليلٌ على أنَّ الأحسَنَ والأفضَلَ الَّا يُحدَّثُوا أنفُسُهم بالدَّهابِ ولا يَستأفِنوا فيه؛ ففي تَعقيبِ ذلك بالاستغفار تَتميمٌ لمعنى الكراهةِ منه صلواتُ اللو عليه في إذْنِه " أ.

- قولُه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَنْفُورٌ تَرَجِيهٌ ﴾ تَعليلٌ للمعَفرةِ الموعودةِ في ضِمْنِ الأَمْرِ بالاستغفار لهم"'.

٢- قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآةَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآهِ بَعْضِكُم بَعْضًا فَدْ

(١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ١٥٨).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٠٧).

(٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (١٩٧/٦).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٤٢٦).

(٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١١٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۰۹/۳)، ((حاشية الطبيع على الكشاف)) (۱۱/ ۱۹۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۷۶/۷).

(٧) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٨).





يَسَلُمُ اللهُ الَّذِيكَ يَتَسَلَّلُوكَ مِنكُمْ لِلِأَا فَلْيَحْدُرِ الَّذِينَ بَخَالِفُونَ عَنَ أَتَرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْمَةُ أَوْنُهُوبِيَهُمْ عَدَابُ إِلِيدًا

- قولُه: ﴿ لَا تَجْمَلُواْ ذُكَاةَ الرَّمُولِ بِيَنَكُمُ كُدُعَا يَعْضِكُمْ بِعَشَا ﴾ استئنافٌ مُقرِّرٌ لمَضمونِ ما قبلَه، وفيه النِّغاتٌ مِن الغَبية إلى خِطابِ المُسلِمين؛ لإبرازِ مزيد الاعتناءِ بشأنِه، وحثًا على تلقِّي الجُملةِ بنشاطِ فَهْم؛ فالخِطابُ للمُؤمنين الَّذِين تحدَّثُ عنهم بقولِه: ﴿ إِلَّمَا النَّهْمِينُ اللَّيْنِ مَاسُوّاً بِاللَّهِ وَيَسُولِهِ. ﴾، وقولِه: ﴿ إِنَّ النِّينَ يَسْتَغَيْوُنَكُ ... ﴾ (النور: 17].

- وقولُه: ﴿ يَنَكُمُ ﴾ أفاد التَّعريضَ بالمُنافِقين الَّذِين تمالُؤُوا بيُنهم على التَّخلُّفِ عن رسولِ اللهِ إذا دعاهم كلَّما وَجَدوا لذلك سبيلًا".

- قولُه: ﴿ قَدْ يَصَـلُمُ اللَّهُ اللَّهِ يَكَ يَلَكُونِ يَسَكُمْ لِولَا ﴾ استئنافُ تَهديد للَّذين كانوا سبّبَ نُزولِ آية: ﴿ لِثَمَّا الْمُقْهِنُونَ ... ﴾ الآية، أي: أولئك المُؤمِنون، وضِدُّهم المُعرَّضُ بهم ليسوا بمُؤمِنين. و﴿ قَدْ ﴾ لتَحقيق الخبرِ؛ لاَّتَهم يظُنُّون اللهم إذا تسلَّلوا مُتستَّرينَ لم يَطَّلِعُ عليهم النَّبيُّ، فأعلَمَهم اللهُ أَنَّه عَلِمَهم، أي: انَّه أعلَمَ رحو لَه بذلك؟.

- والفاءُ في قوله: ﴿ فَلَيَحْدَرِ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنَ أَسُوهِ ... ﴾ لترتيبِ الحذَرِ أو الأمْرِ به على ما فبُلَها مِن عِلْمِه تعالى بأحوالِهم؛ فإنَّه ممَّا يُوجِبُ الحذَرِ الْبَتَّةُ ''. والفِعلُ المُضارِءُ ﴿ يُخَالِفُونَ ﴾ يُمُيدُ معنى الدَّابِ والعادةِ، وقد أُقِيمَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (١٩٨/٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) نُنظ: ((المصدران السابقان)).





المُظهَرُ مَوضِعَ المُضمَرِ مِن غيرِ لفُظِه السَّابقِ وهو قولُه: ﴿ أَمْرِ جَامِعٍ ﴾؛ عِلَّة لاستحقاقهم فِنتَة الدَّارين''.

وأيضًا في قوله: ﴿ قَلْبَحْدُرِ اللَّذِي يُحَالِقُونَ عَنْ أَدْمُوهِ ... ﴾ عُدُّي الفِعْلُ (خالَفَ) بر (عَنْ) مع أنه يتعدَّى بنفْسِه؛ قبل: لأنَّه ضمَّنَ (خَالَفَ) معنى (أعرَضَ) أو (عَلَلَ)، معنَّه أو تعدلون عن (عَلَلَ)، فعدًّاه تعديثه، أو (عن) مُتعلَّق بمتحذوف تقديرُه: أو ويَعدلون عن أهْرِه. وقبل: ﴿ يُخَالِقُونَ ﴾ مُتضمَّنٌ معنى (يصُدُون)، أي: الَّذِين يصُدُّون عن أهْرِه دونَ المُؤْمِنين؛ فخذِف المَفعولُ لأنَّ الغرَض تقبيحُ أهْرِ المُخالِف، وتعظيمُ أهْرِ المُخالِف، وتعظيمُ وقبل: حَذِف مَفعولُه هنا؛ لظُهورِ أنَّ المُرادَ: الَّذِين يُخالِفون الله، وتَعديهُ فِغلِ وقبل: حَذِف مَفعولُه هنا؛ لظُهورِ أنَّ المُرادَ: الَّذِين يُخالِفون الله، وتَعديهُ فِغلِ المُخالَفَةِ بحرفِ (عن)؛ لأنَّه ضُمَّنَ معنى الصُّدودِ، ولو تُرِكَت تعديهُ بحرفِ جَرِّ يَكَالِفُونَ اللهُ والحَدِه عَلَى المُخالَفَةِ في العَرْضِ المَسوقِ له الكلامُ ("). وقبل: عدَّى اللَّذِينَ يُجدونِ عن معنى النَّبَاعُدِ والحَدِه كَالُه قال: اللَّذِينَ يُجدون عن أهْرِه بالمُخالَفَةِ، وهو أبلَغُ مِن إذا قبل: يُخالِفون أهْره (اللهُ قال: اللهُ اللهُ قال: يُخالِفون عن أهْره بالمُخالَفةِ، وهو أبلَغُ مِن إذا قبل: يُخالِفون أهْره (المُون أهْرة) وهو أبلغُ مِن إذا قبل: يُخالِفون أهْره (المُحالَفةِ عن العَرْضِ والمَسوقِ له الكلامُ (المَدِنَ أَلْهُ والهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ والهَبِر والمَدِه عَلَى المَّافِونَ عن أَلْهُ والمَدِيدُ وَلَا لَعَرْضُ المَّعونِ إلى أَنْهُ والمَذِين أَلْهُونَ المَوْرة والمَدِيدُ والمَدْون أَلْهَا أَنْهُ والمَالِمُونَ أَلَهُ والمَدْونِ عن أَلْهُ والمَدْونَ عن أَلْهُ والمَدْونَ المَالِمُونَ أَلْهُ والمَدِينَ اللّهُ عَلَى المُذَالِفُونَ أَلْهَا فَيَا المُعْلَلُونَ المُؤْلِقُونَ أَلْهُ والمَدْونَ عن أَلْهُ أَلَّهُ فَيْ الْهُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّهُ الْهُ عَلَى المَعْلَقِينَ الْمُؤْلِقُونَ أَلَّهُ والْهُ عَلَى الْمُؤْلِقُونَ الْهُ عَلَى الْمُؤْلِقُونَ الْهُ عَلَى السَّهُ الْهَالِهُ الْهُ الْهَالِي الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ اللهُ عَلَى السَّهُ الْهُ الْهُ عَلَى الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ الْهَالِي الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَا الْهُونَ اللهُونَ الْهُون

- قولُه: ﴿ أَنْ تُصِيبُهُمْ فِشَنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَلَاكُ أَلِيدٌ ﴾ فيه إعادةُ فِعْلِ الإصابةِ صَريحًا؛ للاعتناء بالتَّهديدِ والتَّحذيرِ ().

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢٦/ ٢٠٠)، ((تفسير اليضاوي)) (١٦٦/٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٦٢/١١)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٠١)، ((تفسير أبي السعود)) (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٨، ١٩٩).





٣- قولُه تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ إِنِّ قِلْهِ مَا فِي التَكْنُونِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَّا أَشَرْ عَلَيهِ وَقِرَرَ بُرْتَعُونَ إِلَيْهِ فِلْيَتِتُهُم بِمَاعِمُواْ وَاللّهُ بِكُلِّ مَوْنَه عَيْمٌ ﴾ تَدييلٌ لِمَا تقدَم في هذه الشُّورةِ كلّها. وافتناحُه بحرفِ التَّبيهِ ﴿ أَلاّ ﴾ إيذانٌ بانتهاءِ الكلام، وتَنبيهٌ للنَّاسِ لِيَعُوا ما يَردُ بعدَ حَرفِ التَّبيهِ (١٠).

- وقولُه: ﴿ فَنَدْ يَعْمُمُ مَا أَنْشُر عَلَيْهِ وَهِوَرَ بُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُقِيَّمُهُم بِمَاعَمِلُوا ﴾ فيه تَهديدٌ ووعيدٌ. وأَذْخِلَ (قد)؛ ليُؤكِّدَ عِلْمَه بِما هم عليه مِن المُخالَفَةِ عن الدَّينِ والنَّفَاق'').

- وفي قولِه: ﴿ قَدْ يَعْدَلُمُ مَا أَشَدْ عَلَيْهِ وَقِيْرَ مُرْيَحُونَ إِلَيْهِ نَبُيْتِهُمْ بِمَا عَيْلُوا ﴾ تعليقُ عِلْمِه تعالى بيَومٍ رُجوعِهم لا برُجوعِهم؛ لزِيادةِ تَحقيقِ عِلْمِه تعالى بذلك، وغابةُ تَقريرِه؛ لِمَا أنَّ العِلْمُ بوقتِ وُقوعِ الشَّيءِ مُستازِمٌ للعِلْمِ بوُقوعِه على أَبلَغَ وجُهِ وآكَدِه، وفيه إشعارٌ بأنَّ عِلْمَه تعالى لنفْسِ رُجوعِهم مِن الظُهُور بحيث لا يَحتاجُ إلى البَيَاذِ قطْعًا".

- والخِطابُ والغَيبةُ في قولِه: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَشُدْ كَلَيْهِ وَقِرَرَ بُرْيَحُوكِ إِلَيْهِ ﴾ يجوزُ أَنْ يكونَا جميعًا للمُنافِقين على طريقِ الالنفاب. ويجوزُ أَنْ يكونَ ﴿ مَا أَشُدْ عَلَيْهِ ﴾ عامًا، و﴿ يُرْيَحُوكَ ﴾ للمُنافِقين؛ فيكونَ تَسليةً ووَعْدًا بالنَّسِةِ إلى المُؤمنين، وتَهديدًا بالنَّسِةِ إلى المُنافِقين، وتَخويفًا في الدُّنيا، ووَعيدًا في المُغْنِي خاصًّا في حقِّ المُنافِقين؛ لأنَّ قولَة: ﴿ فَيَقَرَّعُهُم ﴾ يأبي أَنْ يُزَلِّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((نفسير الزمخشري)) (۲۳، ۲۲۰، ۲۲۱)، ((نفسير البيضاوي)) (۱۱٦/٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۱، ۱٦٥)، ((نفسير أبي حيان)) (۷۲/۸۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ١٩٩).





على المُؤمِنين؛ ولذلك غُيِّر التَّعَلِيبُ في الخِطابِ بـ ﴿ أَنْتُمْ ﴾ إلى الغَيبةِ في ﴿ فَيُبَّتُهُم ﴾ ويجوزُ أيضًا كونُ كلِّ منهما عامًّا ('').

- وقيل على اعتبارِ العموم في الخطابِ والغَييةِ: أعرَض عنهم تهويلًا للأمرِ. وعلى القول بأنّه خاصٌ بالمتولِّينَ المعرضينَ يكونُ ذلك إشارةً إلى أنّهم يُناقَسُون الحساب، ويكونُ سرُّ الالتفاتِ: التنبية على الإعراضِ عن المكذَّبِ بالقيامة، والإقبالِ على المصدِّقِ؛ صَونًا لنفيسِ الكلام، عن الحفاةِ الأغبياءِ اللنامِّ، بالإضافةِ إلى أنَّ هذا الالتفاتَ فيه تنبيةٌ للمخاطبِ، بخلافِ ما إذا كان الأسلوبُ على نسق واحدِّ.

- وقولُه: ﴿ فَيُنِيَّتُهُم بِمَاعَمِلُوا ﴾ كِنايةٌ عن الجَزاءِ؛ لأنَّ إعلامَهم بأعمالِهم لو لم يكُنُ كِنايةً عن الجزاءِ لَمَا كانت له جَلُوى ('').

- قولُه: ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّي ثَنَّى عَلِمٌ ﴾ تَذييلٌ لجُملةِ: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَشُدْ عَلَيْهِ ﴾؛ لأنّه أغمُّه منه (٠).

> تمَّ بحمدِ الله المجلدُ التاسعَ عَشَرَ ويليه المجلدُ العشرونَ وأوَّلُه تفسيرُ سورةِ الفرقانِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۲۰، ۲۲۱)، ((نفسير اليضاوي)) (۱۱۲/۶)، ((حاشية الطبيعي على الكشاف)) (۱۱/ ۱۰۵)، ((نفسير أبي حيان)) (۷۱/۵، ۷۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٣/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٨/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

الفهرس





### الغمرس

| V  | سورة النورِ                          |
|----|--------------------------------------|
| v  | أسماءُ السُّورةِ:                    |
| ۸  | بيانُ المُكِّيِّ والمَدنيِّ:         |
|    | -<br>مَقاصِدُ السُّورةِ:             |
|    | موضوعاتُ السُّورةِ:                  |
|    | الآيات (۱ –٣)                        |
|    | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| 11 | المَعنى الإجماليُّ:                  |
|    | تَفسيرُ الآياتِ:                     |
|    | الفَوائِدُ التربويَّةُ:              |
|    | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
|    | بلاغةُ الآياتِ:                      |
|    | الآيتان (٤-٥)                        |
| ٤٣ | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
|    | المَعني الإِجَالِيُّ:                |
|    | تَفسيرُ الآيتينِ:                    |
|    | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:            |
|    | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
|    | بلاغةُ الآيتينِ:                     |
| ۸۸ | (11)::\\                             |





| ۸  | غريب الكلِماتِ:                      |
|----|--------------------------------------|
| ۸  | المَعنى الإجماليُّ:                  |
| ٩  | تَفسيرُ الآياتِ:                     |
| ٥  | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:            |
| ٦  | الفَواثِدُ العِلميَّةُ واللَّطاثِفُ: |
| ٤  |                                      |
| ·  | الآيات (۱۱–۱۸)                       |
| •  | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| ۲  |                                      |
| ٣  | -<br>تَفسيرُ الآياتِ:                |
| ٩  | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:            |
| ٠٤ |                                      |
| ١۴ |                                      |
| ۲٤ | الآيات (١٩-٢٢)                       |
| ۲٤ | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| Y1 | المَعنى الإجماليُّ:                  |
| ۲۷ | تَفسيرُ الآياتِ:                     |
| ٣٧ | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:            |
| ٤٢ |                                      |
| ٤٧ |                                      |
|    | الآيات (٢٣-٢٦)                       |
| ٥٢ | غَربُ الكَلات:                       |





| ۲٥ | لإجمالي:                  | المعنى ا    |
|----|---------------------------|-------------|
| ٥٣ | لآياتِ:                   | تَفسيرُ ا   |
| 11 | التَّربويَّةُ:            | الفَوائِدُ  |
| ٦٢ | العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: | الفَوائِدُ  |
| ٧٠ | لآياتِ:لآياتِ:            | بلاغةُ ا    |
| ٧٧ |                           | الآيات (٧   |
| ٧٧ | الكَلِمَاتِ:              | غَريبُ ا    |
| ٧٧ | لإجماليُّ:                | المَعنى ا   |
| ٧٨ | لآياتِ:لآياتِ:            | تَفسيرُ ا   |
| ٨٤ | التَّربويَّةُ:            | الفَوائِدُ  |
| ۸٥ | العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: | الفَوائِدُ  |
| ۹١ | لآياتِ:لاياتِ:            | بلاغةُ ا    |
| ٩٤ | (٣١–٢                     | الآيتان (٠  |
| 98 | الكَلِياتِ:               | غَريبُ ا    |
| 90 | لإجماليُّ:                | المعنى ا    |
| ٩٦ | لاَيتينِ:لاَيتينِ:        | تَفسيرُ ا   |
| ۱۳ | التَّربويَّةُ:            | الفَوائِدُ  |
| ۱۷ | العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: | الفَوائِدُ  |
| 4  | لآيتين:                   | بلاغةُ ا    |
| ۲٤ | (٣٣-٢                     | الآيتان (٢' |
| ٤٣ | الكَلِياتِ:               | غَريبُ ا    |
| ٥٣ | لإجماليُّ:                | المعنى ا    |





| ٣٦      | تَفسيرُ الآيتينِ:                    |
|---------|--------------------------------------|
| 1 £ V   |                                      |
| 1£A     | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| 109     | بلاغةُ الآيتينِ:                     |
| ٠٠٠٠٥٢١ | الآيتان (٣٤-٣٥)                      |
| (10     | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
|         | المعنى الإجماليُّ:                   |
|         | تَفسيرُ الآيتين:                     |
| ۲۸۳     | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| ٢٨٥     | بلاغةُ الآيتينِ:                     |
| ٠٠٢     | الآيات (٣٦–٣٨)                       |
| ٠٠٢     | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| ٠٠٢     | المعنى الإجماليُّ:                   |
| ٠٠٣     | تَفسيرُ الآياتِ:                     |
| ٠١٤     | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:            |
| *17     | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| ٠٢٠     | بلاغةُ الآياتِ:                      |
| ٠٢٦     | الآيتان (٣٩-٤٠)                      |
| ۳۲٦     | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| *۲٦     | المعنى الإجماليُّ:                   |
| *YV     | تَفسيرُ الآيتينِ:                    |
| ٣٦      | الفَو ابْدُ التَّربو يَّةُ:          |





| ٣٧  | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
|-----|--------------------------------------|
| ۳٩  | بلاغةُ الآيتينِ:                     |
| ٤٨  | الآبات (٤١ - ٤٦)                     |
| ٤٨  | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| ۴٤٩ | مُشكِلُ الإعراب:                     |
| ۰ ، | المَعنى الإجماليُّ:                  |
| ۱٥  | تَفْسِيرُ الآياتِ:                   |
| 77  | الفَوائِدُ الرَّبويَّةُ:             |
| ۲۲, | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| ٧٤  | بلاغة الآيات:                        |
| ۲۸۲ | الآيات (٤٧ – ٥٠)                     |
| ۲۸٬ | غَريبُ الكَلِياتِ:                   |
| ۲۸٬ | المَعنى الإِجالِيُّ:                 |
| Ά٧  | تَفسيرُ الآياتِ:                     |
| ۹۲  | الفَواثِدُ الرَّبِويَّةُ:            |
| ٩٢  | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| ۹0  | بلاغةُ الآياتِ:                      |
| ٠٢  | الآيات (٥١ ه-٥٤)                     |
| ٠٢  | غَويبُ الكَلِياتِ:                   |
| ۰۲  | مُشكِلُ الإعرابِ:                    |
| ٠٣  | المَعنى الإِجالِيُّ:                 |
| ٠٤  | تَفسيرُ الآياتِ:                     |





| 11 | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:            |
|----|--------------------------------------|
|    |                                      |
| 18 | بلاغةُ الآياتِ:                      |
|    | الآيات (٥٥-٥٧)                       |
|    | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
|    | المَعنى الإجماليُّ:                  |
|    | تَفسيرُ الآياتِ:                     |
|    | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:            |
| ۳۷ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| ٤٥ | بلاغةُ الآياتِ:                      |
| 00 | الآيات (۵۸-۲۰)                       |
| 00 | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| ٥٦ | المَعنى الإجماليُّ:                  |
| ٥٧ | تَفسيرُ الآياتِ:                     |
| ٦٤ | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:            |
|    | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| ٧٥ | بلاغةُ الآياتِ:                      |
| ۸۱ | الآية (۲۱)                           |
| ۸۱ | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| ۸۱ | المَعنى الإجماليُّ:                  |
| 7٨ | تفسيرُ الآيةِ:                       |
| 41 | الفَوائِدُ التَّرِبَويَّةُ:          |





| £91   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
|-------|--------------------------------------|
| ٤٩٧   | بلاغةُ الآيةِ:                       |
| 0.1   |                                      |
| ٥٠١   | غَريبُ الكَلِماتِ:                   |
| 0.7   | مُشكِلُ الإعرابِ:مُشكِلُ الإعرابِ    |
| 0 • 7 | المَعنى الإجماليُّ:                  |
| 0.4   |                                      |
| 010   | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:            |
| ٥١٨   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| ٠٢٢   | بلاغةُ الآياتِ:                      |
| ٥٣٣   | لفه سيلفع سي                         |

تم الصف والإخراج في مؤسسة الدرر السنية nashr@dorar.net هاتف ١٩٣٨،١٢٨٠١

هانگ ۱۳۸۹۸۸۲۸۶۰۰ فاکس ۱۳۸۹۸۸۲۸۶۸ جوال ۲۸۰۲۸۰